

# الإمام العَلَّمَة المُحَقِّق عَلَيْهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللللْمُنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُنَاءُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُنَاءُ اللللْمُنَّالِلْمُنَاءُ اللللْمُنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُنَاءُ اللللْمُنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ The state of the s



لِلْنَشِيْرُوَالْبُوْرَنِيْ DAR ALDEYAA For Printing & Publishing

> Dar\_aldheyaa2@yahoo.com Abdou20201@hotmail.com



بَلدُالطِّبَاعَة: بَيْرُوت - لِبُننَان القَبْلِيدُالفَيِّق: شَرِكَة فَوَادالبَعِينُولِلتَّبْلِيد ش مرم بَيْرُوت - لِبُننَان

www.daraldeyaa.net info@daraldeyaa.net

- الموزعون المعتمدون دولة الكويت نقال: ٥٠٤٠٩٩٢١ تلیفاکس: ۲۲۲۵۸۱۸۰ دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حولي جمهورية مصر العربيّة محمول: ۲۰۲۰۰۰۳۷۳۹٤۸ محمول: ۲۰۱۰۹۸۳۲۵۸۳۲. دار الأصالة للنشر والتوزيع – المنصورة الملكة العربية السعودية هاتف: ۲۰۵۱۵۰۰ – ۲۰۵۱۵۰۰ مكتبت الرشد – الرياض فاكس: ٤٩٣٧١٣٠ هاتف: ٤٩٢٥١٩٢ دار التدمرية للنشر والتوزيع ـ الرياض ماتف: ۲۲۱۱۷۱۰ دار المنهاج للنشر والتوزيع ـ جدة فاکس: ۸٤٣٢٧٩٤ هاتف: ۸۲٤٤٩٤٦ مكتبة المتنبي - الدمام برمنکهام - بریطانیا هاتف: ۲۸۲٤ ۲۸۲٤ ۷۲۰ ۱۰۰ هاتف: ۲۰۱۵ ۹۰۰ و ۲۸۲۶ ۲۸۲۶ ۸۰۰ مكتبة سفينة النجاة الملكة المغربية ماتف: ۲۱۲۵۲۲۲۷٤۸۱۷. دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء ل الجمهورية التركية هاتف: ۲۱۲٦۲۸۱۲۳/۳۶ فاکس: ۲۱۲٦۲۸۱۷۰۰ مكتبة الإرشاد - إسطنبول ل جمهورية داغستان هاتف:۷۹۸۸۷۲۰۳۰۱ - ۲۰۳۰۷۷۸۸۲۰۳۱۱۱ مكتبة ضياء الإسلام هاتف: ٥٠٥ ٢٧٨٨ ٢٩٧٠ - ١٤٧٤ ١٢٨٨ ٢٩٧٠ . . مكتبة الشام-خاسافيورت الجمهورية العربية السوريَّة هاتف: ۲۲۲۸۲۱٦ هاکس: ۲٤٥٣١٩٢ دار الفجر ـ دمشق ـ حلبوني الجمهورية السودانية مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هاتف: ٢٤٩٩٩٠٠٤٣٥٧٩ الملكة الأردنية الهاشمية دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ـ عمان هاتف: ۲۲۲۰-۱۲۲۲ - ۲۲۲۹۲۸۸۷۰ ا دولة لسيا مكتبة الوحدة - طرابلس ماتف: ۱۹۹۹-۱۳۷۰ - ۲۱۳۳۳۸۲۸
  - ک دوله لیبیا مکتبة الوحدة - طرابلس ماتف: ۹۱۳۷۰٦۹۹۹ – ۲۱۳۳۳۸۲۳۸ شارع عمرو ابن العاص

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر .



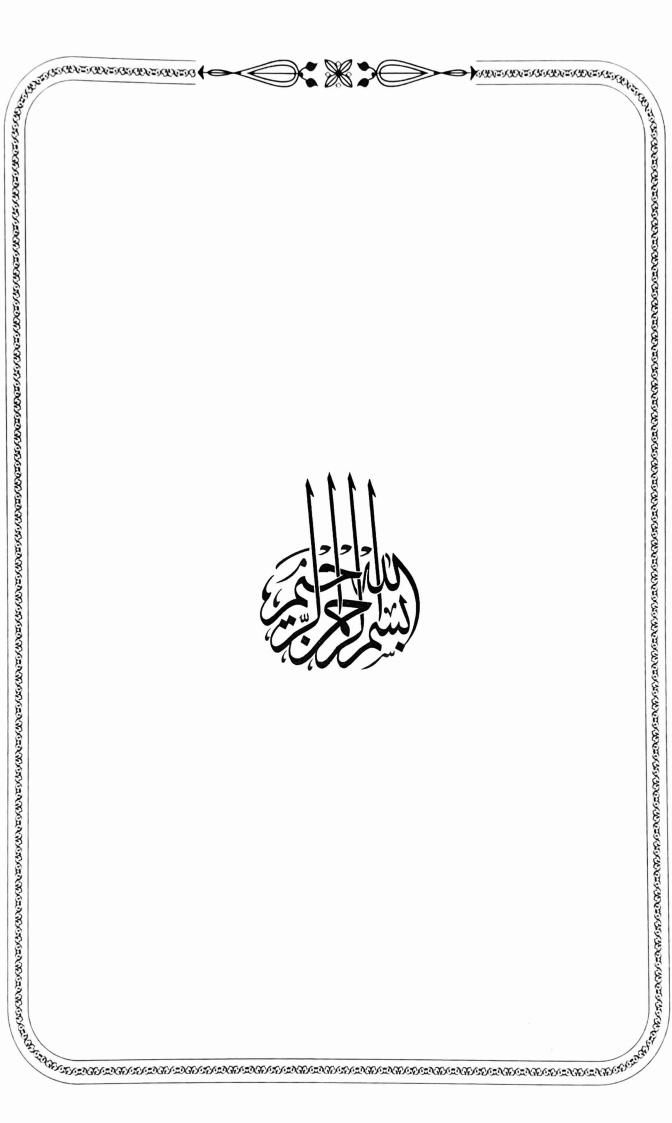

# (كِتَابُ الجِزْكِةِ)

هِيَ مَالٌ يَلْتَزِمُهُ الْكُفَّارُ بِعَقْدٍ عَلَىٰ وَجْهِ يَأْتِي.

(صُورَةُ عَقْدِهَا) الْأَصْلِيِّ مِنَ الموجِبِ وَسَيَأْتِي: (أُقِرُّ كُمْ (١)) ....

-& حاشية البكري &-

## كتاب الجزية

قوله: (الأصليّ من الموجب) أفاد به: أن لها صورا غير ذلك ومنها بذل الكافر الجزية إذا لم يخف وإن كان الكلام باعتبار الموجب لا القابل.

🤧 حاشية السنباطي 🔧

### كتاب الجزية

قوله: (هي مال...) هذا أحد إطلاقهما ، وثانيهما: العقد الملتزم به بذلك المال ، وإنما اقتصر الشارح على الأول ؛ لأنه الأنسب بقول المصنف: (صورة عقدها) وإن أمكن مناسبته للآخر بجعل الإضافة في (عقدها) إضافة بيانية ، وعلى الأول: فالإضافة بمعنى اللام.

فائدة: العقود التي تفيد الكفار الأمن ثلاثة: أمان، وهدنة، وجزية؛ لأن التأمين إن تعلق بمحصور. فهو الأمان وقد تقدم، أو بغير محصور \_ كأهل إقليم أو بلد \_ فإن كان إلى غاية . فهو الجزية، وهما مختصان كان إلى غاية . فهو الجزية، وهما مختصان بالإمام، بخلاف الأمان؛ كما مر، وقضيته: أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانًا، وأن الجزية لا تصح في محصورينَ، وليس مرادًا. انتهى.

قوله: (الأصلي) فيه دفع للاعتراض على المصنف في الاقتصار في العقد على دار الإسلام الموهم للاشتراط مع أنه ليس بشرط ؛ كما سيشير إلى ذلك بقوله: (وسيأتي

<sup>(</sup>١) يشترط فيه أن يقصد به الحال مع الاستقبال حتى ينسلخ عن الوعد؛ كما في التحفة: (٩/٥٥)، خلافا لما في النهاية: (٨٥/٨) والمغني: (٢٤٢/٤) حيث قالا بعدم الاشتراط.

وَفِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ: «أَقْرَرْتُكُمْ» (بِدَارِ الْإِسْلَامِ، أَوْ أَذِنْتُ فِي إِقَامَتِكُمْ بِهَا عَلَىٰ أَنْ تَبْذُلُوا) بِالمعْجَمَةِ؛ أَيْ: تُعْطُوا (جِزْيَةً وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ) وَفِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ: «أَحْكَامٌ»، وَمِنْهَا: المتَعَلِّقُ بِالمعَامَلَاتِ وَالْغَرَامَاتِ؛ كَمَا ذَكَرَهُمَا صَاحِبَا «التَّهْذِيبِ» وَ«الْبَيَانِ»، وَحَدُّ السَّرِقَةِ وَالزِّنَا دُونَ الشُّرْبِ؛ لِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهُ؛ كَمَا ذُكِرَتْ فِي أَبْوَابِهَا، (وَالْأَصَحُّ: اشْتِرَاطُ ذِكْرِ قَدْرِهَا) أَيْ: الْجِزْيَةِ؛ كَالْأُجْرَةِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ أَقَلَّهَا: دِينَارٌ لِكُلِّ سَنَةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ وَيُنَزَّلُ المطْلَقُ

- 🗞 حاشية البكرى 🗫

قوله: (وفي «المحرر» وغيره: «أقررتكم») الفرق بين العبارتين: أنّ (أُقِرُّكم) لفظه لفهم الوعد، و(أُقرَرْتُكم) ماضٍ فهو أولى، لكن المضارع المراد به: الحال عند التّجرُّدِ من القرائن؛ كما هنا، وصيغته تأتي للإنشاء نحو: (أَشهَدُ) فلا اعتراض.

قوله: (وفي «المحرّر» وغيره: «أحكام») أي: التّعبير بالجمع أُولَىٰ وإن كان الحكم يفيده؛ لأنّه للجنس.

قوله: (كما ذكرت في أبوابها) أفاد به: أنّه لا اعتراض بالمذكور فيها.

💝 حاشية السنباطي

إقرارهم بالجزية في دار الكفر).

قوله: (وفي «المحرر» وغيره: «أقررتكم») هي أظهر في المراد الذي هو الإنشاء من عبارة المصنف ؛ لأن استعمال الماضي في الإنشاء أكثر من استعمال المضارع فيه .

قوله: (على أن تبذلوا...) هذا في الرجال، أما في النساء.. فيكفي في عقدها لهم الانقياد لحكم الإسلام فقط؛ إذ لا جزية عليهنَّ.

قوله: (وفي «المحرر» وغيره: «أحكام») هي أصرح في المراد من تعميم الأحكام من عبارة المصنف وإن أفادته بمعونة: أن حكم مفرد مضاف فيعم كل حكم. قوله: (لاعتقادهم حله) أي: فالكلام في الأحكام التي يعتقدون حرمة موجبها.

عَلَىٰ الْأَقَلِّ، (لَا كَفُّ اللِّسَانِ) مِنْهُمْ (عَنِ الله تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ ﷺ وَدِينِهِ) أَيْ: لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ؛ لِأَنَّ فِي ذِكْرِ الإِنْقِيَادِ غُنْيَةً عَنْهُ، وَالنَّانِي: يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ؛ لِتَوْمَنَ دَعْوَىٰ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ؛ لِأَنَّ مِن دَعْوَىٰ عَدَم إِرَادَتِهِ، (وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مُؤَقَّتًا عَلَىٰ المذْهَبِ) وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهِ: يَصِحُّ، وَالطَّرِيقُ النَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ، وَلَوْ قَالَ: أُقِرُّكُمْ مَا شِئْتُمْ. . جَازَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ نَبْذَ الْعَقْدِ مَتَىٰ شَاءُوا بِخِلَافِنَا، وَسَيَأْتِي إِقْرَارُهُمْ بِالْجِزْيَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ، (وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ قَبُولٍ) مِنْهُمْ لِمَا أَوْجَبَ.

قوله: (عدم إرادته) أي: في الانقياد.

قوله: (أُقِرُّكم ما شئتم . . جاز) ذكره ؛ لأنّه توقيت في الجملة ، فاقتضى المتن : أنّه لا يصحُّ ، لكن هو صحيحٌ ، فالاعتراض واقعٌ .

حاشية السنباطي چ

قوله: (ولا يصح العقد مؤقتا...) أي: بل إنما يصح مؤبدًا أو مطلقًا، ويحمل على التأبيد.

قوله: (ولو قال: أقركم ما شئتم · · ·) هذا مستثنى من عدم صحة العقد مؤقتًا بها ؛ لأن التأقيت بها يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتًا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه ، وشمل المستثنى منه ما لو كان مؤقتًا بمشيئة الله .

قوله: (ويشترط لفظ قبول...) أي: من ناطق، فيكفي من الأخرس بالإشارة المفهمة، وتكفي الكتابة مع النية؛ كالأمان، ويعتبر اتصال القبول بالإيجاب؛ كالبيع، خلافًا للأذرعي.

تَنْبِيه: لو أقام كافر في دارنا سنة فأكثر بعقد فاسد . . سقط المسمئ ووجب لكل سنة دينار ويبلغ المأمن ، أو بغير عقد . . فلا مال عليه لما مضئ ، بخلاف من سكن من الملتزمين دارًا غصبًا . . فعليه أجرة مثل مسكنه ؛ لأن عماد الجزية القبول وهذا الحربي لم يلتزم شيئًا ، بخلاف الغاصب ، ويجوز لنا اغتياله واسترقاقه وأخذ ماله ويكون فيئًا ، والمن عليه بنفسه وماله وولده ، بخلاف سبايًا الحرب وأموالها ؛ لأن الغانمين ملكوها

(وَلَوْ وُجِدَ كَافِرٌ بِدَارِنَا فَقَالَ: «دَخَلْتُ لِسَمَاعِ كَلَامِ الله تَعَالَىٰ» أَوْ «رَسُولًا»(۱) أَوْ «بِأَمَانِ مُسْلِمٍ» . . صُدِّقَ) فَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ ، (وَفِي دَعْوَىٰ الْأَمَانِ وَجُهٌ): أَنَّهُ يُطَالَبُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ ؛ لِإِمْكَانِهَا غَالِبًا ، (وَيُشْتَرَطُ لِعَقْدِهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) فِي عَقْدِهَا ، (وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ ؛ لِإِمْكَانِهَا غَالِبًا ، (وَيُشْتَرَطُ لِعَقْدِهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) فِي عَقْدِهَا ، (وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إِلَا جَاسُوسًا نَخَافُهُ) الْمَرَادُ بِهِ مَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا»: عَقِبَ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ ، فَلَوْ خَافَ غَائِلَتَهُمْ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَكِيدَةٌ مِنْهُمْ . . لَمْ يُجِبْهُمْ ، عَقِبَ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ ، فَلَوْ خَافَ غَائِلَتَهُمْ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَكِيدَةٌ مِنْهُمْ . . لَمْ يُجِبْهُمْ ،

قوله: (في عقدها) لا بدّ منه، فالنّائبُ المطلقُ لا يكفي عقدُه، فمن ثم ذكره؛ لدفع إيهام المتن الجوازَ من المطلق.

قوله: (المراد به ما في «الرّوضة» . . .) اعلم: أنّ لفظَ المتن يقتضي الإجابة وإن

فاشترط استرضاؤهم، ومتى منَّ عليه وبذل الجزية . قبلت منه وجوبًا، وإذا بذلها الأسير . . حرم قتله ؛ لأن بذلها يقتضي حقْن الدم ؛ كما لو بذلها قبل الأسر ، ويجوز استرقاقه ؛ لأن الإسلام أعظم من قبول الجزية ، والإسلام بعد الأسر لا يمنع الاسترقاق فقبول الجزية أولى أن لا يمنع ، وماله مغنوم ؛ كما فهم بالأولى . انتهى .

قوله: (صدق) أي: بلا يمين ، ما لم يتهم · . فيحلف احتياطًا ، ومحل تصديقه في قوله المذكور: إذا قاله قبل أن يصير عندنا أسيرًا ، وإلا · . لم يصدق إلا ببينة ، نبه عليه الزركشي كالبلقيني ·

قوله: (ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه في عقدها) أي: فلا يكفي في ذلك غيرهما.

نعم؛ يبلغ المعقود له بعقده المأمن، ولا شيء عليه وإن أقام سنة فأكثر؛ لأن العقد لغو.

قوله: (المراد به ما في «الروضة» ٠٠٠) يشير إلى أن الاقتصار على الجاسوس

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): أو رسولِه.

وَفِيهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ: فَرْعٌ: الْجَاسُوسُ الَّذِي يُخَافُ شَرُّهُ لَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ.

(وَلَا تُعْقَدُ إِلَّا لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالمجُوسِ وَأَوْلَادِ مَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ قَبْلَ النَّسْخِ) لِدِينِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّبْدِيلِ فِيهِ (أَوْ شَكَكْنَا فِي وَقْتِهِ) أَيْ: التَّهَوُّدِ أَوِ التَّنَصُّرِ النَّسْخِ أَمْ بَعْدَهُ ، (وَكَذَا زَاعِمُ التَّمَسُّكِ بِصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَزَبُورِ دَاوُودَ صَلَّىٰ أَكَانَ قَبْلَ النَّسْخِ أَمْ بَعْدَهُ ، (وَكَذَا زَاعِمُ التَّمَسُّكِ بِصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَزَبُورِ دَاوُودَ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ ، وَمَنْ أَحَدُ أَبَويْهِ كِتَابِيُّ وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ عَلَىٰ المَذْهَبِ) فِي الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ ، وَمَنْ أَحَدُ أَبَويْهِ كِتَابِيُّ وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ عَلَىٰ المَذْهَبِ) فِي المَسْأَلَتَيْنِ ، وَهُو فِي الْأُولَىٰ أَصَحُّ وَجْهَيْنِ ، قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَفِي الثَّانِيَةِ فِي «أَصْلِ

خفنا الغائلة إلّا للجاسوس، وليس كذلك، فخوفُ الغائلةِ أقوَى، فأجاب: بأنَّ المرادَ بما في المتن هُوَ المذكور في «الروضة» وفيه اعتناءٌ عظيمٌ، فاعلم.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

ليس للتقييد، والمراد: من يخافه، ويضم (١) إليه الأسير؛ كما مر، وأن ما يحتمله كلامه من جواز إجابته من حيث أن الاستثناء فيه من الوجوب ليس مرادًا.

قوله: (لليهود والنصاري) أي: الذين تهودوا أو تنصروا قبل النسخ، ويمكن أن يجعل قول المصنف الآتي: (قبل النسخ) راجعًا لجميع ما قبله. وقوله: (وأولاد من تهود...) أي: إذا لم ينتقلوا عن دين آبائهم ؛ كما هو ظاهر، وشمل قوله (من تهود...) أحد الأصول ذكرًا كان أو أنثى، وهو كذلك على المعتمد.

قوله: (أو شككنا...) أي: فلو بان تهود أو تنصر آبائهم بعد النسخ ؛ بأن شهد عدلان كانا منهم بعد عقد الجزية لهم.. اغتلناهم ولو لم نشترط ذلك في العقد على الأرجح (٢) من وجهين أطلقهما الشيخان في ذلك.

قوله: (وكذا زاعم التمسك . . . ) يفيد: أنه يقبل خبرهم بذلك .

قوله: (ومن أحد أبويه . . . ) أي: إذا لم ينتقل عن دين الكتابي منهما .

قوله: (وهو في الأولى . . . ) يشير إلى أن في الأُولى طريقينِ: حاكية لوجهينِ ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): ويقيم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): على الأوجه، وصح.

الرَّوْضَةِ الصَّحُّ الطُّرُقِ ، وَقَوْلٌ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِمُقَابِلِهِ ، وَعَبَرَ فِي اللَّوْضَةِ الطَّرُقِ الطَّرُقِةِ ، وَلَا يُقَرُّ بِهَا أَوْلَادُ مَنْ اللَّوْضَةِ اللَّوْضَةِ الطَّرْيَةِ ، وَلَا يُقَرُّ بِهَا أَوْلَادُ مَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ النَّسْخِ لِذَلِكَ الدِّينِ ، وَلَا عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ وَالشَّمْسِ وَالملَائِكَةِ ، وَالسَّمْرَةُ وَالشَّمْسِ وَالملَائِكَةِ ، وَالسَّمْرَةُ وَالصَّابِئُونَ إِنْ خَالَفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ فِي أُصُولِ دِينِهِمْ . . فَلَيْسُوا مِنْهُمْ فَلَا يُقِرُّونَ ، وَإِلَّا . . فَمِنْهُمْ .

وَالْأَصْلُ فِي إِقْرَارِ المَذْكُورِينَ بِالْجِزْيَةِ: قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ · · ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ ﴾

قوله: (وعبّر في «الروضة» كـ«أصلها» في المذكورِين) أفاد به: أنّ عبارةَ «الرّوضة» أبينُ ، وفيها زيادة تفصيل.

قوله: (والسّامرة والصّابئون) ربّما يتوهّم من المتن خلافُه؛ إذ ظاهره: عدمُ عقدِ الجزيةِ لهم مطلقًا، وليس كذلك، بل فيهم التّفصيل، فاعلم.

حاشية السنباطي 🍣 حاشية السنباطي

وهي الراجحة ، وقاطعة بالعقد ، وفي الثانية ثلاث طرق قاطعة بالعقد ، وهي الراجحة ، وحاكية لقولينِ في ذلك ، وقاطعة بعدم العقد .

قوله: (وعبر في «الروضة» كـ «أصلها» في المذكورين بأنهم يقرون بالجزية) أي: ففيه إطلاق الجزية على العقد فيما ذكر ؛ كإطلاقها فيه في عبارة المصنف خلاف ما مر أول الباب من إطلاقها على المال الملتزم به .

قوله: (بعد النسخ لذلك الدين) أي: لا لجميع الأديان، فيدخل فيه أولاد مَنْ تهود بعد بعثة عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا أخذ الشارح قوله: (لدينه) مقيدا لقول المصنف: (قبل النسخ) وإلا. فمنهم؛ أي: وإن لم يخالفوهم في ذلك ولو احتمالًا. فمنهم.

[النوبة: ٢٩] إِلَىٰ آخِرِهِ؛ أَيْ: يَلْتَزِمُوهَا مُنْقَادِينَ لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَغُلِّبَ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيِّ، وَأُدْرِجَ فِيهِمْ المَتَمَسِّكُ بِالصُّحُفِ وَالزَّبُورِ، وَمَا رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ: (أَنَّهُ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ)(١).

(وَلَا جِزْيَةَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ وَخُنْثَىٰ) لِأَنَّ آيَتَهَا السَّابِقَةَ لِلذُّكُورِ، (وَمَنْ فِيهِ رِقٌ) وَقِيلَ: تَجِبُ بِقِسْطِ حُرِّيَّتِهِ، (وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا، (فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ وَقِيلَ: تَجِبُ بِقِسْطِ حُرِّيَّتِهِ، (وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا، (فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ قَلِيلًا؛ كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ، لَزِمَتْهُ، أَوْ كَثِيرًا؛ كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ) أَوْ يَوْمَيْنِ (١٠). (فَالْأَصَحُّ: تَجِبُ تَلَيْقُ الْإِفَاقَةُ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَنَةً. وَجَبَتْ) وَالثَّانِي: لَا تَجِبُ، وَالثَّالِثُ: تَجِبُ كَالْعَاقِلِ، وَالرَّابِعُ: يُحْكَمُ بِمُوجِبِ الْأَغْلَبِ، فَإِنِ اسْتَوَىٰ الزَّمَانُ ، وَجَبَتْ (١٠).

قوله: (أي: يلتزموها) تفسير لـ ﴿ يُعَطُواْ ٱلْجِـزْيَةَ عَن يَدِ ﴾. وقوله: (منقادين لحكم الإسلام) تفسير لقوله: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ وفيه إشارة إلى أنه حال.

قوله: (وما روى ٠٠٠) عطف على قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ ٠٠٠ ﴾ .

قوله: (ولا جزية على امرأة وخنثى) أي: وإن جاز أن يعقد لهما على الانقياد لحكم الإسلام؛ كما مر، ولو عقدت الجزية لخنثى فبان ذكرًا.. طولب بجزية المدة الماضية؛ عملا بما في نفس الأمر، بخلاف ما لو دخل حربي دارنا وبقي مدة ثُمَّ اطلعنا عليه.. لا نأخذ منه شيئًا لما مضى \_ كما مر \_ إذ لم تعقد له الجزية.

قوله: (وقيل: تجب بقسط حريته) أي: إن كان مبعضًا؛ كمن تقطع جنونه، وفرق: بأن الجنون والإفاقة لم يجتمعًا في وقت واحد، بخلافه هنا.

قوله: (فالأصح: تلفق الإفاقة ٠٠٠) أي: إن أمكن ؛ كما قيل ، وإلا . . أجري عليه أحكام المجنون ، ولا أثر لقليل زمن الإفاقة ؛ كما لا أثر لقليل زمن الجنون ؛ كما بحثه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب، رقم [٣١٥٧].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): كيوم وليلة أو يومين.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ق): وجبت، وإلا.. فلا.

(وَلَوْ بَلَغَ ابْنُ ذِمِّيٍّ وَلَمْ يَبْذُلُ) بِالمَعْجَمَةِ؛ أَيْ: يُعْطِ (جِزْيَةً · . أُلْحِقَ بِمَأْمَنِهِ، وَإِنْ بَذَلَهَا · . عُقِدَ لَهُ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ إِعْطَاءَهَا بِمَعْنَى: الْتِزَامِهَا، (وَقِيلَ: عَلَيْهِ كَجِزْيَةِ أَبِيهِ) وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ عَقْدٍ؛ اكْتِفَاءً بِعَقْدِ أَبِيهِ ·

قوله: (وتقدّم أنّ إعطائها بمعنى: التزامها) أي: في قوله: (على أَنْ تبذلوا) إذ الإبذال الإعطاء، والمراد به ثَمَّ: الالتزامُ بدليل (على أَنْ).

**چ** حاشية السنباطي **چ** 

في «شرح الروض».

قوله: (وإن بذلها . عُقِد له) أي: ثُمَّ إن بلغ رشيدًا . . ساومه (۱) كغيره ، وإلا . . لم يعقد له إلا بدينار ، فإن عقد هو أو وليه بأكثر منه . . لم يصح ، وتقدم في (باب الحجر) الفرق بينه وبين صحة مصالحته عن القصاص على أكثر من الدية ، وإذا عقد له ؛ فإن شاء الإمام . . أفرده عن أبيه بحول فيأخذ ما لزم كلًّا منهما عند تمام حوله ، وإن شاء . . جعل حولهما واحدًا ، فإن بلغ في أثناء حول الأب . . فله أن يستوفي المنكسر آخره إن رضي بذلك الولد ، أو يؤخره إلى آخر الحول الثاني .

قوله: (وتقدم أن إعطائها بمعنى التزامها) أي: فاندفع ما يقال: إن عبارة المصنف توهم تأخر العقد عن الإعطاء.

قوله: (وقيل: عليه كجزية أبيه، ولا يحتاج . . .) قضيته: أنه لو كانت جزية أبيه أكثر من دينار فامتنع من بذل الزائد عليه . . لم يقبل على هذا الوجه، وهو أحد طريقينِ في ذلك ، ثانيهما: القبول ، وصححها البغوي (٢) ولم يرجح الشيخان منهما شيئًا .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): ساوته.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): وصححها القفال.

حَتَّىٰ يُوسِرَ) وَكَذَا حُكْمُ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا، وَمُقَابِلُ المَذْهَبِ فِي غَيْرِ الْفَقِيرِ: أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ إِنْ قُلْنَا: لَا يُقْتَلُونَ كَالنِّسَاءِ، وَفِي الْفَقِيرِ قَوْلٌ غَيْر مَشْهُورٍ: أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ هَذَا: تُعْقَدُ لَهُ عَلَىٰ أَنْ يَبْذُلَهَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ، فَإِذَا أَيْسَرَ. فَهُوَ أَوَّلُ حَوْلِهِ.

(وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ) وَفِي «الشَّرْحِ»: وَالْإِقَامَةُ بِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي «الرَّوْضَةِ» ؛ (وَهُو مَكَّةُ وَالمدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَقُرَاهَا) كَالطَّائِفِ لِمَكَّةَ ، وَخَيْبَرَ لِلْمَدِينَةِ ، (وَقِيلَ: لَهُ الْإِقَامَةُ فِي طُرُقِهِ الممْتَدَّةِ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْضِعَ إِقَامَةِ النَّاسِ ؛ لِلْمَدِينَةِ ، (وَقِيلَ: لَهُ الْإِقَامَةُ فِي طُرُقِهِ الممْتَدَّةِ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْضِعَ إِقَامَةِ النَّاسِ ؛ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «أَخْرِجُوا الْمَشْرِكِينَ «أَخْرِجُوا الْمَشْرِكِينَ وَرَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيثَ: «أَخْرِجُوا المَشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (٢) ، وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (٢) ، وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ

قوله: (في غير الفقير) أفاد به: أنَّ الصّواب في الفقير التّعبيرُ بـ (المشهور) ، فليتأمّل .

قوله: (والإقامة به) نبّه على أنّ ذلك أُولَىٰ من لفظ «المنهاج» إذ لا يلزم من منع الاستيطانِ منعُ الإقامةِ ، بخلاف عكسه .

قوله: (ومقابل المذهب · · · ) في تقرير الشارح نقد على المصنف في تعبيره بـ(المذهب) ·

قوله: (واقتصر عليها في «الروضة») أي: اكتفاء بها عن الاستيطان؛ لأنه إذا منع من الإقامة . . منع من الاستيطان بالأولئ ، وبه تعلم الاعتراض على المصنف في اقتصاره على الاستيطان ، وكما يمنع من الإقامة بالحجاز يمنع من اتحاذ دار به ؛ لأن ما حرم استعماله . . حرم اتخاذه ؛ كالأواني وآلة اللهو ، وإليه يشير قول الشافعي راكم الله في الأم الله ولا يتخذ الذمي شيئًا من الحجاز دارًا .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، باب: لا يسكن أرض الحجاز مشرك، رقم [١٨٧٨٣].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم [٣١٦٨]. صحيح مسلم، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم [١٦٣٧].

الْعَرَبِ ( اَلْعَصْدُ مِنْهَا: الْحِجَازُ المشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ ، ( وَلَوْ دَخَلَهُ ) الْكَافِرُ ( بِغَيْرِ إِذْنِ الْعَرَبِ ( الْعَرْجَهُ وَعَزَّرَهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ ) مِنْهُ ، ( فَإِنِ اسْتَأْذَنَ . . أَذِنَ لَهُ إِنْ كَانَ ) الْإِمَامِ . . أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ ) مِنْهُ ، ( فَإِنِ اسْتَأْذَنَ . . أَذِنَ لَهُ إِنْ كَانَ لِيَجَارَةِ لَيْسَ دُخُولُهُ ( مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ ؛ كَرِسَالَةٍ وَحَمْلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ لِيَجَارَةِ لَيْسَ فُيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ . . لَمْ يَأْذَنْ إِلَّا بِشَوْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا) وَقَدْرُهُ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ ( ) . فَي فَي الْعَرَمِ . . ( وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمُ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ ، ( وَيُمْنَعُ دُخُولَ وَالْخُرُوجِ ، ( وَيُمْنَعُ دُخُولَ وَالْخُرُوجِ ، ( وَيُمْنَعُ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ ، فَإِنْ كَانَ رَسُولًا ) وَالْإِمَامُ فِي الْحَرَمِ . . ( خَرَجَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ يَسْمَعُهُ ) حَرَمِ مَكَّةً ، فَإِنْ كَانَ رَسُولًا ) وَالْإِمَامُ فِي الْحَرَمِ . . ( خَرَجَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ يَسْمَعُهُ )

قوله: (ولا يحسب منها يوم الدّخول والخرّوج) ذكره؛ لئلّا يتوهّم دخولهما في الثّلاثة.

🚓 حاشية السنباطي 🍣 ــــ

قوله: (والقصد منها الحجاز · · · ) لحديث البيهقي السابق ، ولأن عمر أجلاهم منه وأقرهم فيما عداه من اليمن ونجران ·

قوله: (ولا يقيم إلا ثلاثة أيام . . .) أي: ولو كان له دين لم يمكنه استيفاؤه فيها . . فيوكل من يستوفيه ، ومحل منع إقامة الزائد على الثلاث في الموضع الواحد ، أما لو أقام في موضع من الحجاز ثلاثة أيام ، ثم انتقل إلى آخر فأقام فيه ثلاثة ، وهكذا . . فلا منع ؛ لأنه لم يصر مقيمًا في موضع ، قال الزركشي تبعًا لصاحب «الوافي»: وينبغي أن يكون بين كل موضعين مسافة القصر ، وإلا . . فيمتنع من ذلك ؛ لأن ما دونها في حكم الإقامة .

قوله: (ويمنع دخول حرم مكة) أي: ولو بذل مالا عليه، فلو أجيب به. فالعقد فاسد، لكن إن وصل المقصد وجب المسمئ، أو دونه فالقسط منه، وفارق الإجارة الفاسدة حيث تجب فيها أجرة المثل ؛ بأنه لا يقابل بعوض حتى يكون له مثل.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب، رقم [١٧٦٧].

<sup>(</sup>٢) هذا خاص في الذمي؛ كما في التحفة: (٩١/٨) والنهاية: (٩١/٨)، خلافا لما في المغني: (٤/٧٤) حيث لم يفرق بين الذمي وغيره.

وَيُخْبِرُ الْإِمَامَ، (وَإِنْ) دَخَلَهُ و(مَرِضَ فِيهِ.. نُقِلَ).

(وَإِنْ خِيفَ مَوْتُهُ) مِنْ نَقْلِهِ ؛ (فَإِنْ مَاتَ) فِيهِ . (لَمْ يُدْفَنْ فِيهِ ، فَإِنْ دُفِنَ . . نُبِشَ وَأُخْرِجَ) مِنْهُ ، (وَإِنْ مَرِضَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحِجَازِ وَعَظُمَتِ المشَقَّةُ فِي نَقْلِهِ . نُبِشَ وَأُخْرِجَ) مِنْهُ ، (وَإِنْ مَرِضَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحِجَازِ وَعَظُمَتِ المشَقَّةُ فِي نَقْلِهِ . ثُرِكَ ، وَإِلَّا . . دُفِنَ هُنَاكَ) ، وَلَيْسَ حَرَمُ المدينَةِ تُرِكَ ، وَإِلَّا . . دُفِنَ هُنَاكَ) ، وَلَيْسَ حَرَمُ المدينَةِ كَحَرَمٍ مَكَّةَ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ ؛ لِإخْتِصَاصِهِ بِالنَّسُكِ ، وَفِيهِ حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ : (لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ »(١) ، وَغَيْرُ الْحِجَازِ لِكُلِّ كَافِرٍ دُخُولُهُ بِالْأَمَانِ .

条 حاشية السنباطي 条

قوله: (فإن دفن . . نبش وأخرج منه) أي: ما لم يتقطع ، وإلا . . ترك على الراجع . قوله: (وتعذر نقله) أي: بأن كان يتغير لبعد المسافة أو يتقطع ، فلو لم يتعذر نقله على الوجه المذكور . . نقل ولم يدفن هناك ، فلو دفن . . لم ينبش ، وعليه قال الإمام: لا يبعد أن لا يرفع قبره .

قوله: (دفن هناك) أي: ما لم يكن حربيًّا . . فتُغرى الكلاب عليه ، فإن تأذى الناس برائحته . . وُورِيَ .

قوله: (وغير الحجاز لكل كافر دخوله بالأمان) قال الشيخان: ولا يؤذن له في دخوله إلا لحاجة أو مصلحة ؛ كرسالة ، وتجارة ، وعقد ذمة أو هدنة ؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل لتجسس<sup>(۲)</sup> ، أو قتل مسلم ، أو نحوه مما يتولد منه فساد ، ولا ينافي هذا ما مر في الأمان من أن العبرة بنفي المضرة لا بوجود المصلحة ؛ لأن الأمان هنا إنما هو لدخولهم بلادنا ، بخلافه ثَمَّ.

#### 

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: حج أبي بكر بالناس في سنة تسع، رقم [٤٣٦٣]. صحيح مسلم، باب: لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رقم [١٣٤٧].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): لأنه لا بد أن يدخل ليتجسس.

# (فَصُـلُّ) [فِي مِقْدَارِ الجِزْيَةِ]

(أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ لِكُلِّ سَنَةٍ) عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِمُعَاذِ لمَّا بَعَثَهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - أَيْ: مُحْتَلِمٍ - دِينَارًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُود وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ الْيَمَنِ «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - أَيْ: مُحْتَلِمٍ - دِينَارًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُود وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (۱) ، (وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُمَاكَسَةٌ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ مُتَوسِطٍ

## ، حاشية البكري -فُصُلُ

قوله: (عن كل واحد) بيّن به مرادَ «المنهاج» الواضح.

🚓 حاشية السنباطي 🚓 —

# فَصْلُ

قوله: (أقل الجزية دينار . . . ) قضيته: أنه لا يجوز العقد بغيره ولو كانت قيمته دينارًا ، خلافًا للبلقيني ؛ لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة ، ومحل كون أقلها دينارًا: عند قوتنًا ، وإلا . . فقد نقل الدارمي عن المذهب: أنه يجوز عقدها بأقل من دينار ، نقله الأذرعي وقال: إنه ظاهرٌ متجهٌ .

قوله: (ويستحب للإمام مماكسة ...) أي: عند الأخذ؛ بقرينة قوله: (حتى يأخذ ...) وقد صرح الشارح بحكم المماكسة عند العقد بقوله: (ولو شرط ذلك) أي: أخذ ما ذكر ممن ذكر في العقد .. جاز ، وقضيته: أنها جائزة وليست بمستحبة ، وليس كذلك ، بل هي مستحبة ؛ كهي عند الأخذ ، بل كل منهما واجب حيث أمكنت إلا لمصلحة ، وصورة المماكسة عند الأخذ: أن لا يعين في العقد قدرًا معينًا ، بل يقول:

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، باب: في زكاة السائمة، رقم [۱۵۷٦]. سنن الترمذي، باب: ما جاء في زكاة البقر، رقم [۲٤٥١]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر البخبر المفسر لقوله تعالى: (حتى يعطوا البخزية عن يد وهم صاغرون)، رقم [٤٨٨٦]. المستدرك، كتاب: الزكاة، رقم [١٤٦٧].

دِينَارَيْنِ وَغَنِيٍّ أَرْبَعَةً) وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ.. جَازَ، وَيُعْتَبَرُ الْغِنَىٰ وَغَيْرُهُ وَقْتَ الْأَخْذِ، وَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَا مُتَوَسِّطٌ أَوْ فَقِيرٌ.. قُبِلَ قَوْلُهُ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ، الْأَخْذِ، وَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ مَا الْتَزَمُّوهُ، فَإِنْ (وَلَوْ عُقِدَتْ بِأَكْثَرَ) مِنْ دِينَارٍ (ثُمَّ عَلِمُوا جَوَازَ دِينَارٍ.. لَزِمَهُمْ مَا الْتَزَمُّوهُ، فَإِنْ أَبُوا.. فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُمْ نَاقِضُونَ) لِلْعَهْدِ، وَالثَّانِي: لَا، وَيَقْنَعُ مِنْهُمْ بِالدِّينَارِ.

قوله: (ولو شرط ذلك . . .) ذكر ؛ لئلّا يتوهّم: أنّه لا يجوز شرطه ، من عدم ذكر المتن له ، ولك أن تقول: هذا توهّم بعيدٌ ؛ لأنّه إذا جازت المماكسة بلا عقدٍ . . فأولئ أن تجوز فيه .

أقررتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام ، فيكون هذا العقد فاسدًا فيما ماكسهم عند الأخذ ؛ لأن حكمه حكم الصحيح إذا عقده الإمام دون الآحاد ، نبه عليه شيخنا العلامة الطندتائي ، ويستثنى من جواز العقد بأكثر من دينار المفهوم مما ذكر: السفيه ، فلا يصح عقده ولا عقد الولي له بالزائد على دينار ، خلافا للقاضي .

قوله: (ويعتبر الغنى ...) أي: يعتبر الغنى والتوسط والفقر فيما لو شرط عليهم عند العقد أن يأخذ من الغني أربعة دنانير ، ومن المتوسط دينارين ، ومن الفقير دينارًا وقت الأخذ ؛ لا وقت طروئها ولا وقت العقد ، هذا إن أطلق الشرط ، فإن قيده ؛ بأن قيدت هذه الأحوال بوقت .. اتبع .

قوله: (قبل قوله) أي: بيمينه، ومثله في ذلك: مَنْ غاب وأسلم ثُمَّ حضر وقال: أسلمت من وقت كذا؛ كما نص عليه الشافعي.

قوله: (إلا أن تقوم بينة بخلافه . . . ) أي: أو يعهد له مال .

تَنْبِيه: الفقير هنا \_ على الأشبه عند الزركشي من وجهينِ أطلقهما الدارمي فيه \_: مَنْ لا يملك فاضلًا عن قوت يومه آخر الحول ما يقدر به على أداء الجزية؛ كما في زكاة الفطر، وأما الغني والمتوسط. فلم يذكروا لهما ضابطًا، قال الزركشي: فيحتمل (وَلَوْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ أَوْ مَاتَ بَعْدَ سِنِينَ.. أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَّ) فِي الْإِسْلَامِ مِنْهُ وَفِي الموْتِ (مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ الْوَصَايَا، وَيُسَوَّىٰ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَيْنِ آدَمِيٍّ عَلَىٰ الموْتِ (مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ الْوَصَايَا، وَيُسَوَّىٰ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَيْنِ آدَمِيٍّ فِي قَوْلٍ، وَيُسَوَّىٰ المَدْهَبِ) وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: تُقَدَّمُ هِيَ فِي قَوْلٍ، وَدَيْنُ الْآدَمِيِّ فِي قَوْلٍ، وَيُسَوَّىٰ الْآدَمِيِّ فِي قَوْلٍ، وَيُسَوَّىٰ المَدْهَبِ) وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: تُقَدَّمُ هِيَ فِي قَوْلٍ، فَقِسْطٌ) لِمَا مَضَى كَالْأُجْرَةِ، (وَفِي قَوْلٍ: لَا بَيْنَهُمَا فِي قَوْلٍ، لَا الْوَجُوبَ بِالْحَوْلِ كَالزَّكَاةِ.

(وَتُؤْخَذُ) الْجِزْيَةُ (بِإِهَانَةٍ؛ فَيَجْلِسُ الْآخِذُ، وَيَقُومُ الذِّمِيُّ وَيُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَضَعُهَا فِي الْمِيزَانِ، وَيَقْبِضُ الْآخِذُ لِحْيَتَهُ وَيَضْرِبُ لِهْزِمَتَيْهِ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَالزَّاي، وَهُمَا: مُجْتَمَعُ اللَّحْمِ بَيْنَ الماضِغِ وَالْأُذُنِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، (وَكُلُّهُ اللَّمِ وَالزَّاي، وَهُمَا: مُجْتَمَعُ اللَّحْمِ بَيْنَ الماضِغِ وَالْأُذُنِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، (وَكُلُّهُ مُسْتَحَبُّ، وَقِيلَ: وَاجِبٌ) وَهُو مَعْنَى الصَّغَارِ فِي قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴾ عِنْدَ مُسْتَحَبُّ، وَقِيلَ: وَاجِبٌ) وَهُو مَعْنَى الصَّغَارِ فِي قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴾ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ؛ (فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ) أَيْ: الإسْتِحْبَابِ: (لَهُ تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ بِالْأَدَاء) لِلْجِزْيَةِ، وَوَالَةٌ) بِهَا (عَلَيْهِ، وَأَنْ يَضْمَنَهَا) بِخِلَافِ الثَّانِي.

(قُلْتُ: هَذِهِ الهَيْئَةُ بَاطِلَةٌ، وَدَعْوَىٰ اسْتِحْبَابِهَا أَشَدُّ خَطَأً، والله أَعْلَمُ) وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : لَا نَعْلَمُ لَهَا أَصْلًا مُعْتَمَدًا ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا أَحَدًا مِنَ

أن يكون كما في النفقة والعاقلة ، ويحتمل الرجوع إلى العرف · انتهى ، والأوجه: الأول ، فمن (١) كان بحيثُ لو كلف الديناران عاد فقيرًا · · فمتوسط ، وإلا · · فغني · انتهى ·

قوله: (أو في خلال سنة . . فقسط . . .) اقتصر على الإسلام والموت في ذلك ، ومثلهما: نبذ العقد ، بخلاف الحجر بفلس ؛ كما اقتضاه كلامهم ، ثُمَّ محل أخذ القسط في الموت إذا كان له وارث مستغرق ، فإن لم يكن له وارث . فتركته كلها في أنه في الموت إذا كان له وارث مستغرق ، فإن لم يكن له وارث . فتركته كلها في أنه من معنى لأخذ الجزية منها ، أو له وارث غير مستغرق . أخذ من نصيبه ما يتعلق به من الجزية وسقطت حصة بيت المال .

قوله: (ودعوى استحبابها) أي: فضلًا عن وجوبها. وقوله: (خطأ) الأنسب بما

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فيمن.

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الخُرَاسَانِيِّينَ، وَقَالَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ: تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ بِرِفْقٍ كَأَخْذِ الدُّيُونِ. انْتَهَى. وَفِيهِ تَحَمُّلُ عَلَىٰ الذَّاكِرِينَ لَهَا وَلِلْخِلَافِ فِيهَا المسْتَنِدِ إِلَىٰ تَفْسِيرِ الصَّغَارِ فِي الْآيَةِ بِهَا المبْنِيِّ عَلَىٰ الدَّاكِرِينَ لَهَا وَلِلْخِلَافِ فِيهَا المسْتَنِدِ إِلَىٰ تَفْسِيرِ الصَّغَارِ فِي الْآيَةِ بِهَا المبْنِيِّ عَلَىٰ المَائِلُ المَذْكُورَةُ.

(وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ إِذَا صُولِحُوا فِي بَلَدِهِمْ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ المسْلِمِينَ زَائِدًا عَلَىٰ أَقَلِّ جِزْيَةٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مِنْهَا ، وَتُجْعَلُ) عَلَىٰ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ المسْلِمِينَ زَائِدًا عَلَىٰ أَقَلِّ جِزْيَةٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مِنْهَا ، وَتُجْعَلُ) عَلَىٰ الْأَوَّلِ (عَلَىٰ غَنِيٍّ وَمُتَوَسِّطٍ ، لَا فَقِيرٍ فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي: عَلَيْهِ أَيْضًا كَالْجِزْيَةِ ، الْأَوَّلِ (عَلَىٰ غَنِيٍّ وَمُتَوسِطٍ ، لَا فَقِيرٍ فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي: عَلَيْهِ أَيْضًا كَالْجِزْيَةِ ، وَيَدْرَهُمَا ، وَيَذْكُرُ عَدَدَ الضِّيفَانِ رَجَّالًا وَفُرْسَانًا ، وَجِنْسَ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ ، وَقَدْرَهُمَا ،

قوله: (وفيه تَحَمُّلُ · · ·) حاصله: أنَّ تعبير «المنهاج» هنا كان الأليق تركُه ؛ إذ هو تحمل على الذَّاكر لها وعلى الذَّاكر للخلاف فيها ، مع أنه مستند لقولٍ قيل في معنى الآية ، والآيةُ هي الّتي بَنَىٰ علىٰ معناها ما ذُكِرَ من الصَّغارِ ومقابله .

جاهية السنباطي المصنف علام المصنف: أن هذه الهيئة حرام، وهو كذلك.

قوله: (المستند · · · ) فيه إشارة لوجه التحمل المشعر بأن مبالغة المصنف في الرد المذكور ليست في محلها ، وأنه كان ينبغي له الرد بأقل من ذلك .

قوله: (ويذكر عدد الضيفان . . .) أي: كعشرينَ ضيفًا في العام ؛ من الرجالة كذا ومن الفرسان كذا على الواحد منهم ، أو ألف كذلك على الجميع وهم يوزعونها على أنفسهم بقدر الجزية أو يتحمل بعضهم عن بعض ، وإذا تفاوتوا في الجزية . فيجب أن يفاوت بينهم في الضيافة ، فيجعل على الغني عشرينَ مثلا وعلى المتوسط عشرة ، وقوله: (رجالًا وفرسانًا) قال البلقيني: ذكر الرجالة والفرسان لا معنى له ؛ فإن الأضياف لا يختلف عددهم وحالهم بكونهم رجالة وفرسانًا ، وإنما الذي يتعلق بالفرسان [علف دوابهم] (۱) ، وقد ذكره بعد .

<sup>(</sup>١) وقع في نسخة (أ): عدد دوابهم. وفي نسخة (د): عدد ركابهم.

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَذَا، وَعَلَفَ الدَّوَابِ، وَمَنْزِلَ الضِّيفَانِ؛ مِنْ كَنِيسَةٍ وَفَاضِلِ مَسْكَنِ، وَمُقَامَهُمْ، وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ: «أَنَّهُ ﷺ وَمُقَامَهُمْ، وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ: «أَنَّهُ عَلَيْ فَكُنْ ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ صَالَحَ أَهْلَ أَيْلَةً عَلَى ثَلَاثِ مِئَةِ دِينَارٍ وَكَانُوا ثَلَاثَ مِئَةِ رَجُلٍ، وَعَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ المسْلِمِينَ (١)، وَرَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيثَ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (٢)، وَالطَّعَامُ وَالْأَدْمُ كَالنَّبْنِ وَالْحَشِيشِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ قَدْرِهِ، وَالْأَدْمُ كَالنَّبْنِ وَالْحَشِيشِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ قَدْرِهِ، وَإِنْ ذَكَرَ الشَّعِيرَ.. بَيَّنَ قَدْرَهُ، وَلْيَكُنِ المَنْزِلُ بِحَيْثُ يَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبُرْدَ، وَلَا يُخْرِجُونَ

قوله: (وإن ذَكَرَ الشَّعيرَ) بيِّن قدرَه، هو وارد على إطلاق «المنهاج» المقتضي لعدم بيان القدر مطلقًا، من حيثُ عدمُ ذكرِ القدرِ في العلف الصَّادقِ بالشَّعير، وليس كذلك فيه.

قوله: (وليكن المنزل...) ذكره؛ لأنّ (مسكن) نكرةٌ، فربّما يتوهّم عمومه لغير الصّالح، فأفاد اعتبار صلاحه.

**چ** حاشية السنباطي **چ۔** 

قوله: (ولكل واحد كذا) أي: من الطعام والأدم جنسًا وقدرًا، وهذا يغني عنه ما قبله؛ لأنه إذا ذكر عدد الضيفان وجنس الطعام والأدم وقدرهما . علم ما لكل واحد منهم من ذلك ، وعبارة «المحرر»: فيقول لكل واحد كذا . وقوله: (وعلف الدواب) قد يقتضي أنه يعلف لكل واحد ما معه من الدواب وإن تعددت ، وليس كذلك ؛ فقد نص في «الأم» على أنه لو كان لواحد دواب ولم يعين عدد منها . لم يعلف إلا واحدة .

قوله: (وإن ذكر الشعير · · · ) فيه إيماء إلى أنه لا يجب إلا إن ذكر ، فإطلاق العلف لا يقتضيه ·

قوله: (وليكن المنزل بحيث ٠٠٠) قال الماوردي: ويجب أن يكون بابه عاليًا ،

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ ، باب: كم الجزية ، رقم [١٨٧١٣] .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: حفظ اللسان، رقم [۲٤٧٦]. صحيح مسلم، باب: الضيافة ونحوها، رقم [۱۵/ ٤٨].

أَهْلِ المنَازِلِ مِنْهَا ، وَ «مُقَامَهُمْ» بِضَمِّ أَوَّلِهِ: اسْمُ زَمَانٍ ؛ أَيْ: مُدَّةَ إِقَامَتِهِمْ ·

قوله: (و «مُقامهم» بضمّ أوّله . . .) صحّ ، وبعده في الأصل بياض ·

فيشترط عليهم تعليته ؛ ليدخله المسلمون ركبانًا ؛ كما شرطه عمر على أهل الشام.

فوائد: لو اعتاض الإمام عن الضيافة دراهم أو دنانير برضاهم ٠٠٠ جاز واختصت بأهل الفيء ؛ كالأصل الذي هو الدينار ، ويفارق الضيافة حيث لا يختص بهم ؛ فإن الحاجة إليها تقتضي التعميم ، وإنما اعتبر رضاهم ؛ لأن الضيافة قد تكون أهون عليهم ، وليس للضيف أخذ عوض عن ضيافته ولا طعام الغد ولا الأمس الذي لم يأتوا بطعامه ، ولو ازدحم الضيفان على المضيف لهم أو عكسه ٠٠٠ خير المزدحم عليه ، وإن كثر الضيفان على السبقه ، فإن تساووا ٠٠٠ أقرع بينهم . انتهى .

قوله: (ويضعف عليهم الزكاة) أي: زكاة الأموال، لا زكاة الأبدان؛ وهي زكاة الفطر، وشملت زكاة الأموال زكاة التجارة والمعدن والركاز، وقد نص على ذلك في «الأم» وقضية كلامهم: أن ذلك مختص بالأموال الزكوية، وحينئذ فلا يجب في المعلوفة، وقد استبعده البلقيني.

قوله: (فمن خمسة أبعرة · · · ) قال في «الروضة»: ومن مئتي بعير: ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ، ولا يفرق فلا يؤخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الزكاة ، وفرق ابن المقري بينهما: بأنه لا تشقيص هنا ، بخلاف ما هناك .

قوله: (وخمس المعشرات) أي: الواجب فيها العُشر، أما الواجب فيها نصف

وَلَوْ وَجَبَ بِنْتَا مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانٍ) بَدَلَ بِنْتَيْ لَبُونٍ عِنْدَ فَقْدِهِمَا. (لَمْ يُضَعِّفُهُ الجبْرَانَ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يُضَعِّفُهُ فَيَأْخُذُ مَعَ كُلِّ بِنْتِ مَخَاضٍ أَرْبَعَ شِيَاهٍ أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، (وَلَوْ كَانَ بَعْضَ نِصَابٍ. لَمْ يَجِبْ قِسْطُهُ فِي الْأَظْهَرِ)، وَالنَّانِي: أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، (وَلَوْ كَانَ بَعْضَ نِصَابٍ. لَمْ يَجِبْ قِسْطُهُ فِي الْأَظْهَرِ)، وَالنَّانِي: يَجِبُ؛ فَفِي عِشْرِينَ شَاةً: شَاةٌ، وَفِي مِئَة دِرْهَمٍ: خَمْسَةٌ، (ثُمَّ المأْخُوذُ جِزْيَةٌ؛ فَلَا يَجِبُ؛ فَفِي عِشْرِينَ شَاةً: عَلَيْهِ) كَالمرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَيُزَادُ عَلَى الضِّعْفِ إِنْ لَمْ يَفِ بِدِينَارٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ إِلَى أَنْ يَفِيَ بِهِ، وَيَجُوزُ الْإِقْتِصَارُ عَلَىٰ قَدْرِ الزَّكَاةِ وَنِصْفِهَا إِذَا وَفَى بِاللَّيْنَارِ.

🧞 حاشية البكري 🗞.

قوله: (ويزاد على الضّعف · · · ) كلّ ذلك مستفاد من إطلاق «المنهاج» أنّ المأخوذ جزيةٌ .

🚓 حاشية السنباطي 🔧

العشر . . فعشرها .

قوله: (ولو وجب بنتا مخاض مع جبران · · · ) اعلم: أنه كما لا يضعف الجبران المأخوذ منهم لا يضعف الجبران المأخوذ منا<sup>(۱)</sup>؛ كما لو كان الواجب بنتي مخاض ففقدهما فدفع (<sup>۲)</sup> بنتي لبون وأخذ جبرانًا ، ويعطيه الإمام من الفيء ؛ كما يصرفه إذا أخذه مصرف الفيء .

قوله: (ولو كان بعض نصاب · · ·) قال في «الكفاية»: وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره؟ وجهان ، قال في «شرح الروض»: قياس باب الزكاة ترجيح الأول ، وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني · انتهى ، والأولُ أوجهُ .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): هنا.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): يدفع.

# (فَصْلُ) [فِي أَحْكَام عَقْدِ الجِزْيَةِ]

(يَلْزَمُنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ) بِأَلَّا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ نَفْسًا وَمَالًا، (وَضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ نَفْسًا وَمَالًا) أَيْ: يَضْمَنُهُ المَتْلِفُ مِنَّا، (وَدَفْعُ أَهْلِ الحرْبِ عَنْهُمْ) كَائِنِينَ بِدَارِ انْفَسَا وَمَالًا) أَيْ: يَضْمَنُهُ المَتْلِفُ مِنَّا، (وَدَفْعُ أَهْلِ الحرْبِ عَنْهُمْ) كَائِنِينَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ مُنْفَرِدِينَ بِبَلَدٍ، (وَقِيلَ: إِنِ انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ، لَمْ يَلْزَمْنَا الدَّفْعُ) عَنْهُمْ، وَفِي الْإِسْلَامِ أَوْ مُنْفَرِدِينَ بِبَلَدٍ، (وَقِيلَ: إِنِ انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ، لَمْ يَلْزَمْنَا الدَّفْعُ) عَنْهُمْ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» تَقْيِيدُ الْبَلَدِ بِجِوَارِ الدَّارِ ؛ أَيْ: دَارِ الْإِسْلَامِ، .....هـ «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» تَقْيِيدُ الْبَلَدِ بِجِوَارِ الدَّارِ ؛ أَيْ: دَارِ الْإِسْلَامِ، .....هـ «الرَّوْضَةِ» كَانْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# فَصْلُ

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها»...) هو قيد لا بدّ منه ، فالمعتمد: خلاف إطلاق «المنهاج».

#### 💝 حاشية السنباطي

# فَصْلُ

قوله: (نفسا ومالا) قيد بهما لزوم الكف عنهم؛ لتقييد المصنف ضمان ما نتلفه عليهم بهما، وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من تقييد الضمان بذلك تقييد لزوم الكف به؛ لتفارقهما(١) في إتلاف الخمر والخنزير ونحوهما مما ليس بمال، فلا يضمن ما نتلفه من ذلك وإن لزمنا الكف عنه.

نعم؛ إن أظهروا الخمر · · جاز إتلافها ، ومن ذلك: ما لو باعوها لمسلم · · فتراق عليه ولا ثمن عليه لهم ؛ لتعديهم بإخراجها له .

قوله: (ودفع أهل الحرب...) أي: فلو لم ندفع عنهم.. فلا جزية لمدة عدم الدفع ؟ كما لا يجب أجرة الدار إذا لم يوجد التمكين من الانتفاع بها، ولو شرط في العقد عدم الدفع عنهم والحالة هذه.. فسد العقد.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لتقاربهما.

وَالمسْتَوْطِنُونَ دَارَ الْحَرْبِ وَبَذَلُوا الْجِزْيَةَ لَا يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ جَزْمًا.

- 🗞 حاشية البكري 🗞-

قوله: (وبيعة) ذكره؛ لئلّا يتوهّم اختصاصُ المنع بالكنيسةِ وليس كذلك، بل كلُّ متعبَّدٍ لهم حكمُه حكمُها.

🔧 حاشية السنباطي 🔧

قوله: (والمستوطنون دار الحرب . . . ) أي: ما لم يكن معهم مسلم أو يشرط الدفع عنهم ثُمَّ.

قوله: (ونمنعهم إحداث . . . ) هذا إذا أحدثت للتعبد ، فإن أحدثت لنزول المارة ولو منهم فقط على أحد وجهينِ جزم به ابن الصباغ . . جاز .

قوله: (كبغداد) أي: والقاهرة.

قوله: (في الأول) احتراز عن الثاني ، فما يوجد منه (١) ينقض ؛ لانتفاء الاحتمال الذي من أجله لم ينقض ذلك في الأول.

قوله: (ولا يقرون . . .) قال الزركشي: يؤخذ منه أنهم لا يقرون على الكنائس بِمصْرَ ؛ لأنها فتحت عنوة .

قوله: (جاز) المراد بـ(الجواز) هنا وفيما يأتي: عدم المنع، لا الجواز الشرعي الذي هو إذن الشارع؛ لعدم وروده، نبه عليه السبكي، ولو استهدم والحالة هذه

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بما يؤاخذ منه.

وَإِنْ ذَكَرُوا إِحْدَاثَهَا . جَازَ أَيْضًا (١) ، (وَإِنْ أُطْلِقَ) أَيْ: لَمْ يُشْرَطْ إِبْقَاؤُهَا . (فَالْأَصَحُّ: المنْعُ) مِنْهُ ، وَالثَّانِي: لَا ، وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ ، لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا فِي عِبَادَتِهِمْ ، (أَوْ) بِشَرْطِ الْأَرْضِ (لهمْ) وَيُؤَدُّونَ الْخَرَاجَ . (قُرِّرَتْ ، وَلهمُ الْإِحْدَاثُ ) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ ) ، وَالثَّانِي: المنْعُ ، لِأَنَّ الْبَلَدَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ . الْإِحْدَاثُ ) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ ) ، وَالثَّانِي: المنْعُ ، لِأَنَّ الْبَلَدَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ . (وَيُمْنَعُونَ وُجُوبًا \_ وَقِيلَ: نَدْبًا \_ مِنْ رَفْع بِنَاءٍ عَلَىٰ بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ (٢) وَإِنْ الْبَلَدَ عَلَىٰ بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ (٢) وَإِنْ الْبَلَدَ عَلَىٰ بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ (٢) وَإِنْ

قوله: (وإن ذكروا إحداثها. جاز أيضًا) ذكره؛ لئلّا يتوهّم من المتن منعه؛ إذا لم يذكره مع ما يجوز الإقرار عليه.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

بعضها أو كلها ولو بهدمهم تعديًا خلافا للفارقي . . لم يمنعوا من ترميمها ولا من إعادتها على الراجح ، قال السبكي: بما استهدم لا بآلات جديدة ، وهو الأوجه ، لا ما قاله ابن يونس في «شرح الوجيز» من أنها ترمم بآلات جديدة .

قوله: (وإن ذكروا إحداثها · · جاز أيضا) قال الزركشي: هو محمول على ما إذا دعت إليه ضرورة ، وإلا · · فلا وجه له ·

قوله: (ويمنعون وجوبا...) أي: سواء كان بناء المسلم معتدلًا ، أو في غاية الانخفاض إذا كان مما يعتاد في السكنئ ، فلو كان قصيرًا لا يعتاد فيها ؛ لأنه لم يتم بناؤه ، أو لأنه هدمه إلى أن صار كذلك . لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل مما يعتاد في السكنئ ؛ لئلا يتعطل عليه حقها الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل عليه بإعساره (٣) ، قال الجرجاني: والمراد بالجار: أهل محلته دون جميع البلد ، قال

<sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٩ / ٢٥ ٥) والمغني: (٤ / ٢٥ ٥)، خلافا لما في النهاية: (٩ ٩ / ٨) حيث قال: يمنع شرط الإحداث إن لم تدع له ضرورة، وإلا . . جاز .

<sup>(</sup>٢) المراد بالجار هنا: أربعون من كل جانب؛ كما في التحفة: (٩٦/٩٥)، خلافا لما في النهاية: (٢٠٠/٨) والمغنى: (٤/٥٥/٤) حيث رجحا أن المراد أهل محلته.

<sup>(</sup>٣) وقع في نسخة (أ): باعتياده. وفي (د): باعتباره.

رَضِيَ ؛ لِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، (وَالْأَصَحُّ: المنْعُ مِنَ المسَاوَاةِ) أَيْضًا ؛ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْبِنَاءَيْنِ ، (وَالْأَصَحُّ: المنْعُ مِنَ المسَاوَاةِ) أَيْضًا ؛ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْبِنَاءَيْنِ ، (وَ الْأَصَحُّ: (أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا بِمَحِلَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ) عَنِ الْعِمَارَةِ . . (لَمْ يُمْنَعُوا) مِنْ رَفْعِ الْبِنَاءِ ، وَالثَّانِي: يُمْنَعُونَ مِنْهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّجَمُّلُ وَالشَّرَفِ .

(وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ رُكُوبَ خَيْلِ<sup>(١)</sup>) لِأَنَّ فِيهِ عِزَّا، وَاسْتَثْنَىٰ الْجُوَيْنِيُّ ......

الزركشي: وهو ظاهر.

وأفهم المنع مما ذكر: أنه لو فعله . . هدم ما حصل به الرفع والمساواة ، فلو رفع المسلم بناءه عليه قبل الهدم . لم يسقط وجوب الهدم بذلك ؛ كما بحثه ابن الصلاح ، وكذا لا يسقط لو أسلم أو باعه لمسلم حينئذ على الراجح ، ويؤخذ من التعبير بالرفع والمساواة: تصوير المنع بالإحداث ، فلو بناها لذلك قبل أن تملك بلادهم أو ملك دارًا كذلك . لم يكلف هدم ما يحصل به ذلك ؛ كما يكلف ذلك في الإحداث ، فلو انهدم . منع من إعادته كذلك ، ويجري مثله فيما لو ملك دارًا لها روشنٌ وقلنا بالأصح إنه لا يشرع له الروشن على الأوجه من احتمالين في ذلك للزركشي ، وله استئجار الدار التي يشرع له الروشن على الأوجه من احتمالين في ذلك للزركشي ، وله استئجار الدار التي منع من طلوع سطحه إلا بعد تحجير ، بخلاف المسلم ؛ لأنه مأمون ، وتمنع صبيانهم من الإشراف على المسلم ، بخلاف صبياننا ؛ حكاه في «الكفاية» عن الماوردي .

قوله: (منفصلة عن العمارة) يشبه (٣) كما قال بعضهم أن يضبط الانفصال بما لا يمكن معه الإشراف على المسلمين.

قوله: (ويمنع الذمي ركوب خيل · · · ) هذا إذا لم ينفردوا ببلد أو قرية في غير دارنا ، وإلا · · فلا يمنع ركوبها على أحد وجهينِ أطلقهما الشيخان ، قال الأذرعي: إنه

<sup>(</sup>١) إلا إذا انفردوا بمحل غير دارنا · · فلا يمنعون ؛ كما في النهاية: (١٠١/٨) والمغني: (٢٥٦/٤)، خلافا لما في التحفة: (٩٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): في المرتد،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): منه.

الْبَرَاذِينَ الْخَسِيسَةَ ، (لَا حَمِيرٍ وَبِغَالٍ نَفِيسَةٍ) ، وَقِيلَ: يُمْنَعُ رُكُوبَ الْبِغَالِ النَّفِيسَةِ ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّجَمُّلِ ، (وَيَرْكَبُ بِإِكَافٍ وَرِكَابِ خَشَبٍ ، لَا حَدِيدٍ وَلَا سَرْجٍ) تَمْيِيزًا لَمَا فِيهِ مِنَ التَّجَمُّلِ ، (وَيُرْكَبُ بِإِكَافٍ وَرِكَابِ خَشَبٍ ، لَا حَدِيدٍ وَلَا سَرْجٍ) تَمْيِيزًا لَهُ عَنِ المَسْلِمِ ، وَالْإِكَافُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ: يُطْلَقُ عَلَى الْبَرْذَعَةِ وَنَحْوِهَا ، (وَيُلْجَأُ إِلَى لَهُ عَنِ المَسْلِمِ ، وَالْإِكَافُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ: يُطْلَقُ عَلَى الْبَرْذَعَةِ وَنَحْوِهَا ، (وَيُلْجَأُ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرُقِ) عِنْدَ زَحْمَةِ المسلِمِينَ فِيهِ ؛ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ فِي وَهْدَةٍ وَلَا يَصْدِمُهُ جِدَارٌ ،

قوله: (البراذين الخسيسة) هو الأقرب، فيرد عليه إطلاق «المنهاج» لكن المعتمد: إطلاقُه، فلا إيراد.

قوله: (عند زحمة المسلمين) قيد لا بد منه ، فيرد على إطلاق الإلجاء .

أقرب إلى النص؛ كإظهار الخمر، قال: ولو استعنا بهم في حرب حيث يجوز.. فالظاهر: تمكينهم من ركوبها زمن القتال، قال الشيخان: قال ابن كج: ولا تمنع النساء والصبيان من ركوب الخيل؛ إذ لا صغار عليهم؛ كما لا جزية عليهم، وتوقف فيه الزركشي وقال: الأشبه خلافه؛ لأنهم صححوا أن النساء يؤمرون بالغيار، والزنار، والتمييز في الحمام، قال: وما حكي عن ابن كج وجة ضعيفٌ، وأجيب: بأن ما استند إليه كالضروري لحصول التمييز به، بخلاف ما هنا.

قوله: (ويركب بإكاف...) أي: مع جعل رجليه من جانب واحد، قال الشيخان: ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة في البلد أو إلى بعيدة، بل أن يخصص المنع بالركوب إلى الحضر، قال الأذرعي: وينبغي أن يمنع من الركوب مطلقًا من غير ضرورة في مواطن الزحمة ؛ كالأسواق الجامعة للمسلمين ونحوها ؛ لما فيه من الإهانة لهم والتأذي به ، بخلاف المسلم فإنه يحتمل(١) منه.

ويمنعون من حمل السلاح مطلقًا، ومن اللجم المتزينة بالذهب والفضة، قال الزركشي في الأُولى: ولعله محمول على الحضر ونحوه دون الأسفار المخوفة والطويلة، قال ابن الصلاح: وينبغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): يحل.

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ حَدِيثَ: «إِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ \_ أَيْ: الْيَهُود وَالنَّصَارَىٰ \_ فِي طَرِيقٍ . فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ () (وَلَا يُوقَّرُ ، وَلَا يُصَدَّرُ فِي مَجْلِسٍ) فِيهِ مُسْلِمُونَ ، (وَيُؤْمَرُ الْغِيَارِ) بِكَسْرِ المعْجَمَةِ (وَالزُّنَّارِ) بِضَمِّ الزَّايِ (فَوْقَ النِّيَابِ) وَالْأَوَّلُ: مَا يُخَالِفُ لِوْنَهُ لَوْنَهَا بِخَيْطٍ عَلَىٰ الْكَتِفِ وَنَحْوِهِ ، وَالْأَوْلَىٰ بِالْيَهُودِيِّ: الْأَصْفَرُ ، وَلِالنَّصْرَانِيِّ (): الْأَزْرَقُ ، وَالنَّانِي: خَيْطٌ عَلِيظٌ يَشُدُّ بِهِ وَسَطَهُ ، وَهُمَا لِلتَّمْيِنِ ، وَبِالنَّصْرَانِيِّ (۱): الْأَزْرَقُ ، وَالنَّانِي: خَيْطٌ عَلِيظٌ يَشُدُّ بِهِ وَسَطَهُ ، وَهُمَا لِلتَّمْيِنِ ، وَجَمْعُهُمَا المنْقُولُ عَنْ عُمرَ ﴿ الْفَيْدُ ، وَالْغِيَارُ وَاجِبٌ ، وَقِيلَ : مُسْتَحَبٌ ، (وَإِذَا وَجَمْعُهُمَا المنْقُولُ عَنْ عُمرَ ﴿ الْقَيْدُ الْأَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ ) فِي غَيْرِ حَمَّامٍ بَيْنَ مُسْلِمُونَ ) مُتَجَرِّدًا (أَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ) فِي غَيْرِ حَمَّامٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ . . حَيْطً حَمَّامًا فِيهِ مُسْلِمُونَ ) مُتَجَرِّدًا (أَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ) فِي غَيْرِ حَمَّامٍ بَيْنَ مُسْلِمُونَ ) مُتَجَرِّدًا (أَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ) فِي غَيْرِ حَمَّامٍ بَيْنَ مُسْلِمُونَ ) مُتَجَرِّدًا (أَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ) فِي غَيْرِ حَمَّامٍ بَيْنَ مُسْلِمُونَ ) مُتَجَرِّدًا (أَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ ) فِي غَيْرِ حَمَّامٍ بَيْنَ مُسْلِمُونَ ) مُتَجَرِّدًا (أَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ ) فِي غَيْرِ حَمَّامٍ بَيْنَ مُسْلِمُونَ )

قوله: (فيه مسلمون) قيد لا بدّ منه، فيرد على إطلاق نفي التّصدير والتّوقير، ولك أن تقول: هو مراد المتن الواضح؛ إذ الكلام في حكم أهل الإسلام معهم، لا في أحكامهم في ذلك إذا انفردوا.

قوله: (وجمعهما...) أفاد به: أنّ الاقتصار على أحدهما كافٍ وأنّ الغِيار واجبٌ، وعبارة «المنهاج» لا تفيد ذلك، بل خالفه في الأوّل.

قوله: (متجرِّدًا) حال من فاعل (دخل) ، وهو قيد لا بدّ منه .

— اشية السنباطي 😂

قوله: (بخيط على الكتف...) قال الماوردي وغيره: ويكتفى عن الخياطة بالعمامة. انتهى، وعليه العمل الآن، ولو أرادوا العدول إلى غير ما عرفوا به.. منعوا من العدول عنه إلى غيره؛ لئلا يقع الاشتباه، وإذا خرجت (٣) الذمية بخفين. فليكن لون أحدهما غير لون الآخر.

قوله: (خيط غليظ . . .) قال الماوردي: ويستوي فيه سائر الألوان ، قال الشيخان:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، رقم [٢١٦٧] . الأدب المفرد، باب: يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها، رقم [١١١١] .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): والنصراني.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): وإذا ظهرت.

(جُعِلَ فِي عُنُقِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا (أَوْ رَصَاصٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (وَنَحْوُهُ) أَيْ: الْخَاتَمِ كَالْجُلْجُلُ، (وَيُمْنَعُ مِنْ أَيْ: الْخَاتَمِ كَالْجُلْجُلُ، (وَيُمْنَعُ مِنْ إِلْخَاتَمِ كَالْجُلْجُلُ، (وَيُمْنَعُ مِنْ إِلْخَاتَمِ كَالْجُلْجُلُ، (وَيُمْنَعُ مِنْ إِلْشَمَاعِهِ المَسْلِمِينَ شِرْكًا) كَقَوْلِهِ: ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، (وَقَوْلَهمْ) بِالنَّصْبِ (فِي عُزَيْرٍ إِسْمَاعِهِ المَسْلِمِينَ شِرْكًا) كَقَوْلِهِ: ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، (وَقَوْلَهمْ) بِالنَّصْبِ (فِي عُزَيْرٍ

قوله: (يجعل عليه جلجل) هو شامل لتطويقه به ونحوه، وعبارة «المنهاج» تختصّ بالأوّل.

قوله: (بالنّصب) أي: عطفًا على (شركًا) ولا يصحُّ جرّه من حيث الحكم عطفًا على (إسماع) إذ يقتضي أن يمنع منه عند خلوته بنفسه، وهذا ممّا لا حكم عليهم فيه في مثل ذلك.

🔧 حاشية السنباطي 🔧

وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما.

قوله: (خاتم حديد) قال الزركشي: المراد بالخاتم الطوق، وهذا إنما هو بحسب الأولى، وإلا . . فهو غير متعين ؛ كما لا يخفى .

قوله: (أي: الخاتم) فيه إشارة إلى أن (نحوه) بالرفع معطوف على (خاتم) وكأن الاقتصار عليه مع جواز جره عطفًا على المضاف إليه؛ ليشمل النحاس، ويخرج (١): الذهب والفضة؛ لأنه على الرفع يكون مشتملًا على ما في أصله «المحرر» وزيادة، بخلافه على الجر فيكون مخلًّا بما في أصله ذاكرًا بدله شيئًا آخر، وهو يوهم عدم الاكتفاء بما في أصله، وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله: (وفي «المحرر» وغيره...) وفيه إشارة أيضًا إلى أن عبارة «المحرر» وغيره شاملة لغير العنق فهو كاف، وهو كذلك؛ فهي أولى من هذه الجهة وإن كانت عبارة «المنهاج» أولى من جهة عدم التخصيص بالجلجل على التقرير الذي ذكره الشارح؛ كما عرفت.

قوله: (بالنصب) أي: عطفًا على (شركا) لا بالجر عطفًا على (إسماعه) لأنه يفيد حينئذ أنه يمنع من القول، وليس كذلك، وإنما يمنع من إسماعه المسلمين.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): ونحوه.

وَالمَسِيحِ) صَلَّىٰ الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ، (وَمِنْ إِظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوسٍ وَعِيدٍ) فَإِنْ أَظْهَرَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ. عُزِّرَ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي الْعَقْدِ، (وَلَوْ شُرِطَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ) فِي الْعَقْدِ؛ أَيْ: شُرِطَ نَفْيُهَا (فَخَالَفُوا) بِأَنْ أَظْهَرُوهَا. (لَمْ يَنْتَقِضِ الْعَهْدُ) لِأَنَّهُمْ الْعَقْدِ؛ أَيْ: شُرِطَ نَفْيُهَا (فَخَالَفُوا) بِأَنْ أَظْهَرُوهَا. (لَمْ يَنْتَقِضِ الْعَهْدُ) لِأَنَّهُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِهَا، (وَلَوْ قَاتَلُونَا، أَوِ امْتَنَعُوا مِنْ) إِعْطَاءِ (الْجِزْيَةِ، أَوْ مِنْ إِجْرَاءِ (الْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ) عَلَيْهِمْ. (انْتَقَضَ) عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ ؛ لِمُخَالَفَتِهِ مَوْضُوعَ الْعَقْدِ وَمُقْتَضَاهُ.

(وَلَوْ زَنَىٰ ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ).....

- 🗞 حاشية البكري 🗞-

قوله: (في العقد...) نبه به على أنّ محلّ الشّروط: العقد، وعلى أنّ المراد بشرطها: شرط تركها؛ كما هو بيّن لئلّا يتوهّم خلافه.

🤧 حاشية السنباطى 🔧-

قوله: (أي: شرط نفيها) اقتصر على ذلك مع شمول شرط هذه الأمور لشرط الانتقاض بها؛ لما فيه من الخلاف وإن كان الراجح منه عدم الانتقاض، فلا يصح إدخاله في كلام المصنف؛ فإنه لم يذكر خلافًا، فتعين حمله على ما لا خلاف فيه.

قوله: (ولو قاتلونا) أي: بلا شبهة ؛ أخذًا مما مر في البغاة .

قوله: (أو امتنعوا من إعطاء الجزية) قال الشيخان: كذا قاله الأصحاب، وخصه الإمام بالقادر، أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك، قال: ولا يعد أخذ الجزية من الموسر الممتنع قهرًا، ولا ينتقض عهده؛ كسائر الديون، ويخص قولهم بالمتغلب المقاتل انتهى، وظاهر: أن كلام الإمام الأول مفهومٌ من تعبير الأصحاب بالمنع.

قوله: (أو من إجراء حكم الإسلام عليهم) أي: امتنعوا منه بالقوة والعدة، لا بالهرب.

قوله: (ولو زنى ذمي بمسلمة) أي: مع علمه (٢) بإسلامها ، قال البلقيني: والقياس

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ومن إجراء.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): مع حكمه.

أَيْ: بِاسْمِهِ (أَوْ دَلَّ أَهْلَ الحرْبِ عَلَىٰ عَوْرَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ فَتَنَ مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ) وَدَعَاهُ إِلَىٰ دِينِهِمْ (أَوْ طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ أَوِ الْقُرْآنِ، أَوْ ذَكَرَ رَسُولَ الله ﷺ بِسُوءِ. فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِنْ شُرِطَ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِهَا. انْتَقَضَ، وَإِلَّا. فَلَا) يُنْتَقَضُ، وَالثَّانِي: يُنْتَقَضُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا لَا تُخِلُّ يُنْتَقَضُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا لَا تُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ، وَصَحَّحَهُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ».

قوله: (أي: باسمه) أفاد به: أنّ لفظ (نكاح) مشعرٌ أصالةً بأنّه نكاح وليس كذلك، إذ نكاح الكافر للمسلمة ممنوع، فالمراد: اسمه.

قوله: (وصحّحه في «أصل الرّوضة») أي: فهو مخالف لما في «المنهاج» والظّاهرُ: ما في «الروضة».

<del>﴾</del> حاشية السنباطي 🚓ـــــ

أن لواطه بمسلم كزناه بمسلمة.

قوله: (أي: باسمه) فيه مع الإشارة إلى استحالة إرادة حقيقة النكاح؛ لعدم صحته إيماءٌ إلى أن المسلمة مصورة بما إذا عقد عليها حال الإسلام وأصابها عالما به، فلو عقد على كافرة ثم أسلمت بعد الدخول فأصابها في العدة . . لم ينتقض عهده مطلقًا ؛ فقد يسلم فيستمر نكاحه فأمرُه أخفُّ .

قوله: (ودعاه إلى دينهم) عطفه على ما قبله إشارة إلى أنه المراد منه.

قوله: (أو طعن في الإسلام · · · ) هذا فيما لا يتدين به ، أما ما يتدين به · · فلا ينتقض به مطلقًا قطعًا ، قال الدميري: والطعن في رسول الله ﷺ ؛ وهو نسبته إلى أمرٍ مُستقبَحٍ · · فينتقض به مطلقًا ·

قوله: (فالأصح: أنه إن شرط...) هذا هو المعتمد وإن صحح في «أصل الروضة» الانتقاض مطلقًا؛ كما سيأتي في كلام الشارح، ثُمَّ لا يخفئ أنه إذا انتقض عهده بالزنا وهو محصن فرجم.. يصير ماله فيئًا(١) على الراجح؛ لأنه حربي مقتول

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وهو محصن ١٠٠ يرجم ويصير ماله فيئًا .

(وَمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ . . جَازَ دَفْعُهُ وَقِتَالُهُ ، أَوْ بِغَيْرِهِ . . لَمْ يَجِبْ إِبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ فِي الْأَظْهَرِ ، بَلْ يَخْتَارُ الْإِمَامُ فِيهِ قَتْلًا وَرِقًا وَمَنَّا وَفِدَاءً ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ اللَّهُ فِي الْأَظْهَرِ ، الْأَظْهَرِ ، الْمَتَنَعَ الرِّقُ) فِيهِ الْجَائِزُ فِي الْأَسِيرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدِ الْإِمَامِ بِالْقَهْرِ فَيَمْتَنِعُ فِدَاؤُهُ أَيْضًا ، وَمَعْلُومٌ: امْتِنَاعُ قَتْلِهِ .

-﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (فيمتنع فداؤه) ذكره؛ لأنّ الفداءَ والقتلَ ممنوعان أيضًا، فربّما يتوهّم من «المنهاج» جوازُهما، وأجاب عن منع القتل: بأنّه معلومٌ؛ أي: بخلاف منع الفداء، فهو وارد بلا شكّ.

条 حاشية السنباطي 🔧

وماله تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميينَ ؛ لعدم التوارث ، ولا للحربيينَ ؛ لأنا إذا قدرنا على مالهم . . أخذناه فيئًا أو غنيمةً ، وشرط الغنيمة هنا ليس موجودًا ، وأنه في الطعن في الإسلام وما بعده نقتله (١) وإن لم ينتقض عهده ؛ كما حققه السبكي .

قوله: (جاز دفعه وقتاله) هذا لا ينافي الوجوب المصرح به في «الروضة» لأن هذا جائز بعد امتناعه، وما هو كذلك واجب، ثُمَّ مَنْ ظفرنَا به منهم. يتخير فيه الإمام؛ كما يتخير في الأسير.

قوله: (لم يجب إبلاغه مأمنه) فارق: مَنْ أمّنه صبي حيث يبلغ مأمنه؛ بأن ذلك يعتقد لنفسه أمانًا، وهذا فعل باختياره ما أوجب الانتقاض، واستشكل ما ذكر بما ذكروه: من أن الداخل دارنًا بهدنة أو أمان يلحق بمأمنه إذا انتقض عهده مع أن حق الذمي آكد منه، وأجيب: بأن الذمي ملتزم لأحكامنًا، وبالانتقاض زال التزامه لها، بخلاف ذاك؛ فإنه ليس ملتزمًا لها، وقضية الأمان رده إلى مأمنه، وقوله: (بل يختار الإمام فيه...) أي: ما لم يسأل تجديد عهد (٢). فتجب إجابته.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): وأنه في الطعن في الإسلام يقتل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): عقد.

(وَإِذَا بَطَلَ أَمَانُ رِجَالٍ.. لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُ نِسَائِهِمْ وَالصِّبْيَانِ فِي الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي: يَبْطُلُ؛ تَبَعًا لَهُمْ؛ كَمَا تَبِعُوهُمْ فِي الْأَمَانِ، وَدُفِعَ: بِأَنَّهُمْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ نَاقِضٌ، (وَإِذَا اخْتَارَ ذِمِّيُّ نَبْذَ الْعَهْدِ وَاللَّحُوقَ بِدَارِ الحرْبِ.. بُلِّغَ المأْمَنَ) أَيْ: مَا يَأْمَنُ فِيهِ؛ لِيَكُونَ مَعَ النَّبْذِ الْجَائِزِ لَهُ خُرُوجُهُ بِأَمَانٍ كَدُخُولِهِ.

🝣 حاشية السنباطي 🍣 —

قوله: (لم يبطل أمان نسائهم والصبيان) أي: فيقرون في دارنا، فلو طلبوا دار الحرب، بلغ النساء مأمنهن دون الصبيان حتى يبلغوا أو يطلبهم مستحق الحضانة ؛ إذ لا حكم باختيارهم قبل ذلك، ولأنهم بعد البلوغ بصدد أن يعقد لهم الجزية فلا يفوت ذلك علينا، فإن بلغوا وبذلوا الجزية. فذاك، وإلا. ألحقوا بدار الحرب، وكالنساء: الخنائى، وكالصبيان: المجانين، والإفاقة كالبلوغ.

قوله: (المأمن؛ أي: ما يأمن فيه) أي: من بلاد الحرب؛ وهو أولها، فلا يلزمنا أن نبلغه بلدةً منها إذا كانت فوق ذلك، إلا أن يكون بين الأولِ وبلدِه بلدٌ للمسلمينَ يَحتاج للمرور عليها.

# ( بَابُ الْهَدُنَةِ )

هِيَ: الصُّلْحُ مَعَ الْكُفَّارِ عَلَىٰ تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ أَوْ مَعَهُ ؛ كَمَا سَيَأْتِي .

- ﴿ حاشية البكري ۞ –

# باب الهدنة

قوله: (أي: ضعف . . .) أفاد به: أنّ لفظ «المنهاج» قد يعود على البذل أو على على البذال أو على البذال أو على

#### باب الهدنة

قوله: (مع الكفار) أي: ولو كانوا ممن لا يقرون بالجزية.

قوله: (عقدها ...) يفهم منه اعتبار الإيجاب والقبول ، لكن على كيفية ما سبق في عقد الأمان. وقوله: (وعقدها لبلدة ...) قال الرافعي: الاقتصار على بلدة واحدة من الإقليم لا معنى له ؛ فقد تدعو الحاجة إلى مهادنة أهل بلاد في ذلك الإقليم وأفاد كلام المصنف: أنه لا يجوز لوالي الإقليم أن يهادن جميع كفار الإقليم ، وهو كذلك ؛ كما صرح به الفوراني وإن صرح العمراني بخلافه ، وخرج بالإمام ونائبه ووالي الإقليم: غيرهم فلا يجوز عقدها فيه ، فلو عقدها فدخل قوم ممن هادنهم دارنا . لم يقروا ، لكن يبلغون المأمن ؛ لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانه .

قوله: (وإنما تعقد لمصلحة . . . ) يفيد: أنه لا يكفي عدم المفسدة .

<sup>(</sup>١) لبلدة أو أكثر من إقليم، لا كل الإقليم، على ما رجحه في التحفة: (٦١٤/٩) والمغني: (٢٦٠/٤)، خلافا لما في النهاية: (١٠٦/٨) حيث رجح جواز عقدها لجميع إقليمه.

(جَازَتْ) بِلَا عِوَضٍ (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) لِآيةِ: ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [النوبة: ٢] (لَا سَنَةً، وَكَذَا دُونَهَا) فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ لَا تَجُوزُ (فِي الْأَظْهَرِ)، وَالنَّانِي: تَجُوزُ ؛ لِتَقْصِهَا عَنْ مُدَّةِ الْجِزْيَةِ، وَالْأَوَّلُ نَظَرَ إِلَىٰ مَفْهُومِ الْآيةِ، (وَلِضَعْفِ تَجُوزُ عَشْرَ سِنِينَ لَيَقْصِهَا عَنْ مُدَّةِ الْجِزْيَةِ، وَالْأَوَّلُ نَظَرَ إِلَىٰ مَفْهُومِ الْآيَةِ، (وَلِضَعْفِ تَجُوزُ عَشْرَ سِنِينَ فَقَطْ) رَوَى أَبُو دَاوُود: ﴿ أَنَّهُ وَيَلِيَّةٍ هَادَنَ قُرِيْشًا فِي الْحُدَيْبِيةِ عَلَىٰ وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ ﴾ (١)، وَفِي ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ كـ ﴿ أَصْلِهَا ﴾: أَنَّ الْعَشْرَ وَمَا دُونَهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَمَا يُولِيقِ الصَّفْقَةِ ) فِي عَقْدِهِ ؛ وَمَنَىٰ زَادَ عَلَىٰ الجائِزِ ) بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. . ﴿ فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ) فِي عَقْدِهِ : أَكَ الْمَرْيِدِ وَغَيْرِهِ، وَأَطْهَرُهُمَا: فِي المزِيدِ فَقَطْ، (وَإِطْلَاقُ الْعَقْدِ) عَنْ ذِكْرِ المَدَّةِ (يُغْشِدُهُ، وَكَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ) يُفْسِدُهُ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ ؛ بِأَنْ شُرِطَ مَنْعُ عَنْ ذِكْرِ المَدَّةِ (يُفْسِدُهُ، وَكَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ) يُفْسِدُهُ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ ؛ بِأَنْ شُرطَ مَنْعُ عَنْ ذِكْرِ المَدَّةِ (يُفْسِدُهُ، وَكَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ) يُفْسِدُهُ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ ؛ بِأَنْ شُرطَ مَنْعُ عَنْ ذِكْرِ المَدَّةِ (يُفْسِدُهُ، وَكَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ) يُفْسِدُهُ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ ؛ بِأَنْ شُوطَ مَنْعُ

غيره، مع أنّ المرادَ: الضّعفُ المصرَّحُ به في «المحرر» فكان الصّواب ذكره أو تغيير هذه العبارة.

قوله: (بحسب الحاجة) هو كذلك ، فإطلاق «المنهاج» محمول عليه .

قوله: (جازت بلا عوض أربعة أشهر . . .) قال الماوردي: هذا بالنسبة لأنفسهم ، أما أموالهم . . فيجوز العقد لها مؤبدًا ، ومثلها: النساء والصبيان .

قوله: (ولضعف تجوز عشر سنين فقط) أي: لا زائد عليها.

نعم؛ إن احتيج إليه . . جاز بعقد آخر ولو قبل انقضاء العشر ، جزم به الفوراني وغيره .

قوله: (بحسب الحاجة) هو متعلق بـ (الجائز) ولك أن تقول: هو مانع من شموله للأربعة أشهر الجائزة مع عدم الضعف؛ إذ هي جائزة لا بحسب الحاجة، بل بحسب المصلحة، فلو ضم إليه: (أو بحسب المصلحة) . . لكان أُولئ .

قوله: (بأن شرط . . .) لو عبر بالكاف . . لكان أُولئ ؛ إذ لا ينحصر الشرط الفاسد

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: في صلح العدو، رقم [٢٧٦٦].

فَكَ أَسْرَانَا) مِنْهُمْ ، (أَوْ تَرْكُ مَالِنَا) أَيْ: مَالِ المسْلِمِينَ فِي أَيْدِيهِمْ (لهمْ ، أَوْ لِتُعْقَدَ لَهُمْ ، وَأَوْ بِدَفْعِ مَالٍ إِلَيْهِمْ) مَعْطُوفٌ عَلَىٰ «بِدُونِ» ، لهمْ ذِمَّةٌ بِدُونِ دِينَارٍ) لِكُلِّ وَاحِدٍ ، (أَوْ بِدَفْعِ مَالٍ إِلَيْهِمْ) مَعْطُوفٌ عَلَىٰ «بِدُونِ» ، وَالتَّعْبِيرُ فِي الْعَقْدِ فِيهِ بـ«الْأَصَحِّ» .

(وَتَصِحُّ الهدْنَةُ عَلَىٰ أَنْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ مَتَىٰ شَاءَ) فَقَامَ هَذَا الْقَيْدُ مَقَامَ تَعْيِينِ

قوله: (معطوف على «بدون») أي: فمن ثمَّ صحَّ الكلام؛ إذ لا يصحّ العطف على ما قبله؛ إذ يصير التّقدير: (بأن شرط منع أو بدفع) وهو كلام غير مستقيم.

جاشية السنباطي 🥰 —

فيما ذكر ، فمنه: إقامتهم في الحجاز ، ودخولهم في الحرم ، وغير ذلك .

قوله: (مالنا) مثله: ما لأهل(١) ديننا ؛ كما بحثه بعضهم.

قوله: (أو بدفع مال إليهم) أي: ما لم تدع ضرورة إلى دفعه ؛ بأن كانوا يعذبون الأسرى ففديناهم، أو أحاطوا بنا وخفنا اصطلامهم . فيجوز الدفع لهم ، بل يجب في الأصح في زيادة «الروضة» ولا ينافيه ما مر آخر السير من أن فك الأسرى سنة ، وإلا فقد قال البلقينيُّ: إنه محمول على ما إذا لم يعاقبوهم ، والغزيُّ: إنه محمول على الآحاد ، وهو أوجه ، وهل العقد في هذه الحالة صحيح ؟ قال الأذرعي: عبارة كثير تفهم صحته ، وهو بعيد . والظاهر: بطلانه ، وهو قضية كلام الجمهور .

قوله: (على أن ينقضها الإمام ...) كالإمام غيره بشرط أن يكون مسلمًا عدلًا ذا رأي ، وليس له أن يؤخر نقضها عن أربعة أشهر عند قوَّتنَا وعشر سنينَ عند ضَعفنَا ، بخلاف الكافر والفاسق ومَنْ لا رأي له ، وكذا لو قال: ما شاء الله ، وأما قوله ﷺ: «هادنتكم ما شاء الله»(٢) . . فلأنه يعلم ما عند الله بالوحي ، بخلاف غيره .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فالأهل.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك ، رقم [٢٧٣٠] بفظ: «نقركم ما أقركم الله».

المدَّةِ فِي الصِّحَّةِ، (وَمَتَىٰ صَحَّتْ) أَيْ: الْهُدْنَةُ.. (وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَىٰ تَنْقَضِيَ) مُدَّتُهَا (أَوْ يَنْقُضُوهَا بِتَصْرِيحٍ) مِنْهُمْ، (أَوْ قِتَالِنَا، أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الحرْبِ بِمَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ) وَمِمَّا تَنْقَضِي بِهِ المدَّةُ: نَقْضُ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةِ التَّقْبِيدِ بِمَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ) وَمِمَّا تَنْقَضِي بِهِ المدَّةُ: نَقْضُ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةِ التَّقْبِيدِ بِمَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ) وَمِمَّا تَنْقَضِي بِهِ المدَّةُ: نَقْضُ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةِ التَّقْبِيدِ بِمَوْرَةٍ لَنَا الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةِ التَّقْبِيدِ بِمَشْيِتَهِ، (وَإِذَا انْتَقَضَتْ) أَيْ: الْهُدْنَةُ.. (جَازَتِ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ وَبَيَاتُهُمْ) بِفَتْحِ المَوَحَدةِ فِي بِلَادِهِمْ، فَلَوْ كَانُوا بِدَارِنَا.. بُلِّغُوا مَأْمَنَهُمْ.

-﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (وممّا تنقضي به المدّة...) ذكره؛ لأنّ المتن أفادَ صحّة الهدنةِ فيه ولم يذكر هذا في صورة النّقض؛ أي: والأنسب ذكره؛ لئلّا يتوهّم: أنّ العقد لا ينقض.

قوله: (في بلادهم) قيد لا بدّ منه ، فإطلاق «المنهاج» الشّامل لذلك في بلادنا معترض.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (ومتى صحت...) أي: بخلاف ما إذا فسدت، لكن نبلغهم المأمن وننذرهم إن كانوا بدارنا ويجوز قتالهم بعد ذلك، وإن كانوا بدارهم ما إذارهم وقوله: (وجب الكف...) أي: وجب على عاقدها ومَنْ بعده من الأئمة كفُّ الأذى منًا ومِنْ أهل الذمة عنهم، لا من أهل الحرب ولا مِنْ بعضهم عن بعض.

نعم؛ لو أخذ الحربيون مالهم بغير حق وظفرنا به . . رددناه إليهم لزومًا وإن لم يلزمنا استنقاذه ؛ كما نرده على المسلمين والذميين ، وليس لمن بعد العاقدين من الأئمة نقض الهدنة إلا إن كانت مخالفة للنص والإجماع .

قوله: (أو ينقضوها بتصريح منهم أو قتالنا . . ) قضية كلامه: أنها لا تنقض بغير ما ذكر ، وليس كذلك ، بل مما تنقض به: إيواء عيون الكفار ، وأخذ مال ، وسب الرسول على الإمام: والمضرات التي اختلف في انتقاض عقد الذمة بها تنقض الهدنة بلا خلاف ؛ لأن الهدنة ضعيفة غير مؤكدة ببذل الجزية ، كذا نقله في زيادة «الروضة» عنه وأقره .

قوله: (جازت الإغارة...) أي: وإن لم يعلموا انتقاضها(١)؛ بأن وقع منهم ما

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): إسقاطها.

(وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ) الْعَهْدَ (وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَاقُونَ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ) بِأَنْ سَاكَنُوهُمْ وَسَكَتُوا . (انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا) لِإِشْعَارِ سُكُوتِهِمْ بِالرِّضَا بِالنَّقْضِ ، (وَإِنْ أَنْكَرُوا بِاعْتِزَالِهِمْ أَوْ إِعْلَامِ الْإِمَامِ بِبَقَائِهِمْ عَلَى الْعَهْدِ . . فَلَا) يُنْتَقَضَ فِيهِمْ .

(وَلَوْ خَافَ) الْإِمَامُ (خِيَانَتَهُمْ) بِظُهُورِ أَمَارَةٍ لَا بِمُجَرَّدِ الْوَهْمِ.. (فَلَهُ نَبْذُ عَهْدِهِمْ إِلَيْهِمْ وَيُبَلِّغُهُمُ المأْمَنَ) أَيْ: مَا يَأْمَنُونَ فِيهِ مِنَ المسْلِمِينَ وَأَهْلِ عَهْدِهِمْ، (وَلَا يَنْبُذُ عَقْدَ الذِّمَّةِ بِتُهَمَةٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مُؤَبَّدٌ.

(وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ مُسْلِمَةٍ تَأْتِينَا مِنْهُمْ) لِامْتِنَاعِ رَدِّهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وَسَوَاءٌ الْحُرَّةُ أَوِ الْأَمَةُ، (فَإِنْ شُرِطَ. فَسَدَ الشَّرْطُ، وَكَذَا الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ) أَشَارَ بِهِ إِلَىٰ قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَعَبَّرَ فِي صُورٍ وَكَذَا الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ) أَشَارَ بِهِ إِلَىٰ قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَعَبَّرَ فِي صُورٍ

قوله: (بظهور أمارة) قيد لا بدّ منه، فإطلاق «المنهاج» الشّامل لمجرّد الوهم معترَض.

قوله: (أشار به إلى قوّة الخلاف...) اعلم: أنّ «المنهاج» اعترض عليه حيث عبّر فيما مضى: بأنّ الشّرطَ الفاسدَ يفسِدُها على الصّحيح، فأفاد به ضعفَ الخلاف، ومن الشّروط الفاسدة: ردّ مسألة ثانيًا منهم، وعبّر فيه بـ(الأصح) فأفاد قوّته، فقالوا:

ينتقض به ولو لم يعلموه ناقضًا، وعطف (البيات) على (الإغارة) في كلام المصنف عطفُ خاصِّ علىٰ عامٍّ.

قوله: (فله نبذ عهدهم . . .) أي: فإذا نبذه . . انتبذ ولا يحتاج إلى حكم ، خلافًا لابن الرفعة .

قوله: (مسلمة) خرج: المسلم، فيجوز شرط رده حيث جاز؛ كما سيأتي، والفرق: أن المرأة أقرب للافتتان من الرجل.

تَقَدَّمَتْ بـ ((الصَّحِيحِ) إِشَارَةً إِلَى ضَعْفِ الْخِلَافِ فِيهَا فَلَا تَكْرَارَ وَلَا تَخَالُفَ ، (وَإِنْ شَرَطَ) الْإِمَامُ لَهُمْ (رَدُّ مَنْ جَاءً) مِنْهُمْ مُسْلِمًا إِلَيْنَا (أَوْ لَمْ يَذْكُرْ رَدًّا فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ) مُسْلِمًا إِلَيْنَا (أَوْ لَمْ يَذْكُرْ رَدًّا فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ) مُسْلِمَةٌ . . (لَمْ يَجِبْ) بِارْتِفَاعِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (دَفْعُ مَهْرٍ إِلَىٰ مُسْلِمَةٌ . . (لَمْ يَجِبْ) بِارْتِفَاعِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (دَفْعُ مَهْرٍ إِلَىٰ زَوْجِهَا فِي الْأَظْهَرِ) ، وَالنَّانِي: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ؛ إِذَا طَلَبَ الزَّوْجُ المرْأَةَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا بَذَلَهُ مِنْ كُلِّ الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ سَهْمِ المصالِحِ ، فَإِنْ لَمْ يَبْذُلْ شَيْئًا . فَلَا أَنْ يَدُفُعَ شَيْءً لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ المرْأَةَ . . لَا يُعْطَى شَيْئًا ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالتُوهُمُ ﴾ أَيْ: الْأَزْوَاجَ شَيْءً لَهُ مُا أَنْفُعُوا ﴾ [الممتحنة : ١٠] أَيْ: مِنَ المهُورِ ، وَالْأَمْرُ فِيهِ مُحْتَمِلٌ لِلْوُجُوبِ ، وَلِلنَّذِبِ الصَّادِقِ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ المَوَافِقُ لِلْأَصْلِ ، وَرَجَّحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ ؛ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ الصَّادِقِ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ المَوَافِقُ لِلْأَصْلِ ، وَرَجَّحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ ؛ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ

هو تكرارٌ لذكره بعض الأفراد السّابقة، وتخالُفُ في حكاية الخلاف؛ لما علمت، فأجاب الشارح: بأنّ هذه انفردت من بين الشّروط الفاسدة بقوّة الخلاف فيها، فمن ثمّ أفردها بالذّكر وبحكايته فيها قويًا، فلا تكرارَ ولا تخالُفَ.

قوله: (الصّادق به عدم الوجوب . . .) اعلم: أنّ (آتوهم) أمرٌ أصله: الإيجاب ، وهو له إذا أطلق وتجرَّد عن القرينة ، ويحتمل النّدب ، ويصح حمله عليه لقرينة أو نحوها ، فإذا الإطلاق محتمل للندب الصّادق بالنّدب عدم الوجوب ؛ إذ هو كما شمل المندوب شمل بقيّة الأحكام والنّدب ، ويصحّ حملُه موافقًا للأصل من براءة الذّمة ، ورُجِّح على الوجوب عند الأصحاب ؛ لما قام عندهم في ذلك ، وكأنه لموافقته للأصل ، فاعلم .

قوله: (فلا تكرار ولا تخالف) أي: بذكر فساد العقد في هذه الصورة معبرا فيه بـ(الأصح) بعد ذكره في ضمن ما تقدم الشامل له معبرا فيه بـ(الصحيح) وتوجيهه فيهما ظاهر من كلامه، وحاصله: منع شمول ما تقدم لما ذكر؛ إذ المراد منه: المقدرة المذكورة بعده؛ بدليل التعبير بالباء فيها وإن كان يرد عليه صُورٌ أخرى؛ كما مر.

قوله: (لما قام عندهم في ذلك) قد يقال: إن الذي قام عندهم فيه هو كون عدم

فِي ذَلِكَ، (وَلَا يُرَدُّ) مِمَّنْ جَاءَنَا آتِيًا بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَطُلِبَ رَدُّهُ (صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ) وَأُنْثَاهُمَا، (وَكَذَا عَبْدٌ) بَالِغٌ عَاقِلٌ (وَحُرُّ) كَذَلِكَ (لَا عَشِيرَةَ لَهُ عَلَىٰ المَذْهَبِ)

-& حاشية البكري &—

قوله: (ولا يردّ ممّن جاءنا...) ذكره؛ لأنّه المراد الظّاهر من المتن.

قوله: (وأنثاهما) ذكره؛ لأنّه قد يتوهم من «المنهاج» خلافه، ولك أن تقول: هو مستفاد بالأولَئ.

قوله: (بالغ عاقل) قيدان لا بد منهما ، فإطلاق المتن معترض ؛ إذ يشمل عدم ردً الصّبيّ والمجنون من العبيد إذا أسلما ، وليس كذلك ؛ لأنّ إسلام كلّ غيرُ معتبرٍ ؛ لعدم تكليفه ، فمن ثَمَّ ردَدْنا كلًّا منهما ، فاعلم .

🊜 حاشية السنباطي 👺-

الوجوب موافقًا للأصل؛ كما أشار إليه الشارح قبل، فلتحمل عليه الآية المحتملة له وللوجوب المخالف له؛ إذ لا يصح الأخذ بظاهرها من وجوب جميع ما أنفقه الأزواج إنفاقًا، فكذا في وجوب المسمئ المخالف للأصل، لا سيما ووجوبه (١) مخالف للقاعدة في نحو ذلك من وجوب مهر المثل.

قوله: (صبي ومجنون وأنثاهما) أي: ما لم يبلغ أو يفيق . . فيرد إليهم إن وصف كفرًا وكذا إن لم يصفه ؛ كما بحثه في «شرح الروض» ، فإن وصف الإسلام . . لم يرد .

قوله: (وكذا عبد بالغ عاقل) أي: لا يرد عليهم والحالة هذه ، بل إن جانا قبل الإسلام . . عتق ؛ لأنه إذا جاء قاهرًا لسيده . . ملك نفسه بالقهر فيعتق ، أو بعده . . فلا ؛ لأن أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء ، وكالمجيء إلينا: عتقه على نفسه بغيره ، هذا إذا وقع ذلك بعد الهدنة ؛ كما هو فرض المسألة ، فإن وقع قبلها . عتق مطلقًا ، وإذا لم يعتق ؛ فإن أعتقه سيده . . فذاك ، وإلا . . باعه الإمام عليه لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه ، وللمسلمين ولاؤه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): إذ لا يصح الأخذ بظاهرها بالنسبة لشمول ما أنقصوه للمسمئ وغيره، وكذا بالنسبة للوجوب على أن وجوب المسمئ.

لِضَعْفِهِمْ، وَقِيلَ: يُرَدُّ الْأَخِيرَانِ؛ لِقُوَّتِهِمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِمَا، وَقَطَعَ الْبَعْضُ بِالرَّدِّ فِي الْحُرِّ، وَالْجُمْهُورُ بِعَدَمِهِ فِي الْعَبْدِ، (وَيُرَدُّ مَنْ لَهُ عَشِيرَةٌ طَلَبَنْهُ إِلَيْهَا لَا إِلَىٰ غَيْرِهَا) فِي الْحُرْ الْمَعْلُوبُ عَلَىٰ قَهْرِ الطَّالِبِ أَيْ: لَا يُرَدُّ إِلَىٰ غَيْرِ عَشِيرَتِهِ الطَّالِبِ لَهُ، (إِلَّا أَنْ يَقْدِرَ المَعْلُوبُ عَلَىٰ قَهْرِ الطَّالِبِ وَاللَهَ بِ مِنْهُ). فَيُرَدُّ إِلَيْهِ، (وَمَعْنَىٰ الرَّدِّ: أَنْ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِهِ) كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ (١)، (وَلَا يُجْبَرُ) المَعْلُوبُ (عَلَىٰ الرَّجُوعِ) إِلَىٰ طَالِبِهِ، (وَلَا يَلْزَمُهُ الرَّجُوعُ) إِلَىٰ طَالِبِهِ، (وَلَهُ قَتْلُ الطَّالِبِ، وَلَىٰ التَّعْرِيضُ لَهُ بِهِ لَا التَصْرِيحُ ) بِهِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّهُ وَيَعْلَى الْمَالِبِ، وَلَى الْمَعْلِ بْنِ عَمْرِو، وَأَبَا بَصِيرٍ وَقَدْ جَاءَ فِي طَلَبِهِ رَجُلَانِ وَمَ الْكَافِرِ عِنْدَ الله كَدَمِ الْكَلْبِ) أَنَّهُ وَمُولَ الْعَلْمِ الْمَالِدِي عَنْدَ الله كَدَمِ الْكَلْبِ (")، وَرَوَىٰ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»: وَوَلَى أَنْهُ وَمُنْ لِي جَنْدَ الله كَدَمِ الْكَلْبِ (")، فَلَو جَدْ طَلَبُ اللهِ كَدَمِ الْكَلْبِ (")، فَكَرَ مَا لُكَافِرِ عِنْدَ الله كَدَمِ الْكَلْبِ (")،

(وَلَوْ شَرَطَ) عَلَيْهِمْ فِي الْهُدْنَةِ (أَنْ يَرُدُّوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدًّا مِنَّا. لَزِمَهُمُ الْوَفَاءُ) بِذَلِكَ، (فَإِنْ أَبَوْا. فَقَدْ نَقَضُوا) الْعَهْدَ، (وَالْأَظْهَرُ: جَوَازُ شَرْطِ أَلَّا يَرُدُّوا) الْعَهْدَ، (وَالْأَظْهَرُ: جَوَازُ شَرْطِ أَلَّا يَرُدُّوا) الموْتَدَّ، وَالثَّانِي: المنْعُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِرْدَادِهِ؛ لِإِقَامَةِ حُكْمِ المرْتَدِّينَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِمُ التَّمْكِينُ مِنْهُ وَالتَّخْلِيَةُ دُونَ التَّسْلِيم.

🚓 حاشية السنباطي 🥰 —

قوله: (ولنا التعريض . . .) هذا فيمن كان مسلمًا قبل عقد الهدنة ، أما من أسلم بعدها . . فله التصريح ؛ كما يقتضيه كلامهم ؛ لأنه لم يشرط على نفسه أمانًا لهم ولا تناوله شرط الإمام ، قاله الزركشي .

قوله: (والأظهر: جواز شرط ألا يردوا المرتد) أي: ولو امرأة ويغرمون مهرها

<sup>(</sup>١) سقط من نسخة (أ).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم [٢٧٣١، ٢٧٣١].

<sup>(</sup>۳) المسند (۳۱ /۲۱۲) رقم [۱۸۹۱۰].

🤧 حاشية السنباطي 🔧

وإن نازع فيه البلقيني، ولا يغرم الإمام لزوجها ما أنفق من صداقها؛ بناء على عدم الغرم لزوج المسلمة المهاجرة؛ كما بحثه الشيخان، وكذا يغرمون قيمة رقيق ارتد، فإن عاد إلينا . . رددناها عليهم، بخلاف نظيره في المهر؛ لأن الرقيق بدفع القيمة يصير ملكًا لهم وإن قلنًا بعدم صحة بيع المرتد، خلافا لما في «شرح الروض» والنساء لا يصرن زوجاتٍ.

# (كِتَابُ الصَّنِدِ وَالذَّبَائِعِ)

جَمْعُ ذَبِيحَةٍ (ذَكَاةُ الحيْوَانِ المأْكُولِ) الْبَرِّيِّ المطْلُوبَةُ شَرْعًا لِحِلِّ أَكْلِهِ تَحْصُلُ (بِذَبْحِهِ فِي حَلْقٍ): هُوَ أَعْلَىٰ الْعُنُقِ، (أَوْ لَبَّةٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ: هِيَ أَسْفَلُهُ (إِنْ قُدِرَ

## كتاب الصيد والذبائح

قوله: (البرّيِّ، ٠٠) زاد ما ذكر؛ لأنّ الكلام فيه لا في البحريّ، والكلام في المطلوب الشّرعيّ لا في غيره.

#### 🚓 حاشية السنباطي 🚓

## كتاب الصيد والذبائح

قوله: (جمع ذبيحة) أي: وجمعها باعتبار أفرادها ، وإنما لم يجمع الصيد كذلك ، نظرًا لأصله الممتنع جمعه .

قوله: (البريِّ) مخرج للبحري؛ إذ لا ذكاة له؛ كما يعلم مما يأتي.

قوله: (المطلوبة شرعا...) قال في «شرح مسلم»: قال العلماء: الحكمة في ذلك: تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على تحريم الميتة؛ لبقاء دمها.

قوله: (تحصل) أشار به إلى أن المراد بـ(الذكاة) في عبارة المصنف: المعنى الحاصل بالمصدر؛ أعني: الأثر المترتب على الفعل، وبـ(الذبح) و(العَقْر) الفعل الحاصل به ذلك الأثر<sup>(۱)</sup>، وبه يندفع الاعتراض على المصنف: بأن صريح عبارته أن الذكاة حاصلة بالذبح أو العقر، وليس كذلك، وإنما هي<sup>(۲)</sup> أحدهما.

قوله: (بذبحه · · · ) الكلام في الذكاة استقلالًا ، فلا يرد ذكاة الجنين \_ كما سيأتي \_ من أن ذبحه بذبح أمه تبعًا .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): الأمر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): في.

عَلَيْهِ)، وَسَيَأْتِي أَنَّ ذَكَاتَهُ بِقَطْعِ كُلِّ الْحُلْقُومِ وَالمرِيءِ، فَهُوَ مَعْنَىٰ الذَّبْحِ، وَذَالُهُمَا مُعْجَمَةٌ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ.. (فَبِعَقْرٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ (مُزْهِقٍ) لِلرُّوحِ (حَيْثُ) أَيْ: فِي أَيِّ مَوْضِعِ (كَانَ) ذَكَاتُهُ.

(وَشَرْطُ ذَابِحٍ) وَعَاقِرٍ (وَصَائِدٍ) لِيَحِلَّ مَذْبُوحُهُ وَمَعْقُورُهُ وَمَصِيدُهُ (حِلَّ مُنَاكَحَتِهِ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا بِشَرْطِهِ المَذْكُورِ فِي «كِتَابِ النِّكَاحِ» ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حِلُّ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٥] ، (وَتَحِلُّ ذَكَاةُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ) وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ مُنَاكَحَتُهَا ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ الرِّقَ مَانِعٌ فِي النِّكَاحِ دُونَ الذَّبْحِ ، وَهَذَا مُسْتَثْنَى مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ ، وَخَرَجَ بِهِ المجُوسِيُّ وَغَيْرُهُ ، (وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا فِي ذَبْحٍ مَفْهُومِ الشَّرْطِ ، وَخَرَجَ بِهِ المجُوسِيُّ وَغَيْرُهُ ، (وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا فِي ذَبْحِ

قوله: (فهو معنى الذَّبح) أي: فالقطع المذكور معنى الذَّبح.

قوله: (وذالهما معجمة) أي: ذال الذَّكاة والنَّبح.

قوله: (وعاقر) زاده؛ لئلّا يتوهّم انتفاء الشّرط فيه.

قوله: (من مفهوم الشّرط) أي: قوله: (وشَرطُ . . .) إذ مفهومه: أنَّ من لا تحلَّ مناكحته لا تحلُّ ذبيحته ، وهو كذلك ، ويستثنئ منه ما ذكر .

قوله: (ذكاته) هذا هو المبتدأ المحذوف المخبر عنه بـ (عقر . . . ) .

قوله: (وعاقر وصائد) لا يخفئ أن المصنف لو ذكر بدل (١) (الصائد) (العاقر) المزيد في كلام الشارح ١٠٠ لكان أُولئ؛ لشموله له دون العكس؛ كما علم مما مر ٠

قوله: (حل مناكحته؛ بأن يكون · · · ) هذا الشرط معتبر من أول الفعل؛ كالرمي إلى آخره، فلو تخلل بينهما فقده · · لم تحل الذبيحة ·

قوله: (وهذا مستثنى من مفهوم الشرط) أي: كما يستثنى منه أزواج النبي عَلَيْحُ

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بعد.

أوِ اصْطِيَادٍ) قَاتِلٍ ؛ كَأَنْ أَمَرًا سِكِينًا عَلَىٰ حَلْقِ شَاةٍ أَوْ قَتَلَا صَيْدًا بِسَهُمٍ أَوْ كَلْبِ . . (حَرُمَ) المذْبُوحُ وَالمصْطَادُ ؛ تَغْلِيبًا لِلْحَرَامِ ، (وَلَوْ أَرْسَلَا كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ ؛ فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ المسْلِمِ فَقَتَلَ) الصَّيْدَ (أَوْ أَنْهَاهُ إِلَىٰ حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ . . حَلَّ ، وَلَوِ انْعَكَسَ) مَا ذُكِرَ (أَوْ جَرَحَاهُ مَعًا أَوْ جُهِلَ) ذَلِكَ (أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يُذَفِّفُ أَحَدُهُمَا) بِإِعْجَامٍ وَإِهْمَالٍ ؛ وَكُو الْمُ يُقْتُلُ سَرِيعًا فَهَلَكَ بِهِمَا . (حَرُمَ) تَغْلِيبًا لِلْحَرَامِ ، وَمَسْأَلَةُ الْجَهْلِ مَزِيدَةٌ ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ «أَصْلِهَا» بَدَلُهَا : وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهِمَا قَتَلَهُ . . فَحَرَامٌ .

(وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ، وَكَذَا غَيْرُ مُمَيِّزٍ، وَمَجْنُونٌ وَسَكْرَانُ فِي الْأَظْهَرِ)

قوله: (قاتل) قيد في الاصطياد لا بدّ منه، فلو شاركه في اصطياد بلا قتيل · · لم تحرم ·

قوله: (ومسألة الجهل مزيدة) أي: فهي زيادة بلا تمييز، ومسألة انتفاء العلم بالقاتل تشملُ جهل المعيّةِ والانعكاس، فمن ثمّ لم يذكره في «الروضة» و «أصلها».

بعد موته، والمحرم بالنسبة للمأكول الأهلي، ولو عبر المصنف عن الشرط المذكور بقوله: (حل مناكحة أهل ملته).. لشملهم مفهومه.

قوله: (حرم) أي: مع ضمان المجوسي له في الأخيرة إن أزالت آلة المسلم السابق امتناعه لملك له بذلك (١).

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها» بدلها: ولو لم يعلم . . .) قضيته بل صريحه: عدم شمول مسألة الجهل لهذه المسألة ، وهو ظاهر وإن احتمل مرجوحًا شمولها لها ، وكما لو جهل . . هل أنهاه المسلم إلى حركة مذبوح أو المجوسي ؛ لِشمولها لما لو جهل . . هل سبق آلة المسلم أو المجوسي المتبادر منها .

قوله: (وكذا غير مميز ٠٠٠) أي: تحل ذبيحتهم مع الكراهة ؛ كالأعمى الآتي .

<sup>(</sup>۱) في نسخة (د): لأن إزالته آلة المسلم السابق امتناعه تملكه له بذلك.

لِأَنَّ لَهُمْ قَصْدًا وَإِرَادَةً فِي الْجُمْلَةِ ، وَالثَّانِي: لَا يَحِلُّ ؛ لِفَسَادِ قَصْدِهِمْ .

(وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَىٰ) لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ المذْبَحَ ، (وَيَحْرُمُ صَيْدُهُ بِرَمْيٍ وَكَلْبِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ ، وَالنَّانِي: يَحِلُّ كَذَبْحِهِ ، أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقَيَّدَهُ الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ ، وَالنَّانِي: يَحِلُّ كَذَبْحِهِ ، أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقَيَّدَهُ الْبَعْوِيُّ بِمَا إِذَا أَخْبَرَهُ بَصِيرٌ بِالصَّيْدِ فَأَرْسَلَ السَّهْمَ أَوِ الْكَلْبَ ، وَهُو أَشْبَهُ ، وَيَجْرِي الْبَعْوِيُّ بِمَا إِذَا أَخْبَرَهُ بَصِيرٌ بِالصَّيْدِ فَأَرْسَلَ السَّهْمَ أَوِ الْكَلْبَ ، وَهُو أَشْبَهُ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي صَيْدِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الممَيِّزِ وَالمَجْنُونِ بِالْكَلْبِ وَالسَّهْمِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ الْخِلَافُ فِي صَيْدِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الممَيِّزِ وَالمَجْنُونِ بِالْكَلْبِ وَالسَّهْمِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَنَّزِ بِهِمَا كَذَبْحِهِ . الصَّيْرِ بِهِمَا كَذَبْحِهِ .

(وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالجرَادِ) إِجْمَاعًا، (وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوسِيٌّ).. فَتَحِلُّ، وَلَا اعْتِبَارَ بِفِعْلِهِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: ........

🚓 حاشية السنباطي 条

قوله: (لأن لهم قصدا...) يؤخذ منه: عدم حل ذبح النائم، وهو الأوجه من وجهينِ حكاهما الدارمي فيه.

قوله: (ويحرم صيده ٠٠٠) مثله: عقره (١).

قوله: (وهو أشبه) أي: إن هذا الوجه الثاني القائل بالحل فيما ذكر أشبه من إطلاقه، ويرجع حاصله إلى تقييد محل الخلاف بهذه الحالة، فعند انتفائها يحرم قطعًا.

قوله: (ويجري الخلاف في صيد الصبي غير المميز والمجنون . . . ) مثلهما: السكران .

قوله: (والمذهب هنا: الحل) أي: والفرق بينهما \_ ومثلهما السكران \_ وبين الأعمى: ما أشار إليه تعليل عدم الحل فيه المذكور في كلام الشارح وعقرهم كصيدهم.

قوله: (وصيد المميز بهما كذبحه) أي: فيحل قطعًا ، وعقره كصيده .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): مثله: غيره.

قوله: (ولو ذبح سمكة . . حلّت) أفاد به: أنّ الاقتصار على الصّيد قد يوهم عدمَ الحلِّ في ذبح السّمكة ، وليس كذلك .

قوله: (إذا أكل معه ميتًا . يحل) تقييده بالموت يشعر: بأنّه إذا أكل معه حيًّا . . لا يحل ، وليس كذلك ، ولك أن تقول: إنّما زاد ميتًا ؛ لأنه صورة المسألة التي ادّعىٰ في «الدقائق» دخولَها في لفظ «المحرّر» لا لأجل الاحتراز عن حالة الحياة ، فافهم .

: (م.تا) إذ ما قبل بذلك ، إما الماقة كلام «الرقائة» الآت ، فإنه رفيد أن كلامه

قوله: (ميتا) إنما قيد بذلك؛ ليوافق كلام «الدقائق» الآتي؛ فإنه يفيد أن كلامه في الميت، ولولاه · · لأمكن بناؤه (٢) على عمومه، بل هو أولى؛ لإيهام التقييد بالميت حرمته حيًّا مع أنه ليس مرادًا ·

نعم؛ التقييد به أنسب بقوله، وكذا المشار به إلى ميتة السمك.

قوله: (لعسر تمييزه) يفيد أن محل الحل: إذا كان غير مميز عنه وعسر تمييزه؛ أي: كان من شأنه ذلك، فإن كان مميزًا؛ أي: منفردًا عنه.. حرم أكله ولو معه وإن اقتضى قول المصنف (إذا أكل معه) خلافه، وكذا إذا كان غير مميز، لكن سهل تمييزه؛ أي: كان من شأنه ذلك؛ كدود التفاح، ومحل الحل أيضًا: إذا لم ينقل من موضع إلى آخر ولم يغير الطعام الذي هو فيه، وإلا.. حرم أكله ولو مع الطعام، بل يحرم أكل الطعام منفردًا أيضًا في الثاني.

<sup>(</sup>١) أما إذا سهل . . فيحرم؛ كما في المغني: (٢٦٨/٤)، خلافا لما في التحفة: (٦٤٠/٩) والنهاية: (١١٤/٨) حيث قالا: يحل حينئذ أيضا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بقاؤه.

وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ قَالَ فِي «الدَّقَائِقِ»: أَشَارَ إِلَيْهَا «المحَرَّرُ» بِقَوْلِهِ: مَا حَلَّتْ مَيْتَتُهُ؛ كَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ.

## 

قوله: (وهذه المسألة قال في «الدقائق»...) أي: فإن قوله: (ما حلّت ميتته؛ كالسمك والجراد.. لا حاجة لذبحه) شمل هذا؛ لأنّ هذا حلّت ميتته في هذه الصّورة؛ أي: فهو مزيدٌ لفظًا لا معنًى؛ لاندِرَاجِه تحت كلام «المحرر».

حاشية السنباطي € حاشية السنباطي

قوله: (أشار إليها «المحرر» بقوله: ما حلت ميتته ؛ كالسمك والجراد) أي: لأن إدخال الكاف التمثيلية على (السمك) و(الجراد) الممثّلِ بهما لِمَا حلتْ ميتته ، يشير إلى عدم انحصار ما يحل ميتته فيهما.

تَنْبِيه: كالدودِ المتولَّدِ مِنَ الطعامِ: السوسُ المتولَّدُ في التمر والباقلاء والعدس ولو طبخًا ومات فيهما؛ كما قاله الزركشي، ولو وقع في العسل نحل وطبخ ٠٠ جاز أكله، بخلاف اللحم؛ لعدم المشقة في تنقيته منه، بخلاف العسل، ولو وقعت نملة أو ذبابة في قدر وتهرَّتْ أجزاؤها فيه ٠٠ لم يحرم أكل الطبيخ؛ لأنه لا يستقذر، وكذا لو وقع فيه جزء يسير من لحم آدمي؛ كما اختاره في «الروضة» وإن صرح في «الإحياء» بالحرمة ، انتهى .

قوله: (ولا يقطع . . . ) أي: يكره ذلك ؛ كما صرح به في «الروضة» وفيها أنه يكره شَيُّهَا وقَلْيُهَا حيةً ؛ بناء على كراهة ابتلاعها كذلك المصرح فيها ، واستشكل: بأنه لا يلزم من جواز الابتلاع جواز الشي والقلي ؛ لما فيهما من التعذيب بالنار ، وأجيب: بأن عيش السمكة بعد خروجها من الماء عيش المذبوح فلم يكن في ذلك تعذيبًا فحلً ؛ كما حلَّ طرح الشاة في النار ، وسلخها بعد ذبحها وقبل موتها مع الكراهة .

قوله: (حية) مخرج للميتة ؛ ففي حل بلعها وجهان بلا ترجيح ، قال الزركشي: وميلهم إلى الجواز .

اللَّامِ (سَمَكَةً حَيَّةً . حَلَّ) مَا ذُكِرَ (فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي: لَا يَحِلُّ المَقْطُوعُ ؛ كَمَا فِي غَيْرِ السَّمَكِ وَلَا المَبْلُوعُ ؛ لِمَا فِي جَوْفِهِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَطَرَّدُوا الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَرَادِ .

(وَإِذَا رَمَىٰ صَيْدًا مُتَوَحِّشًا، أَوْ بَعِيرًا نَدَّ، أَوْ شَاةً شَرَدَتْ بِسَهْم، أَوْ أَرْسَلَ عَلَيْهِ جَارِحَةً فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ وَمَاتَ فِي الحالِ. حَلَّ) لِلْإِجْمَاعِ فِي الْأَوَّلِ بِالسَّهْمِ وَالْجَارِحَة فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ وَمَاتَ فِي الحالِ. حَلَّ ) لِلْإِجْمَاعِ فِي الْأَوَّلِ بِالسَّهْمِ وَالْجَارِحَة ، وَلِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْبَعِيرِ بِالسَّهْمِ (١) ، وَقِيسَ بِهِ الشَّاةُ ، وَعَلَىٰ السَّهْمِ الْجَارِحَة ، وَفِي الْكَلْبِ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي دَاوُود (٢) فِي الصَّيْدِ الصَّادِقِ بِالمتَوَحِّشِ ، الْجَارِحَة ، وَفِي الْكَلْبِ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي دَاوُود (٢) فِي الصَّيْدِ الصَّادِق بِالمتَوَحِّشِ ،

قوله: (قال في «الروضة»: وطردوا الوجهين في الجراد) ذكره؛ لئلّا يتوهم: أنَّ

الجراد يخالِفُ حكم السمكِ في ذلك.

#### - 🚓 حاشية السنباطي 🚓 —

قوله: (كما في غير السمك) يفرق بينهما: بأن البعض المبان غايته أن يكون كالميتة، وهي حلال في السمك دون غيره.

قوله: (لما في جوفه) أي: من الرَّوث، وردَّ: بأنه يعفى عنه؛ لعسر تنقيته وإخراجه.

فَرُعُ: لو وجدت سمكة في جوف سمكة .. حرمتْ إن تغيرتْ (٣) وإن لم تتقطع وإن اقتضى كلام «الروضة» التقطع أيضًا ؛ لأنها صارتْ كالرَّوث والقَيْءِ. انتهى .

قوله: (متوحشا) احتراز عن المستأمن؛ فهو كالمقدور عليه.

قوله: (بالسهم) أي: أو نحوه مما يأتي.

قوله: (وفي الكلب منها) استئناف. وقوله: (الصادق بالمتوحش) أي: المراد هنا.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، باب: ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، رقم [۹۰۵] . صحيح مسلم ، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ، رقم [١٩٦٨] .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ، باب: في الصيد ، رقم [٢٨٤٨].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): إن تهرت.

وَنَدَّ وَشَرَدَ؛ بِمَعْنَىٰ: نَفَرَ كَالمَتَوَحِّشِ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: كه أَصْلِهِ المزيدِ عَلَىٰ «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»: «وَمَاتَ فِي الْحَالِ» عَمَّا إِذَا أَدْرَكَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَأَمْكَنَهُ وَلَمْ يَذْبَحْ وَمَاتَ. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ ؛ كَمَا سَيَأْتِي ، (وَلَوْ تَرَدَّىٰ بَعِيرٌ وَنَحْوُهُ فِي بِئْرٍ وَلَمْ يُدْبَحْ وَمَاتَ. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ ؛ كَمَا سَيَأْتِي ، (وَلَوْ تَرَدَّىٰ بَعِيرٌ وَنَحْوُهُ فِي بِئْرٍ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ حُلْقُومِهِ . فَكَنَادً ) فِي حِلّهِ بِالرَّمْيِ ، وَكَذَا بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ فِي وَجْهِ الْحَتَارَهُ الْبَصْرِيُّونَ .

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: لَا يَحِلُّ بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ، وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ، واللهَ أَعْلَمُ)، وَفَرَّقَ الرُّويَانِيُّ بِأَنَّ الْحَدِيدَ يُسْتَبَاحُ بِهِ الذَّبْحُ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَعَقْرُ الْكَلْبِ بِخِلَافِهِ.

(وَمَتَىٰ تَيَسَّرَ لُحُوقُهُ) أَيْ: النَّادِّ (بِعَدْوٍ أَوِ اسْتِعَانَةٍ) بِنُونٍ وَمُهْمَلَةٍ (بِمَنْ يَسْتَقْبِلُهُ.. فَمَقْدُورٌ عَلَيْهِ) فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالذَّبْحِ فِي المذْبَحِ.

(وَيَكْفِي فِي النَّادِّ وَالمتَرَدِّي جُرْحٌ يُفْضِي إِلَىٰ الزُّهُوقِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ مُذَفَّفٌ) أَيْ: مُسْرِعٌ لِلْقَتْلِ لِيَتَنَزَّلَ مَنْزِلَةَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ فِي المقْدُورِ عَلَيْهِ.

قوله: (بنونِ ومهملةٍ) ضبطه؛ لئلّا يتوهم: أنّه بمعجمةٍ ومثلَّثةٍ.

السنباطي ع

قوله: (ومتى تيسر لحوقه . . . ) أي: ولو بعد رمي ، فالمعتبر حال الإصابة ، حتى لو رمى إلى ما تيسر لحوقه فتعسر حال الإصابة . . حل .

قوله: (بنون ومهملة) هو أُولى من ضبطه بثاءٍ مثلَّثةٍ ومعجمةٍ ؛ لأنه على الأوَّلِ أَعمُّ منه على الثاني .

قوله: (ويكفي في النادِّ والمتردِّي...) مثلهما: الصيد المتوحش، والشاة الشاردة. فَرُعُّ: لو تردئ بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول فنفذ إلى الثاني.. حل ولو جاهلًا به ؛ كما لو رمي صيدًا فأصابه. انتهى. (وَإِذَا أَرْسَلَ سَهْمًا أَوْ كَلْبًا أَوْ طَائِرًا عَلَىٰ صَيْدٍ فَأَصَابَهُ وَمَاتَ؛ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، أَوْ أَدْرَكَهَا وَتَعَذَّرَ ذَبْحُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ؛ بِأَنْ سَلَّ السِّكِينَ فَمَاتَ قَبْلَ إِعْكَانٍ) لِذَبْحِهِ (أَوِ امْتَنَعَ) مِنْهُ (بِقُوَّتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ) عَلَيْهِ.. (حَلَّ) فِيمَا ذُكِرَ، إِمْكَانٍ) لِذَبْحِهِ (أَوِ امْتَنَعَ) مِنْهُ (بِقُوَّتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ) عَلَيْهِ.. (حَلَّ) فِيمَا ذُكِرَ، (وَإِنْ مَاتَ لِتَقْصِيرِهِ؛ بِأَلَّا يَكُونَ مَعَهُ سِكِينٌ أَوْ غُصِبَتْ) مِنْهُ (أَوْ نَشِبَتْ) بِفَتْحِ النُّونِ (وَإِنْ مَاتَ لِتَقْصِيرِهِ؛ بِأَلَّا يَكُونَ مَعَهُ سِكِينٌ أَوْ غُصِبَتْ) مِنْهُ (أَوْ نَشِبَتْ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ المَعْجَمَةِ: الْغِلَاف؛ أَيْ: عَلِقَتْ فِيهِ فَعَسُرَ وَكُسْرِ السِّينِ المعْجَمَةِ (فِي الْغِمْدِ) بِكَسْرِ المعْجَمَةِ: الْغِلَاف؛ أَيْ: عَلِقَتْ فِيهِ فَعَسُرَ إِخْرَاجُهَا، وَفِيهَا التَّذْكِيرُ أَيْضًا وَسَيَأْتِي.. (حَرُمَ) فِي الصُّورِ المذْكُورَةِ.

(وَلَوْ رَمَاهُ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ . . حَلًّا) تَسَاوَيَا أَوْ تَفَاوَتَا ، (وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا) كَيَدٍ

≪حاشية البكري ۞\_\_\_\_\_

قوله: (وفيها التّذكير) أي: في السّكّين، فيقال: نشب بلا تاء، وغصب كذلك، وسيأتي ذلك في قول المتن: (ولو كان بيده سكّين فسقط . . .) فذكره فحذف التّاء، فاعلم.

قوله: (فإن لم يدرك فيه ٠٠٠) بأن غلب على ظنه عدم إدراكها فيه ؛ كأن قطع حلقومه ومريئه ، أو أجافه ، أو قطع أمعاءه ، أو أخرج حَشْوَته ، فلو شك ٠٠ فكما لو ظن إدراكها ، ومن أماراتها: الحركة الشديدة وحدها .

قوله: (وتعذر ذبحه بلا تقصير) أي: ولو احتمالًا.

قوله: (أو غصبت منه) أي: قبل الرمي ، لا بعده . . فليس بتقصير ؛ كما قاله البلقيني . قوله: (أو نشِبت . . . ) إنما كان هذا تقصيرًا ؛ لأنه كان من حقه أن يستصحب غمدا يوافقه ، حتى لو استصحبه فنشبت فيه لعارض . . حل .

تَنْبِيه: من التقصير: الذبحُ بظهر السكين غلطًا، لا منع سبع من وصوله إليها حتى ماتت، واشتغاله بطلب المذبح، أو بتوجيهها للقبلة، أو بتحريفها وهي منكبَّة ليتمكن من ذبحها، ولا يلزمه العدو في المشي، بل يمشي على هينته. انتهى.

قوله: (تساويا أو تفاوتا) يشير إلى أن المرادب(النصفينِ) في عبارة المصنف: الصنفان.

أَوْ رِجْلٍ (بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ) أَيْ: مُسْرِعِ لِلْقَتْلِ فَمَاتَ فِي الْحَالِ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» . (حَلَّ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ) أَيْ بَاقِيهِ ، (أَوْ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ ثُمَّ ذَبَحَهُ أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا آخَرَ مُذَفِّفًا) فَمَاتَ . . (حَرُمَ الْعُضْوُ) لِأَنَّهُ أَبِينَ مِنْ حَيِّ (وَحَلَّ الْبَاقِي) ، وَحِلُّهُ جُرْحًا آخَرَ مُذَفِّفًا) فَمَاتَ . . (حَرُمَ الْعُضْوُ) لِأَنَّهُ أَبِينَ مِنْ حَيِّ (وَحَلَّ الْبَاقِي) ، وَحِلُّهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ: فِيمَا إِذَا لَمْ يُشْبِتْهُ بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ أَثْبَتَهُ بِهِ . . تَعَيَّنَ ذَبْحُهُ ، وَلَا يُعْرِيعُ الْجُرْحُ ؛ لِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» ، (فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ يَبْحُرُمُ الْعُضْوُ) فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» ، (فَقِيلَ: يَحْرُمُ الْعُضْوُ) لِأَنَّهُ أَبِينَ مِنْ حَيٍّ ، وَصَحَّحَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» . (وَقِيلَ: يَحْرُمُ الْعُضْوُ) لِأَنَّهُ أَبِينَ مِنْ حَيٍّ ، وَصَحَّحَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» .

(وَذَكَاةُ كُلِّ حَيْوَانٍ) بَرِّيٍّ (قَدَرَ عَلَيْهِ: بِقَطْعِ كُلِّ الحَلْقُومِ) بِضَمِّ الْحَاءِ ؛ (وَهُوَ:

قوله: (فمات في الحال كما في «الرّوضة») قيد لا بد منه، فإن بقي فيه حياة مستقرةٌ ثم مات . . حرُمَ .

قوله: (وحلّه في الصّورة الثّانية...) أي: في صورة ما إذا جرحه جرحًا آخرَ مذفّهًا ، وقلنا: بحِلِّ الباقي.. مشروط بما إذا لم يثبته ؛ أي: لم يزل قدرته بالجرح الأوّل ، وإلّا . . تعيَّن ذبحه للقدرة عليه ، وهو واردٌ على إطلاقه الحلَّ المقتضي لعدم هذا الشّرط .

قوله: (وصحّحه في «الروضة» كـ«أصلها») هو المعتمد: خلافًا لما في «المنهاج».

قوله: (فمات في الحال كما في «الروضة» و«أصلها») أي: احترازًا عما إذا لم يمتْ في الحال وأمكن ذكاته وتركه حتى مات . . فإنه يحرم .

قوله: (وصححه في «الروضة» كـ «أصلها») هذا هو المعتمد.

قوله: (بقطع كل الحلقوم . . .) أي: بشرط أن يكون فيه حياة مستقرة ، ويكفي وجودها في ابتداء القطع ، ولا يشترط وجودها بعده على المعتمد ، ويستثنى من اشتراط وجود استقرار الحياة: ما لو انتهى الحيوان بالمرض إلى حركة مذبوح . . كان ذبحه حينئذ كافٍ إذا لم يوجد جرحٌ ما يحال الهلاك عليه .

مَخْرَجُ النَّفَسِ)، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كه أَصْلِهَا»: مَجْرَاهُ خُرُوجًا وَدُخُولًا، (وَ) كُلِّ (المرِيءِ؛ وَهُوَ: مَجْرَىٰ الطَّعَامِ) وَالشَّرَابِ؛ وَهُوَ تَحْتَ الْحُلْقُومِ، (وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْمَرِيءِ؛ وَهُوَ الْحُلْقُومِ، (وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالدَّالِ؛ (وَهُمَا: عِرْقَانِ فِي صَفْحَتَيِ الْعُنْقِ) يُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ، الْوَدَجَيْنِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالدَّالِ؛ (وَهُمَا: عِرْقَانِ فِي صَفْحَتَيِ الْعُنْقِ) يُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ، وَقِيلَ: بِالمريءِ، وَأَشَارَ به (كُلِّ ) إِلَىٰ أَنَّهُ يَضُرُّ بَقَاءُ يَسِيرٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْحِلِّ.

(وَلَوْ ذَبَحَهُ مِنْ قَفَاهُ . عَصَىٰ ، فَإِنْ أَسْرَعَ) فِي ذَلِكَ (فَقَطَعَ الحلْقُومَ وَالمرِيءَ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ . حَلَّ ، وَإِلَّا . فَلَا) يَحِلُّ ، (وَكَذَا إِدْخَالُ سِكِّينٍ بِأُذُنِ ثَعْلَبٍ) لِيَذْبَحَهُ: إِنْ أَسْرَعَ فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالمرِيءَ دَاخِلَ الْجِلْدِ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ . . حَلَّ ، وَإِلَّا . . فَلَا يَحِلُّ . . حَلَّ ، وَإِلَّا . . فَلَا يَحِلُّ .

قوله: (مجراه خروجًا ودخولًا) هو الأولى كما لا يخفى ، فمن ثمَّ ذكره .

السنباطي المساطي السنباطي الساطي السنباط السنباط السنباط الساطي الساطي السا

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها»...) هو أُولى مما في «المنهاج» من حيث التصريح بكونه مدخل النفس أيضًا وإن استلزمه كونه مخرجه المقتصر عليه في كلامه.

قوله: (فإن أسرع في ذلك فقطع الحلقوم والمريء وبه ...) قضيته: اشتراط وجود الحياة المستقرة إلى تمام قطع الحلقوم ، وليس كذلك ، بل يكفي وجودها عند ابتداء قطع المريء ؛ لأنه ابتدأ الذبح والحالة هذه ، نبه عليه ابن شهبة ، وهو ظاهر خلافًا لمن رده ؛ أخذًا بما اقتضته عبارة المصنف ، وأفهمت أنه لو شرع في قطع الحلقوم والمريء مع الشروع في القطع من القفا حتى التقى القطعان . لم يحل ؛ لأنه اجتمع مع المبيح ما يمكن أن يكون له أثر في الإزهاق .

قوله: (ويسن نحر إبل في اللبة) أي: بقطع الحلقوم والمريء وجوبًا والودجينِ ندبًا ؛ كما مر ، والمعنى فيه: سرعة خروج الروح فيها ؛ لِطول عنقها ، ومن ثُمَّ ألحق ابن

الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا(')، (وَيَجُورُ عَكْسُهُ) أَيْ: ذَبْحُ إِبِلٍ وَنَحْرُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ، (وَأَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ قَائِمًا مَعْقُولَ رُكْبَةِ (')) رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْهِ ('')، وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: الشَّيْخَبُ أَنْ تَكُونَ المَعْقُولَةُ الْيُسْرَىٰ، وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُود عَنْ جَابِرٍ ('')، فَإِنْ لَمْ يُنْحَرُ قَائِمًا. فَبَارِكًا، (وَالْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضْجَعَةً لِجَنْبِهَا الْأَيْسَرِ) الَّذِي عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُنْحَرُ قَائِمًا. فَبَارِكًا، (وَالْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضْجَعَةً لِجَنْبِهَا الْأَيْسِرِ) الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ المَسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَىٰ الذَّابِحِ فِي أَخْذِهِ السِّكِينَ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِهِ الرَّأْسَ عَمَلُ المَسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَىٰ الذَّابِحِ فِي أَخْذِهِ السِّكِينَ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِهِ الرَّأْسَ عَمَلُ المَسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَىٰ الذَّابِحِ فِي أَخْذِهِ السِّكِينَ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِهِ الرَّأْسَ بِالْيَسَارِ ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» (' )، (وَتُتُرَكُ رِجُلُهَا الْيُمْنَىٰ) بِلَا شَدِّ ؛ لِتَسْتَرِيحَ وَالْتَالِ بَعْمَلُ الْمَسْلِمِينَ ؟ لِلَّاسُولِ عُمُنَا وَالْتَهُ أَلَهُ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» (' )، (وَتُتُرَكُ رِجُلُهَا الْيُمْنَىٰ) بِلَا شَدِّ ؛ لِتَسْتَرِيحَ هُو السَّالِهُ الْمُنْ فَقَالَهُ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» ( ) وَتُعْرَكُ رَجْلُهَا الْيُمْنَىٰ ) بِلَا شَدِّ الْتَسْتَرِيحَ هُو السَّالِهُ الْمُنْ الْمَسْلِمِ الْمَعْلَىٰ الْمَنْ الْمِنْ مِي الْسُولِمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

قوله: (يستحبّ أن تكون المعقولة اليسرى) هو كذلك، وذكره؛ لأنّ كلامَ المتن يعمُّ غيرَها، فاقتضى: أنّه كافٍ في كمال السّنّةِ، وليس كذلك.

الرفعة وغيره: كل ما طال عنقه؛ كالنعام والإوز.

قوله: (ونحر بقر وغنم) مثلهما: الخيل، وحمار الوحش، وكل الصيود.

قوله: (والبقرة والشاة٠٠٠) مثلهما: ما مر.

قوله: (لأنه أسهل على الذابح) يفيد: أن هذا مستحب ، فلو كان أعسر · · استحب أن يستنيب غيره ·

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: نحر الإبل مقيدة، رقم [١٧١٣]. صحيح مسلم، باب: نحر البدن قياما مقيدة، رقم [١٣٢٠]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرة عن سبعة أنفس فما دونها [٧٢٣].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) و(ق): معقولَ ركبتيه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: نحر الإبل مقيدة، رقم [١٧١٣]. صحيح مسلم، باب: نحر البدن قياما مقيدة، رقم [١٣٢٠].

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ، باب: كيف تنحر البدن ؟ رقم [١٧٦٧].

<sup>(</sup>٥) شرح السنن (١٢٢/١٣)، باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير.

بِتَحْرِيكِهَا، (وَتُشَدُّ بَاقِي الْقَوَائِمِ) لِئَلَّا تَضْطَرِبَ حَالَةَ الذَّبْحِ فَيَزِلَّ الذَّابِحُ، (وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الشِّينِ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ» (١)، وَهِي: السِّكِينُ الْعَظِيمُ (١)، (وَيُوجِّةَ لِلْقِبْلَةِ ذَبِيحَتَهُ) بِأَنْ يُوجِّةَ مَذْبَحَهَا، وَقِيلَ: جَمِيعَهَا، وَيَعَلَى: جَمِيعَهَا، وَيَعَلَى: جَمِيعَهَا، وَيَتَوجَّهُ هُو لَهَا أَيْضًا، (وَأَنْ يَقُولَ) عِنْدَ الذَّبْحِ: («بِاسْمِ الله»، وَيُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ وَيَتَوجَّهُ هُو لَهَا أَيْضًا، (وَأَنْ يَقُولَ) عِنْدَ الذَّبْحِ: («بِاسْمِ الله»، وَيُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ وَيَعَلَىٰ النَّبِيِّ وَلَا يَقُلْ: «بِاسْمِ الله، وَاسْمِ مُحَمَّدٍ») أَيْ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ، وَلَا يَقُلْ: «بِاسْمِ الله وَالتَّشْمِيَةِ: الْإِنِّبَاعُ فِي أَحَادِيثِ الشَّيْخَيْنِ (٣) وَغَيْرِهِمَا فِي وَدَلِيلُ الْإِضْجَاعِ وَالتَّوْجِيهِ وَالتَّسْمِيَةِ: الْإِنِّبَاعُ فِي أَحَادِيثِ الشَّيْخَيْنِ (٣) وَغَيْرِهِمَا فِي

قوله: (بأن يوجّه مذبحها) ذكره؛ لإيهام المتن الجميعَ، وهو ضعيف.

قوله: (ويتوجّه هو لها أيضًا) ذكره؛ لئلّا يتوهّم عدم استحبابه من الاقتصار على ذكرها، لكن اعتذرَ عنه من أنّه يفهَمُ من توجُّهِ الذَّبيحةِ توجُّهُ الذَّابح.

قوله: (أي: لا يجوز) بيّن به: إيهامَ النَّهيِ ، لكن أصله التّحريم فلا إيهامَ .

قوله: (وأن يحد شفرته) يفيد: حل المذبوح بالكالة ، وهو كذلك بشرطين: أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح ، وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل الانتهاء إلى حركة مذبوح ، ويكره أن يحدها والشاة تنظر إليه ، وأن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها.

قوله: (لإيهامه التشريك) أي: مع عدم إرادة غيره، فإن أراد غيره؛ كأن أراد: (أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد) . لم يحرم؛ كما بحثه الرافعي، ويحمل إطلاق مَنْ نفئ الجواز عنه على أنه مكروه؛ لأن المكروه يصح نفي الجواز عنه، ولو قال: (باسم الله ومحمدٌ رسول الله) بالرفع . . فلا بأس به، قال الأذرعي: وهو واضح من

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: الأمر بإحسان الذبح، رقم [١٩٥٥].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): السكين العظيمة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، رقم [٩٨٥]. صحيح مسلم، باب: وقت الأضحية، رقم [١٩٦٠]. السنن الكبرئ للنسائي، باب: ذبح الناس، رقم [١٩٦٠].

الْأُضْحِيَّةِ بِالضَّأْنِ، وَإِلْحَاقُ غَيْرِ ذَلِكَ بِهِ، وَيُفْهَمُ مِنْ تَوْجِيهِ الذَّبِيحَةِ لِلْقِبْلَةِ: تَوَجُّهُ الْأُضْحِيَّةِ بِالضَّافِعِيُّ الشَّافِعِيُّ النَّابِيِّ فِي حَالَةِ الذَّبْحِ كَغَيْرِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الل

🝣 حاشية السنباطي 🝣

العارف دون غيره ؛ إذ هما عنده سيان(١).

فائدة: قال الروياني: مَنْ ذبح للجنِّ وقصد التقرب إلى الله تعالى؛ ليصرف شؤمهم عنه. فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم. فحرام انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بيان.

# (فَصْلُ) [في آلة الذَّبُح وَالصَّيْدِ]

(يَحِلُّ ذَبْحُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَجَرْحُ غَيْرِهِ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ) بِفَتْحِ الدَّالِ المشَدَّدَةِ ؛ أَيْ: شَيْء لَهُ حَدُّ (يَجْرَحُ ؛ كَحَدِيدٍ) أَيْ: كَمُحَدَّدِ حَدِيدٍ (وَنُحَاسٍ وَذَهَبٍ وَخَشَبٍ فَيْء لَهُ حَدُّ (يَجْرَحُ ؛ كَحَدِيدٍ) أَيْ: كَمُحَدَّدِ حَدِيدٍ (وَنُحَاسٍ وَذَهَبٍ وَخَشَبٍ وَحَجَرٍ وَزُجَاجٍ) وَفِضَّةٍ وَرَصَاصٍ ، (إِلَّا ظُفْرًا وَسِنَّا وَسَائِرَ الْعِظَامِ) لِحَدِيثِ وَقَصَبٍ وَحَجَرٍ وَزُجَاجٍ) وَفِضَّةٍ وَرَصَاصٍ ، (إِلَّا ظُفْرًا وَسِنَّا وَسَائِرَ الْعِظَامِ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ. . فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفْرَ» (١) ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا سَيَأْتِي: أَنَّ مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ بِظُفْرِهِ أَوْ نَابِهِ. . وَأَلْحِقَ بِهِمَا بَاقِي الْعِظَامِ ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا سَيَأْتِي: أَنَّ مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ بِظُفْرِهِ أَوْ نَابِهِ. .

#### البكري حاشية البكري

### فَصْلُ

قوله: (أي: كمحدّدِ حديدٍ) ما قدّره الشّارح لا بد منه ، وإلّا . . لفُهِمَ إجزاءُ الحديدِ بلا تحديدٍ ، وليس كذلك .

قوله: (ومعلوم · · · ) ذكره دفعًا للاعتراض بما قتله الكلب بظفره أو نابه ؛ لأنّ المعلوم من كلامه لا يلزمه استثناؤه ؛ لأنّ ذكره منه مشيرٌ لذلك وكافٍ فيه .

#### - 🚓 حاشية السنباطي 🚓 –

### فَصْلُ

قوله: (يحل ذبح مقدور . . .) المقصود مما ذكر: بيان آلة الذبح والجرح التي بها يحلان ؛ ليكون المذبوح والمجروح حلالينِ ، فاندفع الاعتراض على المصنف بأن عبارته مقلوبة ، وصوابها \_ كما في «الروضة» \_: المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح . . . إلخ .

قوله: (لحديث الشيخين: «ما أنهر الدم . . . ») قال ابن الصلاح كجماعة: إن النهي عما ذكر تعبدي ، ومال إليه ابن عبد السلام ، وقال المصنف في «شرح مسلم»: بل له

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: التسمية على الذبيحة، رقم [٩٩٨]. صحيح مسلم، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، رقم [١٩٦٨].

حَلَالٌ فَلَا حَاجَةً إِلَىٰ اسْتِثْنَائِهِ، (فَلَوْ قَتَلَ بِمُثَقَّلٍ أَوْ ثِقَلِ مُحَدَّدٍ؛ كَبُنْدُقَةِ وَسَوْطٍ وَسَهْمٍ بِلَا نَصْلِ وَلَا حَدِّ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِلْأَوَّلِ، وَالسَّهْمُ بِنَصْلٍ أَوْ حَدِّ قَتَلَ بِثِقَلِهِ مِنْ أَمْثِلَةِ النَّانِي، (أَوْ) قَتَلَ (بِسَهْمٍ وَبُنْدُقَةٍ، أَوْ جَرَحَهُ نَصْلٌ وَأَثَرَ فِيهِ عُرْضُ السَّهْمِ فِي أَمْثِلَةِ النَّانِي، (أَوْ) قَتَلَ (بِسَهْمٍ وَبُنْدُقَةٍ، أَوْ جَرَحَهُ نَصْلٌ وَأَثَرَ فِيهِ عُرْضُ السَّهْمِ فِي مُرُورِهِ وَمَاتَ بِهِمَا) أَيْ: بِالْجُرْحِ وَالتَّأْثِيرِ، (أَوِ انْخَنَقَ بِأُحْبُولَةٍ) وَهِيَ: مَا يُعْمَلُ مِنَ الْحِبَالِ لِلاصْطِيَادِ وَمَاتَ، (أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ فَوَقَعَ بِأَرْضٍ) عَالِيَةٍ (أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ سَقَطَ مِنْهُ) الْحِبَالِ لِلاصْطِيَادِ وَمَاتَ، (أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ فَوَقَعَ بِأَرْضٍ) عَالِيَةٍ (أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ سَقَطَ مِنْهُ)

قوله: (هذه أمثلة ...) أفاد به: أنّ «المنهاج» ذكر المثقَّلَ وثِقَلَ المحدَّدِ ومثَّلَ للأُوَّلِ لا للثَّانِي، وكان من حقه أن يمثّل له وفاءً بالإيضاح، فمثَّلَ الشَّارح له: (بنصلٍ أو حدًّ قتل بثقله).

🚓 حاشية السنباطي 🔧

معنى ؛ وذلك أنها تتنجس بالدم ، وقد نهي عن تنجسها بالاستنجاء ؛ لكونها زاد الجن .

قوله: (أو قتل بسهم ٠٠٠) أشار الشارح بما قدره إلى أن قوله: (أو بسهم وبندقة) معطوف على مدخول الباء، لا على مدخول الكاف ؛ لأنه قسيم للأول فلا يصح أن يكون من أمثلته.

قوله: (عرض السهم) هو بضم العين بمعنى جانب.

قوله: (عالية) هذا أخذه من قوله: (ثم سقط منه) فإن الضمير فيه عائد على ما ذكر من الأرض أو الجبل، وبه يندفع الاعتراض على المصنف بأن هذه المسألة هي بعينها المسألة المذكورة بعد بقوله: (ولو أصابه سهم ...) والحكم فيهما مختلف، وهذا بناء على تصوير المسألة بما تلك المسألة مصورة به ؛ وهو أن يكون إصابة السهم بالجرح، وهو أولى من تصويرها ؛ دفعًا للاعتراض المذكور بما إذا أصابه السهم ولم يؤثر فيه جرحًا فوقع بالأرض فمات فإنه لا يحل ؛ لعدم وجود المبيح.

قوله: (ثم سقط منه) احتراز عما إذا لم يسقط منه، ولكن تدحْرج من جَنْبٍ إلى جَنْبٍ.. فإنه يحل بلا خلاف؛ لأن التدحْرج لا يؤثر في التلف، بخلاف السقوط.

فِي المسْأَلَتَيْنِ وَمَاتَ . . (حَرُمَ) فِي المسَائِلِ كُلِّهَا ، (وَلَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ بِالهوَاءِ فَسَقَطَ بِأَرْضٍ وَمَاتَ . . حَلَّ) ، وَفِي السُّقُوطَيْنِ لَا يُدْرَىٰ المؤتُ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي ، وَكَذَا فِي مَسْأَلَتَيْ سَهُم وَبُنْدُقَة وَجُرْحٍ وَتَأْثِيرٍ ، فَغُلِّبَ الثَّانِي المحَرِّمُ فِي الثَّلَاثِ ، وَحُرْمَةُ المَنْخَنِقِ وَالمَقْتُولِ بِالمَثَقَّلِ أَوْ ثِقَلِ المحَدَّدِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ ﴾ المنخزق وَالمقتُولِ بِالمثَقَلِ أَوْ ثِقلِ المحَدَّدِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ ﴾ المنخزق وَالمقتُولِ بِالمثَقَلِ أَوْ ثِقلِ المحَدَّدِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْمُؤْمُولِ بَعْنِ جُرْحٍ ؛ كَكَسْرِ المائدة : ٣] أَيْ: المقتُولَةُ ، وَلَوْ كَانَتْ إِصَابَةُ السَّهُمِ فِي الْهَوَاءِ بِغَيْرِ جُرْحٍ ؛ كَكَسْرِ جَرْمٍ ، وَالمَثَقَلُ بِفَتْحِ الْقَافِ المشَدَّدَةِ : الثَّقِيلُ .

⊗ حاشية البكري &−

قوله: (في المسألتين) أي: مسألة الأرض العالية والجبل، وذكر العالية من زيادته؛ ليتأتّئ تصوير السّقوط المقتضي للموت، ولئلّا يرد عليه ما ذكره عقبه في مسألة إصابة السّهم في الهواء.

قوله: (وفي السّقوطين) أي: من أرض عاليةٍ وجبل.

قوله: (فغلب الثّاني المحرّم) هو في السّقوطين: السّقوطُ، وفي الباقي: البندقةُ والتّأثيرُ.

قوله: (ولو كانت إصابة السهم في الهواء . . .) ذكره ؛ لأنّ المتنَ يقتضي منطوقًا الحلّ مطلقًا ، وليس كذلك .

🔧 حاشية السنباطي 🍣-

قوله: (وفي السقوطين) أي: السقوط من الأرض العالية والسقوط من الجبل.

قوله: (ولو كانت إصابة السهم . . .) أي: فيما إذا أصابه السهم في الهواء فسقط بأرض فمات . . فتصور الحل في ذلك المذكور من كلام المصنف بما إذا كانت إصابة السهم بجرح ؛ كما قدمنا ، وخرج بـ(الأرض) الماء ؛ فإذا وقع فيه بعد إصابة السهم في الهواء ولو بجرح (١) . . فإنه يحرم ؛ لاحتمال موته من الماء ، والأصلُ: التحريمُ ، هذا في طير البر ، أما طير الماء . ففيه تفصيل ؛ وهو أنه إن كان حين الإصابة في البر ووقع

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): في الهواء ولم يجرح.

(وَيَحِلُّ الْإَصْطِيَادُ بِجَوَارِحِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ؛ كَكَلْبٍ وَفَهْدٍ وَبَاذٍ وَشَاهِينٍ) وَالمَرَادُ: يَحِلُّ المصْطَادُ بِهَا المَدْرَكُ مَيتًا أَوْ فِي حَرَكَةِ المَذْبُوحِ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَرْأَصْلِهَا» وَالمحرَّرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُ مِينَ ٱلجَوَارِحِ ﴾ كَرْأُصْلِهَا» وَالمحرَّرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُ مِينَ ٱلجَوَارِحِ ﴾ [المائدة: ٤] أَيْ: صَيْدهِ (بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُعَلَّمَةً؛ بِأَنْ تَنْزَجِرَ جَارِحَةُ السِّبَاعِ بِزَجْرِ صَاحِبِهِ) فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ وَبَعْدَ شِدَّةِ عَدْوِهِ (وَيَسْتَرْسِلَ بِإِرْسَالِهِ) أَيْ: تَهِيج (۱)

را حاشیه البدري ا

قوله: (والمراد...) ذكره ؛ لأنه لا يلزم من حلِّ الاصطياد ، وأيضًا فإن أوهم بحسب العادة الفقهيّة . . فالشّرط المذكورُ في «المحرر» لا يفهَم من هذه العبارة ، فالاعتراض قويُّ .

بعدها في الماء . . حرم ، وإن كان على وجه الماء فأصابه حينئذ ومات . . حلَّ والماء له كالأرض ، وإن كان على هواء الماء ؛ فإن كان الرامي في سفينة . . حل ، أو في البر . . حرم إن لم ينته بالجرح إلى حركة المذبوح .

قال الأذرعي: والظاهر أن جميع ما مر إذا لم يغمسه السهم في الماء سواء كان على وجه الماء أم في هوائه ، أما لو غمسه فيه قبل انتهائه إلى حركة المذبوح ، أو انغمس بالوقوع فيه لثقل جثته فمات . . فهو غريق لا يحل قطعًا . قال المارودي: وأما الساقط في النار . . فحرام .

فائدة: أفتى المصنف بجواز الرمي بالبندق؛ لأنه طريق إلى الاصطيادِ والاصطيادُ مباحٌ، وهو محمول \_ كما يؤخذ من كلامه في «شرح مسلم» \_ على الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبًا؛ كالإوز والكركي، دون الصغار؛ كالحمام والعصافير ونحوها . فيحرم رميها به ، قال الأذرعي: لأنه يقتلها لا محالة أو غالبًا ؛ كما هو مشاهد؛ أي: ويحرم قتل الحيوان عبثًا ، وعلى هذا يحمل إفتاء ابن عبد السلام بحرمته . انتهى .

قوله: (والمراد: يحل المصطاد بها...) فيه تأويل (الاصطياد) بالمصطاد،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يهيجَ.

بِإِغْرَائِهِ، (وَيُمْسِكَ الصَّيْدَ) لِيَأْخُذَهُ الصَّائِدُ (وَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ) وَفِيمَا ذُكِرَ تَذْكِيرُ الجارِحَةِ، وَسَيَأْتِي تَأْنِيثُهَا؛ نَظَرًا إِلَى المعْنَىٰ تَارَةً وَإِلَىٰ اللَّفْظِ أُخْرَىٰ، (وَيُشْتَرَطُ الجارِحَةِ، وَسَيَأْتِي تَأْنِيثُهَا؛ نَظَرًا إِلَىٰ المعْنَىٰ تَارَةً وَإِلَىٰ اللَّفْظِ أُخْرَىٰ، (وَيُشْتَرَطُ بَوْكُ الْأَكْلِ فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ فِي الْأَظْهَرِ) كَجَارِحَةِ السِّبَاعِ، وَالثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ بُ فِي الْأَظْهَرِ) كَجَارِحَةِ السِّبَاعِ، وَالثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ بُ اللَّهُ وَنَحْوِهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الضَّرْبَ لِتُعَلَّمَ تَرْكَ الْأَكْلِ، بِخِلَافِ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَرْأَعُها لَا تَحْتَمِلُ الضَّرْبُ لِيَعَامُ وَيَهَا أَنْ تَهِيجَ عِنْدَ الْإِغْرَاءِ، قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا مَطْمَعَ فِي كَرْأَعِهَا بَعْدَ الطَّيَرَانِ (١)، وَيَبْعُدُ اشْتِرَاطُ انْكِفَافِهَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ. انْتَهَىٰ .

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (وسيأتي تأنيثها) التّذكير هنا يستفاد من قوله: (صاحبه) وغيره والثّانية من قوله: (ولو تحاملت الجارحة...) فهذا نظر للمعنى وهو: الشّيء الجارحة. نظر للفظ الجارحة.

قوله: (ويشترط فيها أن تهيجَ عند الإغراء) هو كذلك ، فإن لم يَهِجُ عنده . . لم يحلَّ المصطادُ بها ، وهذا لا يستفاد من المتن ، بل يوهم أنّه لا يشترط من حيث الاقتصارُ على اشتراط ترك الأكلِ ، فاعلم .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

وتقييده بـ(المدرك ميتًا أو في حركة المذبوح)؛ إذ المدرك حيًّا وحياتُه مستقرةٌ حلال إذا ذبح ولو كان مصطادًا بغير الجوارح.

قوله: (نظرا إلى المعنى تارة . . . ) لفُّ ونشرٌ مرتبٌ .

قوله: (قال الإمام: ولا مطمع . . .) أي: فلا يشترط فيها أن تنزجر بزجر صاحبها ، لا بعد الطيران ولا في ابتداء الأمر ؛ كما لا يشترط فيها \_ كما يفهم من كلام الشارح كالشيخين \_ أن يمسك الصيد لصاحبها ، خلافًا للبلقيني في اشتراطهما وإن نقله عن النص وادعئ عدم مخالفة أحد من الأصحاب له .

<sup>(</sup>۱) لا يشترط انزجارها؛ كما في التحفة: (٦٦٥/٩) والنهاية: (١٢١/٨)، خلافا لما في المغني: (٢٧٥/٤) حيث رجح الاشتراط.

(وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ هَذِهِ الْأُمُورِ بِحَيْثُ يُظَنُّ تَأَدُّبُ الجارِحَةِ) وَالرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْجَوَارِحِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، (وَلَوْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مُعَلَّمًا ثُمَّ أَكَلَ مِنْ لَحمِ صَيْدٍ. لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْأَظْهَرِ، فَيُشْتَرَطُ تَعْلِيمٌ مُعَلَّمًا ثُمَّ أَكَلَ مِنْ لَحمِ صَيْدٍ. لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْأَظْهَرِ، فَيُشْتَرَطُ تَعْلِيمٌ جَدِيدٌ)، وَالثَّانِي: يَحِلُّ، وَأَكْلُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ لِغَيْظٍ عَلَىٰ الصَّيْدِ إِذَا أَتْعَبَهُ (۱)، وَلَوْ تَكَرَّرَ أَكْلُهُ . حَرُمَ المَأْكُولُ مِنْهُ آخِرًا، وَفِيمَا قَبْلَهُ وَجْهَانِ، قَالَ فِي

——- 🗞 حاشية البكري

قوله: (والرّجوع في ذلك إلى أهل الخبرة) ذكره بيانًا للتّكرّر المجمَلِ في المتن.

قوله: (ولو تكرّر أكله...) المأكول منه آخرًا حرامٌ قطعًا، ويفهم من إشارة «المنهاج» لذلك وما قبله؛ أنّه حرامٌ وهو الأصحّ، و«المنهاج» لا يُفهِمُه؛ لأنّه تكلّم على المأكول أوّلًا، لكن لك أن تقول: هو يقتضي: أنّ المأكول منه بعد ذلك حرامٌ بالأولى، لكن لا يفهم أنّ الخلاف من الأوجه، فلذا نبّه عليه.

💝 حاشية السنباطي

قوله: (ثم أكل من لحم صيد...) كاللحم: الحشوة والجلد والأذن والعظم، قال الزركشي: وينبغي القطع في تناوله الشعر بالحل؛ إذ ليس عادته الأكل منه، ومثله: الصوف والريش.

قوله: (لم يحل ذلك الصيد) أي: الذي أكل منه، لا ما قبله فلا ينعطف عدم الحل عليه؛ لأن تغير صفة الصائد؛ كأن ارتد لا يحرِّم ما صاده قبل، فكذا تغير صفة الجارح. وبه يعلم: أن قول الشارح الآتي: (وفيما قبله...) أي: من المأكول.

قوله: (فيشترط تعليم جديد) أي: لخروجه بذلك عن كونه معلما ، وعدم انزجاره بالزجر ، ومنعه الصائد من الصيد ؛ كالأكل منه في ذلك ، وكذا عدم استرساله بالإرسال ، بخلاف استرساله من غير إرسال ، فلا يخرجه عن كونه معلما وإن لم يحل الصيد الحاصل به ؛ كما سيأتى ، انتهى .

 <sup>(</sup>١) في (أ) (د) (ش) (ق): إذْ أَتْعبَهُ.

«الشَّرْحِ الصَّغِيرِ»: الْأَقْوَىٰ: التَّحْرِيمُ، (وَلَا أَثَرَ لِلَعْقِ الدَّمِ) فِي كَوْنِهِ مُعَلَّمًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَا هُوَ مَقْصُودُ الصَّائِدِ، (وَمَعَضُّ الْكَلْبِ مِنَ الصَّيْدِ نَجِسٌ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يُعْفَىٰ عَنْهُ؛ لِلْحَاجَةِ، (وَ) الْأَصَحُّ: عَلَى الْأَوَّلِ: (أَنَّهُ يَكْفِي يُعْفَىٰ عَنْهُ؛ لِلْحَاجَةِ، (وَ) الْأَصَحُّ: عَلَى الْأَوَّلِ: (أَنَّهُ يَكْفِي غَنْهُ)، وَالنَّانِي: يُعْفَىٰ عَنْهُ؛ لِلْحَاجَةِ، (وَ) الْأَصَحُّ: عَلَى الْأَوَّلِ: (أَنَّهُ يَكْفِي غَنْهُ)، وَالنَّانِي: يُعِنِ أَيْ يُعْفَىٰ عَنْهُ؛ لِلْحَاجَةِ بُورَابٍ، (وَلَا يَجِبُ أَنْ يُقَوَّرَ وَيُطْرَحَ)، فَسُلُهُ بِمَاءٍ وَتُرَابٍ) أَيْ: سَبْعًا، إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ، (وَلَا يَجِبُ أَنْ يُقَوَّرَ وَيُطْرَحَ)، وَالثَّانِي: يَجِبُ ذَلِكَ، وَلَا يَكْفِي الْغَسْلُ؛ لِأَنَّهُ تَشَرَّبَ لُعَابَهُ فَلَا يَتَخَلَّلُهُ المَاءُ.

(وَلَوْ تَحَامَلَتِ الجارِحَةُ عَلَىٰ صَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ بِثِقَلِهَا. . حَلَّ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا لَوْ قَتَلَتْهُ بِثِقَلِهَا. . حَلَّ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا لَوْ قَتَلَتْهُ بِجُرْحِهَا ، وَالثَّانِي: يَحْرُمُ كَالْقَتْلِ بِثِقَلِ السَّيْفِ وَالسَّهْمِ.

(وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ فَسَقَطَ وَانْجَرَحَ بِهِ صَيْدٌ) وَمَاتَ (أَوِ احْتَكَتْ بِهِ شَاةٌ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا (١) وَمَرِيتُهَا ، أَوِ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ . لَمْ يَحِلَّ) وَهُوَ فِي يَدِهِ فَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا (١) وَمَرِيتُهَا ، أَوِ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ . لَمْ يَحِلَّ ) وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ ؛ لِانْتِفَاءِ الذَّبْحِ وَقَصْدِهِ وَالْإِرْسَالِ ، (وَكَذَا لَوِ اسْتَرْسَلَ) كَلْبٌ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ ؛ لِانْتِفَاءِ الذَّبْحِ وَقَصْدِهِ وَالْإِرْسَالِ ، (وَكَذَا لَوِ اسْتَرْسَلَ) كَلْبُ

قوله: (فقتلته بثقلها . . .) أي: أو أنهته بذلك إلى حركة مذبوح ؛ كما قاله الإمام ، وخرج بـ (ثقلها) ـ ومثله: عضها وقوة إمساكها من غير عقر ــ : ما لو ماتت فزعًا من الجارحة أو بشدة عدوها . . فيحرم قطعًا .

قوله: (لانتفاء الذبح · · · ) أي: لقٌّ ونشرٌ مرتبٌ ، وخالف ما ذكر في الأولينِ وجوب الضمان؛ لأنه أوسع من باب الزكاة؛ بدليل أنه لو قتل بمثقَّل · · وجب القصاص ، ولو قتل الصيد به · · لم يحل ·

قوله: (وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه ...) مثله: ما لو أرسله مجوسي فأغراه صاحبه .. فيحل على فأغراه صاحبه .. فيحرم ، بخلاف ما لو أرسله صاحبه فأغراه المجوسي .. فيحل على المعتمد ؛ لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء ، ولو زجره بعد إرسال صاحبه له واسترساله به فضولي فانزجر ثم أغراه فاسترسل وأخذ صيدًا .. فالصيد للفضولي ، فلو لم يزجره الفضولي بل أغراه فزاد عدوه وأخذ صيدًا .. فهو لصاحبه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فانقطع به حلقومها.

(فَأَغْرَاهُ صَاحِبُهُ فَزَادَ عَدْوُهُ) . . لَمْ يَحِلَّ الصَّيْدُ (فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ الْإِغْرَاءِ المزِيدِ بِهِ الْعَدْوُ وَيُجَابُ بِتَغْلِيبِ المحَرَّمِ ، (وَلَوْ أَصَابَهُ) أَيْ: الصَّيْدَ (سَهْمٌ بِإِعَانَةِ رِيحٍ . . حَلَّ) إِذْ لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ عَنْ هُبُوبِهَا .

(وَلَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا لِإِخْتِبَارِ قُوَّتِهِ أَوْ إِلَىٰ غَرَضٍ فَاعْتَرَضَ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ) السَّهْمُ.. (حَرُمَ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الصَّيْدَ، وَالثَّانِي: يُنْظَرُ إِلَىٰ قَصْدِ الْفِعْلِ دُونَ مَوْدِدِهِ، (وَلَوْ رَمَىٰ صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا).. حَلَّ وَلَا اعْتِبَارَ بِظَنِّهِ، (أَوْ سِرْبَ ظِبَاءِ فَأَصَابَ وَاحِدَةً، وَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً فَأَصَابَ غَيْرَهَا.. حَلَّتْ فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ قَصْدِ الصَّيْدِ، والثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّهَا غَيْرَ المقْصُودَةِ.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

قوله: (بإعانة ريح) فيه إشارة إلى أنه لو صارت الإصابة منسوبة إلى الريح خاصة . . لم يحل ، وبه صرح صاحب «الوافي» كما نقله عنه الزركشي وأقره .

قوله: (فاعترض صيد) قد يوهم أنه لو كان موجودًا في ابتداء الإرسال · · حل ، وليس مرادًا .

قوله: (ولو رمئ صيدا . . .) من هذه المسألة والتي بعدها يعلم: أنه يكفي في قصد الصيد المشترط: قصد العين ولو مع الخطأ في الظن ، وقصد الجنس ولو مع الخطأ في الإصابة .

قوله: (وإن قصد واحدة فأصاب غيرها...) هذا في الرمي، ومثله: الجارحة، فإذا أرسله لواحدة فأصاب غيرها.. حلت ولو كان في غير جهة الإرسال فعدل إليها أو ظهر له بعد الإرسال؛ كما هو ظاهر كلامهم، وهو المعتمد وإن قطع الإمام بخلافه فيما إذا ظهر له بعد الإرسال فاستدبر المرسل إليه وقصده، ولو أرسله على صيد فأمسكه ثم عَنَّ له آخر فأمسكه.. حل سواء كان عند الإرسال موجودًا أم لا ؛ لأن المعتبر: أن يرسله على صيد وقد وجد.

(وَلَوْ غَابَ عَنْهُ الْكَلْبُ وَالصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْتًا . . حَرُمَ) لِإحْتِمَالِ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبِ آخَرَ ، (وَإِنْ جَرَحَهُ وَغَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْتًا . . حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذُكِرَ ، وَالثَّانِي: يَحِلُّ ؛ حَمْلًا عَلَىٰ أَنَّ مَوْتَهُ بِالْجُرْحِ ، وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» وَالْغَزَالِيُّ يَحِلُّ ؛ حَمْلًا عَلَىٰ أَنَّ مَوْتَهُ بِالْجُرْحِ ، وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» وَالْغَزَالِيُّ يَحِلُّ ؛ حَمْلًا عَلَىٰ أَنَّ مَوْتَهُ بِالْجُرْحِ ، وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» وَالْغَزَالِيُّ يَعِي «الْإِحْيَاءِ» وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَهُو الصَّحِيحُ .

-& حاشية البكري &\_\_\_\_\_

قوله: (وصحّحه البغوي، قال في «الروضة»...) المعتمد: ما في «الروضة» و «المجموع» من الحل، فهو مخالِف لما في «المنهاج».

- 💝 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (والثاني: يحل؛ حملًا على أن موته بالجرح، وصححه البغوي...) محله: إذا لم يجد به أثرًا آخر، أو وجده وكان الجرح الأول مذففًا، وإلا.. حرم جزمًا؛ لوجود المعارض، وقد جزم بهذا ابن المقري في «روضه» لكن قال البلقيني: إن ما صححه في «المنهاج» كـ«أصله» هو المذهبُ المعتمدُ؛ كما هو الأصح عند جمهور الأصحاب من العراقيين وغيرهم، قال: وقول النووي (إنه لم يثبت في التحريم شيء).. ممنوع؛ ففي «سنن البيهقي» من طرق حسنة في حديث عدي بن حاتم: «إذا وجدتَ فيه أثر سهمك ولم يكن أثر سبع وعلمتَ أن سهمك قتله.. فكُلْ» (١) فهذا مقيد لبقية الروايات، ودال على التحريم في محل النزاع؛ أي: وهو ما إذا لم يعلم؛ أي: لم يظن أن سهمه قتله.

<sup>(</sup>١) السنن الصغير للبيهقي ، باب: الصيد والذبائح ، رقم [٣٠٠٠] بلفظ قريب منه .

# (فَصْلُ) [فِيما يُملَك به الصَّيد وما يُذكَر معه]

(يُمْلَكُ الصَّيْدُ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ) وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلَّكَهُ، (وَبِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ) أَيْ: مُسْرِعِ لِلْهَلَاكِ، (وَبِإِزْمَانٍ) بِرَمْيِ (وَكَسْرِ جَنَاحٍ) وَيَكْفِي فِيهِ إِبْطَالُ شِدَّةِ الْعَدْوِ مُسْرِعِ لِلْهَلَاكِ، (وَبِإِزْمَانٍ) بِرَمْيِ (وَكَسْرِ جَنَاحٍ) وَيَكْفِي فِيهِ إِبْطَالُ شِدَّةِ الْعَدُو وَصَيْرُورَتُهُ بِحَيْثُ يَسْهُلُ لُحُوقُهُ، (وَبِوُقُوعِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا) فَهُوَ لَهُ وَإِنْ طَرَّدَهُ وَصَيْرُورَتُهُ بِحَيْثُ يَسْهُلُ لُحُوقُهُ، (وَبِوُقُوعِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا) فَهُو لَهُ وَإِنْ طَرَّدَهُ

### فَصْلُ

قوله: (وإن لم يقصد تملكه) أي: حتى لو أخذه لينظر إليه.. ملكه.

نعم؛ لو قصد أخذه لغيره نيابة عنه بإذنه. . ملكه ذلك الغير .

قوله: (وبجرح . . . ) خرج بذلك: ما لو جرحه جرحًا غير مذفف ولا مزمن . . فلا يملكه به حتى يأخذه ، ولو وقف عطشًا لكن لعدم الماء ؛ فإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء . . ملكه بذلك ؛ لأن سببه الجراحة . وقوله: (وكسر جناح) مثله: قصه .

قوله: (وصيرورته بحيث يسهل لحوقه) أي: بإبطال طيرانه، وبه يندفع ما يقال على قوله: (ويكفي فيه إبطال ...) من أن ظاهره بل صريحه: أن هذا كاف في كسر الجناح للملك به، وليس كذلك، بل إنما ذلك كاف فيه للتملك لا للملك، والكافي له إبطال شدة العدو والطيران.

قوله: (وبوقوعه في شبكة ...) أي: مع عدم قدرته على الخلاص منها ، فلو قدر على ذلك .. لم يملكه ، حتى لو أخذه غيره والحالة هذه .. ملكه ، قاله الماوردي . وقوله: (نصبها) أي: للصيد ، فلا يكفي مجرد النصب ؛ كما لا يكفي غيره ؛ كأن وقعت الشبكة في يده من غير نصب فوقع فيها صيد ، ولو ذهب الصيد بالشبكة التي وقع فيها ؛ فإن كان على امتناعه .. لم يملكه ناصبها فهو لمن أخذه ، وإلا ؛ بأن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتعسر أخذه .. فهو لناصبها .

طَارِدٌ فَوَقَعَ فِيهَا، (وَبِإِلجائِهِ إِلَىٰ مَضِيقٍ لَا يُفْلِتُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ اللَّامِ؛ أَيْ: يَنْفَلِتُ (مِنْهُ) بِأَنْ يُدْخِلَهُ بَيْتًا وَنَحْوَهُ.

(وَلَوْ وَقَعَ صَیْدٌ فِي مِلْكِهِ) كَمَزْرَعَة (وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَیْهِ بِتَوَحُّلِ وَغَیْرِهِ٠٠ لَمْ
يَمْلِكُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي يَمْلِكُهُ؛ كَوُقُوعِهِ فِي شَبَكَتِهِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ سَقْيَ
صَلِّحُهُ فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي يَمْلِكُهُ؛ كَوُقُوعِهِ فِي شَبَكَتِهِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ سَقْيَ

قوله: (وبإلجائه إلى مضيق . . .) قال في «الاستقصاء»: إلا إذا كان لا يقدر على أخذه منه إلا بتعب . . فالذي يقتضيه المذهب: أنه لا يملكه بذلك ؛ كما لو أدخله بُرْجَه وأغلق عليه بابًا ولم يمكنه أخذه إلا بتعب ، ولو ألجأ سمكة إلى دخول بركة صغيرة لا يد لغيره عليها أو دخلت إليها بنفسها فسد منافذها . . ملكها ؛ لأنه سبب في ضبطها ؛ كما لو ألجأه إلى مضيق ، بخلاف الكبيرة . . فلا تملك السمكة بذلك فيها ، لكنه أحق بها من غيره ؛ كالمتحجر ، والصغيرة: ما يسهل أخذ السمكة منها ، والكبيرة : ما يعسر أخذها منها .

تَنبِيه: اقتصار المصنف مما يملك به الصيد على هذه الأمور إنما هو على سبيل التمثيل، فمنها: إمساك الكلب ولو غير معلم أرسله إلى الصيد له، لا<sup>(۱)</sup> ما لم يرسله إليه ولو كلبه، فلغيره أخذه من فمه، والضابط الجامع لذلك وغيره من أسباب الملك: كل ما أبطل امتناعه، ومحل ذلك كله: إذا لم يكن على الصيد أثر ملك ؛ كوسم، وقص جناح، وقرُّطٍ ونحوه، وإلا . فلا يملكه الصائد، بل هو ضالة أو لقطة ، وتقدم في (باب الأصول والثمار) حكم السمكة الموجودة فيها لؤلؤة ، ولا يخفى أن محله أيضًا في غير صيد الحرم والمحرم، وصيد المرتد موقوف ؛ بناء على الأصح: أنَّ ملكه موقوفٌ.

قوله: (لم يملكه) أي: وإن صار بذلك أحق به من غيره ، فليس لغيره دخول ملكه وأخذه ، فإن فعل . ملكه ؛ كنظيره فيمن تحجر مواتًا وأحياه غيره ؛ كما صححه في «المجموع» . ومثله يأتي فيما مر في السمكة في البركة الكبيرة .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): أرسله إلى الصيد أم لا.

الْأَرْضِ النَّاشِئِ عَنْهُ التَّوَحُّلُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الإصْطِيَادُ، فَإِنْ قُصِدَ بِهِ. فَهُوَ كَنَصْبِ الشَّبَكَةِ، قَالَهُ فِي «الشَّرِحِ الصَّغِيرِ» وَحَكَاهُ فِي «الْكَبِيرِ» عَنِ الْإِمَامِ، (وَمَنَىٰ مَلَكَهُ.. لَشَّبَكَةِ، قَالَهُ فِي «الشَّرِ الصَّغِيرِ» وَمَنْ أَخَذَهُ.. لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَيْهِ، (وَكَذَا) لَا يَزُولُ (بِإِرْسَالِ لَمْ يَزُلُ مِلْكُهُ بِانْفِلَاتِهِ)، وَمَنْ أَخَذَهُ.. لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَيْهِ، (وَكَذَا) لَا يَزُولُ (بِإِرْسَالِ المَالِكِ لَهُ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ سَيَّبَ دَابَّتَهُ.. فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَصِيدَهُ إِذَا عَرَفَهُ، وَالثَّالِثُ: إِنْ قَالَتْالِثُ: إِنْ يَرُولُ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، لَكِنْ مَنْ صَادَهُ.. مَلَكَهُ، وَالثَّالِثُ: إِنْ

-&حاشية البكري &-

### فَصْلُ

قوله: (فإن قصد به . . فهو كنصب الشّبكة) هو كذلك ، فهو وارد على إطلاق المتن عدمَ الملك الشّامل لقصد الصّيد بالسّقي الموحل له (١٠) .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (فإن قصد به . . فهو كنصب الشبكة ، قاله في «الشرح الصغير» وحكاه في «الكبير» عن الإمام) اعترضه الإسنوي بأنه حكئ فيه في إحياء الموات عن الإمام خلافه، وجمع البلقيني بينهما بحمل ما هنا على سقي اعتيد الاصطياد به وما هناك على خلافه.

تَنُبِيه: تعشيش الطير في داره كتوحله في ملكه فيما ذكر فلا يملكه بذلك ما لم يقصده ببنائها ، ويصير (٢) عند عدم القصد أحقَّ به من غيره . انتهى .

قوله: (ومتى ملكه . لم يزل ملكه بانفلاته . . .) يستثنى منه: ما لو انفلت من الشبكة المنصوبة له بقطعه إياها . . فإنه يزول ملكه عنه ويعود مباحًا ؛ كما كان يملكه من اصطاده ؛ لأن الأول لم تثبته شبكته ، ولو انفلت بقطع غيره فهو باق على ملك ناصبها فلا يملكه غيره ؛ كما صححه في «المجموع» ولا يضم إلى هذه الصورة ما لو انفلت من الكلب ولو بعد أن أدركه صاحبه ؛ لأنه لم يملكه في هذه الحالة ؛ لأنه لم يقبضه ولا أزال امتناعه .

قوله: (وكذا لا يزول بإرسال المالك . . . ) أي: غير مريد الإحرام ؛ كما هو ظاهر ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بالسقى المؤجل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): ببناء لها، وهو.

قَصَدَ بِإِرْسَالِهِ التَّقَرُّبَ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ . . زَالَ مِلْكُهُ ، وَإِلَّا . فَلَا ، وَعَلَىٰ التَّقَرُّبِ قِيلَ : لَا يَجِلُّ صَيْدُهُ كَالْعَبْدِ المعْتَقِ ، وَالْأَصَحُّ فِي «الرَّوْضَةِ»: حِلَّهُ ؛ لِئَلَّا يَصِيرَ فِي مَعْنَىٰ سَوَائِبِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: لَا يَجُوزُ إِرْسَالُهُ لِهَذَا المعْنَىٰ ، وَلَوْ قَالَ عِنْدَ إِرْسَالِهِ: أَبَحْتُهُ لِمَنْ يَأْخُذُهُ . . حَلَّ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ (١) وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ .

(وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ) مِنْ بُرْجِهِ (إِلَىٰ بُرْجِ غَيْرِهِ) المشْتَمِلِ عَلَىٰ حَمَامِهِ٠٠

قوله: (وعلى الأوّل: لا يجوز إرساله لهذا المعنىٰ) أي: للتّقرّب لله تعالىٰ؛ لأنّه في معنى سوائب الجاهليّة ويجوز إرساله لغيره، وذكره؛ لأنّ المتن ربّما يوهم جوازَ الإرسال مطلقًا من حيث إنّه لم يتعرّض لمنعه، ولا قرينة تدلّ عليه.

قوله: (المشتمل على حمامه.. لزمه ردّه إن تميّز) ذكر ما زاده تقريرًا لمرادِ المتن الدالِّ عليه قولُه بعد ذلك: (فإن اختلط...).

- اشية السنباطي ڪاپ

ويستثنى من ذلك \_ كعدم الجواز الآتي \_: ما إذا خيف على ولده بحبس ما صاده منهما . . فينبغي وجوب الإرسال ؛ صيانة لروحه ، ويشهد له حديث الغزالة التي أطلقها النبي عَلَيْ من أجل أولادها لما استجارت به ، وحديث الحُمَّرة التي أمر النبي وظاهر فرخيها إليها لما أخذا فجعلت تعرش ، والحديثان صحيحان ، نبه عليه السبكي ، وظاهر أن محل الوجوب في صيد الولد: أن لا يكون مأكولا ، وإلا . . فيجوز ذبحه .

قوله: (أبحته لمن يأخذه) مثله: أبحته فقط؛ كما بحثه في «شرح الروض» وخرج بلفظ الإباحة: لفظ الإعتاق. فلا يحل لآخذه أكله؛ كما قاله المسعودي (٢).

قوله: (حل لآخذه . . . ) أي: العالم بالإباحة إن علم أنه مملوك .

قوله: (ولا ينفذ تصرفه) أي: بإطعام غيره منه ؛ كما بحثه في «شرح الروض».

<sup>(</sup>۱) وليس له إطعام غيره منه؛ كما في التحفة: (٩/٨٧٦) والنهاية: (١٢٧/٨)، خلافا لما في المغني: (٢٨٠/٤) حيث قال: له ذلك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): البغوي.

(لَزِمَهُ رَدُّهُ) إِنْ تَمَيَّزَ عَنْ حَمَامِهِ، وَإِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا بَيْضٌ أَوْ فَرْخٌ.. فَهُو تَبَعٌ لِلْأُنْثَىٰ فَيَكُونُ لِمَالِكِهَا، (فَإِنِ اخْتَلَطَ وَعَسُرَ التَّمْبِيزُ.. لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْنًا مِنْهُ لِنَالِثِ) لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيهِ، (وَيَجُوزُ) بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ مَا لَهُ مِنْهُ (لِصَاحِبِهِ لِنَالِثِ) لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيهِ، (وَيَجُوزُ) بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ مَا لَهُ مِنْهُ (لِصَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ)، وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِعَيْنِ المبيعِ ؛ لِلضَّرُورَةِ، وَالثَّانِي: مَا يَغْتَفِرُهُ، (فَإِنْ فِي الْأَصَحِّ)، وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِعَيْنِ المبيعِ ؛ لِلضَّرُورَةِ، وَالثَّانِي: مَا يَغْتَفِرُهُ، (فَإِنْ بَاعَاهُمَا) أَيْ: الْحَمَامَيْنِ لِثَالِثٍ (وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ.. صَحَّ) الْبَيْعُ وَوُزِّعَ بَاعَاهُمَا) أَيْ: الْحَمَامَيْنِ لِثَالِثٍ (وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ.. كَانَ الثَّمَنُ الْبَيْعُ وَوُزِّعَ النَّيْمُ وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ.. كَانَ الثَّمَنُ الْحَدُهُمَا مِثَةً وَالْآخَرُ مِئَتَيْنِ.. كَانَ الثَّمَنُ أَثْلَاقًا، (وَإِلَّا وَلَيْكُونُ وَلَهُ إِلَى الْمَعْرَبُ الْعَدَدِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِثَةً وَالْآخِرُ مِئَتَيْنِ.. كَانَ الثَّمَنُ أَثْلَاقًا، (وَإِلَّا وَلَا مَعْ مَنَ النَّمَنُ أَلُكُ اللَّهُ وَلَا لَكُمُ مَا مِنَةً وَالْآخِومَ وَلَا مَعْ مَنَ النَّمَنَ وَلَمْ تَسْتُو الْقِيمَةُ أَو السَّوْتُ .. وَإِنْ جُهِلَ الْعَدَدُ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَرَامُ بَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ . وَإِنْ جُهِلَ الْعَدَدُ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَلَا بَعْمِ مِنَ الشَّمَنِ .. وَالْ فَالْعَلَى الْعَمَلُ الْعَمْولِ بِحِصَّةٍ كُلِّ بَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ . وَلِمُ الْعَمْولِ بِحِصَّةٍ كُلِّ بَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ . وَلَمْ الْعَمْدِهُ الْمُعْمَالِ بِحِصَّةً كُلُ بَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ . وَلَمْ الْمُولِ الْعَمْدِهُ الْعَمْدِ . وَالْمُعْرَافِهُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَافِهُ الْمَالِمُ الْعُلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمُؤْمِ اللْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

🗞 حاشية البكري 🗞-

قوله: (وإن جهل العدد) خصّه بذلك ؛ لأنّ قوله: (وإلّا) يشمل ما إذا جهل العدد وتفاوتت القيمة ، وما إذا علم العدد ولم تستو القيمة ، وهذه الثّانية مزيدة على «الروضة» و «الشرحين» ، لكن البطلان فيها ظاهرٌ ، فتخصيص الشّارح مجمَل عبارته بما في «الروضة» لأجل النقل لا لأجل الاحتراز عن الثانية ، فاعلم .

🚓 حاشية السنباطي 🔧—

فائدة: كسر الخبز والسنابل ونحوها التي يطرحها مالكها معرضًا.. فالأرجع فيها: أن آخذها يملكها وينفذ تصرفه فيها بالبيع وغيره وإن تعلق بها الزكاة؛ كما هو ظاهر أحوال السلف. انتهى.

قوله: (لزمه رده) المراد بـ(رده) إن لم يضع يده عليه: إعلام مالكه وتمكينه من أخذه؛ كسائر الأمانات الشرعية، لا رده حقيقة، فإن لم يرده بالمعني المذكور.. ضمنه.

قوله: (أي: وإن جهل العدد؛ كما في «الروضة»...) إن قلت: قول المصنف: (وإلا) شامل مع هذه الصورة لأخرئ؛ وهي ما إذا لم يستو القيمة مع العلم بالعدد، فَلِمَ اقتصر الشارح على هذه دون تلك؟

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): كأصلها.

(وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ اثْنَانِ مُتَعَاقِبَانِ؛ فَإِنْ ذَفَفَ الثَّانِي) أَيْ: قَتَلَ (أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الْأَوَّلِ بِجُرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا حِينَئِذِ، (وَإِنْ الْأَوَّلِ بِجُرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا حِينَئِذِ، (وَإِنْ ذَفَفَ الْأَوَّلِ.. فَهُوَ لِلثَّانِي) وَلَا شَيْءَ عَلَى الثَّانِي أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ إِنْ كَانَ؛ ذَفَفَ الْأَوَّلُ.. فَلَهُ الصَّيْدُ، (ثُمَّ إِنْ ذَفَفَ الثَّانِي لِأَنَّهُ جَنَى عَلَىٰ مِلْكِ الْغَيْرِ، (وَإِنْ أَزْمَنَ) الْأَوَّلِ.. (فَلَهُ) الصَّيْدُ، (ثُمَّ إِنْ ذَفَفَ الثَّانِي لِأَنَّهُ جَنَىٰ عَلَىٰ مِلْكِ الْغَيْرِ، (وَإِنْ أَزْمَنَ) الْأَوَّلِ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ) عَنْ قِيمَتِهِ مُزْمَنًا، بِقَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ.. فَهُو حَلَالٌ، وَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ) عَنْ قِيمَتِهِ مُزْمَنًا، (وَإِنْ ذَفَفَ لَا بِقَطْعِ مُلْعِهِمَا أَوْ لَمْ يُذَفِّفُ وَمَاتَ بِالجَرْحَيْنِ.. فَحَرَامٌ) لإجْتِمَاعِ المبيحِ (وَإِنْ ذَفَفَ لَا بِقَطْعِهِمَا أَوْ لَمْ يُذَفِّفُ وَمَاتَ بِالجَرْحَيْنِ.. فَحَرَامٌ) لإجْتِمَاعِ المبيحِ

قوله: (من لحمه وجلده إن كان) أي: إن كان ثُمَّ نقص.

قلت: لما قاله الإسنوي من أن البيع في تلك الصورة صحيحٌ ويوزع الثمن على العدد، لكن رده ابن شهبة وغيره: بأن توزيع الثمن على العدد إنما يصح عند تساوي القيمة.

فالحق: عدم الصحة في هذه أيضًا ، وحينئذ فيكون اقتصار الشارح على صورة الجهل بالعدد إنما هو لاقتصاره في «الروضة» كـ «أصلها» عليها ؛ كما يشير إليه الإسناد إليهما .

نعم؛ يستثنئ من عدم الصحة: ما لو قال كل منهما: بعتك الحمام الذي لي في هذا البرج بكذا، أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه بكذا فيقول: بعتك ما لموكلي من هذا الحمام بكذا، أو ما لي<sup>(۱)</sup> منه بكذا، فإنه يصح البيع في ذلك، ويحتمل الجهل في عين<sup>(۲)</sup> المبيع وقدره؛ للضرورة، ولو اقتسماه بالتراضي، صح مع الجهل؛ للضرورة، ولكل منهما التصرف فيما خصه بالقسمة.

قوله: (ما نقص بالذبح عن قيمته مزمنا) كذا قاله الشيخان، ثُمَّ قالاً: قال الإمام: هذا إذا كان فيه حياة مستقرة، فإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لَهلك . فما عندي أنه ينقص بالذبح شيء، ورده البلقيني: بأن الجلد ينقص بالقطع فيلزم الثاني نقصه، وعليه لا يتعين في ضمان النقص ما نقصه بالذبح عن قيمته مزمنًا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وما لي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): غير.

وَالمحَرَّمِ المغَلَّبِ ، (وَيَضْمَنُهُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ) فِي التَّذْفِيفِ بِقِيمَتِهِ مُزْمَنًا ، وَفِي الْجُرْحِ بِنِصْفِهَا ، وَقِيلَ: بِكُلِّهَا.

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (في التذفيف بقيمته مزمنًا، وفي الجرح بنصفها) أي: لأنّه في التّذفيف قتل عليه ملكه ولو كان أزمنَه، فمن ثَمَّ لزمه قيمته مزمنًا، وأمّا إذا جرحه، فيلزمه النّصف؛ لأنّه مات بجرح المالك وجرح غيره، وذكر ذلك الشّارح بيانًا للضمان المجمَل في المتن.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (وفي الجرح بنصفها ، وقيل: بكلها) أصل هذا الخلاف فيمن جرح عبده<sup>(١)</sup> فجرحه آخر ومات بالجرحينِ . . فيضمنه الثاني بنصف قيمته مجروحًا على الراجح .

فلو كان العبد أو الصيد قيمته قبل الجرح الأول عشرة دنانيرَ وبعده تسعة دنانيرَ . . غرم الثاني للأول أربعة دنانير ونصف .

وقد يعبر عن نصف قيمته مزمنًا بما يخص قيمته قبل الجرح الثاني من قسمة قيمته صحيحًا على مجموع ذلك ؛ أعني: قيمته قبل الجرح الثاني وقيمته قبل الجرح الأول ؛ وذلك في المثال المذكور تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءًا من عشرة ، وقد يعبر عنه أيضًا بما يخص نصف قيمته يوم الجرح الثاني من قسمة قيمته صحيحًا على مجموع ذلك ؛ أعني: نصف قيمة يوم الجرح الثاني ونصف قيمته يوم الجرح الأول .

وهذا كله إذا تمكن الأول من ذبحه ولم يذبحه ، فإن ذبحه . ضمنه بالأرش إن حصل بجرحه نقص ، وإن لم يتمكن الأول من ذبحه . فمقتضى كلامهم أنه يضمنه بقيمته مزمنا ، واستدرك عليهم صاحب «التقريب» بأنه إنما يضمنه مذبوحًا ونصف ما بين ذلك وقيمته مزمنًا ، وصححه الشيخان .

فلو كانت قيمته صحيحًا عشرة ومجروحًا الجرح الأول تسعة . . فمقتضى كلامهم أنه يلزمه تسعة ، وعلى ما قاله صاحب «التقريب» يلزمه إذا كانت قيمته مذبوحًا ثمانية . .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): فمن جرح صيده.

(وَإِنْ جَرَحًا مَعًا وَذَقَّفَا) بِجُرْجِهِمَا (أَوْ أَزْمَنَا) بِهِ . . (فَلَهُمَا) الصَّيْدُ ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي سَبَبِ الْمِلْكِ ، (وَإِنْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَزْمَنَ) فِي جُرْحِهِمَا مَعًا (دُونَ الْآخَرِ.. فَلَهُ) أَيْ: لِلْمُذَفِّفِ أُو المزْمِنِ الصَّيْدُ؛ لِانْفِرَادِهِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ، وَلَا شَيْءَ عَلَىٰ الْآخَرِ بِجُرْحِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرَحْ مِلْكَ الْغَيْرِ ، وَمَعْلُومٌ: حِلَّ المذَفَّفِ فِي المسألتَيْنِ

قوله: (في جرحهما معا) بين بالمعيّة صورة الكتاب؛ إذ التّرتيب سبق.

ثمانية ونصف ، قال \_ أعني: صاحب «التقريب» \_: لأن فعل الأول وإن لم يكن إفسادًا فهو مؤثر في حصول الزهوق؛ لفوات الدرهم بفعلهما فيوزع عليهما، فيهدر نصفه ويلزمه نصفه.

💝 حاشية السنباطي

تَنْبِيه: بقي من صُور الترتيب: ما لو وقع الإزمان بمجموع الجرحين وفي هذه يكون للثاني؛ لحصول الإزمان عقب جرحه عند كونه مباحًا، فيبطل أثر الجرح الأول وصار إعانة للثاني؛ وهو لا يوجب الشركة، ولهذا لو أرسل كلبًا على صيد فضيق عليه إنسان الطريق حتى أدركه الكلب. . كان الصيد للمرسل ولا ضمان على الأول ، فإن عاد الأول وذبحه. . حل وضمن للثاني أرش النقص ، وإن صيره ميتة . . ضمن قيمته ناقصًا بالجراحتينِ، هذا إذا لم يتمكن الثاني من ذبحه، فإن تمكن فلم يذبحه، ضمن له الأول أيضًا ؛ كما مر نظيره ، وهو بالتوزيع ؛ كما مر .

قوله: (وذففا بجرحهما أو أزمنا به) أي: بأن كان التذفيف والإزمان بمجموع الجرحين؛ إذ كل من الجرحينِ مذفف أو مزمن، ولو ذفف أحدهما وأزمن الآخر.. فكما لو ذففًا أو أزمنًا.

ولو ذفف جرح أحدهما أو أزمن وشككنا في جرح الآخر ٠٠ فالراجع: أنَّا نوقف النصف بينهما؛ فإن تبين الحال أو اصطلحًا على شيء ٠٠٠ فذاك، وإلا ٠٠٠ قسم بينهما نصفين وسلم النصف الآخر لمن ذفف أو أزمن ، فيخلص له ثلاثة أرباع الصيد وللآخر

وَالتَّذُفِيفُ فِي المذْبَحِ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، (وَإِنْ ذَفَّفَ وَاحِدٌ) فِي غَيْرِ المذْبَحِ (وَأَزْمَنَ آخَرُ) مُرتَّبًا (وَجُهِلَ السَّابِقُ) مِنْهُمَا . . (حَرُمَ) الصَّيْدُ (عَلَىٰ المذْهَبِ) لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ الْإِزْمَانِ ، فَلَا يَحِلُّ بَعْدَهُ إِلَّا بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالمرِيءِ وَلَمْ يُوجَدْ ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ الْإِزْمَانِ ، وَرُجْحَانِ الْأَوَّلِ ، لِلاحْتِيَاطِ فِي حِلِّ الصَّيْدِ ، وَمَعْلُومٌ حِلَّهُ إِذَا كَانَ التَّذْفِيفُ فِي المذْبَح .

-﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (في غير المذبح) مزيد لا بدّ منه؛ إذ هو حلال إن كان التّذفيف في المذبح، وقال الشّارح: إنّه معلوم؛ أي: فلا يرد والحق: أنّ العبارةَ شاملةٌ، وأنّ الأمرَ واضحٌ، فاعلم والله أعلم.

🔧 حاشية السنباطي 🝣

قوله: (مرتبًا) أخذه مما بعده ، وخرج بذلك: ما لو ذففًا معًا ، وقد مر .

قوله: (ومعلوم: حله إذا كان التذفيف في المذبح) قال في «المطلب»: والظاهر أنه يكون بينهما؛ لأن كلَّا من الجرحينِ مُهلك لو انفرد، فإذا جهل السابق، لم يكن أحدهما أُولئ به من الآخر.

تَنْبِيه: يعتبر الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي.

فرع من «المجموع»: قال ابن المنذر: ولو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركوه قتيلًا وادعى كل منهم أن كلبه القاتل . فالصيد حلال ، ثُمَّ إن كانت الكلاب متعلقة . فهو بينهم ، أو مع أحدهم . فهو لصاحبه ، أو في مكان والكلاب في ناحية . قال أبو ثور: أقرع بينهم ، وقال غيره: لا قرعة بل يوقف بينهم حتى يصطلحوا ، فإن خيف فساده . بيع ووقف الثمن بينهم حتى يصطلحوا . انتهى ، والثاني أقعد .

## (كِتَابُ الأُضْحِيَّةِ )

بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ اسْمٌ لِمَا يُضَحَّىٰ بِهِ كَالضَّحِيَّةِ.

(هِيَ) أَيْ: التَّضْحِيَةُ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ (سُنَّةٌ) فِي حَقِّنَا مُؤَكَّدَةٌ (لَا تَجِبُ إِلَّا بِالْتِزَامِ) بِالنَّذْرِ، ...................

–& حاشية البكري &\_

### كتاب الأضحية

قوله: (أي: التّضحية ...) أفاد به: أنّ عبارة «المحرر» أحسنُ ؛ لأنّ الأضحية الّتي عاد عليها الضّمير في «المنهاج» هي ما يضحّى به المعقود له كتابه ، والمسنون إنما هو فعل الفاعل.

🚓 حاشية السنباطي 🔧 🗕

### كتاب الأضحية

قوله: (أي: التضحية...) المفهومة من لفظ الأضحية بقرينة الحكم عليها بالسنية التي هي أحد الأحكام الشرعية التي لا تتصف بها إلا الأفعال، لا الذوات.

قوله: (في حقنا) أي: لا في حق النبي ﷺ ، فهي واجبة عليه.

ويعتبر في سنيتها في حقنا: الإسلام والاستطاعة \_ بأن تكون فاضلةً عن حاجته وحاجة ممونه على ما مر في الصدقة ؛ لأنها نوع منها ؛ كما نبه عليه الزركشي \_ وحرية الكل أو البعض ، أما المكاتب . فهي منه تبرع ؛ فيجري فيها ما يجري في سائر تبرعاته .

قال الإمام: ولا يُضَحِّي عما في البطن، قال البلقيني: ويظهر من ذلك أن سنيتها تتعلق بِمَنْ يولد عند دخول وقت الأضحية، فمن كان حملًا ذلك الوقت ثُمَّ انفصل بعد يوم النحر أو ما بعده . . لم يتعلَّق به سنة الأضحية ، ولم أر مَنْ تعرض لذلك ، وخرَّ جتُه من زكاة الفطر .

قوله: (بالنذر) تقييد لإطلاق المصنف الإلزام أخذه مما يأتي في كلامه من

(وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا أَلَّا يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلَا ظُفْرَهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّىٰ يُضَحِّيَ، وَأَنْ يَذْبَحَهَا) أَيْ: الْأُضْحِيَّةَ (بِنَفْسِهِ، .........

🚓 حاشية السنباطي 🍣

الاقتصار على الوجوب به الظاهر في عدم الوجوب بغيره، فهو قرينة على أن مراده هنا بالالتزام: الالتزامُ بالنذر، وما ذكر ثم أن مثل النذر نحوه؛ كـ(جعلتُ هذه الشاةَ أضحيةً).

قوله: (ويسن لمريدها ألا يزيل شعره...) أي: فإزالة ذلك خلاف المسنون؛ أي: مكروهة ، والمعنئ في ذلك: شمول المغفرة لجميع أجزائه ، ومن ثَمَّ ألحقوا بالشعر والظفر وإن اقتصر المصنف عليهما ؛ تبعًا لاقتصاره في الحديثينِ الآتيينِ عليهما غيرهما من سائر أجزاء البدن.

نعم؛ يستثنى من ذلك: ما يزال بالختان والفصد ونحوهما، ومحل كراهة ذلك: إذا لم تدع إليه حاجة، ذكر ذلك جماعة، منهم: الزركشي، قال: وقياس تعليلهم السابق كراهة ذلك لمن عزم على إعتاق مستحب أو واجب إلا أن يفرق؛ بأن الأضحية هنا عن البدن؛ كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَكُهُ بِذِبْحٍ عَظِيرٍ ﴾ [الصافات: ١٠٧] وهذا أوجه، وفي معنى مريد التضحية: مريد إهداء شيء من النعم إلى البيت، بل أولى، وبه صرح ابن سراقة، وقوله: (في عشر ذي الحجة حتى يضحي) المراد: من ابتداء عشر ذي الحجة حتى يضحي المعيد، ولو أخر الناذر التضحية بمعين إلى انقضاء أيام التشريق، قال البلقيني: فالأرجح: بقاء الكراهة؛ لأن عليه أن يذبحها قضاءً، وقوله: (حتى يضحي) قضيته: أنه أراد التضحية بإعداد زالت الكراهة يذبح الأول، وهو كذلك؛ كما هو قضية تخريج الإسنوي له على الخلاف في أن الحكم المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق المسمى فيه أم يجب الأعلى احتياطا؟ قال: والصحيح: الأول.

قوله: (وأن يذبحها · · ·) هذا في غير المرأة والخنثى ، فيسن لهما توكيل رجل ، قال الأذرعي: والظاهر: سنُّ التوكيل لكلِّ مَنْ ضَعُفَ عن الذبح مِن الرجال لمرض أو غيره وإن أمكن الإتيان به ، ويتأكد استحبابه للأعمى وكل مَنْ تكره ذكاته . وقوله:

وَإِلَّا.. فَيَشْهَدَهَا) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا أَحَادِيثَ تَضْحِيَتِهِ ﷺ بِنَفْسِهِ، وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ.. فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّىٰ يُضَحِّيَ "(')، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّىٰ يُضَحِّيَ "(')، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّىٰ يُضَحِّيَ "(')، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لِفَاطِمَةَ: «قُومِي إِلَىٰ أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ وَالْحَاكِمُ حَدِيثَ: أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ: «قُومِي إِلَىٰ أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ » وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ("')، وَقَوْلُهُمْ: «سُنَّةٌ عَنْ ؛ لِمَا سَيَأْتِي عَنْهُمْ.

——— حاشية البكري هي—

قوله: (وقولهم: «سنّة»...) الآتي عنهم هو قوله: (إنها سنة كفاية لكل أهل بيت؛ أي: وسنّة عينٍ لمن ليس له أهلُ بيتٍ).

قوله: (من حيث التّضحية بها) قال ذلك ؛ لأنّ الكلام في التّضحية لا في الأضحية ،

(وإلا · · · ) يفهم جواز التوكيل وإن كان خلاف المسنون مِنْ غير مَنْ مرَّ ، وهو كذلك ؛ كما مر في (باب الوكالة) .

ويشترط في التوكيل: أن يكون ممن يصح منه الذبح ولو كان منه خلاف الأُولى؛ كالحائض، أو مكروهًا؛ كالصبي، والكتابي، والأعمى.

نعم؛ الصبي أُولى منهما، والأُولى في الوكيل أن يكون فقيهًا مسلمًا، والكلام في التوكيل في النية.

قوله: (من حيث التضحية بها) أي: لا مِنْ حيثُ ذاتُها ؛ لأن عدم الصحة كالصحة

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئًا، رقم [٤١] - ١٩٧٧].

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره،
 أو أظفاره شيئا، رقم [۲۲ ـ ۱۹۷۷، ۱۹۷۷].

<sup>(</sup>٣) المستدرك، كتاب الأضاحي، رقم [٧٧٣١].

(إِلَّا مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ) اقْتِصَارًا عَلَىٰ الْوَارِدِ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ﷺ وَالنَّانِيَةِ، (وَشَرْطُ إِبِلٍ أَنْ يَطْعَنَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، وَبَقَرٍ وَمَعْزِ فِي الثَّالِثَةِ، وَضَأْنِ فِي الثَّانِيَةِ، وَشَرْطُ إِبِلٍ أَنْ يَطْعَنَ فِي السَّادِسَةِ، وَبَقَرٍ وَمَعْزِ فِي الثَّالِثَةِ، وَضَأْنِ فِي الثَّانِيَةِ، وَمَعْزِ فِي الثَّالِئَةِ، وَفِيمَا قَبْلَهُ: وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَىٰ وَخَصِيٍّ ) وَالطَّاعِنُ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ: الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ، وَفِيمَا قَبْلَهُ:

—- 🗞 حاشية البكري 🗞-

وهو من باب تأويله السّابق لمخالفة عبارة «المحرر» ولأجل أنّ هذا شرطٌ للتّضحية ِ لا لإجزاء؛ إذ شرط الإجزاء يأتي.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

وغيرها من الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأضحية من هذه الحيثية ، وإنما تتعلق بها من الحيثية الأولئ نظيرَ ما مر .

فإن قلت: فَلِمَ لم يجعل الضمير راجعًا للتضحية ؛ كما فعل ثَمَّ ، أو يجعل الضمير ثَمَّ راجعًا للأضحية من حيث التضحية بها ؛ كما فعل هنا ؟

قلت: لأن ما جرئ عليه ثم هو الموافق لعبارة أصله، وما جرئ عليه هنا هو الأنسب بقوله: (إلا من إبل...) مع أنه الموافق لظاهر العبارة.

قوله: (إلا من إبل ...) أي: فلا يجزئ غير هذه الثلاثة ، وأما المتولد بين جنسين أو نوعينِ منها .. فالظاهر: أنه يجزئ هنا وفي العقيقة والهدي وجزاء الصيد إلا أنه ينبغي اعتبار أصل أعلى الأبوينِ سنَّا في الأضحية ونحوها حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز بلوغه ثلاث سنينَ إلحاقًا له بأعلى السنينَ ، نبه عليه الزركشي ، وهو ظاهر ، وقد قدمت نظيره في الزكاة .

قوله: (ويجوز ذكر وأنثى) أي: وإن كان الذكر أفضل؛ لأن لحمه أطيب.

نعم؛ إن كثر نَزَوَانُه . . فضلته الأنثى التي لم تلد؛ لأنها أَطْيَبُ وأَرْطَبُ لحمًا ، وهذا أحد محامل قول الشافعي: (والأنثى أحب إلي) ويجوز خنثى ، بل هو أفضل من الأنثى ؛ لاحتمال ذكورته ، والذكر أفضل منه .

قوله: (والطاعن في الثانية هو: الجذع والجذعة) أفهم كلامه: أنه لو أجذع ؛ أي:

النَّنِيُّ وَالنَّنِيُّ وَالنَّنِيُّ ، رَوَىٰ أَحْمَدُ حَدِيثَ: «ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّاْنِ؛ فَإِنَّهُ جَائِزٌ» (١)، وَرَوَىٰ الشَّيْخَانِ: قَوْلَهُ ﷺ لِأَبِي بُرْدَةَ فِي التَّضْحِيَةِ بِجَذَعَةِ المعْزِ: «وَلَنْ تُحْزِئَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ» (٣) أَيْ: وَإِنَّمَا تُحْزِئُ النَّنِيَّةُ وَالنَّنِيُّ، وَيُقَاسُ المعْزِ: الْبَقَرُ وَالْإِبِلُ، وَالخصِيُّ: مَا قُطِعَ خُصْيَاهُ؛ أَيْ: جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ، مُثَنَّىٰ بِالمعْزِ: الْبَقَرُ وَالْإِبِلُ، وَالخصِيُّ: مَا قُطِعَ خُصْيَاهُ؛ أَيْ: جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ، مُثَنَّىٰ بِالمعْزِ: الْبَقَرُ وَالْإِبِلُ، وَالخصِيُّ: مَا قُطِعَ خُصْيَاهُ؛ وَجَبَرَ مَا قُطِعَ مِنْهُ زِيَادَةُ لَحْمِهِ طِيبًا وَكَثْرَةً، (وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ) أَيْ: كُلِّ مِنْهُمَا يُحْزِئُ (عَنْ سَبْعَةٍ، وَالشَّاةُ) تُحْزِئُ طِيبًا وَكَثْرَةً، (وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ) أَيْ: كُلِّ مِنْهُمَا يُحْزِئُ (عَنْ سَبْعَةٍ، وَالشَّاةُ) تُحْزِئُ

قوله: (ويقاس بالمعز: البقر والإبل) أي: في أنّه لا يجزئ منهما إلّا الثّنيّ، وثنيّهما هو ما ذكره المصنّف.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

أسقط سنه قبلها . . لا يكون جذعًا ولا جذعة ، وكلام المصنف: أنه لا تجزئ التضحية به حينئذ ، وليس كذلك فيهما .

قوله: (أي: جلدتا البيضتين · · · ) تقدم بيانه (٤) في (كتاب الجراح) ·

قوله: (يجزئ عن سبعة) أي: وبعد الذبح لهم القسمة ؛ بناء على الأصح مِنْ أنها في ذلك ؛ كسائر المتشابهات إفرازٌ. ولو نوئ ببعض السبعة التضحية وبالباقي قربة أخرى أو اللحم . . جاز بجعل لكلِّ ما نواه (٥).

قوله: (والشاة . . .) يستفاد منه: أنه لو اشترك اثنان في شاتينِ . . لم يجز ؛ لأن كل واحد منهما لم يضح بشاة وإنما ضحّى بنصفي شاتينِ . ويفرق بينه وبين جواز إعتاق

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، عن أم بلال ﷺ، رقم [٢٧٠٧٢].

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ، باب: ما تجزء من الأضاحي ، رقم [٣١٤١].

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: الأكل يوم النحر، رقم [٩٥٥]، صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب:
 وقتها، رقم [٥ ـ ١٩٦١].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): تقدم ما فيه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (د): وبالثاني قربة أخرى أو اللحم. . جاز ويجعل لكلُّ ما نواه.

(عَنْ وَاحِدٍ) وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ.. حَصَلَتِ السُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ، وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ وَالجَدِ مِنَ السَّبْعَةِ ؛ فَالتَّضْحِيَةُ سُنَّةُ كِفَايَةٍ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ ؛ أَيْ: وَسُنَّةُ عَيْنٍ لِمَنْ لَيْسَ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ ؛ فَالتَّضْحِيَةُ سُنَّةُ كِفَايَةٍ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ ؛ أَيْ: وَسُنَّةُ عَيْنٍ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ ، وَكُلُّ مِنَ الْبَعِيرِ وَالْبُقَرَةِ وَالشَّاةِ يَقَعُ عَلَىٰ الذَّكَرِ وَالْأُنْفَىٰ ، وَإِجْزَاءُ كُلِّ مِنَ الْأَوَّلِيْنِ عَنِ السَّبْعَةِ مَقِيسٌ عَلَىٰ مَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ مِنَ الْأَوَلِينِ عَنِ السَّبْعَةِ مَقِيسٌ عَلَىٰ مَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ إِلْهُ مَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ إِلْهُ وَلَا اللهُ عَيْقِ إِلْهُ مَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: هَنِ التَّحَلُّلِ لِلْإِحْصَارِ اللهُ عَلَيْ إِلْهُ مَا لَهُ عَنْ سَبْعَةٍ » وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ » (١) أَيْ: فِي التَّحَلُّلِ لِلْإِحْصَارِ عَنِ النَّهُ مُرَةِ ، وَالْبَدَنَةُ : الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِبِلِ .

(وَأَفْضَلُهَا) أَيْ: الْأُضْحِيَّةِ (بَعِيرٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ ثُمَّ ضَأْنٌ ثُمَّ مَعْزٌ) كَذَا فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»، وَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ ذِكْرِ الْأَخِيرِ؛ إِذْ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ، ......

قوله: (وإن كان له أهل بيت...) أفاد به: أنّ الإجزاءَ عن واحدٍ في شاةٍ أو سُبُعِ بدنةٍ أو بقرةٍ تحصل معه السّنّة لأهل بيت المضَحِّي إن كان له أهل بيت، وذلك لا يستفاد من المتن، بل ربّما توهِم العبارةُ خلافَه.

🚓 حاشية السنباطي 😪 🗕

نصفي عبدينِ عن الكفارة بما فهم مما تقرر: من أن المأخذ فيهما مختلف ؛ إذ المأخذ ثَمَّ تخليص رقبة مِن الرق وقد وجد بذلك ، وهنا التضحية بشاة ولم توجد بما فعل . وهذا أولى من الفرق بينهما ؛ بأن التشقيص عيب ، ومطلق العيب يمنع الإجزاء في الأضحية ، بخلاف العتق ؛ لأن الذي يمنع الإجزاء إنما هو عيب ينقص اللحم ، لا مطلق العيب .

قوله: (حصلت السنة لجميعهم · · · ) المراد \_ كما يؤخذ من قوله: (فالتضحية سنة كفاية · · · ) \_ : أنه يحصل ثواب السنة للفاعل وإسقاط طلبها للباقي ؛ كما هو شأن سنة الكفاية ، والمراد بـ (أهل البيت) من تجمعهم نفقة المضحي .

قوله: (ولا حاجة إلى ذكر الأخير ؛ إذ لا شيء بعده) هذا التعليل يقتضي عدم صحة

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، رقم [۳۵۰]
 ۱۳۱۸]، سنن ابن ماجه، باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة، رقم [۳۱۳۲].

وَفِي «الشَّرْحِ» وَ«المحَرَّرِ»: وَالْبَدَنَةُ أَحَبُّ مِنَ الْبَقَرَةِ ، وَالْبَقَرَةُ مِنَ الشَّاةِ (١) ، وَالضَّأْنُ مِنَ الْبَقَرَةِ ، وَالْبَقَرَةُ مِنَ الشَّاةِ (١) ، وَالضَّأْنُ مِنَ الْمَعْزِ ، وَفِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ فِي الرَّوَاحِ إِلَى الْجُمُعَةِ المَذْكُورِ فِي بَابِهَا: تَقْدِيمُ الْبَدَنَةِ ثُمَّ الْبَقَرَةِ ثُمَّ الْكَبْسِ (٢) ، (وَسَبْعُ شِيَاهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعِيرٍ) أَوْ بَقَرَةٍ ؛ لِكَثْرَةِ الدَّمِ المرَاقِ ، ثُمَّ الْبَقَرَةِ ؛ لِكَثْرَةِ الدَّمِ المرَاقِ ،

قوله: (وفي «الشرح» و «المحرر»...) ذكره لنكتة وهي: أنّ المصنّف قال في «الدقائق»: إنّ قوله: (ثمّ بقرة) من زيادته على «المحرر» فأفاد الشّارح: أنّه ليس كذلك؛ لوجود ذلك في عبارة «المحرر» كما حكاه عنه، فلعل قول «الدقائق» على ما في نسخة من «المحرر» (۳).

قوله: (أو بقرة) ذكره في الموضعين ؛ ليفيدَ استواءهما مع البعير في ذلك الموهم لفظُ المتنِ خلافه بإسقاط ذكرها فيهما.

条 حاشية السنباطي 🚓

ذكره فضلًا عن عدم الحاجة إليه ؛ كما لا يخفى . وقوله: (وفي «الشرح» و «المحرر» . . . ) في سوق عبارتهما بعد ذلك إشارة إلى سلامتها منه ، لكن أجيب بمنع أنه لا شيء بعده ، بل هناك مرتبة أخرى ، صرح بها بعد قوله: (وشاة أفضل من مشاركة في بعير) .

قوله: (لكثرة الدم المراق) أي: مع أطيبية لحمها عليهما، فلا يرد عليه قولهم: إن استكثار القيمة عند اتحاد النوع أفضل من استكثار العدد في الأضحية، بخلاف العتق، فلو كان معه دينار ووجد به شاة سمينة وشاتين دونها، فالشاة أفضل، ولو كان معه ألف وأراد عتق ما يشتريه بها، فعبدان خسيسان أفضل من عبد نفيس؛ لأن المقصود هنا اللحم ولحم السمين أكثر وأطيب، والمقصود في العتق: التخليص من الرق، وتخليص عدد أولئ من تخليص واحد، وكثرة اللحم خير من كثرة الشحم إلا أن يكون ردينًا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): والبقرة أحب من الشاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: فضل الجمعة، رقم [٨٨١]، صحيح مسلم، باب: فضل التهجير يوم الجمعة، رقم [٢٤ ـ ٨٥٠].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(هـ): فلعل قول «الدقائق» لسقط في نسخته من «المحرر».

(وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَةٍ) بِقَدْرِهَا (فِي بَعِيرٍ) أَوْ بَقَرَةٍ (١)؛ لِلانْفِرَادِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ.

(وَشَرْطُهَا) أَيْ: الْأُضْحِيَّةِ لِتُجْزِئَ: (سَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ يَنْقُصُ لَحَمًا؛ فَلَا تُجْزِئُ عَجْفِئُ أَيْ: دُهْنُ الْعِظَامِ، (وَمَجْنُونَةٌ) وَهِيَ عَجْفَاءُ) أَيْ: ذَاهِبَةُ المَخِّ مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا، وَالمَخُّ: دُهْنُ الْعِظَامِ، (وَمَجْنُونَةٌ) وَهِيَ المَّهِيَ المَرْعَىٰ وَلَا تَرْعَىٰ إِلَّا قَلِيلًا فَتَهْزِلُ، (وَمَقْطُوعَةُ بَعْضِ أُذُنٍ) وَإِنْ الَّتِي تَسْتَدِيرُ فِي المرْعَىٰ وَلَا تَرْعَىٰ إِلَّا قَلِيلًا فَتَهْزِلُ، (وَمَقْطُوعَةُ بَعْضِ أُذُنٍ) وَإِنْ

-﴿ حاشية البكري ﴿ حاسية البكري

قوله: (أي: الأضحيّة لتجزئ) نبه به على أنّ الأضحيّة لا تحتاج هنا لتحويلٍ؛ لأنّه اسمٌ لما يضحَّى به، والكلام هنا فيه، وعلى أنّ الشّرط هنا مقولٌ للإجزاء؛ أي: بخلاف ما سبق، وقد سبق لنا الإشارة إليه.

条 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (بقدرها) أي: وهو السبع، وقضيته: أنه لو زاد على السبع . . انعكس الأمر، فيكون أفضل من الشاة، لكن قضية التعليل الآتي خلافه، وبه صرح صاحب «الوافي» تفقهًا، لكن الأوجه: الأول، وحينئذ فيضم إلى التعليل المذكور مع المساواة في القدر.

تَنْبِيه: أفضلها: البيضاء، ثم الصفراء، ثم العفراء، ثم الحمراء، ثم البلقاء، ثم السوداء، انتهى.

قوله: (لتجزئ) أي: ليحصل بها التضحية المطلوبة ، لا لتتصف بكونها أضحية ؛ فإنها قد تتصف به مع عدم السلامة من العيب المذكور ولا يحصل بها ذلك ، وذلك: بأن نذر التضحية بمعيبة أو قال: جعلتها أضحية .. فإنها تصير أضحية يجب ذبحها يوم النحر ، وتصرف مصرف الأضحية ، لكن لا يحصل بها التضحية المطلوبة .

قوله: (سلامة من عيب · · · ) أي: عند الذبح ، فلو طرأ لها العيب المذكور تحت السكين · · لم تجزئ · وقوله: (لحما) أي: أو نحوه مما يؤكل منها ؛ كالألية والأذن ·

قوله: (ومقطوعة بعض أذن ٠٠٠) مثلها في ذلك: اللسان، والضرع، والألية،

<sup>(</sup>١) مطلقا؛ كما في التحفة: (٧٠٥/٩)، خلافا لما في المغني: (٢٨٥/٤) حيث قال: المشاركة أفضل إذا زاد على قدر الشاة.

كَانَ يَسِيرًا، وَهُوَ؛ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ: مَا لَا يَلُوحُ النَّقْصُ بِهِ مِنْ بُعْدٍ، وَفِيهِ وَجُهُ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ، (وَذَاتُ عَرَجٍ وَعَوَرٍ وَمَرَضٍ وَجَرَبٍ بَيِّنٍ) فِي الْأَرْبَعَةِ، (وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُهَا) لِخُونَّ لَا يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ، (وَلَا فَقْدُ قُرُونٍ) لِانْتِفَاءِ نَقْصِ اللَّحْمِ، (وَكَذَا شَقُّ أُذُنٍ لِانْتِفَاءِ نَقْصِ اللَّحْمِ، (وَكَذَا شَقُّ أُذُنٍ وَخَرْقُهَا وَثَقْبُهَا) لَا يَضُرُّ (فِي الْأَصَحِّ) إِذْ لَا نَقْصَ فِيهَا.

(قُلْتُ: الأَصَحُّ المنْصُوصُ) المنْقُولُ فِي «الشَّرْحِ» عَنِ المعْظَمِ: (يَضُرُّ يَسِيرُ الجَرَبِ، والله أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ يُفْسِدُ اللَّحْمَ وَالْوَدَكَ، وَتَبعَ فِي «المحَرَّرِ» الْغَزَالِيَّ وَالْإِمَامَ، وَفِي «السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ» وَغَيْرِهَا حَدِيثُ: «أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِي: وَالْإِمَامَ، وَفِي «السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ» وَغَيْرِهَا حَدِيثُ: «أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِي:

🚓 حاشية السنباطي 🚓-

والذنب، وقَطعُ الكل كقطع البعض بالأُولى. وفاقدة الأذن خلقة كمقطوعتها، بخلاف فاقدة الضرع أو الألية أو الذنب خِلقةً فيجزئ، والفرق: أن الأذن عضو لازمٌ غالبًا، بخلاف ما ذكر.

قوله: (وجرب) هو نوع من المرض ؛ كما قاله الرافعي .

قوله: (ولا يضر يسيرها) أي: الأربعة المذكورة، والمراد به في العور \_ بناء على أن المراد بـ (البين) فيه: ذهاب النُّور من إحدى العينينِ أو بعضه بتغطية البياض لأكثرها \_: تغطية البياض لأقلها (١) . وتجزئ العمشاء: وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدم غالبًا ، والعشواء: وهي التي لا تبصر ليلًا ؛ لأنها تبصر وقت الرعي .

قوله: (لانتفاء نقص اللحم) يؤخذ منه: أنه لو نقص اللحم بكسره.. ضر، وهو كذلك ؛ كما نقله الشيخان عن القفال. ولا تجزئ ذاهبة الأسنان كلها، وكذا بعضها إن أثر ذهاب ذلك البعض في الاعتلاف ؛ كما يفهمه ظاهر كلام البغوي وغيره، وصوبه الزركشي.

قوله: (وثقبها) قد فسر به الرافعي الخرق، وقد يقال: بينهما عموم وخصوص مطلقا يجتمعان في الخرق المستدير وينفرد الخرق بالمستطيل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بتغطية البياض لا كلها.

الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْعَجْفَاءُ» (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَوَجْهُ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي شَقِّ الْأُذُنِ وَلَجْهُ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي شَقِّ الْأُذُنِ وَلَحْهِهِ: أَنَّ مَوْضِعَهُ يَتَصَلَّبُ وَيَصِيرُ جِلْدًا.

# تَنْبِيهٌ [فِي حُكُم التَّضْحِيَةِ بِالحامِلِ]

نَقَلَ المَصَنِّفُ فِي «بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ» مِنْ «شَرْحِ المَهَذَّبِ» عَنِ الْأَصْحَابِ: أَنَّ الْحَامِلَ لَا تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا اللَّحْمُ وَهُوَ يَقِلُّ بِسَبِب الْحَمْلِ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ؛ لِقَصْدِ النَّسْلِ.

🗞 حاشية البكري 🗞–

قوله: (نقل المصنّف في «باب زكاة الغنم» . . .) ذكره ؛ ليفيدَ عدمَ إجزاءِ الحاملِ الموهِم عدم ذكر المتن له الإجزاءَ .

قوله: (نقل المصنف في «باب زكاة الغنم» من «شرح المهذب» عن الأصحاب: أن الحامل ...) هذا هو المعتمد، واعتراض ابن الرفعة عليه معللا: بأنه وجه، والمشهور خلافه .. مردود بجزم خلائق، منهم: الشيخ أبو حامد وأتباعه وغيرهم. ومعنى (٢): بأن ما حصل من نقص اللحم بسبب الحمل ينجبر بالجنين .. مردود ؛ بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل ؛ كالمضغة ، وبأن زيادة اللحم لا يجبر عيبًا: بدليل العرجاء السمينة .

نعم؛ يؤخذ من التعليل: أن الحمل لو لم ينقص اللحم. . أجزأت ، وهو ظاهر.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، باب: ما يكره من الضحايا، رقم [۲۸۰۲]، سنن الترمذي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي، رقم [۱٤٩٧]، سنن النسائي، باب: ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم [٣١٤٤]، سنن ابن ماجه، باب: ما يكره أن يضحيٰ به، رقم [٣١٤٤]، صحيح ابن حبان، باب: ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا، رقم [٩١٩٥]، المستدرك، كتاب الأضاحي، رقم [٧٧٣٤].

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): ونعني.

(وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا) أَيْ: التَّضْحِيَةِ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ (إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ كَرُمْحِ يَوْمَ النَّحْرِ) وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَفِي «الشَّرْحِ»: بِدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ، (ثُمَّ مُضِيُّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ) خَفِيفَتَيْنِ (وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيَبْقَى حَتَّى تَغْرُبَ) الشَّمْسُ (آخِرَ) أَيَّامِ (التَّشْرِيقِ) الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الْعَاشِرِ.

(قُلْتُ: ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ فَضِيلَةٌ، وَالشَّرْطُ طُلُوعُهَا، ثُمَّ مُضِيُّ قَدْرِ الرَّكْعَنَيْنِ وَالله أَعْلَمُ) هَذَا مَبْنِيُّ عَلَى دُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ بِالطَّلُوعِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ وَالخَطْبَتَيْنِ ، وَالله أَعْلَمُ هُذَا مَبْنِيُّ عَلَى دُخُولِهِ بِالإِرْتِفَاعِ المحْكِيِّ هُنَاكَ ، وَ «المحرَّرُ» تَبَعَ «الْوَجِيزَ» فِي بَابِهَا ، وَالْأَوَّلُ عَلَى دُولِهِ بِالإِرْتِفَاعِ المحْكِيِّ هُنَاكَ ، وَ المحرَّرُ » تَبَعَ «الْوَجِيزَ » هُنَا وَهُنَاكَ ، وَاعْتَذَرَ عَنْهُ فِي «الشَّرْحِ» بِأَنَّ كُلًّا عَلَى رَأْي ، رَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيثَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحُرُ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ . . فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا » (١) ، وَحَدِيثَ: «أَنَّهُ عَيَالِهُ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ » (١) ، فَيُؤْخَذُ

قوله: (أي: التضحية؛ كما في «المحرّر» وغيره) هو كالتحويل السّابق أوّل الباب؛ لأنّ المضحَّى به ليس شرطُ إجزائِه الوقتُ ، بل هو شرطٌ لفعل الفاعل.

قوله: (هذا مبنيٌّ . . .) حاصله: أنَّ ما في «المنهاج» مبنيٌّ على الصّحيح في وقت العيد ، وما في «المحرّر» كـ «الوجيز» فهو تبع له مبنيٌّ على غير الصّحيح في وقته ، واعتذر في «الشّرح» عن «الوجيز» بأنّه على رأيٍ ؛ أي: فكيون عذرًا عن «المحرّر» أيضًا .

ـــــــــــ 💝 حاشية السنباطي

قوله: (وفي «الشرح»: بدخول · · · ) هو أُولئ من جزمه في «المحرر» بأنه يدخل بالارتفاع ، وجزم المصنف: بأنه يدخل بالطلوع ؛ كما يعلم من تقرير الشارح الآتي ·

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب: التبكير إلى العيد، رقم [٩٦٨]، صحيح مسلم، باب: كتاب الأضاحي، باب: وقتها، رقم [٧ ـ ١٩٦١].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب الخطبة بعد العيد، رقم [٩٦٣]، صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، رقم
 (۲) محيح البخاري، باب الخطبة بعد العيد، رقم [٩٦٣]، صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، رقم

مِنْهُمَا: أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ: بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ، وَرَوَىٰ ابْنُ حِبَّانَ حَدِيثَ: «فِي كُلِّ أَيَّام التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»(١).

(وَمَنْ نَذَرَ) أُضْحِيَّةً (مُعَيَّنَةً فَقَالَ: «لله عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ») الشَّاةِ مَثَلًا . (لَزِمَهُ ذَبْحُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ) أَيْ: الْوَقْتِ . . (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَتْلَفَهَا . . لَزَمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا) بِأَنْ سَاوَتْ ثَمَنَ مِثْلِهَا (وَيَذْبَحَهَا فِيهِ) أَيْ: فِي الْوَقْتِ لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا) بِأَنْ سَاوَتْ ثَمَنَ مِثْلِهَا (وَيَذْبَحَهَا فِيهِ) أَيْ: فِي الْوَقْتِ لَرِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا) بِأَنْ سَاوَتْ ثَمَنَ مِثْلِهَا (وَيَذْبَحَهَا فِيهِ) أَيْ: فِي الْوَقْتِ

قوله: (ومن نذر أضحية معينة . . . ) أي: ولو معيبة ؛ كما مر ، وهذا إذا كانت في ملكه ونذرها ، بخلاف ما إذا لم تكن ، فقال: (لله علي إن اشتريت هذه الشاة أن أضحي بها) . . لم يلزمه ما ذكر ؛ كما صححه في «المجموع» بخلاف ما لو قال: (لله علي إن اشتريت شاة أن أضحي بها) . . فيلزمه إذا اشترئ شاة ذلك ؛ وفاء بما التزمه في الذمة . هذا إن قصد الشكر على حصول الملك ، فإن قصد الامتناع . . فنذر لجاج وسيأتي . وقوله: (فقال: «لله علي» . . . ) قد يوهم اشتراط ذكر (الله) وليس مرادًا ، بل يكفي في ذلك (علي أن أضحي بهذه) . وفي معنى ذلك: (جعلت هذه أضحية) كما سيأتي في كلام الشارح ، أو (هذه أضحية) ولو بلا نية جعلها كذلك جاهلًا لزومها بذلك .

قوله: (في هذا الوقت) قيد لوقوعها أداء، وإلا فلو أخرها عن هذا الوقت · · لزمه ذبحها بعده، ولكن تكون قضاءً؛ كما ذكره البندنيجي وغيره ·

قوله: (فإن تلفت قبله . . . ) أي: من غير تفريط ، ومثله: ما لو تلفت بعده كذلك قبل التمكن من ذبحها ، وإنما لم يلزمه شيء في ذلك ؛ لأنه بالنذر زال ملكه عنها وصارت أمانة تحت يده . وفارقت العبد المنذور عتقه حيث لا يزول ملكه الناذر عنه بنذره وإن اشتركا في منع التصرف فيهما ببيع وغيره ؛ لأن الملك فيه لا ينتقل ، بل ينفك عن الملك بالكلية وفيها ينتقل إلى المساكين ، ولهذا لو أتلفها . لزمه مثلها ؛ كما سيأتي بخلافه ؛ لأنه المستحق للعتق وقد تلف ومستحقو ما ذكر باقون ، ومثلها في جميع ما

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان، باب: ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة، رقم [٣٨٥٤].

قوله: (فإن كانت قيمتها يوم الإتلاف...) أفاد به: أنّ ظاهرَ المتن اشتراءُ مثلها بقيمتها وإن زادت قيمتها على ثمن مثلها أو نقصت ، وأنّه لا يشتري إلا بقيمتها ، وليس كذلك ، بل في الأولى: يشتري كريمةً ، وفي مسألة النّقص: يلزمُه تحصيلُ مثلِها .

→ حاشية السنباطي 🍣

ذكر فيها: المنذور والمتصدق به.

قوله: (اشترى بها كريمة) هذا هو الأولى، وإلا فيجوز أن يشتري بها مثلها، ويستحب أن يشتري بالزائد أخرى مثلها إن وفي بها، وإلا. فدونها، ويتصدق بذلك كله، وإنما لم يجب ذلك؛ لأنه مع أن الزائد ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملاً، ولو أتلفها أجنبي . لزمه قيمتها ويشتري بها مثلها إن وفّى به، وإلا . فدونها ولو دون سنّ الأضحية ، وإلا . فسنها، وإلا . فلحم.

نعم (١)؛ وإن لم تكن من جنس المنذورة ، وإلا . . تصدق بالدراهم ؛ للضرورة ، وفارق العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي ؛ فإن للناذر أن يأخذ قيمته لنفسه ، ولا يلزمه أن يشتري بها عبدًا يعتقه ؛ لما مر أن ملكه لم يزل عنه ، ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ، ومستحقو الأضحية باقون ، وقد تقدم: أنه يمتنع التصرف فيها بالبيع وغيره .

فلو باعها فتلفت عند المشتري . فعليه أكثر قيمتها من وقت القبض إلى وقت التلف ؛ كالغاصب والبائع طريق في الضمان ويشتري بذلك مثلها إن وفّى به ، وإلا . . وفي البائع الباقي من ماله . ولو أجرها فتلفت عند المستأجر . . فعليه أجرة المثل وعلى المؤجر القيمة ما لم يعلم المستأجر الحال (٢) . . فعليه القيمة أيضًا ، والمؤجر طريق في الضمان ويشتري بها ما مر ، ويجوز إعارتها ، ولا ضمان على المستعير ولو تلفت عنده بغير الاستعمال المأذون فيه ؛ لأن يد معيره يد أمانة ؛ كالمستعير من مستأجر أو موصى

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): ولو دون سنِّ الأضحية ، وإلا . . فمثليهما ، وإلا . . فلم يضم .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): المستأجر عليه.

أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ.. حَصَّلَ مِثْلُهَا ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كه أَصْلِهَا» ، وَلَيْسَ فِيهِمَا مَسْأَلَةُ المَسَاوَاةِ ، (وَإِنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ) مَا يُضَحِّي بِهِ (ثُمَّ عَيَّنَ) المَنْذُورَ [لَهُ] . (لَزِمَهُ ذَبْحُهُ المَسَاوَاةِ ، (وَإِنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ) مَا يُضَحِّي بِهِ (ثُمَّ عَيَّنَ) المَنْذُورَ [لَهُ] . (لَزِمَهُ ذَبْحُهُ فِي الْوَقْتِ المَدْكُورِ ، (فَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ: المعَيَّنَةُ عَنِ النَّذِرِ (قَبْلَهُ) أَيْ: الْوَقْتِ المُذْكُورِ ، (فَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ: المعَيَّنَةُ عَنِ النَّذِرِ (قَبْلَهُ) أَيْ: الْوَقْتِ . (بَقِيَ الْأَصْلُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَالنَّانِي: لَا يَبْقَى ؛ لِإِنَّ تَلِفَتْ عَيْنَهُ فَتَعَيَّنَ ، وَالْأَوْلُ قَالَ: هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ .

حاشية السنباطي 🍣

له بالمنفعة ، قال ابن العماد: وصورة المسألة: أن تتلف قبل وقت الذبح ، فإن دخل وقته وتمكن من ذبحها وتلفت . . ضمن ؛ لتقصيره ؛ أي: كما يضمن معيره لذلك ، وعليه يحمل ما في «شرح المنهج» من الجزم بالضمان .

تَنْبِيه: ولو تعيبت قبل التمكن من ذبحها.. فلا شيء عليه، أو بعده.. لزمه مع ذبحها والتصدق بلحمِها بدلها سليمة ؛ لتقصيره، وكذا الحكم لو عيبها، خلافًا لما وقع في «الروضة».

ولو ضلت قبل التمكن من ذبحها. فلا شيء عليه ، فلو وجدها بعد فوات الوقت. ذبحها قضاء وصرفها مصرف الأضحية ، ولا يلزمه الصبر إلى قابل ، بل لا يجوز له فيلزمه الذبح في الحال ؛ كما صرح به الماوردي وغيره ، وعليه طلبها إلا بمؤنة ، وإن ضلت بعد التمكن من ذبحها ولو قبل خروج أيام التشريق . . لزمه بدلها يذبحه قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده ، ثُمَّ إذا وجدها . يجب عليه ذبحها أيضًا ؛ لأنها الأصل . انتهى .

قوله: (فإن تلفت ...) أي: ولو بإتلاف أجنبي والقيمة التي يغرمها الأجنبي للناذر . وكالتلف: التعيب ، فيبطل به التعيين ولو حدث حالة الذبح ، ولو ضلت فذبح غيرها . أجزأته ، فلو وجدها . لم يلزمه ذبحها ، بل يتملكها ، فلو وجدها قبل ذبح الثانية . لم يلزمه ، بل يذبح الأولى فقط ؛ لأنها الأصل الذي تعين أولاً . وأفهم قوله: (بقي الأصل عليه) أنه لو كانت المعينة أفضل مما التزمه ؛ كبقرة أو بدنة عن شاة . . لا يلزمه إلا الأصل .

(وَتُشْتَرَطُ النَّيَّةُ) لِلتَّضْحِيَةِ (عِنْدَ الذَّبْحِ) لِمَا يُضَحِّي بِهِ (إِنْ لَمْ يَسْبِقْ تَعْبِينٌ) لِأَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ، (وَكَذَا إِنْ قَالَ: جَعَلْتُهَا) أَيْ: الشَّاةَ مَثَلًا (أُضْحِيَّةٌ)، وَهَذَا تَعْبِينٌ لِأَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ، (وَكَذَا إِنْ قَالَ: يَكْفِي تَعْبِينُهَا، هَذَا إِنْ لَمْ يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ عِنْدَ ذَبْحِهَا (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي قَالَ: يَكْفِي تَعْبِينُهَا، هَذَا إِنْ لَمْ يُوكِلُ، (وَإِنْ وَكَلَ بِالذَّبْحِ.. نَوَى عِنْدَ إِعْطَاءِ الْوَكِيلِ) مَا يُضَحِّي بِهِ (أَوْ) عِنْدَ وَكُلُ ، (وَإِنْ وَكَلَ بِالذَّبْحِ.. نَوَى عِنْدَ إِعْطَاءِ الْوَكِيلِ) مَا يُضَحِّي بِهِ (أَوْ) عِنْدَ (ذَبْحِهِ) التَّضْحِيَة بِهِ، وَقِيلَ: لَا تَكْفِي النَّيَّةُ عِنْدَ إِعْطَائِهِ، وَلَهُ تَفْوِيضُ النَّيَّةِ إِلَيْهِ أَيْضًا، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: يَجُوزُ تَقْدِيمُ النَّيَّةِ عَلَى الذَّبْحِ فِي الْأَصَحِّ المَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَوَلِي هَالْتَهُ عَلَى الذَّبْحِ فِي الْأَصَحِ المَبْنِيِّ عَلَيْهِ جَوَازُهَا عِنْدَ إِعْطَاءِ الْوَكِيلِ، فَيُقَيَّدُ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ الذَّبْحِ بِمَا إِذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ، حَوَازُهَا عِنْدَ إِعْطَاءِ الْوَكِيلِ، فَيُقَيَّدُ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ الذَّبْحِ بِمَا إِذَا لَمْ تَتَقَدَّمُهُ، حَوَازُهَا عِنْدَ إِعْطَاءِ الْوَكِيلِ، فَيُقَيَّدُ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ الذَّبْحِ بِمَا إِذَا لَمْ تَتَقَدَّمُهُ، وَالْمُعَاءِ الْوَكِيلِ، فَيُقَيَّدُ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ الذَّبُحِ بِمَا إِذَا لَمْ تَتَقَدَّمُهُ،

قوله: (وهذا تعيين يشترط فيه النّيّة) أي: فهو مستثنّى من الكلام قبله.

قوله: (فيقيَّد اشتراطُها عند الذَّبح بما إذا لم تتقدَّمه) هو قيد صحيح ، لا تفي به عبارة «المنهاج» إذ مقتضاها: عدم الإجزاء إلّا عند الذَّبح أو الإعطاء لا بينهما ، مع أنّها كافية بينهما ، وأيضًا فمقتضاها: عدمُ إجزاء تفويض النّيّةِ للوكيل ، وليس كذلك ؛

فَرُعُ: لو عين عما التزم في الذمة معينًا . . لم يتعين ولا تبرأ ذمته بذبحه .

السنباطي السنباطي السنباطي

نعم؛ لو نذر ذبحه عما في الذمة؛ كأن قال: (لله على أن أضحي بهذه عما في ذمتي) وكانت معيبة . لزمه ذبحها يوم النحر وصرفها مصرف الأضحية ولم تجزئه وإن زال العيب . انتهى .

قوله: (وهذا تعيين) أي: فهو كالمستثنى من مفهوم ما مر؛ وهو: الاكتفاء بسبق التعيين عن النية؛ أي: يستثنى منه: التعيين بالجعل ويضم إليه التعيين عما في الذمة؛ أي: بغير نذر، وإلا اكتفي به عنها؛ كالتعيين ابتداء بنذر؛ كـ (لله علي أن أضحي بهذه الشاة) فهذا هو المراد من المفهوم.

قوله: (وله تفويض النية ٠٠٠) أي: إن كان مسلما مميزًا .

وَلَوْ نَوَىٰ جَعْلَ هَذِهِ الشَّاةِ أُضْحِيَّةً وَلَمْ يَتَلَفَّطْ بِشَيْءٍ.. فَالجدِيدُ: أَنَّهَا لَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ ، (وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُضَحِّي (الْأَكْلُ مِنْ أُضْحِيَّةٍ وَالْمُعَامُ الْأَغْنِيَاءِ) مِنْهَا ، (لَا تَمْلِيكُهُمْ) وَيَجُوزُ تَمْلِيكُ الْفُقَرَاءِ مِنْهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِي تَطُوعُ ، وَإِطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ) مِنْهَا ، (لَا تَمْلِيكُهُمْ) وَيَجُوزُ تَمْلِيكُ الْفُقَرَاءِ مِنْهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ، (وَيَأْكُلُ ثُلُثًا ، وَفِي قَوْلٍ: نِصْفًا) وَيَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي عَلَيْهِمَا ، وَفِي قَوْلٍ: يَصُدَّقُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ، (وَيَأْكُلُ ثُلُثًا وَيُهْدِي إِلَى الْأَغْنِيَاءِ ثُلُثًا ، وَدَلِيلُهَا: الْقِيَاسُ عَلَى قَوْلٍ: يَتَصَدَّقُ بِثُلُثُ وَيَأْكُلُ ثُلُثًا وَيُهْدِي إِلَى الْأَغْنِيَاءِ ثُلُثًا ، وَدَلِيلُهَا: الْقِيَاسُ عَلَى قَوْلٍ: يَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ وَيَأْكُلُ ثُلُثًا وَيُهْدِي إِلَى الْأَغْنِيَاءِ ثُلُثًا ، وَدَلِيلُهَا: الْقِيَاسُ عَلَى هَوْلٍ: يَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ وَيَأْكُلُ ثُلُثًا وَيُهْدِي إِلَى الْأَغْنِيَاءِ ثُلُثًا ، وَدَلِيلُهَا: الْقِيَاسُ عَلَى هَوْلٍ: يَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ وَيَأْكُلُ ثُلُثًا وَيُهُودِي إِلَى الْأَغْنِيَاءِ ثُلُقًا ، وَدَلِيلُهَا: الْقِيَاسُ عَلَى الْمَعْرِفِ اللَّيَاتِ وَلَامَتَعَرِّضَ مِنْ غَيْرٍ سُؤَالٍ ، الشَائِلَ وَالمَتَعَرِّضَ مِنْ غَيْرٍ سُؤَالٍ ،

كما نبّه عليه الشّارح.

قوله: (ولو نوئ جعل هذه...) ذكره؛ لأنّه كالمحترز عن قوله: (وكذا إن قال جعلتها) أي: فاستفيد من المتن: أنّ القول هو الملزِم من حيث عدم ذكره غيره معه.

قوله: (عليهما) أي: على الفقراء والأغنياء، وقال بعضهم: على النّصف والثّلث، ولا يناسبه إلّا عن الأعلى.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (وله أي: للمضحي الأكل من أضحية تطوع) أي: بل يستحب؛ كما يعلم مما يأتي، ومحله: إذا ضحئ عن نفسه، فلو ضحئ عن غيره بإذنه؛ كميت أوصئ بذلك. فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها، وبه صرح القفال في الميت وعلله؛ بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل له الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق به عنه.

قوله: (لا تمليكهم) أي: لا يجوز تمليكهم منها ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه ، وإلا فتمليكهم ليتصرفوا فيه بالأكل جائزٌ ؛ كإطعامهم السابق .

قوله: (ويأكل ثلثا...) أي: فيستحب أن لا يزيد في الأكل على ذلك.

قوله: (وفي قول: نصفا...) هذا القول قديم، والأول والثالث المذكور في كلام الشارح جديدان، قال الشيخان: ويشبه أن لا يكون بينهما اختلاف في الحقيقة؛ فالأول

(وَالْأَصَحُّ: وُجُوبُ تَصَدُّقٍ بِبَعْضِهَا) وَهُوَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ مِنَ اللَّحْمِ، وَلَا يَكْفِي عَنْهُ الْجلْد، وَيَكُونُ نِيئًا لَا مَطْبُوخًا، وَالنَّانِي: يَكْفِي عَنْهُ الْجلْد، وَيَكْفِي تَمْلِيكُهُ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ، وَيَكُونُ نِيئًا لَا مَطْبُوخًا، وَالنَّانِي: يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ جَمِيعِهَا، وَيَحْصُلُ الثَّوَابُ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ، (وَالْأَفْضَلُ): يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ جَمِيعِهَا، وَيَحْصُلُ الثَّوَابُ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ، (وَالْأَفْضَلُ): التَّصَدُّقُ (بِكُلِّهَا إِلَّا لُقَمًّا يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا) فَإِنَّهَا مَسْنُونَةٌ ، كَمَا قَالَهُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»،

قوله: (ويكون نيئًا) قيد لا بدّ منه، فعلم به: أنّ إطلاق المتن الشّامل لإجزاء المطبوخ معترَضٌ شمولُه.

———— حاشية السنباطي 🚓 —

ذكر الأفضل، أو توسَّع فعدَّ الهدية صدقةً.

قوله: (والأصح: وجوب تصدق ببعضها وهو...) أي: فلو أكل الجميع.. غرم قيمة ذلك فيشتري بها شقصًا مما يجزئ في الأضحية إن أمكن، وإلا.. فلحما يأخذه به؛ كما جرئ عليه ابن المقري في «روضه» وهو ظاهر، وله تأخير ذلك عن الوقت، لا الأكل منه؛ لأنه بدل الواجب.

قوله: (من اللحم) أي: الطريِّ، لا المقدد؛ كما بحثه البلقيني.

قوله: (ولا يكفي عنه الجلد) مثله: الكرش والكبد والطحال؛ لأنه لا يسمئ لحمًا وليس طيبًا كطيب اللحم (١)، ذكره الزركشي بحثًا، وهو ظاهر، ومنه يؤخذ: أن الشحم كذلك وإن تردد فيه البلقيني.

قوله: (والأفضل: التصدق. . . ) أي: ودونه أكل الثلث والتصدق بالثلثين ، ودونه أكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث ؛ كما علم من كلام الشيخين السابق ، وعلى كل فيثاب ثواب التضحية بالكل ، وثواب التصدق أو الإهداء بالبعض ؛ كما صوبه في «الروضة».

تَنْبِيه: لا يكره الادخار من لحم الأضحية ، وإذا أراده . . فليكن من ثلث الأكل ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): وليس طيبها طيب اللحم.

وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ: «أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ»(١)، (وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ) فِي اسْتِعْمَال(١)، وَلَهُ إِعَارَتُهُ دُونَ بَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ، (وَوَلَدُ) الْأُضْحِيَّةِ (الْوَاجِبَةِ) المعَيَّنَة الْبَدَاءُ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ أَوْ بِهِ أَوْ عَنْ نَذْرٍ فِي الذِّمَّةِ (اللَّرَّوْضَةِ) مَعَ أُمِّهِ، (الْوَاجِبَةِ) المعَيَّنَة الْبَدَاءُ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ أَوْ بِهِ أَوْ عَنْ نَذْرٍ فِي الذِّمَّةِ (اللَّرَّوْضَةِ) مَعَ أُمِّهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ التَّعْيِينِ أَمْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا»، وَلَيْسَ فِيهِ تَضْحِيَةٌ بِحَامِلٍ؛ فَإِنَّ الْحَمْلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لَا يُسَمَّىٰ وَلَدًا؛ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي

قوله: (كان يأكل من كبد أضحيّته) أفاد به بعضهم: استحبابَ أن يكون الفطرُ في الأضحى عليها، وهو صحيح نقلته في «شرح الظّهيريَّة».

قوله: (وله إعارته) ذكره؛ لأنّ المتن يفهِم: أنّها لا يجوز؛ إذ قوله: (له كذا) يقتضى أنّ الإعارة ممنوعةٌ.

قوله: (وليس فيه تضحية بحامل...) ذكره؛ لأنّ بعض الشّراح قال إنّ تقرير المناطي المناطي المناطق المناطق

وقد كان محرمًا ثم أبيح.

ويستحب الذبح في بيته بمشهد أهله ؛ ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم ، وفي يوم النحر وإن تعددت الأضحية ، ونقلها عن البلد كنقل الزكاة ، قال في «المهمات»: وهذا يشعر بترجيح منع نقلها ، لكن الصحيح: الجواز ، فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة ، والأضحية فرد من أفرادها ، وضعفه ابن العماد وفرق: بأن الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء ؛ لأنها مؤقتة بوقت ؛ كالزكاة ، بخلاف النذور والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها . انتهى .

قوله: (دون بيعه وإجارته) أي: أو إعطائه الجزَّار أجرة فله إعطاؤه له صدقةً أو هديةً. قوله: (وليس فيه تضحية بحامل . . .) دفع للاعتراض ؛ بأن في ذلك تضحية

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ للبيهقي، باب: يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع، رقم [٦٢٣٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): في الاستعمال.

«كِتَابِ الْوَقْفِ»، (وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُضَحِّي (أَكْلُ كُلِّهِ<sup>(۱)</sup>) وَقِيلَ: يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِبَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ، وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ، وَالْأَوَّلَ الْغَزَالِيُّ، .......

المتن هذه المسألة يدلّ على إجزاء التّضحية بالحامل؛ أي: من حيث أنّه صحّح أن الواجبةَ قد يكون لها ولدٌ، وإذا كان كذلك. فشمل حالة اجتنانه، وإذا شمله. أفاد جوازَ التضحية بأمه مع الاجتنان، فأجاب: بأنّه لا يسمّى ولدًا، وإذا كان كذلك. فلا إيرادَ.

قوله: (والأوّل الغزاليّ) هو المعتمد؛ كما قاله الأذرعيّ والزّركشيّ، فما في «المنهاج» مفرَّعٌ على ضعيفٍ، وهو حلّ الأكل من الأمّ، أمّا على الأصحّ. فلا يحلُّ أكلُ شيءٍ منه.

#### 条 حاشية السنباطي 🔧-

بحامل، ووجه الدفع ظاهر، غايته: أن فيه تعيين الأضحية بحامل وهو غير جائز، لكن ابتداء إلا عما في الذمة؛ كما علم مما مر وإن أفهم ما ذكر خلافه.

قوله: (والأول الغزالي) أي: وصحح الأول الغزالي، قال في «الروضة»: وهو الأصح، لكن قال في «شرح المهذب»: إن هذا الخلاف مفرَّع على جواز الأكل من أمه، فإن منعناه \_ أي: وهو الأصح؛ كما سيأتي \_: امتنع الأكل منه قطعًا، وجرئ عليه جمع.

ورده آخرون، وهو المعتمد؛ بأنه لا يلزم من منع الأكل من الأمِّ منع أكل ولدِها؛ لأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية، والولد لا يسمئ أضحية؛ لنقص سنة، وإنما لزم ذبحه تبعًا؛ كما يجوز أكل الجنين إذا وجد في بطن أمه علقة أو مضغة وإن لم يذكِّ، وكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقفًا كذلك يجوز أكل ولد الأضحية ولا يكون أضحيةً.

<sup>(</sup>۱) كما في النهاية: (۱٤٣/۸) والمغني: (٢٩٢/٤) حيث قالا: له أكل كله؛ لأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية أصالة، والولد ليس كذلك، ولزوم ذبحه معها تبعا لها، وهذا هو المعتمد، وليس مبنيا على القول بجواز أكله من أمه، خلافا لما في التحفة: (٧٣١/٩) حيث قال: هذا الجواز مبني على جواز الأكل من الأضحية الواجبة، والمعتمد: حرمته، فيحرم من ولدها كذلك.

(وَ) لَهُ (شُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهَا) عَنْ وَلَدِهَا، وَقِيلَ: لَا ، وَفِي أَكْلِهِ مِنْهَا قَوْلَانِ أَوْ وَجُهَانِ، أَصَحُّهُمَا فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: لَا يَجُوزُ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كه أَصْلِهَا» وَجُهَانِ، أَصَحُّهُمَا غِي جَمَاعَةٍ، وَأَنَّهُ يُشْبِهُ الْجَوَازَ فِي المعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً وَالمنْعَ فِي تَرْجِيحُ كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ جَمَاعَةٍ، وَأَنَّهُ يُشْبِهُ الْجَوَازِ فَي المعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً وَالمنْعَ فِي الْأُخْرَى ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الماوَرْدِيُّ، وَعَلَى الْجَوَازِ: فَفِي قَدْرِ مَا يَأْكُلُهُ الْخِلَافُ فِي الْأُخْرَى ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الماوَرْدِيُّ، وَعَلَى الْجَوَازِ: فَفِي قَدْرِ مَا يَأْكُلُهُ الْخِلَافُ فِي أَضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ، وَلَوْ كَانَتِ الْوَاجِبَةُ بِنَذْرِ مُجَازَاةٍ ؛ كَقَوْلِهِ: إِنْ شَفَى الله مَريضِي فَلِلّهِ عَلَيْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ أَوْ بِشَاةٍ . لَمْ يَجُزِ الْأَكْلُ مِنْهَا جَزْمًا .

(وَلَا تَضْحِيَةَ لِرَقِيقٍ) بِنَاءً عَلَىٰ الْأَظْهَرِ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ ، (فَإِنْ أَذِنَ سَيِّدِهِ أَيْ: لِلسَّيِّدِهِ فَأَذِنَ سَيِّدِهِ وَأَذِنَ سَيِّدِهِ وَأَذِنَ لَهُ أَيْ: لِلسَّيِّدِ بِشَرْطِهَا ، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِيهَا . وَقَعَتْ لِلرَّقِيقِ ، وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الْقِنُّ وَالمَدَبَّرُ وَالمَسْتَوْلَدَةُ ، (وَلَا يُضَحِّي لَهُ فِيهَا . وَقَعَتْ لِلرَّقِيقِ ، وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الْقِنُّ وَالمَدَبَّرُ وَالمَسْتَوْلَدَةُ ، (وَلَا يُضَحِّي لَهُ فِيهَا . وَقَعَتْ لِلرَّقِيقِ ، وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الْقِنُّ وَالمَدَبَّرُ وَالمَسْتَوْلَدَةُ ، (وَلَا يُضَحِّي مُكَاتَبٌ بِلَا إِذْنٍ) مِنْ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ . . فَلَهُ التَّضْحِيَةُ فِي الْأَظْهَرِ ، وَالثَّانِي: المَنْعُ ؛

条 حاشية السنباطي 条

قوله: (وله شرب فاضل لبنها عن ولدها) أي: وإن قلنا: بمنع الأكل من ولدها، والفرق: أنه يستخلف، بخلاف الولد، قال في «المجموع»: قال الشافعي والأصحاب: ولو تصدق به . . كان أفضل.

وخرج بـ (فاضل لبنها عن ولدها) غيره ؛ فليس له شربه ، بل إن نقص الولد بسببه ؛ أي: وقلنا: بمنع الأكل منه · · ضمن نقصه ·

قوله: (أصحهما في «شرح المهذب»: لا يجوز) هذا هو المعتمد، وعليه: فلا يجوز الانتفاع بجلدها، بل يجب التصدق به، ولا يخالفه ما مر؛ إذ ذاك في أضحية التطوع، وكالجلد: القرن، وأما الصوف. فله جزه إن كان لو ترك؛ أي: الذبح أضر بها؛ للضرورة، وإلا. فلا يجزه، وله إذا جزه الانتفاع به، والتصدق به أفضل. ومثله فيما ذكر: الشعر والوبر.

قوله: (بشرطها) أي: من نية السيد أو تفويض النية إلى العبد، وبه يندفع توقف بعضهم في تصوير وقوعها للسيد.

لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَهُو نَاقِصُ الْمِلْكِ وَالسَّيِّدُ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ، وَالْأَوَّلُ قَالَ: لَهُ فِيهِ حَقِّ فَالْحَقُ لَا يَعْدُوهُمَا، وَقَدْ تَوَافَقَا عَلَى التَّضْحِيَةِ فَتَصِحُّ، وَمَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ.. لَهُ النَّضْحِيَةُ بِمَا مَلَكَهُ بِحُرِّيَّتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِذْنٍ، (وَلَا تَضْحِيَةَ عَنِ الْغَيْرِ) الْحَيِّ (بِغَيْرِ التَّضْحِيَةُ عِنِ الْغَيْرِ) الْحَيِّ (بِغَيْرِ التَّضْحِيَةُ بِمَا مَلَكَهُ بِحُرِّيَّتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِذْنٍ ، (وَلَا تَضْحِيَةَ عَنِ الْغَيْرِ) الْحَيِّ (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) وَبِإِيضَائِهِ تَقَدَّمَ ، (وَلَا عَنْ مَيْتٍ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا) وَبِإِيصَائِهِ تَقَعُ لَهُ.

- ﴿ حاشية البكرى ﴿ ح

قوله: (ومن بعضه رقيق . . . ) ذكره ؛ لتكميل الأقسام ، ولئلًا يتوهم المنع لرقّ بعضِه . قوله: (وبإذنه تقدم) أي: في قوله: (وإن وكّل بالذّبح) .

قوله: (ولا تضحية عن الغير الحي بغير إذنه) استثنى منه البلقيني وغيره: تضحية الولي عن محجوره من ماله؛ يعني: الولي، والماوردي: تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال. وفي «زيادة الروضة» عن «العدة»: لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه.. جاز.

**%** 

### (فَصْلُ) [في الْعَقِيقَةِ]

(يُسَنُّ أَنْ يَعُقَّ عَنْ) مَوْلُودٍ (غُلَامٍ) أَيْ: ذَكَرٍ (بِشَاتَيْنِ، وَجَارِيَةٍ) أَيْ: أُنْثَىٰ (بِشَاةٍ) بِأَنْ يَذْبَحَ بِنِيَّةِ الْعَقِيقَةِ مَا ذُكِرَ وَيَطْبَخَ ؛ كَمَا سَيَأْتِي ، وَالْعَاقُ: مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ وَلَا يَعُقُّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ ، (وَسِنُّهَا وَسَلَامَتُهَا) مِنَ الْعَيْبِ (وَالْأَكْلُ وَالتَّصَدُّقُ)

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

#### فَصْلُ

قوله: (غلام أي: ذكر) ذكره؛ لأنّ الغلامَ لغةً يُطلَق على الشّابِ إذا طرَّ شاربُه، وهما وكذا قوله في (جارية)؛ أي: أنثى؛ لأنّ الجارية لغةً: مَن تأهّلت لمشي ونحوه، وهما وإن أُطلِقا على الولد. لكن الشائع لغةً ما ذكرناه.

قوله: (والعاقّ. . . ) ذكره ؛ لأنّه في المتن لم يبيِّنه .

😽 حاشية السنباطي 😽

#### فَصْلُ

قوله: (في العقيقة) قضية كلامهم والأخبار: أنه لا يكره تسميتها «عقيقة»، لكن روئ أبو داوود أنه عليه قال للسائل عنها: «لا يحب الله العقوق» (١) قال الراوي: كأنه كره الاسم، ويوافقه قول ابن أبي الدم، قال أصحابنا: يستحب تسميتها «نسيكة» أو «ذبيحة»، ويكره تسميتها «عقيقةً»؛ كما يكره تسمية العشاء «عتمةً».

قوله: (بنية العقيقة) أي: مقترنة بالذبح أو متقدمة عليه على ما مر في الأضحية.

قوله: (والعاق: من تلزمه نفقة المولود) قال الأذرعي: هذا يفهم أنه يستحب للأم أن تعق عن ولدها من الزنا، وهو بعيد؛ لما فيه من زيادة العار، وأنه لو ولدت أمته من زنا، أو زوج معسر، أو مات قبل عقه . استحب للسيد أن يعق عنه، وليس مرادا، وإنما

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، باب: في العقيقة، رقم [٢٨٤٢]. والسنن الكبرئ للبيهقي، باب: ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب، رقم [١٩٢٧٤].

وَالْإِهْدَاءُ مِنْهَا (كَالْأُضْحِيَّةِ) فِي المذْكُورَاتِ، (وَيُسَنُّ طَبْخُهَا) وَيَكُونُ بِحُلْوٍ؛ تَفَاؤُلَّا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِهِ، (وَلَا يُكْسَرُ عَظْمٌ) تَفَاؤُلَّا بِسَلَامَتِهِ عَنِ الْآفَاتِ، (وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِع وِلَادَتِهِ) أَيْ: المؤلُودِ، وَبِهَا يَدْخُلُ وَقْتُ ......

——- 🗞 حاشية البكري

قوله: (والإهداء منها) ذكره؛ لَئلًا يتوهّم أنّه لا يتأتّى فيها ذلك.

قوله: (ويكون بحلو) ذكره؛ لأن إطلاق «المنهاج» شمل غيره المقتضي شموله لتساوي الكلِّ؛ أي: وليس كذلك.

قوله: (وبها يدخل وقت الذّبح) ذكره؛ لأنّ المتنَ لم يبيِّن ما به يدخل وقتُ الذَّبحِ، فأفاد دخولَه بالولادةِ؛ أي: بتمام انفصال المولد.

🔧 حاشية السنباطي 🔧-

يسن لمن تلزمه النفقة إذا كان موسرًا بها في يوم من السبعة ، فلو أعسر بها في السبعة · · لم يسن له ولو أيسر بعد السابع ولو في مدة النفاس على الأوجه مِنْ تردد في ذلك للأصحاب ·

قوله: (ويسن طبخها) أي: ولو منذورة ، خلافا للزركشي .

قوله: (ويكون بحلو) أي: يستحب ذلك ، فطبخُها بحامضٍ خلافُ الأَولى وليس مكروهًا ؛ إذ لم يثبت فيه نهي مقصود.

قوله: (ولا يكسر عظم) أي: يستحب ذلك، فالكسرُ خلافُ الأولى وليس مكروها؛ إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، قال الزركشي: ولو عق عنه بسبع بقرة أو بدنة؛ أي: فإنه قائم مقام الشاة . فهل يتعلق استحباب ترك الكسر بعظم السبع أو بعظام جميع البدنة ؟ الأقرب الأولُ؛ لأن الواقع عقيقة هو السبع، وردَّه في «شرح الروض» بأن الأقرب أنه إن تأتى قسمتها بغير كسر . فاستحباب ترك الكسر يتعلق بالجميع ؛ إذ ما مِنْ جزء إلا وللعقيقة فيه حصة .

قوله: (سابع ولادته) أي: يوم سابع ولادته إن ولد نهارًا؛ فيستحب من السبعة هنا، بخلاف الختان، وقد تقدم الفرق بينهما في فصله، أو يوم ليلة ولادته إن ولد ليلًا.

الذَّبْحِ (١) وَلَا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ عَنِ السَّابِعِ ، (وَيُسَمَّىٰ فِيهِ ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا ،

قوله: (ولا يفوت بالتأخير عن السابع) أي: بل يستمر سنه ، فمن تلزمه نفقته إلى أن يبلغ الولد ، فإن بلغ · · استحب له أن يعق عن نفسه ، ولو مات الولد بعد التمكن من الذبح ولو قبل السابع · · لم يسقط سنيتها .

قوله: (ويسمئ فيه) أي: يستحب تسميته فيه ولا بأس بها قبله، وذكر المصنف في «أذكاره»: أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة ، واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة ، وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على مَنْ لم يُرد العق ، واختار يوم السابع على من أراده.

ويستحب تسمية السقط، فلو لم يعلم أَذَكَرٌ هو أم أُنثى.. سمي باسم يصلح لهما؛ ك: أسماء وهند، ويستحب الاسم الحسن، والأفضل: عبد الله، وعبد الرحمن؛ فقد ورد أنهما أحب الأسماء إلى الله، وعن ابن عباس: (إذا كان يوم القيامة.. أخرج الله أهل التوحيد من النار، وأولُ مَنْ يخرج مَنْ وافق اسمه اسم نبيًّ)(٢)، وعنه أيضًا: (إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ: ألا لِيَقُمْ مَنْ اسمه محمد، فَلْيدخل الجنة كرامةً لمحمدٍ عَلَيْقُ (٣).

ويكره الاسم القبيح وما يتطير بنفيه؛ ك: نجيح وبركة، وقال في «المجموع»: والتسمية بـ: ست الناس أو العلماء ونحوه أشد كراهةً، وقد منعه العلماء بـ: ملك الأملاك، وشاهان شاه، قال القاضي أبو الطيب: وفي معنىٰ ذلك: قاضي القضاة، وحاكم الحكام.

فائدة: قال الحليمي: يحرم أن يقال: (الطبيب) وإنما يقال: (الرفيق) لما جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لا تقولوا: الطبيب، وقولوا: الرفيق، فإنما الطبيب الله هو العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليس

<sup>(</sup>۱) الظاهر من الكلام أنه إذا عق قبل تمام انفصاله لا تحسب، وهذا ما رجح في النهاية: (۱٤٦/۸)، والمغني: (۲۹۳/۶)، ورجح في التحفة: (۷٤۲/۹) حصول أصل السنة به.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» سورة الحشر، الآية: (٢٣)، (٢٦/١٨). و«السراج المنير» للشربيني، (٢/٨٤).

<sup>(</sup>٣) نقله في «مغني المحتاج» (٢٩٥/٤) عن كتاب «الخصائص» لابن سبع.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود، باب: في الخضاب، رقم [٢٠٧] بلفظ قريب منه.

وَيُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ) أَيْ: الشَّعْرِ (ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَيُؤَذَّنَ فِي أُذُنِهِ حِينَ يُولَدْ، وَيُحَنَّكَ بِتَمْرٍ) بِأَنْ يُمْضَغَ وَيُدَلَّكَ بِهِ حَنَّكَهُ دَاخِلَ الْفَمِ حَتَّىٰ يَنْزِلَ إِلَىٰ جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْهُ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ بِأَنْ يُمْضَغَ وَيُدَلَّكَ بِهِ حَنَّكَهُ دَاخِلَ الْفَمِ حَتَّىٰ يَنْزِلَ إِلَىٰ جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْهُ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ الله عَلَيْةِ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ المَهَذَّبِ»، رَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ حَدِيثَ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةٍ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ المَهَذَّبِ»، رَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ حَدِيثَ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةٍ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاقًٰ » (١) وَحَدِيثُ سَمُرَةَ: «الْغُلَامُ مُرْتَهَنَ بِعَقِيقَتِهِ

قوله: (أي: الشّعر) بيّن به مرجع الضّمير؛ لئلّا يتوهّم عوده على الرّأس؛ لعدم ذكر الشّعر في المتن.

💝 حاشية السنباطي 💸

بهذه الصفة إلا الله تعالى ، بخلاف الرفيق ؛ فإنه الذي يرفق بالعليل فيحميه مما يخشى أن لا يحتمله بدنه ، ويطعمه ويسقيه ما يرئ أنه أرفق به .

وينبغي أن يكون مثل (الطبيب) فيما ذكر (الحكيم)(٢).

نعم؛ ينبغي أنه لو أريد بهما معنى الرفيق · · جاز ، لكن مع الكراهة ؛ لإيهامه ذاك · انتهى ·

قوله: (ويـؤذن في أذنه...) المراد: اليمنى؛ إذ المستحب في اليسرى حينئذ الإقامة، لا الأذان، ففي خبر ابن السني: أنه إذا فعل به ذلك.. لم يضره أم الصبيان؛ أي: التابعة (٣) من الجن.

ويستحب أن يقول في أذنه ولو ذكرًا؛ كما هو ظاهر كلامهم: ﴿ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

قوله: (ويحنك بتمر) أي: إن تيسر ، وإلا · · فَبِحُلُو · قال في «المجموع»: وينبغي أن يكون المحنك له من أهل الخير ، فإن لم يكن رجل · · فامرأة صالحة ·

قوله: («الغلام مرتهن بعقيقته») قيل: لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه، قال الخطابي: وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل: أنه إذا لم يعق عنه . . لا يشفع

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، باب: ما جاء في العقيقة، رقم [١٥١٣].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): مما ذكر (الحليم).

<sup>(</sup>٣) كذا في «مغني المحتاج» و«أسنى المطالب». ووقع في نسخة (أ) و(د): أي: السامعة.

تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّىٰ "')، وَحَدِيثَ: «أَنَّهُ عَلَيْ أَذَن فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَنْهُ فَاطِمَهُ بِالصَّلَاةِ "')، وَقَالَ فِي كُلِّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ: «أَنَّهُ عَلَيْ أُتِي بِغُلَامٍ حِينَ وُلِدَ وَتَمَرَاتٍ، فَلَاكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ""، وَرَوَىٰ الْحَسَنْ الْحَسَنْ أَتِي بِغُلَامٍ حِينَ وُلِدَ وَتَمَرَاتٍ، فَلَاكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ""، وَرَوَىٰ الْحَسَنْ الْحَسَنْ الْحَسَنْ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «زِنِي شَعْرَ الْحُسَنْ وَلَكُومَ الْحُسَنْ وَلَا النَّهُ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَ وَعَلَىٰ الذَّكَوِ فِيمَا ذُكِرَ الْأُنْثَىٰ.

### تَنْبِيهُ [فِيمَا يَحُصُلُ بِهِ أَصْلُ سُنَّة العقيقةِ]

يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ فِي عَقِيقَةِ الذَّكَرِ بِشَاةٍ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا».

قوله: (ثمّ فغر فاه) بالفاء والغينِ المعجمةِ والرّاء المهملة ، معناه: فَتَحَ فَاهُ. قوله: (وقيس عليها الذّهب) يقتضي: أنّهما سواء وليس كذلك ، بل الأفضلُ: الذّهَبُ. قوله: (تنبيه . . . ) ذكره ؛ لئلّا يتوهّم عدم الاكتفاء بالشّاة في عقيقة الذّكر لأصل السّنة .

في والديه يوم القيامة ، ونقله الحليمي عن جماعة متقدمينَ على أحمد.

قوله: (وقيس عليها الذهب) أي: بالأُولي ؛ فهو أولي منها.

قوله: (يحصل أصل السنة . . . ) أي: فكلام المصنف محمول على الأكمل .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، باب: من العقيقة، رقم [١٥٢٢]، السنن الكبرئ للبيهقي، باب: ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية، رقم [١٩٣١٩]، ابن ماجه، باب: العقيقة، رقم [٣١٦٥].

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، باب: الأذان في أذن المولود، رقم [١٥١٤]، سنن أبي داود، باب: في الصبي
 يولد فيؤذن في أذنه، رقم [٥١٠٥].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء ﷺ، رقم [٢٢ \_ ٢١٤٤].

<sup>(</sup>٤) المستدرك، عن علي ﷺ، رقم [٤٨٩٦]، السنن الكبرئ للبيهقي، باب: ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة، رقم [١٩٣٢٥].

### (كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

أَيْ: الْحَلَالِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيْوَانِ وَغَيْرِهِ.

(حَيْوَانُ الْبَحْرِ) أَيْ: مَا يَعِيشُ فِيهِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ كَانَ عَيْشُهُ عَيْشَ مَذْبُوحِ (السَّمَكُ مِنْهُ) أَيْ: مَا هُوَ بِصُورَتِهِ المشْهُورَةِ.. (حَلَالٌ كَيْفَ مَاتَ) أَيْ: حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ بِضَغْطَةٍ أَوْ صَدْمَةٍ أَوِ انْحِسَارِ مَاءِ أَوْ ضَرْبَةٍ صَيَّادٍ، (وَكَذَا غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ السَّمَكِ المشْهُورِ حَلَالٌ (فِي الْأَصَحِّ، وقِيلَ: لَا) يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّىٰ سَمَكًا، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ: يُسَمَّىٰ مَ رَحَلًا أَيْ: وَإِلَّا لَمْ يُؤْكَلُ المشْهُورِ حَلَالٌ (فِي الْأَصَحِّ، وقِيلَ: لَا) يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّىٰ سَمَكًا، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ: يُسَمَّاهُ ، (وَقِيلَ: إِنْ أُكِلَ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ) كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ.. (حَلَّ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُؤْكَلْ يُسَمَّاهُ ، (وَقِيلَ: إِنْ أُكِلَ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ) كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ.. (حَلَّ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُؤْكَلْ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ.. (فَلَا) يَحِلُّ ، (كَكَلْبٍ وَحِمَارٍ) ، الظَّانِي زَادَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الْبَرِّ.. (فَلَا) يَحِلُّ ، (كَكَلْبٍ وَحِمَارٍ) ، الظَّانِي زَادَهُ فِي الْبَرِّ حِمَارُ الْوَحْشِ المَاكُولُ ، صَرَّحَ بِهِ صَاحِبَا «الشَّامِلِ» (الْ وَهُلَا يُوبَاللَّهْذِيبِ» وَقَالَ: وَغَيْرُهُمَا ؛ أَيْ: تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْحَرَامِ ، وَعَلَىٰ الثَّالِثِ: مَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَرِّ.. حَلَالٌ.

(وَمَا يَعِيشُ فِي بَرِّ وَبَحْرٍ؛ كَضِفْدعٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ (وَسَرَطَانٍ وَحَيَّةٍ) وَعَقْرَبٍ وَسُلِحْفَاةٍ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَتِمْسَاحٍ.. (حَرَامٌ(٢))، .......

🚓 حاشية السنباطي 🚓

### كتاب الأطعمة

قوله: (أي: ما هو بصورته المشهورة) أي: وإلا . . فجميع ما في البحر يسمى سمكًا؛ كما سيأتي في كلام الشارح.

قوله: (حلال...) استثنى الجويني والشاشي: الطافي إذا انتفخ بحيث يخشى أنه يورث الأسقام.. فإنه يحرم؛ للضرر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): صاحب الشامل.

<sup>(</sup>٢) كما في النهاية: (١٥٢/٨)، خلافًا لما في التحفة: (٩/٦٣)، والمغني: (٤/٢٩) حيث رجحا ما في «المجموع» أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع وما فيه سم.

وَفِي الْأَوَّلَيْنِ قَوْلٌ، وَالْآخَرَيْنِ (۱) وَجُهٌ بِالْحِلِّ كَالسَّمَكِ، وَالْحُرْمَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ، لِلسَّمِّيَّةِ، (وَحَيْوَانُ الْبَرِّ يَحِلُّ مِنْهُ الْأَنْعَامُ) قَالَ لِلاَسْتِخْبَاثِ، وَفِي الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ؛ لِلسَّمِّيَّةِ، (وَحَيْوَانُ الْبَرِّ يَحِلُّ مِنْهُ الْأَنْعَامُ) قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَجِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ [المائدة: ١]، وَهِيَ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ (وَالْخَيْلُ) رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ جَابِرٍ: «نَهَىٰ رَسُولُ الله رَبِي اللهُ يَظِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ قَالَ فِي وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَمْلِ (وَبَقَرُ وَحْشٍ وَحِمَارُهُ) رَوَى الشَّيْخَانِ: أَنَّهُ يَظِيَّةً قَالَ فِي

-& حاشية البكري &-

#### كتاب الأطعمة

قوله: (وفي الأوّلين قول...) الأوّلانِ: الضّفدَعُ والسَّرطانُ، والأخيرانِ: السِّلحَفَاةُ والتِّمسَاحُ.

💝 حاشية السنباطي

قوله: (والحرمة في الأربعة؛ للاستخباث) أي: مع تَقَوَّىٰ الرابع؛ وهو التمساح بنابه، وقضيته: تحريم القِرش بكسر القاف، ويقال له: اللَّخَم بفتح اللام والخاء المعجمة، لكن أجاب المحب الطبري تبعًا لابن الأثير في «النهاية» بحله، وهو الأوجه؛ لأن نابه ضعيف.

تَنْبِيه: لم يتعرضوا للدنيلس، وعن ابن عدلان وعلماء عصره أنهم أفتوا بحله ؛ لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه. وعن ابن عبد السلام أنه أفتئ بتحريمه، قال الزركشي: وهو الأوجه ؛ لأنه أصل السرطان ؛ لتولده منه ، لكن قال الدميري: لم يأت علئ تحريمه دليلٌ ، وما نقل عن ابن عبد السلام . . لم يصح ؛ فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يُؤكل ؛ لعموم الآية والأخبار ، وهذا هو المعتمد . انتهى .

قوله: (والخيل) أي: ولو حاملًا ببغلٍ ، ويحرم حينئذ ذبحها ؛ كما نقله الرافعي عن الشيخ أبى محمد.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ش): والأخيرين.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: لحوم الخيل، رقم [٥٢٠]، صحيح مسلم، باب: في أكل لحوم الخيل،
 رقم [٣٦ - ١٩٤١].

النَّانِي: «كُلُوا مِنْ لَحْمِهِ»، وَأَنَّهُ عَلَيْ أَكُلَ مِنْهُ (۱)، وَقِيسَ بِهِ الْأَوَّلُ، (وَظَيْعٌ) بِالْإِجْمَاعِ (وَضَبُعٌ) بِضَمِّ الْبَاءِ، سُئِلَ جَابِرٌ ﴿ اللَّهَ الضَّبُعُ (۱) صَيْدٌ يُؤْكُلُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: أَقَالَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ (۱) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، (وَضَبِّ) رَوَى الشَّيْخَانِ: أَنَّهُ أُكِلَ عَلَى مَائِدةِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ (۱)، (وَأَرْنَبُ) لِأَنَّهُ بُعِثَ بِوَرِكِهَا إِلَيْهِ عَلَيْ فَقَبِلَهُ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، زَادَ الْبُخَارِيُّ: (وَأَكُلَ مِنْهُ (۱)، لِأَنَّهُ بُعِثَ بِوَرِكِهَا إِلَيْهِ عَلَيْهُ فَقَبِلَهُ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، زَادَ الْبُخَارِيُّ: (وَأَكُلَ مِنْهُ (۱)، لِأَنَّهُ بَعْثُ بِوَرِكِهَا إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَلِلهُ وَقَلْهُ وَاللهُ اللهُ يَعْفِي اللهُ عَلَيْهُ وَقَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ وَاللهُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْلُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْ وَالْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قوله: (وفنك · · · ) كالفنك والسمور: القاقم ، والسنجاب ، والحواصل ، والوبر ، وكل من هذه يتخذ جلده فروًا ، ويحرم الوشق ؛ لأنه من السباع ؛ كما قاله في «الأنوار» .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: ما قيل في الرماح، رقم [٢٩١٤]، صحيح مسلم، باب: في أكل لحوم الخيل، رقم [٣٧ ـ ١٩٤١].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش و ق): آلضبع.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ، رقم [٨٥١] ، سنن أبي داود ، باب: في أكل الضبع ، رقم [٣٩٦١] ، السنن الكبرئ للبيهقي ، باب: فدية الضبع ، رقم [٩٩٦١] ، السنن الكبرئ للنسائى ، باب: ما لا يقتله المحرم ، رقم [٤٠٠٦] .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب: الضب، رقم [٥٣٧]، صحيح مسلم، باب: إباحة الضب، رقم [٤٦] ـ ١٩٤٧].

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، باب: الأرنب، رقم [٥٣٥]، صحيح مسلم، باب: إباحة الأرنب، رقم [٣٥ - ١٩٥٣].

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، باب: في أكل لحوم الخيل، رقم [٣٧٨٩].

الْأَوَّلِ فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ (۱) ، وَعَنِ الثَّانِي فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ (۱) ، وَالمَرَادُ مِنَ الْأَوَّلِ: مَا يَعْدُو عَلَىٰ الْحَيْوَانِ وَيَتَقَوَّىٰ بِنَابِهِ ، (كَأَسَدٍ وَنَمِرٍ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، (وَدُبِّ وَفِيلٍ وَقِرْدٍ ، وَبَازٍ وَشَاهِينِ وَصَقْرٍ وَنَسْرٍ) بِفَتْحِ (وَذِبْبٍ) بِالمعْجَمَةِ وَالْهَمْزِ ، (وَدُبِّ وَفِيلٍ وَقِرْدٍ ، وَبَازٍ وَشَاهِينِ وَصَقْرٍ وَنَسْرٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَعُقَابٍ ، وَكَذَا ابْنُ آوَىٰ) بِالمدِّ (وَهِرَّةُ وَحْشٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ ، وَالثَّانِي يَعْدُو بِنَابِهِ ، وَالثَّانِي: فِي الْأَوَّلِ نَظَرَ إِلَىٰ ضَعْفِ نَابِهِ ، وَفِي الثَّانِي الْعَرْبُ ، وَالثَّانِي يَعْدُو بِنَابِهِ ، وَالثَّانِي: فِي الْأَوَّلِ نَظَرَ إِلَىٰ ضَعْفِ نَابِهِ ، وَفِي الثَّانِي قَاسَهُ عَلَىٰ حِمَارِ الْوَحْشِ ، وَتَحْرُمُ الْهِرَّةُ الْأَهْلِيَّةُ أَيْضًا عَلَىٰ الصَّحِيح .

(وَيَحْرُمُ مَا نُدِبَ قَتْلُهُ؛ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَغُرَابٍ أَبْقَعَ وَحِدَأَةٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ

-﴿ حاشية البكري ۞\_

قوله: (وتحرم الهرّة الأهليّة أيضًا علىٰ الصّحيح) ذكرها؛ ليفيدَ أنَّ المحترز من جهة ضعفِ الخلافِ، لا من جهة مخالفة الحكم.

اشية السنباطي 🝣

قوله: (لأن الأول تستخبثه العرب، والثاني...) قضيته لا سيما مع قوله: (والثاني: في الأول نظر إلى ضعف نابه) أن الأول لا يعدو بنابه، وليس كذلك، بل يعدو بنابه كالثاني؛ كما صرح به في «شرح الروض» وغيره.

قوله: (وفي الثاني قاسه على حمار الوحش) أي: في عدم إلحاقه بالحمار الأهلي؛ أي: كما لا يلحق الحمار الوحشي بالحمار الأهلي فكذلك الهرة الوحشية لا تلحق بالهرة الأهلية، وفرق الأول: بأنه إنما ألحقت الهرة الوحشية بالأهلية؛ لشبهها بها لونًا وصورةً وطبعًا؛ فإنه يتلون بألوان مختلفة ويستأنس بالناس، بخلاف الحمار الوحشى مع الأهلى.

قوله: (ويحرم ما ندب قتله؛ كحية . . . ) مثله: ما نهي عن قتله ، وتقدم في (باب

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، باب: أكل كل ذي ناب من السباع ، رقم [٥٣٠] ، صحيح مسلم ، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، رقم [١٦ \_ ١٩٣٤] .

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، رقم [١٦ - ١٩٣٤].

وَبِالْهَمْزِ (وَفَأْرَةٍ) بِالْهَمْزِ، (وَكُلِّ سَبُعٍ) بِضَمَّ الْبَاءِ (ضَارٍ) بِالتَّخْفِيفِ؛ أَيْ: عَادٍ، فَلِحُرْمَتِهِ سَبَبَانِ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهِ، وَالْأَمْرُ بِقَنْلِهِ، رَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيثَ: «خَمْسٌ فَيُحْرَمَتِهِ سَبَبَانِ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهِ، وَالْفَارْةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»(۱)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «أَمَر رَسُولُ لِمُسْلِمٍ: «الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْحَيَّةُ»(٢) بَدَلَ «الْعَقْرِبِ»، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «أَمَر رَسُولُ لِمُسْلِمٍ: «الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْحَيَّةُ» (٢) بَدَلَ «الْعَقْرِبِ»، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «أَمَر رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلِ خَمْسٍ ...» (٢) إِلَى آخِرِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُودَ وَالتَّرْمِذِيِّ: ذِكْرُ السَّبُعِ الْعَادِيَ مَعَ الْخَمْسِ ...» (١) إِلَى آخِرِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُودَ وَالتَّرْمِذِيِّ: ذِكْرُ السَّبُعِ الْعَادِيَ مَعَ الْخَمْسِ ...» (١) إِلَى آخِرِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُودَ وَالتَّرْمِذِيِّ: ذِكْرُ السَّبُعِ الْعَادِيَ مَعَ الْخَمْسَةِ (١)، فَأُخِذَ مِنَ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ: حُرْمَةُ الْأَكُلِ، (وَكَذَا رَخَمَةٌ) السَّبُعِ الْعَادِيَ مَعَ الْخَمْسَةِ (١)، فَأُخِذَ مِنَ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ: حُرْمَةُ الْأَكُلِ، (وَكَذَا رَخَمَةٌ) لِخُبُثِ غِذَائِهَا بِالْجِيَفِ (وَبَعَاثَةٌ) بِفَتْحِ المَوحَدَّةِ وَبِالمَعْجَمَةِ وَالمَثَلَقَةِ: طَائِرٌ أَبْيُضُ الْعَيْرُ وَمِاللَمْ يَعْرَابٍ أَنْهُ مُسْتَخْبَ يُكُونُ مُحْمَرً الْمِنْقَارِ وَالرَّجْلِينِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَخْبَتُ بِأَكُلِ الْجِيَفِ، (وَ) الْأَصَحُ : (تَحْرِيمُ فِي الْأَصَحُ ، وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّةُ مُسْتَخْبَتُ بِأَكْلِ الْجِيَفِ، (وَ) الْأَصَحُ : (تَحْرِيمُ

محرمات الإحرام). وقوله: (وغراب أبقع) أي: وغيره من الأغربة غير ما يأتي.

قوله: (ويحرم الغراب الأسود...) مثله: سائر الأغربة ما عدا ما ذكره المصنف ؟ كالأبقع المتقدم والعَقْعَق ، وكذا الغُدَاف الصغير ؛ وهو: أسود ، أو رمادي اللون ؛ كما صححه في «أصل الروضة» وهو المعتمد.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، رقم [١٨٢٩]، صحيح مسلم، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم [٧١ ـ ١١٩٨].

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم [۲۷ \_
 ۱۱۹۸].

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم [٧٤].

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، رقم [١٨٤٨]، سنن الترمذي، باب: ما جاء
 ما يقتل المحرم من الدواب، رقم [٨٣٨].

بَبَغَا) بِفَتْحِ الموَحَّدَتَيْنِ وَتَشْدِيدِ النَّانِيةِ وَإِعْجَامِ الْغَيْنِ وَبِالْقَصْرِ، وَهُوَ المعْرُوفُ بِاللَّرَّةِ (وَطَاوُسٍ) لِأَنَّهُمَا مُسْتَخْبَثَانِ، وَالنَّانِي: يَمْنَعُ ذَلِكَ، (وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ وَكُرْكِيُّ وَمُوَ وَبَطِّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَلَا بَكُسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ (وَدَجَاجٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَحَمَامُ؛ وَهُو وَبَطِّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَإِوزِّ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ (وَدَجَاجٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَمَا عَلَىٰ شَكْلِ كُلُّ مَا عَبَ) أَيْ: شَرِبَ الماءَ مِنْ غَيْرِ مَصِّ (وَهَدَرَ) أَيْ: صَوَّتَ، (وَمَا عَلَىٰ شَكْلِ عُصْفُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (وَإِنِ اخْتَلَفَ لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ؛ كَعَنْدَلِيبٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ عُصْفُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (وَإِنِ اخْتَلَفَ لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ؛ كَعَنْدَلِيبٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ عُصْفُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (وَإِنِ اخْتَلَفَ لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ؛ كَعَنْدَلِيبٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ المَهْمَلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نُونٌ وَآخِرُهُ مُوحَدَّدَةٌ بَعْدَ تَحْتَانِيَّةٍ ، (وَصَعْوَةٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ المَهْمَلَتَيْنِ ، (وَزُرْزُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الطَّيِبَاتِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَولِهِ أَوْلِهِ لَوْلَا لَكُمْ الْمُؤْمَاتُيْنِ ، (وَزُرْزُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الطَّيِبَاتِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَولِهِ أَلِكُمْ الْمُؤْمِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ فِي «الصَّحَاحِ» ، (وَنَفُلٌ لَكُمْ الطَيِّيَبَتُ فِي «الصَّحَاحِ» ، (وَنَفُلْ إِلَا المَادَةِ : ٤] ، (لَا خُطَّافُ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ فِي «الصَّحَاحِ» ، (وَنَفُلْ المَالْذَةِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ فِي «الصَّحَاحِ» ، (وَنَفُلْ

قوله: (وبط) فسره الجوهري بما بعده؛ وهو: الإوز، وقال الدميري: البط هو الإوز الذي لا يطير، وهذا من طيور الماء، والكل حلال ما عدا اللَّقْلَق؛ وهو: طائر طويل العنق يأكل الحيات.

قوله: (وحمام؛ وهو كل ما عب. . .) منه: القُمْرِيُّ ، والدُّبْسِيُّ بضم الدال ، واليمام ، والوَرَشان بفتح الواو والراء، والقَطَا ، والحَجَل .

قوله: (لا خطّاف) قال أهل اللغة: هو الخفاش ، ومِنْ ثَمَّ اعترض على ما وقع في «الروضة» كـ «أصلها» من الجمع بينهما ، لكن قال المصنف في «تهذيب الأسماء واللغات» الخطاف عرفًا: طائر أسود الظهر ، أبيض البطن ، يأوي البيوت في الربيع ، وأما الخفاش: فهو طائر صغير لا ريش له يشبه الفأرة ، يطير بين المغرب والعشاء ، ولهذا أفرده الفقهاء بالذكر وإن أطلق اللَّغويُّون اسم أحدهما على الآخر .

فائدة: يحل من الطيور: كل ما يتقوت بطاهر إلا ما استثني ؛ لما مر ؛ كذي مخلب، ويحرم منها: كل ما يتقوت بنجسٍ، والمراد: ما من شأنه أن يتقوت بذلك ؛ لئلًا ترد الجلَّالة . انتهى .

وَنَحْلُ وَذُبَابٌ) بِضَمِّ المعْجَمَةِ، (وَحَشَرَاتٌ) بِفَتْحِ الشِّينِ (كَخُنْفَسَاءَ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ النَّيْنِ الْمَدِّ (وَدُودٍ) أَيْ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ؛ لِاسْتِخْبَاثِهَا، وَفِي التَّنْزِيلِ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ وَيَكِيْرُ: ﴿ وَيُكَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وَتَقَدَّمَ حِلُّ أَكْلِ دُودِ الْخَلِّ وَالْفَاكِهَةِ مَعَهُ، (وَكَذَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ) لَا يَحِلُّ؛ تَغْلِيبًا لِأَصْلِهِ الْحَرَامِ.

(وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ؛ إِنِ اسْتَطَابَهُ أَهْلُ يَسَارٍ وَطِبَاعٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعَرَبِ فِي حَالِ

⊗حاشية البكري هيــــ

قوله: (وتقدّم حلّ أكل دود الخلِّ · · · ) أفاد به: الحلَّ ، وعدم الاعتراض ؛ لشمول اللفظ هنا له بسبق التّصريح بحلِّه .

قوله: (وحشرات ، . . ) أي: ما عدا ما مر من الضب واليربوع ، ومثلهما: ابن عرس ؛ وهو: دُويبة رقيقة تعادي الفأر ، تدخل جحره وتخرجه ، وأم حُبَيْن: دويبة قدر الكف صغرا ، كبيرة الجوف تشبه الضب ، بل قال البندنيجي: إنها نوع منه ، وهي الأنثى من الحوابي ، والذكر: حِرْبَاء ، والقُنْفُذ بالمعجمة .

قوله: (وكذا ما تولد من مأكول وغيره) منه: البغل السابق ذكره ، والسِّمْع: بكسر السين وسكون الميم ، وهو: حيوان متولد من الذئب والضبع ، والزرافة ؛ كما صرح به في «شرح المهذب» ، وقال: إنه حرام بلا خلافٍ ، وهو المفتئ به وإن أطال المتأخرون في رده ، وولد المأكول إذا لم يتحقق كون أبيه غير مأكول . لم يحرم وإن كان علئ صورته ؛ كشاة ولدت كلبًا ولم يتحقق أنه نزا عليها ، قاله البغوي وغيره .

قوله: (أهل يسار · · · ) احتراز عن أهل الإعسار وعن أهل الطباع غير السليمة ، وهم: أهل البوادي الذين يقتاتون ما دبَّ ودرج من غير تمييز ، وعن حال الشدة .

قال الزركشي: وكلامهم يقتضي: أنه لا بد من جمع ، ويرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه ؛ فإن استطابته . فحلال ، أو استخبثته . فحرام ، والمراد به: ما لم يسبق فيه كلام العرب الذين كانوا في عهده على فمن بعده ؛ فإن ذلك قد عرف حاله

رَفَاهِيَةٍ ٠٠ حَلَّ ، وَإِنِ اسْتَخْبَثُوهُ ٠٠ فَلَا ، وَإِنْ جُهِلَ اسْمُ حَيْوَانٍ ٠٠ سُئِلُوا) عَنْهُ (وَعُمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ) لَهُ مِمَّا هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْمٌ عِنْدَهُمْ ٠٠ اعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ بِتَسْمِيَتِهِمْ) لَهُ مِمَّا هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْمٌ عِنْدَهُمْ ١٠ اعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ بِعَى صُورَةٍ أَوْ طَبْعٍ أَوْ طَعْمِ لَحْمٍ .

(وَإِذَا ظَهَرَ تَغَيُّرُ لَحَمِ جَلَّالَةٍ) مِنْ نَعَمٍ أَوْ دَجَاجٍ \_ وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ الْيَابِسَةَ؛ أَخْذًا مِنْ الْجَلَّةِ بِفَتْحِ الْجِيمِ \_ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتِنِ فِي عَرَقِهَا وَغَيْرِهِ.. (حَرُمَ) أَكْلُهُ، (وَقِيلَ: يُكْرَهُ).

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: يُكْرَهُ، والله أَعْلَمُ) نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْح» عَنْ إِيرَادِ أَكْثَرِهِمْ، وَتَبِعَ فِي «المحَرَّرِ» الْإِمَامَ وَالْبَغَوِيَّ وَالْغَزَالِيَّ فِي تَرْجِيحِهِمْ الْأَوَّلَ.

(فَإِنْ عُلِفَتْ طَاهِرًا فَطَابَ لحمُهَا) ......

-& حاشية البكري

قوله: (من نعم أو دجاج) بيّن به: ما تكون منه الجلالة.

واستقر أمره، ولو اختلفوا في استطابته واستخباثه له. . اتبع الأكثر منهم، فإن استووًا. . فجانب قريش، فإن اختلفت . . فكما سيأتي فيما إذا لم يكن له اسم عندهم.

قوله: (اعتبر بالأشبه به) أي: فإن استوى الشبيهان أو لم يجد له شبهًا . . حمل على الأصل .

قوله: (وإذا ظهر . . .) يفيد: أنه لا يكره أكلها إذا لم يظهر ذلك ولو لم يأكل إلا النجاسة .

قوله: (اليابسة) قيد في مسمئ الجلالة لغةً وإلا فهي شرعًا لا تتقيد بذلك ؛ كما هو ظاهر.

قوله: (بالرائحة والنتن) عطف (النتن) على (الرائحة) عطف تفسير، ومثلهما: اللون والطعم؛ كما صرح به الجويني.

قوله: (فإن علفت طاهرا٠٠٠) أي: ولو دون أربعين؛ اعتبارًا بالمعنى المعمم

نعم؛ قال ابن جماعة في «شرح المفتاح»: المستحب أن يعلف الناقة والبقرة أربعينَ يومًا، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام؛ اتباعًا لأثر ورد فيه؛ يعني: عن ابن عمر، لكن ليس فيه البقرة؛ فكأنه قاسها على الناقة، قال الرافعي: وهذا محمول عندنا على الغالب؛ أي: من أن التغيير يزول بهذه المقادير.

ولو طاب لحمها بمرور الزمان من غير علف . . فقضية كلام المصنف: عدم زوال الكراهة ، وهو ما نقله الشيخان عن البغوي ثُمَّ نقلًا زوالها بصيغة: (قيل) قال الأذرعي: وبه يفتئ (١) بزوالها ، جزم المروذي تبعًا للقاضي ، وهو المعتمد ، نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك ، قال البلقيني: وهذا في مرور الزمان على اللحم ، فلو مر على الجلالة أيام من غير أن تأكل طاهرًا فزالت الرائحة . . زالت الكراهة .

وإنما ذكروا العلف بطاهر ؛ لأن الغالب أن الحيوان لا بد له من علف ، وقضيته : أن ذلك فيما إذا لم يعلف شيئًا ، وأنها وإن علفت غير طاهر فطاب لحمها . لم تزل الكراهة ، وليس كذلك ؛ كما صرح به الزركشي في المتنجس ، ومثله : نجس العين ، كما قاله في «شرح الروض».

قوله: (بزوال الرائحة) اقتصر على الرائحة ؛ لأنها المقصودة هنا ؛ إذ الكلام حال الحياة .

قوله: (من غير كراهة) هذا أخذه من مقابلة الحل بالحرمة والكراهة.

قوله: (ويجري الخلاف في لبنها وبيضها) مثلهما: شعرها وصوفها المنفصل في حياتها؛ كما بحثه البلقيني، وولدها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتًا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة؛ كما بحثه الزركشي.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): وبه ؛ يعني.

وَبَيْضِهَا، وَعَلَىٰ الْحُرْمَةِ: يَكُونُ اللَّحْمُ نَجَسًا، وَهِيَ فِي حَيَاتِهَا طَاهِرَةٌ، وَالْأَصْلُ فِيهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا حَتَّىٰ فِيهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا حَتَّىٰ فَيهَا: كَنْ النَّالَةُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَالْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ بِالْقُوِيِّ (۱)، وَلَفْظُ «نَهَىٰ » يَصْدُقُ بِالْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ.

قوله: (يصدق...) هو كما ذكره صحيحٌ وإن كان الأصل أنّه للحرمة ، وعلمت ما هناك.

قوله: (وهي في حياتها طاهرة) أي: على الحرمة؛ كالكراهة، لكن يكره عليه ركوبها بلا حائل.

قوله: (ولفظ «نهئ» يصدق بالحرمة والكراهة) أي: فحمله الأول على الأول؛ لأنه الأصل في النهي، والثاني على الثاني؛ لأنه إنما نهي عنه لتغيره، وتغيره لا يوجب التحريم؛ كلحم المذكاة إذا تروح.

تَنْبِيه: كالجلالة سخلة مرباة بلبن نجس. ولا يكره حب زرع نبت في نجاسة أو سقي بماء نجس؛ إذ لا يظهر فيه أثرها وريحها، وقضية التعليل؛ كما قاله الزركشي: أنه متى ظهر فيها ذلك. كره، وهو ظاهر.

ويجوز علف الدابة متنجسًا، وكذا نجس مع الكراهة ؛ كما صرح به في «الروضة» عن «فتاوئ ابن الصباغ» (٢) في المأكولة، ولو غذئ شاة عشر سنينَ بمالٍ حرامٍ.. لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره على الأشبه عند البغوي، وجزم به العز بن عبد السلام. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني، عن عبد الله بن عمرو، رقم [٤٧٥٣]، المستدرك، عن عبد الله بن عمرو، رقم [٢٣٠٣]، السنن الكبرئ للبيهقي، باب: ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، رقم [١٩٥٠٦]،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): على الأشبه عند البغوي؛ كما يوهم بقرينة عود الضمائر الآتية إليها.

(وَلَوْ تَنَجَّسَ طَاهِرٌ) مَائِعٌ ؛ (كَخَلِّ وَدِبْسِ ذَائِبٍ) بِالمعْجَمَةِ . (حَرُمَ) تَنَاوُلُهُ ؛ لِتَعَذُّرِ تَطْهِيرِهِ ، وَفِي وَجْمٍ: يَطْهُرُ الدُّهْنُ كَالزَّيْتِ بِغَسْلِهِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي «بَابِ النَّجَاسَةِ» فَيَحِلُّ بَعْدَ غَسْلِهِ .

(وَمَا كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ؛ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ) لِزِبْلٍ وَنَحْوِهِ.. (مَكْرُوهُ) لِلْحُرِّ كَسَبَهُ حُرُّ أَوْ عَبْدٌ، (وَيُسَنُّ أَلَّا يَأْكُلَهُ .......

- 🗞 حاشية البكري 🗞 –

قوله: (مائع) قيد لا بدّ منه يُدرَك من مثالِ المصنّف.

قوله: (للحرّ) قيد مفهوم من قوله: (ويطعمه رقيقه).

——————————— حاشية السنباطي 🚓

قوله: (وما كسب ...) (ما) هنا موصول اسمي ، لا حرفي كما يوهم ؛ بقرينة عود الضمائر الآتية إليها ، والمراد: كسب ما كسب ... إلخ ؛ إذ هو المتصف بالكراهة ، لا ما كسب . وفي قوله: (بمخامرة نجس) إشارة إلى أنها علة النهي عن كسب الحجام الآتي لا دناءة الحرفة ، وهو المعتمد ، خلافا للبلقيني ، فلا يكره ما كسب بحرفة دنيئة غير مخامرة لنجس ؛ كفصد وحياكة .

قال الشيخان: وكره جماعة كسب الصواغ، قال الرافعي: لأنهم كثيرًا ما يخلفون الوعد ويعصون في الربا؛ لبيعهم المصوغ بأكثر مِنْ وزْنه؛ أي: لا لدناءة حرفتهم؛ فلا تنافي بين كراهة كسبهم وتصحيحهم في (باب الشهادات) أنهم ليسوا من أهل الحرف الدنيئة؛ كما توهمه الإسنوي.

وسئل الحسن البصري عن كسب الماشطة ، فقال: حرام ؛ لأن فعلها غالبًا لا يخلو عن حرامٍ وتغييرِ خلقِ الله . ومقتضى مذهبنا: أنه لا يحرم إلا إن تحقق اشتمال فعلها على ذلك .

قوله: (ويسن ألا يأكله) أي: فأكله خلاف المسنون؛ أي: مكروه؛ كما فهم مما قبله المفهوم منه أن الكراهة لا تختص بأكله، بل غيره كذلك من سائر وجوه الإنفاق

وَ) أَنْ (يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ) وَلَا يُكْرَهُ لَهُ كَسَبَهُ حُرِّ أَوْ عَبْدٌ (وَنَاضِحَهُ) وَهُوَ الْبَعِيرُ وَغَيْرُهُ يُسْتَقَىٰ عَلَيْهِ الماءُ؛ رَوَىٰ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ حَدِيثَ: أَنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَىٰ عَنْهُ وَقَالَ: «أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ»(١).

حتى التصدق به ؛ كما بحثه الزركشي كالأذرعي.

قوله: (وأن يطعمه · · · ) المعنى في مخالفة غير الحر الحر في ذلك: شرف الحر ودناءة غيره ·

قوله: (روى مالك...) إن قلتَ: الاستدلال بالنهي في هذا الحديث على الكراهة يحتاج إلى صارف له عن التحريم الذي هو الأصل فيه، فما هو؟

قلت: قالوا: صارفه عن التحريم حديث الشيخينِ عن ابن عباس على: (احتجم رسول الله على الحجام أجرته) فلو كان حراما.. لم يعطه واعترض: باحتمال أنه أعطاه بلطعم رقيقه وناضحه بفسقط الاستدلال به على عدم التحريم لا يقال: هو عام به إذ ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال بلأنا نقول: ذلك في الوقائع التي فيها قول مِن النبي على يحال عليه العموم ، أما التي لا قول فيها منه وإنما فيها مجرد فعله على الأحوال إذا تطرق إليها قبيل المجمل ، وهي محمل قول الشافعي الله الاستدلال ).

تَنْبِيكان:

الأول: ما كسب بصنعة (٣) محرمة . . حرام ؛ أخذًا وإعطاءً .

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك، باب: ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، رقم [۲۸]، سنن أبي داود، باب: في كسب الأطباء، رقم [۳٤٢٢]. كسب الأطباء، رقم [٣٤٢٢]، سنن الترمذي، باب: ما جاء في كسب الحجام، رقم [١٢٧٧].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: خراج الحجام، رقم [٢٢٧٩]. ومسلم، باب: حل أجرة الحجامة، رقم [١٢٠٢].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): بصفة.

(وَيَحِلُّ جَنِينٌ وُجِدَ مَيْتًا فِي بَطْنِ مُذَكَّاةٍ) بِالمعْجَمَةِ ؛ رَوَىٰ أَبُو دَاوُود وَغَيْرُهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ؛ إِنَّا نَنْحَرُ الْإِبِلَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَفَتُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ؛ فَإِنَّ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَفَتُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ؛ فَإِنَّ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (١) أَيْ: ذَكَاتُهَا الَّتِي أَحَلَّتُهَا أَحَلَّتُهُ تَبَعًا لَهَا ، وَظَاهِرٌ: أَنَّ سُوَالَهُمْ عَنِ الميّتِ ؛ أُمِّهِ» (١) أَيْ: ذَكَاتُهَا الَّتِي أَحَلَّتُهَا أَحَلَّتُهُ تَبَعًا لَهَا ، وَظَاهِرٌ: أَنَّ سُوَالَهُمْ عَنِ الميّتِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّكَ ، بِخِلَافِ الْحَيِّ المَمْكِنِ الذَّبْحِ ؛ فَمِنَ المعْلُومِ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِللَّا اللَّهُ مَحَلُّ الشَّكَ ، بِخِلَافِ الْحَيِّ المَمْكِنِ الذَّبْحِ ؛ فَمِنَ المعْلُومِ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا إِلَّا لَا لَيْكُونُ الْجَوَابُ عَنِ الميِّتِ لِيُطَابِقَ السُّوَالَ .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

نعم؛ ما أعطاه خوفًا؛ كأن أعطى الشاعرَ لئلا يهجوه، أو الظالم لئلا يمنعه حقه ولئلا يأخذ منه أكثر مما أعطاه . . لا يحرم إعطاؤه وإنْ حرم أخذه .

الثاني: أفضل ما أكلتَ منه كسبكَ مِن زراعةٍ ؛ لأنها أقرب إلى التوكل وأعم نفعًا والحاجة إليها أعمُّ ، ثُمَّ من صناعة ؛ لأن الكسب فيها يحصل بِكَدِّ اليمين ، ثم من تجارةٍ ؛ لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها . انتهى .

قوله: (ويحل جنين . . .) أي: بشرط أن يكون مضغةً مخلقةً ظهرتْ فيها الصورةُ وتشكَّلتْ فيها الأعضاء وإلا . . لم يحل ؛ بناء على الراجح من عدم وجوب الغرة حينئذ ، وعدم ثبوت الاستيلاد . وقوله: (وجد ميتا في بطن مذكاة) أي: ولو اضطرب فيها بعد الذبح زمانًا طويلًا ثُمَّ سكن على المعتمد .

قوله: (بخلاف الحي الممكن الذبح ...) أي: بأن خرج كله وبه حياة مستقرة وبقي زمنًا يمكن فيه ذبحه ، فإن خرج وحركته حركة مذبوح .. فكخروجه ميتًا فيما مر فيه ، ولو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة .. لم يجب ذبحه حتى يخرج ؛ لأن خروج بعض الولد كعدم خروجه في غير باب الجناية ؛ كما مر ، فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمّه وإن صار بخروج رأسه مقدورًا عليه ، ولو خرج رأسه ميتًا ؛ أي: أو حركته حركة

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داود، باب: ما جاء في ذكاة الجنين، رقم [٢٨٢٧]، سنن الترمذي، باب: في ذكاة الجنين، رقم [١٤٧٦].

(وَمَنْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَوْتًا أَوْ مَرَضًا مَخُوفًا) مِنْ عَدَمِ الْأَكْلِ؛ لِفَقْدِ حَلَالٍ يَأْكُلُهُ وَيُسَمَّىٰ مُضْطَرًّا (وَوَجَدَ مُحَرَّمًا) كَمَيْتَةٍ وَلَحْمِ خِنْزِيرٍ.. (لَزِمَهُ أَكْلُهُ، وَقِيلَ:

💝 حاشية السنباطي

مذبوح ثم ذبحت أمه قبل انفصاله . . لم يحل على الأوجه ، خلافا للبغوي .

تَنْبِيه: يحرم تناول كثير ما يضر البدن أو العقل؛ كحجر وطين وزجاج وسم؛ كالأفيون، وكذا قليله ما لم يحتج إليه للتداوي وغلبت السلامة.

ويحل أكل كل طاهر لا ضررَ فيه ؛ كبيض ما لا يؤكل ؛ بناء على طهارته على المعتمد إلا جلد ميتة دُبغ ، وما استقذر ؛ كالمخاط والمني ، والحيوان الحي غير السمك والجراد ؛ كما علم مما مر . انتهى .

قوله: (ومن خاف على نفسه . . .) المراد بالخوف في الموت: ما يشمل التجويز على سبيل المساواة ؛ كما حكاه الإمام عن تصريح كلامهم ، وفي المرض المخوف: الظن ، وكالمرض المخوف: زيادته وطوله والضعف الذي ينقطع به عن الرفقة ، وكذا الشين الفاحش في عضو ظاهر ؛ كما قاله الزركشي .

قوله: (لفقد حلال يأكله) أي: بحيث لا يخاف مع أكله ما مر، فلو خاف معه ذلك . . فكالعدم، لكن يقدمه (١) في الأكل على المحرَّم.

قوله: (لزمه أكله) أي: بشرط أن لا يكون عاصيًا بسفره، وإلا . . فلا يجوز له حتى يتوب ؛ كما مر . قال الأذرعي: ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونًا له على الإقامة .

وقولهم: تباح الميتة للعاصي بإقامته.. محمولٌ على غير هذه الصورة، وكالعاصي بسفره: مراق الدم؛ كالمرتد والحربي فلا يأكلان من ذلك حتى يسلمًا، قاله البلقيني، قال: وكذا مراق الدم من المسلمين وهو يتمكن من إسقاط القتل بالتوبة؛ كتارك الصلاة ومَنْ قتل في قطع الطريق.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لكن تعديه.

يَجُوزُ) لَهُ الْأَكْلُ وَتَرْكُهُ، (فَإِنْ تَوَقَّعَ حَلَالًا قَرِيبًا) أَيْ: عَلَىٰ قُرْبٍ. (لَمْ يَجُزْ غَيْرُ سَدِّ الْأَكْلُ وَيَرْكُهُ، (فَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ سَدِّ الرَّمَقِ) وَفِي سَدِّهِ الْوُجُوبُ، وَقِيلَ: الْجَوَازُ؛ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّعْهُ. (فَفِي قَوْلٍ: يَشْبَعُ) جَوَازًا، (وَالْأَظْهَرُ: سَدُّ الرَّمَقِ) فَقَطْ؛ لِإنْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِهِ فَيَجِبُ فِي الْأَصَحِّ، (إِلَّا أَنْ يَخَافَ تَلَفًا إِنِ اقْتَصَرَ) عَلَيْهِ. فَيَشْبَعُ قَطْعًا وُجُوبًا فِي الْأَصَحِّ.

(وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُضْطَرِّ (أَكْلُ آدَمِيٍّ مَيْتٍ) لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ، فَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا وَاللَّهُ وَجُهَانِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»:.....................

قوله: (لم يجز غير سد الرمق) قال الإسنوي ومن تبعه: الرمق: بقية الروح؛ كما قاله جماعة، وقال بعضهم: إنه القوة، قال: وبذلك ظهر لك أن (الشد) بالشّين المعجمة لا المهملة، وقال الأذرعي وغيره: إن الذي نحفظه أنه بالمهملة، وهو كذلك في الكتب؟ أي: والمعنى عليه صحيح؛ لأن المراد: سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع.

قوله: (إلا أن يخاف تلفًا) أي: أو غيره مما مر.

قوله: (فيشبع) أي: بأن يأكل حتى يكسر الجوع سَوْرَة ؛ بحيث لا يطلق عليه اسم جائع ، لا بأن لا يبقى للطعام مساغ ؛ فإن هذا حرام قطعًا ؛ كما صرح به البندنيجي والقاضى أبو الطيب وغيرهما.

تَنْبِيه: يجوز التزود من المحرَّم ولو رجى الوصول إلى الحلال. انتهى.

قوله: (للمضطر أكل آدمي . . . ) أي: بشرط أن لا يجد غيره ولو لحم خنزير ، ولا يزيد على سد الرمق ، ولا يطبخه ، ويتخير في غيره بين أكله نيئًا ومطبوخًا ومشويًّا .

قوله: (قال في «الروضة»: القياس: تحريمه) أي: وعليه؛ فيستثنى ذلك من كلام المصنف؛ كما يستثنى منه: ما لو كان الميت نبيًّا.. فلا يجوز الأكل منه قطعًا؛ لكمال حرمته مَزيَّتِهِ على غيره.

الْقِيَاسُ: تَحْرِيمُهُ، (وَقَتْلُ مُرْتَدِّ وَحَرْبِيِّ) بَالِغٍ وَأَكْلُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَعْصُومَيْنِ، (لَا ذَمِّيً وَمُسْتَأْمَنِ وَصَبِيِّ حَرْبِيٍّ وَحَرْبِيَّةٍ ؛ لِحُرْمَةِ قَتْلِهِمْ.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: حِلُّ قَتْلِ الصَّبِيِّ وَالمَوْأَةِ الحَرْبِيَّيْنِ لِلْأَكْلِ، والله أَعْلَمُ) نَقَلَ الرَّافِعِيُّ الْحِلَّ عَنِ الْإِمَامِ، وَالْحُرْمَةَ عَنِ الْبَغَوِيِّ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ»: الْأَصَحُّ: قَوْلُ الْإِمَام.

(وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائِبٍ.. أَكَلَ) مِنْهُ (وَغَرِمَ) قِيمَةَ مَا أَكَلَهُ، ......

قوله: (القياس: تحريمه) أي: فإطلاق المتن أكلَ الآدميّ معترَضٌ بكون الآكل ذمّيًّا والميّت مسلمًا.

قوله: (لأنهما غير معصومين) يؤخذ منه: أن مثلهما مَنْ ليس معصومًا مطلقًا؛ كالزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة، أو بالنسبة إليه فقط؛ كمن له عليه قصاص وإن لم يأذن في قتلهم الإمام؛ لأنه مستحق، وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة تأدبًا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب، ولا يجوز ذلك للوالد في ولده ولا للسيد في عبده، قال ابن الرفعة: المسلم، بخلاف الكافر ولو ذميًّا.

قوله: (الأصح: حل قتل الصبي ...) محله في الصبي: إذا لم يوجد بالغ غيره، وإلا .. فلا يحل قتل الصبي لأكله، بل يتعين لذلك البالغ؛ لما في قتله من إذاعة المال، ذكره العز بن عبد السلام، وفيه وفي المرأة: إذا لم يستول عليهما، وإلا .. صارًا رقيقينِ معصومينِ لا يحل قتلهما قطعًا؛ لحق الغانمينَ، ذكره البلقيني. وكالصبي والمرأة: الرقيق والخنثي.

قوله: (ولو وجد طعام غائب...) أي: ما لم يعلم أنه يحضر عن قرب. فكما لو كان حاضرًا ، ولو كان الطعام لصبي أو مجنون . فالمعتبر في الغيبة والحضور وليهما . قوله: (وغرم قيمة ما أكله) أي: إن كان متقومًا ، وإلا . . فمثله .

وَفِي وُجُوبِ الْأَكْلِ وَالْقَدْرِ المَأْكُولِ الْخِلَافُ السَّابِقُ، (أَوْ حَاضِرٍ مُضْطَرِّ . لَمْ يَلْزَمْهُ بَدْلُهُ) بِالمدِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُضْطَرًّا بَدْلُهُ) بِالمدِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُضْطَرًّا (مُسْلِمًا . . جَازَ) ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا، (أَوْ غَيْرَ مُضْطَرِّ . لَزِمَهُ إِطْعَامُ (مُسْلِمًا . . جَازَ) ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا، (أَوْ غَيْرَ مُضْطَرِّ . لَزِمَهُ إِطْعَامُ

قوله: (وفي وجوب الأكل والقدر المأكول . . .) أي: فيجب الأكلُ ولا يزيد على سدِّ الرِّمقِ إلَّا إذا خاف تلفًا إن اقتصر ، فعبارة المتن ربَّما تُوهِم من الإطلاق الأكلَ مطلقًا ، وهي شاملة للوجوب وغيره ، فمن ثمّ نبّه على ذلك .

قوله: (لم يلزمه بذله . . .) محله: إذا لم يكن غير المالك نبيًّا ، وإلا . . وجب على المالك بذله له ، وخرج بقوله (إن لم يفضل عنه): ما إذا فضل عنه . . فيلزمه بذل الفاضل وإن احتاج إليه في ثاني الحال ؛ أي: الفاضل عن سد الرمق ؛ كما قال الزركشي: الظاهر: أن محله إذا لم يزد الفاضل على سد الرمق ، فإن زاد عليه . . لم يلزمه أن يقتصر على سد الرمق ؛ إبقاء للمهجتين .

فَرُعُ: قال الشيخ عز الدين: ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما؛ فإن زاد أحدهما على الآخر بولادة، أو قرابة، أو ولاية لله، أو كونه إمامًا عادلًا.. قدم، وإلا.. فيحتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما. انتهى، والظاهر: الثاني إن حصل لكل منهما بالقسمة سد الرمق، وإلا.. فالظاهر: القرعة، قال: فإن تساويًا ومعه رغيف إن أطعمه لأحدهما عاش يومًا، وإن قسمه بينهما عاشًا نصف يوم.. دفعه إليهما ولا تخصيصَ. انتهى.

قوله: (مسلما) أي: معصومًا.

قوله: (جاز) أي: بل هو مستحب، ويلزم المؤثر القبول ولو كان الإيثار بعوض بالشرط الآتى.

مُضْطَرِّ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ) وَنَحْوِهِ ، (فَإِنْ مَنَعَ . فَلَهُ) أَيْ: لِلْمُضْطَرِّ (قَهْرُهُ) وَأَخْذُ الطَّعَامِ (وَإِنْ قَتَلَهُ) وَلا شَيْءَ فِي قَتْلِهِ إِلَّا إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَالمَضْطَرُّ غَيْرُ مُسْلِمٍ (١) ، ثُمَّ المَقْهُورُ عَلَيْهِ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ ، وَفِي قَوْلٍ: قَدْرُ الشِّبَع .

(وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ) الْإِطْعَامُ (بِعِوَضٍ نَاجِزٍ إِنْ حَضَرَ، وَإِلَّا ٠٠ فَبِنَسِينَةٍ (٢) وَلَا

قوله: (إلّا إن كان مسلمًا . . .) بيّن به: أنَّ إطلاق عبارة المتن الموهِم لحلِّ القتلِ المقتضي لعدم وجوب الضّمان ترد عليها هذه الصّورة ، وبيّن به: المقهورَ عليه المبهَمَ في المتنِ .

حاشية السنباطي 🍣 حاشية السنباطي

قوله: (فله...) يفيد: أنه لا يجب، وبه صرح في «الروضة» قياسًا علىٰ دفع الصائل وإن نظر فيه الأذرعي.

قوله: (إلا إن كان مسلما · · · ) أي: فليس له قهره المؤدي لقتله ؛ كما ليس له أكل المسلم الميت بل أُولئ ، فالاستثناء المذكور ظاهر وإن لم أر التصريح به لغيره ·

قوله: (ثم المقهور عليه ما يسد الرمق . . . ) أي: كما أن الذي يلزمه إطعامه إياه ذلك .

قوله: (فبنسيئة) قضيته: عدم جوازه بناجز ، والوجه: كما قاله جماعة: خلافه، بل يجوز له بناجز ، ولكن لا مطالبة إلا بعد الحضور.

وقول الشارح المفهوم من كلام المصنف: (ولا يلزمه بلا عوض) محله على المعتمد: إذا اتسع الوقت، فإن ضاق. لزمه بلا عوض؛ كما يلزم تخليص مشرف على هلاك بوقوعه في ماء مثلًا بلا أجرة إن ضاق الوقت عن تقديرها، فإن اتسع لذلك . لم

<sup>(</sup>۱) كما في النهاية: (١٦٢/٨) والمغني: (٣٠٩/٤)، خلافا لما في التحفة: (٧٩٢/٩) حيث قال: قضية كلامهم أن للمضطر الذمي قتل المسلم المانع له.

<sup>(</sup>٢) لا بحالً؛ كما في التحفة: (٧٩٢/٩ \_ ٧٩٣) والنهاية: (١٦٢/٨)، خلافا لما في المغني (٢) لا بحالً؛ كما في التحفة: (٣٠٩/٤) عليه بيعه نسيئة، بل يجوز له أن يبيعه بثمن حال، غير أنه لا يطالبه به في حال إعساره، وفائدة الحلول: جواز المطالبة عند القدرة.

يَلْزَمُهُ بِلَا عِوَضٍ ، (فَلَوْ أَطْعَمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا . فَالْأَصَحُّ: لَا عِوَضَ) حَمْلًا عَلَىٰ المسامَحَةِ المعْتَادَةِ فِي الطَّعَامِ سِيَّمَا فِي حَقِّ المضْطَرِّ ، وَالثَّانِي: عَلَيْهِ الْعِوَضُ ؛ لِأَنَّهُ خَلَّصَهُ مِنَ الْهَلَاكِ ؛ كَمَا فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ يَلْزَمُ مَعَهُ الدِّيَةُ ، فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ مَا أَكَلَ فِي ذَلِكَ المكَانِ وَالزَّمَانِ.

(وَلَوْ وَجَدَ مُضْطَرُ مَيْتَةً وَطَعَامَ غَيْرِهِ) وَهُوَ غَائِبٌ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» —————

قوله: (وهو غائب) قيد لا بدّ منه ، أي: فالحاضر له معه ما سبق ولا يأكل الميتة .

يلزمه إلا بها؛ كمسألتنا فهما على حد سواء، خلافًا لمن فرق بينهما. ثم إذا بذله له بعوض ببيع صحيح . . لزمه وإن كان أكثر من ثمن المثل ولو عاجزًا عن قهر المالك لبيع المصادر، أو ببيع فاسد . . فلا يلزمه إلا مثل ما أكله إن كان مثليًا، وإلا . . فقيمته في ذلك الزمان والمكان ، ومن الفاسد: أن يكون المبذول غير مقدر أو مقدرا ولم يقر له (١) وله والحالة هذه أن يشبع .

قوله: (فلو أطعمه ولم يذكر عوضا. فالأصح: لا عوض) أي: ما لم يؤجره له قهرًا أو وهو مغمّى عليه . فيلزمه البدل من مثل أو قيمة ؛ كما رجحه الشيخان ، وهو المعتمد وإن نازع فيه الأذرعي .

قوله: (فيلزمه قيمة ما أكل...) أي: إن كان متقومًا، وإلا.. فمثله إن كان مثليًا.

تنيبه: لو اختلفًا في التزام العوض، فقال المالك: أطعمتك بعوض، فقال المضطر: بل مجانًا . صدق المالك بيمينه ؛ لأنه أعرف بكيفية بذله . انتهى .

قوله: (وهو غائب؛ كما في «الروضة» و «أصلها») احتراز عما إذا كان حاضرًا.. ففيه تفصيل مذكور فيهما؛ وهو أنه إن امتنع من البيع أصلًا أو إلا بأكثر مما يتغابن به..

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): ولم يعزل به.

وَ«أَصْلِهَا» (أَوْ مُحْرِمٌ مَيْنَةً وَصَيْدًا.. فَالمَدْهَبُ: أَكْلُهَا) وَالثَّانِي: أَكْلُ الطَّعَامِ وَالصَّيْدِ، وَالثَّالِثُ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ فِي المسْأَلَتَيْنِ؛ فَالْأَوَّلُ نَجَسٌ لَا ضَمَانَ فِيهِ، وَالثَّانِي طَاهِرٌ فِيهِ الضَّمَانُ، وَالْخِلَافُ فِي الْأُولَى أَوْجُهُ، وَيُقَالُ: أَقْوَالٌ، وَفِي النَّانِيةِ وَالثَّانِيةِ وَالثَّالِثُ قَوْلٌ أَوْ وَجُهُ، وَفِيهَا طَرِيتٌ قَاطِعٌ بِالْأَوَّلِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا يَذْبَحُهُ المَحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَيْتَةٌ، (وَالْأَصَحُّ) فِي المَضْطَرِّ: (تَحْرِيمُ قَطْعِ بَعْضِهِ) كَلَحْمَةٍ مِنْ المَحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَيْتَةٌ، (وَالْأَصَحُّ) فِي المَضْطَرِّ: (تَحْرِيمُ قَطْعِ بَعْضِهِ) كَلَحْمَةٍ مِنْ فَخِذِهِ (لِأَكْلِهِ) بِلَفْظِ المَصْدَرِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْهَلَاكُ.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (الْأَصَحُّ: جَوَازُهُ) لِأَنَّهُ إِتْلَافُ بَعْضِ ﴿ الشَّرْحِ»: ﴿ الْأَصَحُّ: جَوَازُهُ ﴾ لِأَنَّهُ إِتْلَافُ بَعْضٍ ﴿ صَلَّاتُ الْعَرِي ﴿ السَّاسِ الْعَرِي ﴿ الْأَصَحُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلْعِلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْعُلَى الْعَلَى الْعَلْعِلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْ

قوله: (بلفظ المصدر) قاله احترازا من اسم الفاعل؛ إذ هو بمعناه ممنوعٌ منه؛ كما في المتن.

جاشية السنباطي 🍣

فكذا الحكم، فلا يلزمه شراؤه بذلك وإن استحب، وإلا . . لزم أكل الطعام .

قوله: (بناء على أن ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة) جوابه: أن الطريق المثبت للخلاف مبني على ذلك أيضًا، ومن ثَمَّ لو ذبح الصيد. يخير بينهما جزمًا، لكن الأول يقول: تحريم الميتة أخف من تحريم الصيد؛ إذ هو من جهة واحدة وذاك من جهتين: الذبح والأكل. والثاني يقول: تحريم الصيد أخف من تحريم الميتة؛ إذ هو مختص ببعض الناس في حالة الاختيار وذاك عام.

تَنْبِيه: لو وجد المحرم صيدًا وطعام الغير . . تخير على الظاهر في «شرح الروض» من ثلاثة أوجه ذكرها فيه كـ «أصله» بلا ترجيح ؛ لبناء حق الله على المسامحة ، ويتخير أيضًا بين ميتتي المأكول وغيره الظاهر في حياته ؛ لاشتراكهما في أن كلًّا منهما ميتة ، ويقدمان على الكلب ونحوه . انتهى .

قوله: (بلفظ المصدر) أي: لا بلفظ اسم الفاعل؛ إذ تصير المسألة حينئذ هي مسألة القطع للغير، وسيأتي الجزم بالتحريم فيها.

لِاسْتِيفَاءِ الْكُلّ ؛ كَقَطْعِ الْيَدِ لِلْأَكْلَةِ ، (وَشَرْطُهُ) أَيْ: الْجَوَازِ: (فَقْدُ المَيْتَةِ وَنَحْوِهَا) مِمَّا تَقَدَّمَ ، (وَأَنْ يَكُونَ النحوْفُ فِي قَطْعِهِ أَقَلَ) مِنَ الْخَوْفِ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ ، بِخِلَافِ مِمَّا تَقَدَّمَ ، (وَأَنْ يَكُونَ النحوْفُ فِي قَطْعِهِ أَقَلَ) مِنَ الْخَوْفِ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ ، (وَيَحْرُمُ قَطْعُهُ) أَيْ: بَعْضِ الْإِنْسَانِ مِنْ نَفْسِهِ (لِغَيْرِهِ) أَيْ: لِلْمُضْطَرِّ (وَالله أَعْلَمُ) دَلَّ عَلَىٰ لِلْمُضْطَرِّ (وَ) قَطْعُهُ (مِنْ مَعْصُومٍ) لِنَفْسِهِ ؛ أَيْ: المضْطَرِّ ، (والله أَعْلَمُ) دَلَّ عَلَىٰ لَلْمُضْومِ غَيْرِهِ ، فَلِكَ: قَوْلُهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا»: لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْطَعَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَعْصُومِ غَيْرِهِ ، وَلَا لِلْغَيْرِ أَنْ يَقْطَعَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَعْصُومِ غَيْرِهِ ، وَلَا لِلْغَيْرِ أَنْ يَقْطَعَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَعْصُومِ غَيْرِهِ ،

ڪ حاشية السنباطي ڪ

قوله: (بخلاف ما إذا كان مثله أو أكثر) أي: فيحرم قطعه.

فإن قلت: فما الفرق بين حرمة قطعه فيما إذا كان مثله وجوازِه حينئذ في السلعة ؟ قلنا: الفرق: أن السلعة زائدة على البدن انضم إليها الشين ودوام الألم، بخلاف ما هنا.

قوله: (للمضطر) أي: ما لم يكن نبيًّا ؛ فالوجه: جواز القطع له ، بل وجوبه .



## (كِتَابُ المسَابَقَةِ وَالمنَاضَلَةِ)

### كتاب المسابقة والمناضكة

قوله: (هما إذا قصد بهما التأهّب للجهاد) قيد لا بدّ منه، فإطلاق «المنهاج» الشّامل لمن يقصده ليس في محلّه.

💝 حاشية السنباطي

### كتاب المسابقة والمناضكة

قوله: (الأول: على الخيل...) هو مبني على تقريرهما (١) المفهوم من ظاهر كلام المصنف، وقيل: المسابقة تعم المناضلة، قال الأزهري: النِّضال في الرمي، والرِّهان في الخيل، والسِّباق فيهما.

قوله: (إذا قصد بهما ...) أي: بخلاف ما إذا قصد بهما غير ذلك .. فيتبعانه في الحكم حتى أنهما يحرمان إن كان حرامًا ؛ كما قاله الأذرعي . ويستفاد من قوله: (إذا قصد ...): أن سنيتهما إنما هي في حق الرجال لا النساء ؛ فقد صرح الصيمري بعدم جوازهما منهن ؛ لأنهن ليس أهلًا للحرب ، ومثلهن الخنائى ، قال الزركشي : ومراده : عدم جوازهما بعوض ، لا مطلقًا ؛ فقد روى أبو داود بإسناد صحيح (أن عائشة سابقت النبي ﷺ) (٢) وظاهر: أن محل الجواز مطلقا : إذا لم يقصد التشبيه (٣) بالرجال .

وبحث البلقيني عدم جوازهما للكفار، وينبغي أن يكون محله في غير الذميينَ؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): على تغيرهما.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود، باب: في السبق على الرجل، رقم [٢٥٧٨].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): السنية.

أَيْ: كُلُّ مِنْهُمَا مَسْنُونٌ، (وَيَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا) عَلَىٰ مَا يَأْتِي بَيَانُهُ، (وَتَصِعُ المناضَلَةُ عَلَىٰ سِهَامٍ، وَكَذَا مَزَارِيقُ وَرِمَاحٌ وَرَمْيٌ بِأَحْجَارٍ) بِالْيَدِ وَبِالْمِقْلَاعِ (وَمَنْجَنِيقٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ، (وَكُلُّ نَافِعٍ فِي الحرْبِ) غَيْرُ مَا ذُكِرَ (عَلَىٰ المَذْهَبِ) وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ .....

🚓 حاشية السنباطي 🍣

فالأوجه: جوازهما لهم؛ كبيع السلاح لهم، ولأنه يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بشرطه السابق.

قوله: (أي: كل منهما مسنون) فيه دفع لما يقال: كيف أخبر عن المثنى بمفرد وتقدم له الدفع بذلك في نظائره؟

فائدة: قال في «الروضة»: يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة، ففي «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر رشي أن رسول الله ﷺ قال: «منْ عَلِمَ الرّمْي ثُمَّ تَرَكَهُ.. فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى (١) انتهى .

قوله: (ورماح) عطفُه على (المزاريق) من عطف العام على الخاص، والمزاريق<sup>(٢)</sup>: الرماح الصغيرة.

قوله: (ورمي بأحجار . . .) محله: إذا كان الرمي بها لغير الرامي ، فإن كان له وهو المسمئ بالضياع . . فهو حرام قطعًا ؛ للغرر (٣) ؛ إذ كل محرص على إصابة صاحبه . ومنه أخذ ابن شهبة: حرمة الْتِقَاف بعد نقله عن الأذرعي أن الأشبه: جوازه ؛ لأنه ينفع حال المسابقة ، ويمكن حمله على الحالة التي يكون كل منهما حريصًا على إصابة صاحبه ، ويسمئ الخصام ، وخرج بقوله (ورمي بأحجار): إشالة الحجر باليد ، ويسمئ العلاج ، فلا يصح عقد المسابقة عليه ؛ أي: بعوض فيما يظهر .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، باب: فضل الرمي والحث عليه ومن علمه ثم نسيه ، رقم [١٩١٩].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): إذ المزاريق.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): مطلقا؛ للضرر.

فِي الْأَوَّلَيْنِ بِقِلَّةِ الرَّمْيِ بِهِمَا فِي الْحَرْبِ، وَفِي الْآخَرَيْنِ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ وَمُنِعَ ذَلِكَ، وَقَطَعَ بِالْأَوَّلِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: فِيهَا طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ، وَفِي «الشَّرْحِ»: فِيهَا وَجْهَانِ، الْجَوَازُ، وَفِي «الشَّرْحِ»: فِيهَا وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: الْجَوَازُ، وَفِي «الشَّرْحِ»: «وَكُلُّ نَافِعٍ فِي أَصَحُّهُمَا: الْجَوَازُ، ثُمَّ حَكَى طَرِيقَ الْقَطْعِ بِهِ، وَقَوْلُهُ كَ«أَصْلِهِ»: «وَكُلُّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ» يَعْنِي: مِمَّا يُشْبِهُ الْأَرْبَعَةَ فَيَأْتِي فِيهِ الطَّرِيقَانِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» كَدْأَصْلِهَا». كَدْأَصْلِهَا».

(لَا عَلَىٰ كُرَةِ صَوْلَجَانٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ؛ أَيْ: مِحْجَنٍ، وَهَاءُ (كُرَةٍ) عِوَضٌ عَنْ وَاوٍ، (وَبُنْدُقٍ وَسِبَاحَةٍ وَشِطْرَنْجٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ المعْجَمِ وَالمهْمَلِ فِي عَوْضٌ عَنْ وَاوٍ، وَبُنْدُقٍ وَسِبَاحَةٍ وَشِطْرَنْجٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ المعْجَمِ وَالمهْمَلِ فِي «تَكْمِلَةِ الصَّغَانِيِّ»، وَغَيْرُهُ فَتَحَهُ، (وَخَاتَمٍ، وَوُقُوفٍ عَلَىٰ رِجْلٍ، وَمَعْرِفَةِ مَا بِيَدِهِ) وَنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَفِي «أَصْلِهَا» مِنَ الْفَرْدِ وَالزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَفِي «أَصْلِهَا» مِنَ الْفَرْدِ وَالزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ

قوله: (في الأوّلين · · · ) الأوّلان هما: المزاريق والرّماح ، والأخيرين \_ بفتح الرّاء \_: الرّمي بالأحجار والمنجنيق ، فهم أربعةٌ ، وفيها طريقان ·

قوله: (وقوله كـ«أصله»: «وكلّ نافع · · · ) اعترض على المتن في حكاية الطّرقِ فيه ، فأجاب: بأنّه كالرّافعيّ أفاد ذلك ، فيأتي ما ذكر في سابقه ·

قوله: (المعجم والمهمل) أشاربه: إلى جوازِ الأمرينِ ؛ إعجامًا وإهمالًا ، و فتحًا و كسرًا .

قوله: (لا على كرة صَوْلجان...) أي: لا تصح المناضلة على ذلك بعوض، بخلافها بدونه، والمحجن: العصا المعوجة الرأس يضرب بها الكرة، وكالسباحة فيما تقرر فيها الغطس إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب، وإلا.. فلا يجوز بلا عوض.

قوله: (من شفع ووتر؛ كما في «الروضة» وفي «أصلها» من الفرد والزوج) لا يخفئ أن ما في «الروضة» أعم مما في «أصلها» إلا أن يراد بـ(الفرد والزوج) منه الوتر

لاَ تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ، (وَتَصِحُّ المسَابَقَةُ عَلَىٰ خَيْلِ) وَإِبِلِ، وَهُمَا الْأَصْلُ فِيهَا، (وَكَذَا فِيلٌ وَبَعْلٌ وَحِمَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» (١) وَمَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، يُرْوَىٰ «سَبْقَ» بِسُكُونِ رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، يُرْوَىٰ «سَبْقَ» بِسُكُونِ المَوَحَّدةِ مَصْدَرًا وَبِفَتْحِهَا، وَهُوَ: المالُ الَّذِي يُدْفَعُ إِلَىٰ السَّابِقِ، وَالثَّانِي: قَصَرَ الْحَدِيثَ عَلَىٰ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ؛ لِأَنَّهَا المقاتَلُ عَلَيْهَا غَالِبًا، و(سَابَقَ وَالْخَيْلِ؛ لَا طَيْرٌ) وَهُو المَقَاتَلُ عَلَيْهَا غَالِبًا، و(سَابَقَ وَالْخَيْلِ؛ لَا طَيْرٌ) وَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٢)، (لَا طَيْرٌ): جَمْعُ طَائِرٍ؛ كَرَاكِبٍ وَرَكْبٍ (وَصِرَاعٌ) بِعِوَضٍ فِيهِمَا وَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٢)، (لَا طَيْرٌ): جَمْعُ طَائِرٍ؛ كَرَاكِبٍ وَرَكْبٍ (وَصِرَاعٌ) بِعِوضٍ فِيهِمَا

قوله: (رواه الأربعة) هم عند الإطلاق أصحابُ السّنن: أبو داود، والتّرمذيّ، والنّسائيّ، وابن ماجه.

قوله: (بعوض فيهما) قيد لا بدّ منه ، فإن كان بلا عوض . . صحَّ جزمًا ؛ كما ذكره بعد .

💝 حاشية السنباطي

والشفع ٠٠ فيتساويان(٣).

قوله: (على خيل وإبل) أي: بشرط أن يكون مركوبة ، بخلاف غيرها ؛ كالصغير . فإن قلت: لم سوئ بين الإبل والخيل في صحة المسابقة ، لا في استحقاق راكبها السهم الزائد؟

قلنا: لأن استحقاقه منوط بزيادة المنفعة ، وهي في الخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الإقدام أكثر منها في الإبل.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، باب: في السبق، رقم [۲۵۷٤]، سنن الترمذي، باب: ما جاء في الرهان، رقم [۱۷۰۰]، سنن البن ماجه، باب: السبق، والرهان، والرهان، رقم [۲۵۸۵]، سنن ابن ماجه، باب: السبق، والرهان، رقم [۲۸۷۸]، صحیح ابن حبان، باب: ذكر البیان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم یرد به النفي عما وراءه، رقم [۲۹۰٤].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: غاية السبق للخيل المضمرة، رقم [٢٨٧٠]، صحيح مسلم، كتاب: الإمارة، باب: المسابقة بين الخيل، وتضميرها، رقم [١٨٧٠].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): فيتناوبان.

(فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ آلَاتِ الْقِتَالِ، وَالنَّانِي قَالَ: يُنْتَفَعُ بِالطَّيْرِ فِي الْحَرْبِ؛ لِإِنْهَاءِ الْأَخْبَارِ، و(صَارَعَ النَّبِيُ وَ الْقِتَالِ، وَكَانَةَ عَلَىٰ شِيَاهٍ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُود فِي الْمَرَاسِيلِهِ ('')، وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ يُرِيهُ شِدَّتَهُ لِيُسْلِمَ؛ بِدَلِيلِ: أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ فَأَسْلَمَ. وَقُجِيبَ: بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ يُرِيهُ شِدَّتَهُ لِيُسْلِمَ، وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ فَأَسْلَمَ. وَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ، وَيَصِحُّ عَلَيْهِمَا بِلَا عِوَضٍ جَزْمًا، (وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ أَنْ الْمَسَابَقَة وَالمَنَاضَلَة بِعِوضٍ (لَازِمٌ) كَالْإِجَارَةِ (لَا جَائِزٌ) وَهُوَ النَّانِي كَالْجَعَالَة ، وَبِلَا عِوَضٍ جَائِزٌ جَزْمًا، وَعَلَىٰ لُزُومِهِ: (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهُ ('')، وَلَا تَرْكُ الْعَمَلِ وَبِلَا عِوَضٍ جَائِزٌ جَزْمًا، وَعَلَىٰ لُزُومِهِ: (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهُ ('')، وَلَا تَرْكُ الْعَمَلِ وَبِلَا عِوَضٍ جَائِزٌ جَزْمًا، وَعَلَىٰ لُزُومِهِ: (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهُ (')، وَلَا تَرْكُ الْعَمَلِ وَبَلَا شُولُ الْعَمَلِ عَوْضٍ جَائِزٌ بَوْمُ الْآخَرُ وَيَسْبِقَهُ: تَرْكُ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ يَرُكَ حَقَّ نَفْسِهِ. اللَّذَي مَ وَكَلَى اللَّرُومِ: لَهُمَا فَسْخُ الْعَقْدِ، وَلِمَنْ لَهُ فَضْلٌ مِنْهُمَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْآخَرُ وَيَسْبِقَهُ: تَرْكُ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ يَرَكَ حَقَّ نَفْسِهِ.

قوله: (لإنهاء) هو مصدرُ: أَنْهَىٰ الخبرَ؛ إذا وصله، إِنهاء: بكسر الهمزة في المصدرِ، وسكون النّون والمدّ.

قوله: (ولمن له فضل منهما . . .) هو إيراد على منع تركِ العمل بذكر صورة له فيها التّرك.

قوله: (لأنهما ليسا...) أي: فمثلهما: كل ما ليس كذلك؛ كالزوارق والكلاب والبقر ونحوهما<sup>(٦)</sup> والمشابكة فلا يصح على ذلك بعوض في الأصح، ويصح بدونه جزمًا. ولا يجوز ولو بلا عوض على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة؛ لأنه سفه.

قوله: (والثاني قال: ينتفع بالطير · · · ) يفيد: أن محل الخلاف فيما ينتفع به لذلك ؛ كالحمام ، وإلا · · لم يصح قطعًا ؛ لأنه قمار ، ومنه يؤخذ: حرمته ولو بلا عوض .

قوله: (فليس لأحدهما . . . ) أي: بغير سبب ، أما به لظهور عيب في العرض

<sup>(</sup>١) المراسيل لأبي داود ، باب: في فضل الجهاد ، رقم [٣٠٨].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فسخُ.

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة (أ) و(د) بضمير التثنية.

(وَشَرْطُ المسَابَقَةِ) مِنَ اثْنَيْنِ: (عِلْمُ الموْقِفِ) الَّذِي يَجْرِيَانِ مِنْهُ (وَالْغَايَةِ) الَّتِي يَجْرِيَانِ إِلَيْهَا، (وَتَسَاوِيهِمَا فِيهِمَا) فَلَوْ شُرِطَ تَقَدُّمُ مَوْقِفِ أَحَدِهِمَا أَوْ تَقَدُّمُ الَّتِي يَجْرِيَانِ إِلَيْهَا، (وَتَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ) مَثَلًا (وَيَتَعَيَّنَانِ) فَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، غَايَتِهِ.. لَمْ يَجُزْ، (وَتَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ) مَثَلًا (وَيَتَعَيَّنَانِ) فَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَفِي قِيَامِ الْوَصْفِ مَقَامَ التَّعْيِينِ وَجْهَانِ: أَصَحَّهُمَا فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: نَعَمْ، وَفِي قِيَامِ الْوَصْفِ مَقَامَ التَّعْيِينِ وَجْهَانِ: أَصَحَّهُمَا فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: نَعَمْ،

قوله: (من اثنين) مثالٌ لا قيدٌ وهو وهم.

قوله: (في «أصل الرّوضة»: نعم) هو إيرادٌ على «المنهاج»؛ إذ يقتضي عدمَ الاكتفاء بالوصف، وليس كذلك.

🔧 حاشية السنباطي 😪

المعين. فله ذلك ، وقضية كلام المصنف: أن اللزوم في حقهما ؛ وهو محمول على ما إذا كان العوض منهما ، فإن كان من أحدهما أو من غيرهما . فاللزوم في حقه دون الآخر في الأُولئ ، ودونهما في الثانية .

قوله: (والغاية التي يجريان إليها) أي: فلو لم يعلم؛ كأن شرطًا المال لمن سبق منهما، أو عيَّنَا غايةً وقالاً: (إن اتفق السبق في وسط الميدان لواحد منهما . كان له المال) . . لم يصح، ولو قالاً بعد أن عيَّنَا غايةً إلى هذه: (فإن تساوياً فيها . . فإلى غاية أخرى بعدها) اتفاقًا عليها . . جاز؛ لحصول العلم بذلك .

ويشترط في الغاية: أن تكون بحيث يمكنهما وصولها بلا انقطاعٍ وتعبٍ ، وإلا · · لم يصح العقد .

قوله: (أصحهما في «أصل الروضة»: نعم) أي: فيصح العقد على الموصوفين، وإن لم يتعيّنا بالتعيين، فيجوز إبدالهما أو أحدهما.

تَنُبِيه: كما يشترط تعيين الفرسينِ يشترط تعيين الفارسينِ؛ كما صرح به الصيمري، لكن لا يكفي عنه الوصف على الأقرب عند الزركشي، وجزم به في «المنهج»، وهو ظاهر وإن أفهم كلام «الأنوار» خلافه، ومع اشتراط تعيين الفارس لا

(وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، فَإِنْ كَانَ فَرَسُ أَحَدِهِمَا ضَعِيفًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَقْ فَارِهًا يُقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ. لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ كَانَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا مُمْكِنًا عَلَىٰ النَّدُورِ. فَفِي الرَّعْ فَا يُقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ. لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ كَانَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا مُمْكِنًا عَلَىٰ النَّدُورِ. فَفِي الإَعْتِهَاءِ بِهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: المنْعُ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالْإحْتِمَالِ النَّادِرِ، (وَالْعِلْمُ بِالمالِ المَشْرُوطِ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا.

قوله: (أصحّهما: المنع) أي: مع الإمكان الدّاخل تحت لفظ المتن ، فكان ينبغي أن يزيد: (على ندور).

ينفسخ العقد بموته ، ويقوم وارثه مقامه ، والفرق بينه وبين الفرس المعينة حيث ينفسخ العقد بموتها ؛ كما مر ظاهرٌ ؛ لأنه عاقد وهي معقود عليها ، وهذا العقد كعقد الإجارة ، وهي تنفسخ بموت المعقود عليه المعيَّن دون العاقد . انتهى .

قوله: (وإمكان سبق كل واحد منهما، فإن كان...) فيه إشارة لاشتراط اتحاد الجنس دون النوع، فلا يضر اختلافه.

نعم؛ يصح على حمار وبغل وإن اختلف جنسهما؛ لتقاربهما.

قوله: (والعلم بالمال المشروط عينا كان أو دينا) أي: برؤية العين ، وبمعرفة جنس وقدر وصفة الدَّين .

تَنْبِيه: [بقي من الشروط: أن يركبا مركوبينِ للمسابقة ولا يرسلاهما ، فلو شرطًا إرسالهما ليجرياً بأنفسهما ، فالعقد باطل ؛ لأنهما ينفران به ولا يقصدان الغاية ، بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها ؛ لأن لها هداية إلى قصد الغاية](١) . وأن يجتنبا الشروط الفاسدة ، فإن قال: (إن سبقتني ، فلك هذا الدينار ولا أسابقك بعدها) أو (لا أسابقك إلى شهر) ، بطل العقد ، وكذا لو شرط أن يطعم المال أصحابه ، قال البلقيني: ومقتضى القواعد اشتراط إطلاق التصرف في مخرج المال دون الآخر ، انتهى .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين زيادة من نسخة (أ).

(وَيَجُوزُ شَرْطُ المالِ مِنْ غَيْرِهِمَا ؛ بِأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ: «مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا . . فَلَهُ فِي بَيْتِ المالِ أَوْ عَلَيَّ كَذَا ») لِمَا فِيهِ مِنَ التَّحْرِيضِ عَلَىٰ تَعَلَّم الْفُرُوسِيَّةِ وَبَذْٰلِ مَالٍ فِي طَاعَةٍ.

(وَمِنْ أَحَدِهِمَا؛ فَيَقُولُ: إِنْ سَبَقْتَنِي . فَلَك عَلَيَّ كَذَا، أَوْ سَبَقْتُكَ . فَلَا شَيْءَ) لِي (عَلَيْكَ، فَإِنْ شُرطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا فَلَهُ عَلَىٰ الْآخَرِ كَذَا ١٠ لَمْ يَصِعَّ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّذٌ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ، وَهُوَ صُورَةُ الْقِمَارِ المحَرَّم، (إِلَّا بِمُحَلِّلِ فَرَسُهُ كُفْءٌ لِفَرَسَيْهِمَا) إِنْ سَبَقَ أَخَذَ مَالَهُمَا، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ . فَتَصِحُّ ، (فَإِنْ سَبَقَهُمَا . أَخَذَ المالَيْنِ) جَاءَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ، وَقِيلَ: مَالُ المَتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَالثَّانِي؛ لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ، وَقِيلَ: لِلثَّانِي فَقَطْ، (وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا.. فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ، وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا) وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ . (فَمَالُ هَذَا لِنَفْسِهِ، وَمَالُ المَتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَلِلَّذِي مَعَهُ) لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ، (وَقِيلَ: لِلْمُحَلِّل فَقَطْ) اقْتِصَارًا لِتَحْلِيلِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

(وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ المحَلِّلُ ثُمَّ الْآخَرُ . فَمَالُ الْآخَر لِلْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ)

قوله: (إن سبق أخذ مالهما . . .) أفاد به: أنّه مذكور في «المحرر» غير مذكور في «المنهاج» ، ولك أن تقول: قول «المنهاج»: (فإن سبقهما . . .) مقيّد لما في «المحرر» ولك أن تجيب: بأنّه ذكر حكمًا من أحكام المحلّل، وليس على جهة تعريفه بذلك.

قوله: (في بيت المال) أي: مال المصالح الذي فيه.

قوله: (لأن كلا منهما متردد...) أي: على تقدير السبق.

قوله: (فرسه كف من بأن كان فرسه غير كف على الفرسيهما ؛ بأن كان ضعيفًا يقطع بتخلفه أو فَارِهًا يقطع بتقدمه . . فلا يصح ؛ لوجود صورة القمار ؛ لأنه كالمعدوم . لِسَبْقِهِ الْإِثْنَيْنِ، وَالثَّانِي: لَهُ وَلِلْمُحَلِّلِ؛ لِسَبْقِهِمَا الْآخَرَ، وَالثَّالِثُ: لِلْمُحَلِّلِ فَقَطْ؛ لِسَبْقِهِمَا الْآخَرَ، وَالثَّالِثُ: لِلْمُحَلِّلِ فَقَطْ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، وَالرَّابِعُ: لِنَفْسِهِ؛ كَمَالِ الْأَوَّلِ لِنَفْسِهِ.

(وَإِنْ تَسَابَقَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا وَشَرَطَ) بَاذِلُ المالِ غَيْرُهُمْ (لِلثَّانِي) مِنْهُمْ (مِثْلَ الْأَوَّلِ.. فَسَدَ) الْعَقْدُ؛ كَمَا لَوْ كَانَا الْنَيْنِ وَشُرِطَ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَهِدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي السَّبْقِ، وَقِيلَ: جَازَ، وَهُو الْأَصَحُّ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا»؛ لِأَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا فِي السَّبْقِ، وَقِيلَ: جَازَ، وَهُو الْأَصَحُّ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا»؛ لِأَنَّ كُلَّ وَأَنِياً (١)، وَإِنْ شَرَطَ لِلثَّانِي أَكْثَرَ مِنَ الْأَوَّلِ.. لَمْ يَجُزْ وَاحِدٍ يَجْتَهِدُ هُنَا أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا وَثَانِيًا (١)، وَإِنْ شَرَطَ لِلثَّانِي أَكْثَرَ مِنَ الْأَوَّلِ.. لَمْ يَجُزْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي «الرَّوْضَةِ» كَالْأَصَحِ فِيمَا لَوْ كَانَا اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَجْتَهِدُ لِيَفُوزَ اللَّالْوَلِ.. (يَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ) كَالْأَصَحِ فِيمَا لَوْ كَانَا اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَجْتَهِدُ لِيَفُوزَ اللَّالْوَي وَالنَّانِي قَالَ: قَدْ يَتَكَاسَلُ عَنْهُ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ.

قوله: (وقيل: جاز) أي: العقد (وهو الأصحّ)، فهو اعتراض على «المنهاج» بأنّ حكم هذه المسألة فيه على خلاف المعتمد.

قوله: (بكتد) أي: بالدّال، وهو أحسنُ من عبارة «المنهاج» لأنّ المدارَ على مَجمَعِ الكتفينِ ، ولك أن تقول: أنّ السّبق بأحدِ الكتفينِ يلزمُه السّبق بمجمعِ الكتفينِ فكلاهما سواء، لكن الّذي في «الروضة» أصرحُ.

قوله: (وقيل: جاز وهو الأصح . . . ) هذا هو المعتمد.

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها» «بكتد»...) هذه عبارة الرافعي (۲) والجمهور؛ فهي أولئ من عبارة «المنهاج» وإن كان مرجعهما واحدًا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لأن كل واحد يجتهد هنا أولاً وثانياً.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): الشافعي.

مِنْ كَسْرِهَا ، وَهُوَ: مَجْمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ العُنُقِ وَالظَّهْرِ ، (وَخَيْلٍ بِعُنُقٍ) وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْإِبِلَ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ رَفْعِهَا ، وَالْخَيْلُ تَمُدُّهَا ؛ فَالمَتَقَدِّمُ بِبَعْضِ الكَتِفِ أَوِ العُنُقِ سَابِقٌ ، وَإِنْ زَادَ طُولُ أَحَدِ الْعُنُقَيْنِ . فَالسَّبْقُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ ، (وَقِيلَ): السَّبْقُ (بِالْقَوَائِم فِيهِمَا) لِأَنَّ الْعَدْوَ بِهَا .

(وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ) أَيْ: فِيهَا (بَيَانُ أَنَّ الرَّمْيَ مُبَادَرَةٌ؛ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

- 🗞 حاشية البكري 🗞-

قوله: (وإن زاد طول أحد العنقين) نبه به: على أنّ تقدّم العتق المطلق لا يكتفي به في كلّ حاله.

قوله: (أي فيها) نبّه: على أنّ اللّام بمعنى (في) وذلك كثير؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَنَضَهُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] أي: فيه.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (والفرق...) يؤخذ منه: أن محل اعتبار العنق في الخيل إذا لم ترفع أعناقها في العدو، فإن رفعتها فيه.. فالاعتبار في سبقها بالكتف؛ كالإبل؛ كما نقله الأذرعي عن الفوراني والجرجاني، وكالإبل: الفيلة، وكالخيل: كل ذي حافر.

تَنْبِيه: محل اعتبار السبق فيما ذكر بما ذكر عند الإطلاق، فإن شرطًا أذرعًا معلومة . اعتبرت في السبق، ثم العبرة فيه بآخر الميدان، فالسابق آخره هو السابق وإن كان مسبوقًا في وسطه ولو عثر أحد المركوبين أو وقف بعد ما جرئ لمرض أو نحوه فسبق . فلا سبق ، أو بلا سبب . فمسبوق ، لا إن وقف قبل أن يجري . فليس مسبوقًا، سواء وقف لمرض أو غيره ، وليجريا في وقت واحد بعد التساوي في القوائم . انتهى .

قوله: (أي: فيها) فيه إشارة لدفع الاعتراض على تعبير المصنف بالاشتراط المقتضي أن ما ذكر شرط مع أنه ركن. وبيانه: أن المراد بالاشتراط هنا: الوجوب، واللام بمعنى (في) لا للتعليل، فكأنه قال: ويجب في المناضلة كذا، والواجب في الشيء هو الركن، بخلاف الواجب لأجله، ولا يخفئ ما فيه من التكلف.

قوله: (كخمسة من عشرين) أفاد به: أنّه لا بدّ من اتّفاقهما في العدد المرميّ به. قوله: (من عدد معلوم) قيد لا بدّ منه، بل هو مراد المتن.

🚓 حاشية السنباطي 💝

قوله: (وهي: أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط) أي: من عدد معلوم نظير ما يأتي في المحاطة مع استوائهما في العدد المرمي ؛ كما يشعر به تمثيل الشارح ، أو اليأس من استوائهما في الإصابة ؛ احترازًا بالأول: عما إذا أصاب في المثال أحدهما خمسة من عشرينَ والآخر أربعة من تسعة عشر ؛ فإن الأول وإن بدر الثاني بإصابة الخمسة ، لكن لم يستويًا بعد ، فلا بد أن يتم العشرينَ لجواز أن يصيب في الباقي ، فإذا أصاب . فلا ناضل ، وبالثاني: عما إذا أصاب في المثال من التسعة عشر ثلاثة . فلا يتم العشرين ويصير منضولًا ؛ ليأسه من المساواة مع الاستواء في رمي عشرين . ولو سبق أحدهما وأصاب العدد المشروط قبل إكمال العدد ؛ كأن رمئ كل واحد في المثال ستة وأصاب أحدهما الخمسة وأصاب الآخر دونها أو لم يصبُ شيئًا . . فالأول ناضل ولم يلزمه إتمام العشرين ؛ لأنه تم العمل الذي تعلق به الاستحقاق .

قوله: (وهي: أن تقابل إصاباتهما...) أي: على تقدير إصابة كل منهما؛ كما يفهمه كلامه، فإن لم يصب أحدهما شيئًا وأصاب الآخر العدد المشروط.. فذكر فيه ابن شهبة احتمالين، أوجههما: أنه يكون ناضلًا وإن لم يصدق عليه تعريف المحاطة المذكور. وقوله: (بعدد كذا) يوهم أن الواحد ليس كالعدد، وليس مرادا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): إصابتهما.

المشْرُوطَ فِي الْعَقْدِ، ثُمَّ اشْتِرَاطُ بَيَانِ أَنَّ الرَّمْيَ مُبَادَرَةٌ أَوْ مُحَاطَّةٌ أَحَدُ وَجُهَيْنِ، وَأَصَحُهُمَا فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ لِلْبَغَوِيِّ: لَا يُشْتَرَطُ، وَالْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ المبَادَرَةِ ؛ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ، (وَبَيَانُ عَدَدِ نُوبِ الرَّمْيِ) بَيْنَ الرَّامِيَيْنِ (١) ، مَحْمُولٌ عَلَىٰ المبَادَرَةِ ؛ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ، (وَبَيَانُ عَدَدِ نُوبِ الرَّمْيِ) بَيْنَ الرَّامِييْنِ (١) ،

قوله: (ثم اشتراط . . . ) بيان ؛ لأنّ المعتمد: خلاف ما في «المنهاج» .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

نعم ؛ هو شامل له ؛ بناء على أنه عدد .

تَنُبِيه: يشترط في المحاطة تمام الرمي، ولو زادت إصابة أحدهما على إصابة الآخر بالعدد المشروط قبل تمامه إن كان الآخر يرجو بالتمام الدفع عن نفسه، وإلا.. فلا، ويكون ناضلًا من حينئذ.

مثال الأول: ما لو رميًا \_ في مثال الشارح \_ خمسة عشر أصاب أحدهما منها عشرة والآخر خمسة . فيشترط إتمام الرمي ؛ لجواز أن يصيب الآخر فيما بقي ما يخرج به زيادة ذاك عن كونها خمسة .

ومثال الثاني: ما لو رميًا في المثال المذكور ذلك ، لكن أحدهما أصابها كلها والآخر أصاب خمسة منها . فلا يشترط إتمام الرمي في هذه ؛ لعدم فائدته ، فإنه لو أصاب في الخمسة الباقية . لم يخرج الناضل عن كونه زاد عليه بخمسة . وفارق ما تقرر في المحاطة ما مر في المبادرة: من إطلاق عدم لزوم إتمام العدد ، فإن الإصابة بعدها لا تمنع ابتدار الأول إلى ذلك العدد . انتهى .

قوله: (وأصحهما . . .) هذا هو المعتمد .

قوله: (وبيان عدد نوب الرمي . . . ) قضيته بل صريحه: اشتراط ذلك ، لكن قضية قول «الروضة» كـ «أصلها» أنهما لو أطلقًا . . حمل على رمي سهم سهم ، أي: أن ذلك مستحب (٢) ، وبه صرح الماوردي ، وهو المعتمد .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): بين الراميان.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): حمل على رمي سهم ؛ أي: ذلك مستحب.

كَأَرْبَعِ نُوبٍ كُلُّ نَوْبَةٍ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، (وَ) عَدَدِ (الْإِصَابَةِ) كَخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ، (وَمَسَافَةِ الرَّمْيِ) بِالذُّرْعَانِ أَوِ المشَاهَدَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَادَةٌ غَالِبَةٌ. فَفِي قَوْلٍ: لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ المسَافَةِ، وَيُنَزَّلُ المطْلَقُ عَلَىٰ الْعَادَةِ، وَهُوَ المرَجَّحُ فِي «الرَّوْضَةِ» يُشْتَرَطُ بَيَانُ المسَافَةِ، وَيُنَزَّلُ المطْلَقُ عَلَىٰ الْعَادَةِ، وَهُوَ المرَجَّحُ فِي «الرَّوْضَةِ»

∙& حاشية البكري &\_\_\_\_\_\_

قوله: (وإن كان فيها عادة غالبة . . .) بيّن به: أنَّ المعتمدَ خلاف إطلاقِ «المنهاج» .

قوله: (وعدد الإصابة ...) أي: بشرط أن يكون ممكنًا؛ كما مثل الشارح ، لا نادرًا؛ كتسعة من عشرة ؛ كما صححه في «التنبيه» أو ممتنعًا ؛ كمئة متوالية ، أو متيقنا ؛ كواحد من مئة ؛ كما صححه البلقيني كابن الرفعة ؛ لأن هذا العقد إنما شرع للتحريض على تحصيل الإصابة . وقضية اشتراط بيان عدد الإصابة أنهما لو قالاً: (نرمي عشرة ، فمن أصاب أكثر من صاحبه . فناضل) . . لم يكف ، وهو ظاهر وإن جزم الأذرعي بخلافه .

قوله: (وهو المرجح . . .) أي: فينبغي أن يحمل كلام المصنف ليوافقه على ما إذا لم يكن عادة غالبة ، قال الأذرعي: أو كانت ولكن كان المتناضلان غَرِيبينِ يجهلانها ، ولو تناضلًا على أن يكون المال لأقواهما (١) رميًا من غير أن يقصدًا غرضًا . . فإن العقد صحيح بشرط استوائهما في شدة القوس ، ورزانة السهم وخفتِه ، وفارق المسابقة حيث لا يصح فيها ذلك: لإفضاء طول العدو إلى الجهد ؛ كما مر .

تَنْبِيه: حيث اشترط بيان مسافة الرمي . . فلا بد أن يغلب (٢) بلوغ السهام إليها ، فإن امتنع أو ندر . . بطل العقد . وقدروا الأول: بمئتين وخمسين ذراعًا ، والثاني: بثلاثِ مئة وخمسين ، والثالث: بما بينهما . قال الرافعي: ورووا أنه لم يرم إلى أربع مئة إلا عقبة بن عامر الجهني .

قال الدميري: والظاهر: أن المراد بالذراع: ذراعُ اليد المعتبَر في مسافة الإمام والمأموم وفي القُلَّتيْنِ. انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لأحدهما.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): أن يكلف.

كَ ﴿ أَصْلِهَا ﴾ ، (وَقَدْرِ الْغَرَضِ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ المعْجَمَةِ وَالرَّاءِ ؛ أَيْ: مَا يُرْمَىٰ إِلَيْهِ (طُولًا وَعَرْضًا ، إِلَّا أَنْ يُعْقَدَ بِمَوْضِعٍ فِيهِ غَرَضٌ مَعْلُومٌ . . فَيُحْمَلُ المطْلَقُ عَلَيْهِ ) وَالْغَرَضُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ جِلْدٍ ؛ كَالشَّنِّ ، أَوْ قِرْطَاسٍ ، (وَلْيُبَيِّنَا صِفَةَ الرَّمْيِ) فِي الْإِصَابَةِ (مِنْ فَرْعٍ) بِسُكُونِ الرَّاءِ ؛ (وَهُوَ: إِصَابَةُ الشَّنِّ بِلَا خَدْشٍ ) لَهُ ، (أَوْ خَرْقٍ ) بِالمعْجَمَةِ قَرْعٍ ) بِالمعْجَمَةِ

🚓 حاشية السنباطي 🝣

قوله: (وقدر الغرض من الإصابة الإصابة الإصابة في الغرض أو أطلقت، وجميع الغرض حينئذ محل الإصابة ما لم يشترط إصابة الدارة التي فيه وقد إصابتها، وهي: نقش مستدير ؟ كالقمر قبل استكماله ، يجعل في وسط الغرض ، وقد يجعل في وسط الدارة نقش يسمئ خاتما ، ولو شرط إصابة . فسد ؛ لندورها ، فإن شرطت في الهدف \_ وهو: ما يرفع من تراب يجمع ، أو حائط يبنئ ، أو نحوه ، ويوضع عليه الغرض \_ . . سقط اعتبار الغرض ولزم بيان قدر الهدف طُولًا وعرضًا .

قوله: (كالشن) هو الجلد البالي.

قوله: (في الإصابة) صفة لـ (صفة الرمي)؛ أي: وليُبَيِّنَا صفة الرمي الكائنة في إصابته، ويرجع ذلك إلى اشتراط تعيين صفة الإصابة، وبه يندفع الاعتراض على المصنف؛ بأنه كان ينبغي أن يقول بدل (الرمي) (الإصابة) لأن ما ذكر صفات لـ (الإصابة)، لا لـ (الرمي).

قوله: (من قرع · · · ) لا يخفئ أن كل صفة من هذه الصفات تكفي عنها ما بعدها<sup>(١)</sup> دون ما قبلها .

تَنْبِيه: يشترط تعيين الموقف الذي يرمي منه وتساوي المتناضلين فيه . فلو شرط قرب موقف أحدهما . لم يجز ؛ كما في المسابقة ، لكن لا بأس بتقديم قَدَمِه ؛ فقد يعتاده الرماة . ولو وقف الرماة صفًّا . فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض ، لكنه تفاوتٌ محتمل ، فإن جرت العادة بالمسامحة بتقديم الثاني خطوتين أو ثلاثًا واطردت . احتمل على الراجح ، وإلا . فلا ، وإن اختلفت . اعتبر الأقل ، والمعنى في تقدم الثاني:

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): عنها بعدها.

وَالزَّايِ؛ (وَهُوَ: أَنْ يَثْقُبَهُ وَلَا يَثْبُتَ فِيهِ، أَوْ خَسْقٍ) بِالمعْجَمَةِ ثُمَّ المهْمَلَةِ؛ (وَهُوَ: أَنْ يَنْفُذَ) مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْفُذَ) مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْأَخِيرُ، وَكَذَا جَمِيعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ:

(فَإِنْ أَطْلَقَا. . اقْتَضَىٰ الْقَرْعَ) لِأَنَّهُ المتَعَارَفُ .

(وَيَجُوزُ عِوَضُ المناصَلَةِ مِنْ حَيْثُ يَجُوزُ عِوَضُ المسَابَقَةِ وَبِشَرْطِهِ) أَيْ: عِوَضِ المسَابَقَةِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْ غَيْرِ الرَّامِيَيْنِ وَمِنْ أَحَدِهِمَا وَمِنْهُمَا بِمُحَلِّلٍ يَكُونُ \_ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَصَرَّحَ بِبَعْضِهِ الماوَرْدِيُّ \_ رَمْيُهُ كَرَمْيِهِمَا فِي الْقُوَّةِ ، وَالْعَدَدِ المشرُوطِ ، يَأْخُذُ مَالَهُمَا إِنْ غَلَبَهُمَا ، وَلَا يَغْرَمُ إِنْ غُلِبَ ، صُورَةُ الْأَوَّلِ: أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ: ارْمِيَا عَشْرَةً فَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا كَذَا . فَلَهُ فِي بَيْتِ المالِ يَقُولَ الإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ: ارْمِيَا عَشْرَةً فَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا كَذَا . فَإِنْ أَصَبْتَ أَنْتَ مِنْهَا كَذَا ، وَصُورَةُ الثَّالِيِ : أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: نَرْمِي كَذَا ، فَإِنْ أَصَبْتَ أَنْتَ مِنْهَا كَذَا . فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْكَ ، وَصُورَةُ الثَّالِثِ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: نَرْمِي كَذَا ، فَإِنْ أَصَبْتَ أَنْتَ مِنْهَا كَذَا . فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْكَ ، وَصُورَةُ الثَّالِثِ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْكَ ، وَصُورَةُ الثَّالِثِ: أَنْ يَشُوطَ كُلِّ مِنْهُمَا المالَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ إِنْ أَصَابَ ، فَلَا يَصِحُ إِلَّا بِمُحَلِّلِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ . يَشْرِطَ كُلُّ مِنْهُمَا المالَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ إِنْ أَصَابَ ، فَلَا يَصِحُ إِلَّا بِمُحَلِّلٍ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ .

💝 حاشية السنباطي

أنه يقع مقابلة قوة النفس بالبداءة. ولو تنازعوا في الوقوف وسط الصف. وقف فيه مستحق الابتداء بشرط أو غيره إن شاء ، ووقف من بعده بجانبه ، وله إزاحته عنه عند الرمي على الأوجه في «شرح الروض» من وجهينِ أطلقهما فيه ؛ كـ«أصله». انتهى.

قوله: (من نوعه) أي: لا مِنْ جنسه؛ إذ يشترط اتحاد الجنس، فلا يصح العقد عند اختلافه؛ كسهام ورماح.

وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْعٍ فِي الْعَقْدِ وَيَتَرَاضَيَانِ بَعْدَهُ عَلَىٰ نَوْعٍ مَثَلًا ، وَلَوْ عُيِّنَ فِيهِ نَوْعٌ . . لَمْ يَجُزِ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَىٰ أَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ دُونِهِ إِلَّا بِالتَّرَاضِي ؛ وَذَلِكَ كَالْقِسِيِّ وَالسِّهَامِ الْفَارِسِيَّةِ فَهِيَ أَجْوَدُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ .

(وَالْأَظْهَرُ: اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ) مِنْهُمَا (بِالرَّمْيِ) لِاشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا فِيهِ؛ حَذَرًا(١) مِنِ اشْتِبَاهِ المصيبِ بِالمخطئِ لَوْ رَمَيَا مَعًا، وَالثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهُ، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِي الْعَقْدِ.

(وَلَوْ حَضَرَ جَمْعٌ لِلْمُنَاضَلَةِ فَانْتَصَبَ زَعِيمَانِ) مِنْهُمْ (يَخْتَارَانِ أَصْحَابًا) بِالتَّرَاضِي بَيْنَهُمْ ؛ بِأَنْ يَخْتَارَ زَعِيمٌ وَاحِدًا(٢) ثُمَّ الْآخَرُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَاحِدًا ٠٠٠ وَهَكَذَا إِلَى آخِرِهِمْ فَيَكُونُونَ حِزْبَيْنِ ٠٠ (جَازَ ، وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ تَعْيِينِهِمَا) الْأَصْحَابَ إِلَى آخِرِهِمْ فَيَكُونُونَ حِزْبَيْنِ ٠٠ (جَازَ ، وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ تَعْيِينِهِمَا) الْأَصْحَابَ (بِقُرْعَةٍ) وَلَا أَنْ يَنْتَوْعِبَ الْحِزْبِ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْحُذَّاقَ ، وَالْقُرْعَةُ قَدْ تَجْمَعُهُمْ فِي جَانِبٍ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ المنَاضَلَةِ ، وَبَعْدَ تَرَاضِي الْحَذْبَيْنِ يَتَوَكَّلُ كُلُّ زَعِيمٍ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي الْعَقْدِ وَيَعْقِدُهُ الزَّعِيمَانِ (٣) ، (فَإِنِ اخْتَارَ) الْحِزْبَيْنِ يَتَوَكَّلُ كُلُّ زَعِيمٍ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي الْعَقْدِ وَيَعْقِدُهُ الزَّعِيمَانِ (٣) ، (فَإِنِ اخْتَارَ)

قوله: (ولو عُيِّنَ فيه نوع . . . ) إشارة إلى أنَّ قول «المنهاج»: (فإن عيّن . . لغا) محمولٌ على تعيين ذات القوس لا على تعيين النّوع .

قوله: (ولا أن يختار واحد . . . ) هو مأخوذ من عبارة «المنهاج» بالأولى ، فلا يرد عليه .

قوله: (ولا يشترط تعيين نوع · · · ) يفيد: أن كلام المصنف في تعيين الشخص بقرينة التفريع ·

— اشية السنباطي 🚓

قوله: (ويتراضيان بعده · · · ) أي: فإن لم يتراضيًا · · فسخ العقد · وقوله: (مثلا) يفيد: جواز أن يتراضيًا على نوعين ·

<sup>(</sup>١) في نسخة (ق): بينهما فيه حِذرا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): زعيم واحدٌ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش) و(ق): ويعقد الزعيمان.

زَعِيمٌ (غَرِيبًا ظَنَّهُ رَامِيًا فَبَانَ خِلَافُهُ) أَيْ: أَنَّهُ غَيْرُ رَامٍ؛ أَيْ: لَا يُحْسِنُ الرَّمْيَ أَصْلاً . . ( رَفِي بُطْلَانِ الْبَاقِي قَوْلاً ) لَبَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ ، وَسَقَطَ مِنَ الْحِرْبِ الْآخِرِ وَاحِدٌ ) بِإِزَائِهِ ، ( وَفِي بُطْلَانِ الْبَاقِي قَوْلاً ) تَفْرِيقِ (الصَّفْقَةِ) فَفِي قَوْلٍ: لَا تُفَرَّقُ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِيضٍ ، وَفِي الرَّاجِحِ: تُفَرَّقُ فَيَصِحُّ فِيهِ ، وَفِي الرَّاجِحِ: تُفَرَّقُ فَيَصِحُّ فِيهِ ، وَفِي الرَّاجِحِ: تُفَرَّقُ فَيَصِحُ فِيهِ ، وَفِي الشَّعِيضِ ، ( فَإِنْ أَجَازُوا و تَنَازَعُوا و لَهَ الْفِينَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الل

(وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ . قُسِمَ المالُ) المشْرُوطُ (بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ) لِأَنَّ الْإِصَابَةِ) لِأَنَّ الْإَسْتِحْقَاقَ بِهَا، (وَقِيلَ: بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَهُمْ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: مَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُمْ . لَا الْإَسْتِحْقَاقَ بِهَا، (وَقِيلَ: بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَهُمْ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: مَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُمْ . لَا شَيْءَ لَهُ، وَالثَّانِي هُوَ المصَحَّحُ فِي «الرَّوْضَةِ» كه أَصْلِهَا»، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهِ ؛ نَظَرًا

قوله: (ثمّ الحزبان كالشّخصين) بيّن به: أنّ هذا شرطٌ ؛ لئلا يتوهّم من عدم ذكر «المنهاج» لذلك عدمَ اشتراط شيءٍ منه .

قوله: (والثّاني هو المصحّح) أي: فتصحيحُ «المنهاج» الأوّلَ ليس بمعتمد.

قوله: (أي: لا يحسن الرمي أصلا) أي: إن انتفى (٢) إحسان؛ أي: معرفته الرمي من أصله، لا كماله، فلو كان ضعيف الرمي. لم يبطل العقد فيه.

قوله: (في اشتراط استوائهما · · · ) أي: وإمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر ، فإن تحزَّبوا ثلاثة ثلاثة مثلاً · · · اشتُرط أن يكون للسهام ثلث صحيح .

قوله: (والثاني هو المصحَّح . . .) هذا هو المعتمد .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): لا يَتَفَرَّقُ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أي: أن النفي.

إِلَىٰ أَنَّ الْحِزْبَ كَالشَّخْصِ، وَإِذَا غَرِمَ حِزْبٌ المالَ المشْرُوطَ. وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَةِ، (وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِصَابَةِ المشْرُوطَةِ أَنْ تَحْصُلَ بِالنَّصْلِ) لِأَنَّهُ المفْهُومُ مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، (فَلَوْ تَلِفَ وَتَرُّ) بِالإِنْقِطَاعِ (أَوْ قَوْشُ) بِالإِنْكِسَارِ فِي حَالِ الرَّمْيِ مِنْ غَيْرِ الْإِطْلَاقِ، (فَلَوْ تَلِفَ وَتَرُّ) بِالإِنْقِطَاعِ (أَوْ قَوْشُ) بِالإِنْكِسَارِ فِي حَالِ الرَّمْيِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ (أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ) كَبَهِيمَةٍ (وَأَصَابَ) فِي المسَائِلِ الثَّلَاثِ الْغَلَاثِ الْغَلَاثِ الْغَلَاثِ الْغَلَاثِ الْغَرَضَ. (حُسِبَ لَهُ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ. . (لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ) لِعُذْرِهِ فَيُعِيدُ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ . . حُسِبَ لَهُ) عَنِ الْإِصَابَةِ المَشْرُوطَةِ، (وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ . . حُسِبَ لَهُ) عَنِ الْإِصَابَةِ المَشْرُوطَةِ، (وَإِلَّا. فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ) وَمَا بَعدَ «لَا» مَزِيدٌ عَلَىٰ «المحَرَّرِ»، وَفِي المشرُوطَةِ، (وَإِلَّا. فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ) وَمَا بَعدَ «لَا» مَزِيدٌ عَلَىٰ «المحَرَّرِ»، وَفِي المَشْرُوطَةِ، (وَإِلَّا. فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ) وَمَا بَعدَ «لَا» مَزِيدٌ عَلَىٰ «المحَرَّرِ»، وَفِي

قوله: (من غير تقصير) قيد لا بدّ منه ، فإن انقطع الوتر أو انكسر القوس ؛ لتقصيره وسوء رميه . . حسب عليه .

قوله: (وما بعد «لا» مزيد على «المحرر» . . .) اعلم: أنّ عبارة «المحرر»: فإن أصاب موضعه . . حسب له ، وإلّا . . فلا ؛ يعني (١): وإن لم يصب موضعه . . فلا تحسب له الإصابة في غير ذلك الموضع ، ولم يتعرّض لكون السّهم محسوبًا عليه أم لا ، فزاد «المنهاج» عليه: أنّه لا يحسب عليه ، والّذي في «الروضة»: أنّه إن أصاب الغرض في الموضع المنتقلِ إليه . . حسب عليه لا له ، فـ «المنهاج» إن أرادها . . فلفظه مخالِفٌ لذلك ، وإن أراد غيرها . . فهو وهمٌ ، كذا قيل .

فأجاب الشّارح: بأنّ مسألة «المنهاج» هي: إصابة موضع الغرض لا إصابة الغرض في الغرض في الموضع المنتقل إليه الغرض، ومسألة «الروضة» هي: إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه، وهذه لا تحسب له، بل عليه؛ كما في «الروضة»، فهما مسألتانِ لا تردُ واحدةٌ منهما على الأُخرَى، ويفهم من عبارة «الروضة»: أنّه لو لم يُصِبِ الغرض في الموضع المنتقل إليه من الم يحسب له، بل عليه من باب أولَى، وهو كذلك، فإذا علمت من في الموضع من عليه؛ أي: علمت من في الشارح صريحٌ في أنّه إن لم يُصِبِ الموضع من عليه؛ أي:

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): معنى.

«الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا»: لَوْ أَصَابَ الْغَرَضَ فِي الموْضِعِ المنْتَقَلِ إِلَيْهِ . . حُسِبَ عَلَيْهِ لَا لَهُ ، وَلَا يَرِدُ عَلَىٰ «الْمِنْهَاجِ» ، (وَلَوْ شُرِطَ خَسْقٌ فَثَقَبَ وَثَبَتَ ثُمَّ سَقَطَ ، أَوْ لَقِيَ صَلَابَةً فَسَقَطَ) مِنْ غَيْرِ ثَقْبِ . . (حُسِبَ لَهُ) إِذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ .

إذا لم يصب الغرض في الموضع المنتقلِ إليه ، وعبارة «الروضة» \_ كما علمت \_ أَفادَتْ حسبانه عليه بالأُولئ ، فهي واردةٌ على مفهوم ما في «المنهاج» وإن كان منطوقُها \_ غير منطوقِه \_ أُولَئ من حيث الصورةُ ، وهذا الاعتذار من الشّارح ليس بمقبولٍ ؛ كما هو ظاهرٌ .

حاشية السنباطي چ

قوله: (ولا يرد على «المنهاج») أي: لأن كلامه مفروض في حالة العذر ، بخلاف ما في «الروضة» كـ «أصلها» ، فقوله: (ولو نقلت ريح الغرض) أي: والحال ما ذكر من تلف وَتر ، أو قوس ، أو نحو ذلك .

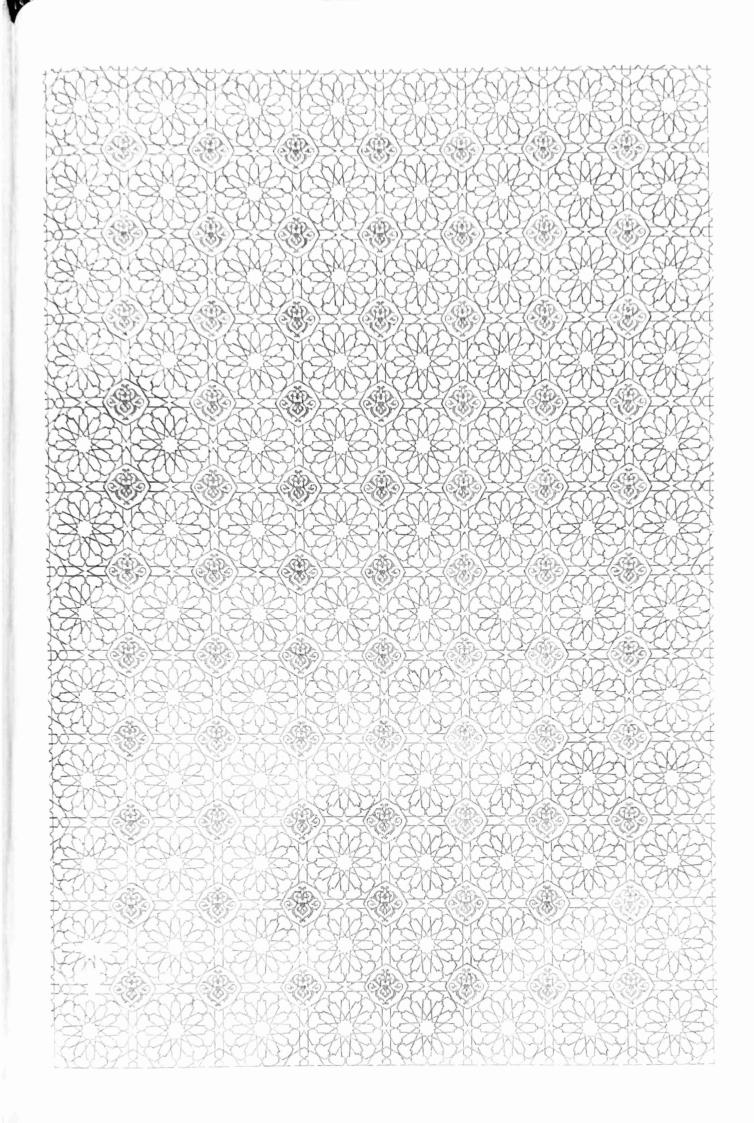

# (كِتَابُ الأَيْمَانِ)

### كتاب الأيران

قوله: (جمع يمين) أي: فهو بفتح الهمزة، لا بكسرها. واليمين: تحقيق ما لم يجب؛ فخرج بـ(التحقيق) لغو اليمين. فليست بيمين؛ كما سيأتي، وبـ(ما لم يجب) الواجب؛ كقوله: (والله لأموتنً) أو (لا أصعد السماء) فكذلك؛ لتحققه في نفسه، فلا معنى لتحقيقه، ولأنه لا يتصور فيه الحنث. وفارق: الممتنع الشامل له التعريف؛ كقوله: (والله لأقتلنَّ فلانًا الميت) أو (لأصعدنَّ السماء) بأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم الله تعالى، وامتناع البريخل به فَيُحْوِجُ إلى التكفير.

قوله: (لا تنعقد اليمين إلا بذات الله تعالى . . .) خرج: المخلوقات؛ كالنبي وجبريل والكعبة والصحابة . . فلا تنعقد اليمين بها ، بل هي مكروهة ما لم يسبق إليها اللسان ، قال الإمام: وقول الشافعي: (أخشى من الحلف بغير الله معصيةً) . . محمولًا على المبالغة في التنفير من ذلك ، فإن سبق لسانه إليها بلا قصد . . فلا كراهة ، بل هو لغو يمين ، وعليه يحمل خبر «الصحيحين» في قصة الأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص: «أفلح وأبيه إن صدق»(١) .

والمراد باليمين الذي لا ينعقد إلا بذات الله ... إلخ: اليمين الموجبة للكفارة ، وإلا .. فغيرها تنعقد بالطلاق والعتاق ونحوهما ، ويكره الحلف بذلك ، وأما التحليف به .. فغير جائز ؛ كما صرح به الماوردي ، ولو بلغ الإمام أن حاكمًا يستحلف الناس بذلك . عزله ؛ كما سيأتي .

قوله: (بأن يحلف بما مفهومه ٠٠٠) أشار بذلك إلى أن في كلام المصنف حذفًا .

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الزكاة من الإسلام، رقم [٤٦]. وصحيح مسلم، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم [١١] واللفظ له.

بِمَا مَفْهُومُهُ الذَّاتُ أَوِ الصِّفَةُ ، وَالذَّاتُ: (كَقَوْلِهِ: «والله» ، «وَرَبِّ الْعَالَمِينَ») أَيْ: مَالِكِ المَخْلُوقَاتِ ، («وَالحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ» ، «وَمَنْ نَفْسِي بِيَدِهِ») أَيْ: قُدْرَتِهِ مَالِكِ المَخْلُوقَاتِ ، (وَكُلِّ اسْم) [لَهُ] (مُخْتَصِّ بِهِ عَلَى ) غَيْرِ مَا ذُكِرَ ؛ كَالْإِلَهِ يُصَرِّفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ ، (وَكُلِّ اسْم) [لَهُ] (مُخْتَصِّ بِهِ عَلَى ) غَيْرِ مَا ذُكِرَ ؛ كَالْإِلَهِ وَالرَّحْمَنِ وَخَالِقِ الْخَلْقِ ، (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) فِي هَذَا القَسَمِ: («لَمْ أُرِدْ بِهِ الْيَمِينَ») لَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى .

(وَمَا انْصَرَفَ) [مِنْ هَذَا الْقَسَمِ] (۱) (إِلَيْهِ هَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ كـ «الرَّحِيمِ»، وَ «الحَالِقِ»، وَ «الرَّانِقِ»، وَ «الرَّابِ») وَالْحَقّ. (تَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَهُ) تَعَالَىٰ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ مُقَيَّدًا؛ كَرَحِيمِ الْقَلْبِ، وَخَالِقِ الْإِفْكِ، وَرَازِقِ غَيْرَهُ) تَعَالَىٰ ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ مُقَيَّدًا؛ كَرَحِيمِ الْقَلْبِ، وَخَالِقِ الْإِفْكِ، وَرَازِقِ الْجَيْشِ، وَرَبِّ الْإِبِلِ، (وَمَا اسْتُعْمِلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ) تَعَالَىٰ (سَوَاءً؛ كَالشَّيْءِ الْجَيْشِ، وَرَبِّ الْإِبِلِ، (وَمَا اسْتُعْمِلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ) تَعَالَىٰ (سَوَاءً؛ كَالشَّيْءِ وَالْجَيْشِ، وَرَبِّ الْإِبِلِ، (وَمَا السَّتُعْمِلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ) تَعَالَىٰ (سَوَاءً؛ كَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ وَالْعَالِمِ) بِكَسْرِ اللَّمْ (وَالحَيِّ ) وَالْغَنِيِّ نِي «الشَّرْحِ»: أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ) لَهُ وَالْمَوْجُودِ وَالْعَالِمِ) بِكَسْرِ اللَّمْ وَجْهِ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ، وَعْمِ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ،

قوله: (والذات: كقوله...) يشير إلى أن قول المصنف: (كقوله...) خبر لمبتدأ محذوف؛ بقرينة قسمه الآتي، فقوله: (والذات) ليس معطوفًا على الصفة؛ كما قد يتوهم، وإنما هو مستأنف؛ كما عرفت.

قوله: (ولا يقبل قوله في هذا القسم: «لم أرد به اليمين»...) أي: لإرادتي به غير الله ، لا لإرادتي به غير الحلف؛ كأن قال: أردت بقولي «والله لأفعلن» فعلا والله، ثُمَّ ابتدأت «لأفعلن») فإنه يقبل قوله في ذلك ظاهرًا وباطنًا في غير الإيلاء مع عدم القرينة، وفي الإيلاء مع القرينة باطنًا، لا ظاهرًا.

ثم محل ما ذكره المصنف في الإله من أمثلة الشارح الشامل لها كلامه: إذا كان الحالف به من غير أهل الملل، فإن كان من غيرهم؛ كعبدة الأوثان. انعقدت يمينه به ظاهرًا ويتوقف باطنًا على إرادته؛ لأنهم يجعلون هذا الاسم مشتركًا بين الله وأوثانهم، قاله الماوردي، ومثله في ذلك: والذي أعبده أو أصلي له أو أسجد له أو نحوها.

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ش).

وَصَحَّحَ فِي «الرَّوْضَةِ» الْأَوَّلَ.

(وَالصِّفَةُ ؛ كـ ( وَعَظَمَةِ الله ) ، ( وَعِزَّتِهِ ) ، ( وَكِبْرِيَائِهِ ) ، ( وَكَلَامِهِ ) ، ( وَعِلْمِهِ ) ، ( وَعِلْمِهِ ) ، ( وَعَظَمَةِ الله ) بِأَنْ يُأْتَى بِالظَّاهِرِ بَدَلَ الضَّمِيرِ فِي السِّتَّةِ ، ( إِلَّا أَنْ يَنُويَ ) أَيْ: يُرِيدَ ( بِالْعِلْمِ المعْلُومَ ، وَبِالْقُدْرَةِ المقْدُورَ ) . . فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ ، وَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَمِينًا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ .

(وَلَوْ قَالَ: «وَحَقِّ الله» . . فَيَمِينٌ) لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهَا ، بِمَعْنَى: اسْتِحْقَاقِ الله

#### كتاب الأيمان

قوله: (بأن يأتي بالظّاهر بدل الضّمير في السّتّة) أي: فيقول: وعزّة الله، وكبرياء الله، وهكذا إلى آخره.

🚓 حاشية السنباطي 🔧 —

قوله: («وكلامه») مثله: وكتابه، وقرآنه، والمصحف وإن لم يقصد به القرآن؛ لأنه إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب فكان هو المتبادر عند الإطلاق. وقوله: (إلا أن ينوي ...) أي: وإلا أن ينوي بالعظمة، والعزة، والكبرياء، والمشيئة: ظهور آثارها على الخلق؛ فقد يقال: (عَايَنْتُ عظمةَ الله وعزتَه وكبرياءَه) ويرادُ مثل ذلك، وإلا أن ينوي بـ(الكلام): الحروف والأصوات الدالة عليه، وبـ(القرآن): الخطبة أو الصلاة، وبـ(المصحف): الورق والجلد.

قوله: (ولو قال: «وحق الله»...) أي: بالجر، فإن كان بالرفع أو بالنصب. فلا يكون يمينًا إلا بالنية.

تَنْبِيه: لو حلف: بالذي أنزل القرآن على قلبِ محمدٍ . ففيه وجهان عن أبي زيد ، والأوجه: أنه يمين ما لم ينو به جبريل ، ولو حلف: بالطالب الغالب . فيمين صريحة ؛ كما نقله ابن الرفعة عن مقتضى كلام الماوردي والروياني وغيرهما ؛ أي: وإن كان الحلف به غير مشروع ؛ كما ذكره الخطابي وغيره من حيثُ إطلاقُ هذينِ الاسمينِ

الْإِلَّهِيَّةَ ، (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْعِبَادَاتِ) الَّتِي أَمَرَ بِهَا . فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ؛ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهَا.

(وَحُرُوفُ القَسَمِ) عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ ثَلَاثَةٌ: («بَاءٌ») مُوحَّدَةٌ، (وَ «وَاوْ»، وَ «تَاعُ») فَوْقَانِيَّةٌ؛ (كـ «بِالله» وَ «وَالله» وَ «تَالله») لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، (وَتَخْتَصُّ التَّاءُ) الْفَوْقَانِيَّةُ (بـ «الله») وَالْوَاوُ بِالمظْهَرِ، وَتَدْخُلُ الموَحَّدَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى المضْمَرِ فَهِيَ الْأَصْلُ وَتَلِيهَا الْوَاوُ.

(وَلَوْ قَالَ: «الله» وَرَفَعَ أَوْ نَصَبَ أَوْ جَرَّ) لَأَفْعَلَنَّ كَذَا.. (فَلَيْسَ بِيَمِينِ إِلَّا بِنَيَّةٍ) لَهَا، وَالنَّصْبُ بِنَزْعِ الْجَارِّ. بِنِيَّةٍ) لَهَا، وَالنَّصْبُ بِنَزْعِ الْجَارِّ.

قوله: (إلّا أن يريد العبادات) هو كما قال ، فإن أرادها · . فليس بيمين ، فعدم ذكر «المنهاج» لذلك موهِمٌ ؛ لأنّه يمينٌ وإن أراد العبادات ، وليس كذلك ·

قوله: (والواو بالمظهر) أي نحو: (والله) والباءُ تدخلُ على الاثنين نحو: (بالله وبك لأَفعلنَ) فهي الأصل، وتليها الواوُ للاشتراك بين اسم الله واسم غيره، والتّاء تختصُّ باسم الله تعالى، وشذّ (تَالرَّحمن) و(تَرَبِّ الكعبة).

🚓 حاشية السنباطي 🝣

عليه تعالىٰ مع عدم ورودهما.

قوله: (وحروف القسم عند أهل اللسان ثلاثة . . .) زاد الشيخ أبو حامد والمحاملي رابعًا ؛ وهو الألف، وَمَثَّلَاهَا بقوله: (آلله) أي: بالمد، لكن الذي جزم به ابن المقري في «روضه»: أنه كناية ؛ إن نوى به اليمين . . فيمينٌ ، وإلا . . فلا .

قوله: (واللحن بالرفع · · · ) يمكن تخريجه على وجهٍ صحيحٍ ؛ وهو أن يكون مرفوعًا بالابتداء ؛ أي: الله أحلف به لأفعلنَّ ·

تَنْبِيه: لو قال: (بِلَّه) بحذف الألف بعد اللام المشدة . . لم يكن يمينًا وإن نواها ؛ كما بحثه المصنف ، قال: لأنها لا تكون إلا باسم الله تعالى أو صفته ، والقولُ بأنَّ هذا

(وَلَوْ قَالَ: «أَقْسَمْتُ» أَوْ «أُقْسِمُ»، أَوْ «حَلَفْتُ» أَوْ «أَخْلِفُ بالله لَأَفْعَلَنَّ») كَذَا . . (فَيَمِينٌ إِنْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ ، وَإِنْ قَالَ: قَصَدْتُ خَبَرًا مَاضِيًا) فِي صِيغَةِ الماضِي كَذَا . . (فَيَمِينٌ إِنْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ ، وَإِنْ قَالَ: قَصَدْتُ خَبَرًا مَاضِيًا) فِي المَذْهَبِ ، وَفِي (أَوْ مُسْتَقْبَلًا) فِي المَضَارِعِ . . (صُدِّقَ بَاطِنًا ، وَكَذَا ظَاهِرًا عَلَىٰ المَذْهَبِ ) ، وَفِي قَوْلٍ: لَا ، وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُهُمْ ؛ لِظُهُورِ اللَّفْظِ فِي الْإِنْشَاءِ ، فَإِنْ عُرِفَ لَهُ يَمِينٌ مَاضِيَةٌ . . قُبُلَ قَوْلُهُ فِي إِرَادَتِهَا قَطْعًا .

قوله: (فإن عرف له يمين ماضية . . .) هو إيراد على محلّ الخلاف ؛ إذ مقتضى منطوق «المنهاج» جريانُ الخلافِ وإن عرف ذلك ، وليس كذلك .

حاشية السنباطي السنباطي السنباطي السنباطي السنباطي السنباطي السنباطي السنباطي السنباطي المستعدد المستع

لحنِّ . . ممنوعٌ ؛ لأن اللحنَ مخالفةُ صواب الإعراب ، بل هذه كلمةٌ أخرى . انتهى .

قوله: (ولو قال: «أقسمت...») احترز بذكر (بالله) مع ما ذكر عما لو تجرد عن ذكره.. فإنه لا يكون يمينًا. وقوله: (وإن قال: قصدتُ خبرًا ماضيًا في صيغة الماضي، أو مستقبلًا في المضارع.. صدق...) أي: ولو في الإيلاء، ولا ينافيه عدم تصديقه في عدم إرادة اليمين فيه ؛ كما مر ؛ لأنه ادعى هنا ما يوافقه ظاهر الصيغة ؛ من (أقسمت) أو (أقسم) أو نحوه، بخلافه في ذلك ؛ إذ قوله: (والله لا فعلت كذلك) لا يوافق ما ادعاه.

وأشار الشارح بقوله: (في صيغة الماضي) وقوله: (في المضارع) لقول الدارمي: أنه لو قال: قصدت خبرًا مستقبلًا في صيغة الماضي وماضيًا في صيغة المضارع المستقبل . لم يقبل إن كان عالما بالعربية ، وإلا . . قبل .

فَرُعُ: لو قال: (شهدت) أو (أشهد بالله) أو (عزمت) أو (أعزم بالله) . . فيمينُ إن نواها ، وإلا . . فلا .

(وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: «أُقْسِمُ عَلَيْكَ بِالله»، أَوْ «أَسْأَلُكَ بِالله لَتَفْعَلَنَّ») كَذَا (وَأَرَادَ يَمِينَ نَفْسِهِ · فَيَمِينٌ) يُسْتَحَبُّ لِلْمُخَاطَبِ إِبْرَارُهُ فِيهَا ، (وَإِلَّا · فَلَا) وَيُحْمَلُ عَلَىٰ الشَّفَاعَةِ فِي فِعْلِهِ .

(وَلَوْ قَالَ: «إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ» . فَلَيْسَ بِيَمِينٍ) وَلَا يَكُفُرُ بِهِ إِنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ عَنِ الْفِعْلِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا وَلَا يَكُفُرُ بِهِ إِنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ عَنِ الْفِعْلِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ، وَيَسْتَغْفِرُ الله ، وَإِنْ قَصَدَ الرِّضَا بِذَلِكَ إِذَا فَعَلَهُ . . فَهُو كَافِرٌ الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ، وَيَسْتَغْفِرُ الله ، وَإِنْ قَصَدَ الرِّضَا بِذَلِكَ إِذَا فَعَلَهُ . . فَهُو كَافِرٌ

قوله: (يستحب للمخاطب إبراره فيها) قال في «الروضة»: هذا إذا لم يتضمن الإبرار ارتكاب محرم أو مكروه، قال الإسنوي: وقضيته: أن المستحب الذي لا يكره تركه يستحب إبرار الحالف على تركه، وليس كذلك؛ إذ الحلف على تركه والإقامة عليه مكروهان؛ كما سيأتي، فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه . ففي حق غيره أولى . انتهى ، لكن قال الأذرعي بعد نقله هذا: والذي قاله الأصحاب: أنه يندب للمخاطب إبرار قسم الحالف حيث أمكنه شرعًا ورجحت مصلحة إبراره .

قوله: (ويحمل على الشفاعة) أي: فيما إذا لم يقصدها ولا يمين المخاطب ؟ كما هو ظاهر.

فَرُعُ: يُكره السؤالُ بوجه الله وردُّ السائلِ؛ لخبر: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»(١) وخبر: «من سأل بالله تعالى. فأعطوه» رواه أبو داود(٢).

قوله: (ولا يكفر به إن قصد تبعيد . . . ) مثله: ما إذا أطلق ؛ كما يفهمه قوله الآتي: (وإن قصد الرضا . . . ) وبه صرح في «الأذكار» ، وفيها: أن ذلك حرام في الحالين .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: كراهية المسألة بوجه الله ﷺ، رقم [١٦٧١].

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود، باب: عطية من سأل بالله ﷺ، رقم [١٦٧٢]. وسنن النسائي، باب: من سأل بالله ﷺ، رقم [٢٥٦٧].

فِي الْحَالِ، (وَمَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَىٰ لَفْظِهَا) أَيْ: الْيَمِينِ (بِلَا قَصْدٍ) كَقَوْلِهِ فِي حَالَةِ غَضَبٍ أَوْ لَجَاجٍ أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ: لَا وَالله تَارَةً، وَبَلَىٰ وَالله أُخْرَىٰ.. (لَمْ تَنْعَقِدْ) يَمِينُهُ، فَضَبٍ أَوْ لَجَاجٍ أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ: لَا وَالله تَارَةً، وَبَلَىٰ وَالله أُخْرَىٰ.. (لَمْ تَنْعَقِدْ) يَمِينُهُ وَيُسَمَّىٰ ذَلِكَ لَغُو الْيَمِينِ المَفَسَّرَ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِٱللَّغُو فِي وَيُعَالَىٰ اللّهُ وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُود وَالْبَيْهَقِيِّ (١).

(وَتَصِحُّ) الْيَمِينُ (عَلَىٰ مَاضٍ .......

قوله: (لا والله تارة، وبلئ والله أخرى) إشارة بقوله: (تارة) و(أخرى) إلى أن ذلك هو مراد من عبر بـ(لا والله) و(بلئ والله) لا الجمع بينهما في وقت واحد؛ فقد قال الماوردي: إن اللغو والحالة هذه الأولئ، لا الثانية؛ لأنها استدراك فصارت مقصودة.

قوله: (ويسمئ ذلك لغو اليمين . . .) الإشارة إلى (لا والله تارة وبلى والله أخرى) بقرينة قوله: (المفسَّر به . . .) إذ الوارد في الحديث المذكور إنما هو تفسير ذلك بما ذكر ، لكن الاقتصار على التفسير به جري على الغالب ، وإلا . . فالمقصود ما ذكره المصنف: مَنْ سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير قصد ولو بغير هذه الصيغة .

ومنه كما قاله صاحب «الكافي»: ما لو دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: (والله لا تقوم لي) وهو مما تعم به البلوئ. وكسبق اللسان إلى لفظ اليمين من غير قصد: سبق اللسان إلى غير الشيء الذي أراد الحلف عليه من غير قصد.

قوله: (وتصح اليمين على ماض) أي: ولو كاذبًا عالما بالحال، وهي حينئذ اليمين الغموس، سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر؛ كما ورد في «البخاري»، وفيها الكفارة، والإثم لا يمنع وجوبها؛ كما في الظهار، ويجب فيها التعزير؛ كما قاله العز بن عبد السلام وابن الصلاح، فإن كان جاهلًا.. ففي وجوبها القولان فيمن فعل المحلوف عليه ناسيًا، وظاهر كلام المصنف:

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، باب: لغو اليمين، رقم [٣٢٥٤]، السنن الكبرئ للبيهقي، باب: لغو اليمين، رقم [١٩٩٦٢].

وَمُسْتَقْبَلٍ) نَحْوُ: وَالله ؛ مَا فَعَلْتُ كَذَا أَوْ فَعَلْتُهُ ، وَوَالله ؛ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَا أَفْعَلُهُ ، وَوَالله ؛ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَا أَفْعَلُهُ ، وَوَالله ؛ لَأَ فَعَلَنَّ كُو ﴾ [البقرة: ٢٢٤] ، (وَهِيَ مَكْرُوهِ . فَطَاعَةٌ ، (فَإِنْ حَلَفَ (إِلَّا فِي طَاعَةٍ) كَفِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ وَتَرْكِ حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ . فَطَاعَةٌ ، (فَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ . عَصَى ) بِحَلِفِهِ (وَلَزِمَهُ الْجِنْثُ) بِالمَثَلَّنَةِ (وَكَفَّارَةٌ ، عَلَىٰ رَبْكِ مَنْدُوبٍ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ ) كَالِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ . . (سُنَّ جِنْنُهُ وَعَلَيْهِ كَالُولُتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ . . (سُنَّ جِنْنُهُ وَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ ، أَوْ) عَلَىٰ (تَرْكِ مَنْدُوبٍ أَوْ فِعْلِهِ ) كَدُخُولِ دَارٍ وَأَكْلِ طَعَامٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ . . كَفَّارَةٌ ، أَوْ) عَلَىٰ (تَرْكِ مُبَاحٍ أَوْ فِعْلِهِ ) كَدُخُولِ دَارٍ وَأَكْلِ طَعَامٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ . . .

🤧 حاشية السنباطي 🅰

انعقاد اليمين الغموس، وهو كذلك؛ كما صرح به القاضي حسين وغيره وإن جزم ابن الصلاح بخلافه، قال: ووجوب الكفارة بالعقد والحنث وقد وجد، لا بالانعقاد.

ومن فوائد الخلاف: ما لو حلف على وقوع معتقد (١) عدم وقوعه فبان وقوعه . فلا تجب الكفارة على الأول دون الثاني ؛ لوجود موجبها عليه وإن لم تنعقد ؛ كما مر . ومنها: ما لو علقها بالمشيئة . . فتنعقد على الأول دون الثاني .

**قوله: (ومستقبل)** أي: ولو ممتنع الوقوع؛ كمأ مر.

قوله: (أو مندوب...) منه: ترك أكل الطيب ولبس الناعم إذا أراد الاقتداء بالسلف في في خشونة المطعم والملبس وهو ممن يصبر على ذلك وإن لم يتفرغ للعبادة، وإلا.. فمكروه، فاليمين على فعله مكروه.

قوله: (فإن حلف على ترك واجب...) المراد بـ(الواجب) فيما ذكر: الواجب العيني، فلا يعصي بالحلف على ترك الواجب على الكفاية إذا لم يتعين عليه، نبه عليه البلقيني.

قوله: (ولزمه الحنث...) أي: ما لم يكن له طريق غيره.. فلا يلزمه؛ كأن حلف لا ينفق على زوجته.. فإن له طريقينِ غير الحنث: أن يعطيها من صداقها، أو يقرضها

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): يعتقد.

(فَالْأَفْضَلُ: تَرْكُ الْحِنْثِ، وَقِيلَ): الْأَفْضَلُ: (الْحِنْثُ) لِيَنْتَفِعَ المسَاكِينُ بِالْكَفَّارَةِ.

## فَرْعٌ

# [فِي عَدَمِ كَرَاهَةِ الأَيْمَانِ الصَّادِقَةِ وَالمؤكِّدةِ]

الْأَيْمَانُ الْوَاقِعَةُ فِي الدَّعَاوَىٰ: إِذَا كَانَتْ صَادِقَةً . لَا تُكْرَهُ ، وَلَا تُكْرَهُ الْيَمِينُ لِتَوْكِيدِ كَلَامٍ .

(وَلَهُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةٍ بِغَيْرِ صَوْمٍ عَلَىٰ حِنْثٍ جَائِزٍ) كَالْحِنْثِ فِي المبَاحِ، (قِيلَ: وَ) حِنْثٍ (حَرَامٍ) كَالْزِّنَا. وَ) حِنْثٍ (حَرَامٍ) كَالْزِّنَا.

(قُلْتُ: هَذَا) الْوَجْهُ (أَصَحُّ) مِنْ مُقَابِلِهِ وَهُو المنْعُ، (وَالله أَعْلَمُ) وَصَحَّحَهُ فِي «أَصْل الرَّوْضَةِ» أَخْذًا مِنْ قُوَّةِ كَلَامِ «الشَّرْحِ»، وَوَجْهُ المنْعِ: بِالْحَذَرِ مِنَ التَّطَرُّقِ فِي «أَصْل الرَّوْضَةِ» أَخْذًا مِنْ قُوَّةٍ كَلَامِ «الشَّرْحِ»، وَوَجْهُ المنْعِ: بِالْحَذَرِ مِنَ التَّطَرُّقِ إِلَى ارْتِكَابِ حَرَامٍ، وَالصَّوْمُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَىٰ الْجِنْثِ، (وَ) لَهُ تَقْدِيمُ (كَفَّارَةِ إِلَىٰ الْمَوْتِ، وَ) لَهُ تَقْدِيمُ (مَنْذُورٍ مَالِيًّ) ظَهَارٍ عَلَىٰ الْمَوْتِ، وَ) تَقْدِيمُ (مَنْذُورٍ مَالِيًّ) عَلَىٰ المَوْتِ، وَ) الله مَرِيضِي . . فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ

ثم يبرئها ؛ لأن الغرض حاصل مع بقاء التعظيم ، نبه عليه الزركشي .

قوله: (فالأفضل: ترك الحنث...) قال الأذرعي: يشبه أن محل الخلاف إذا لم يكن في ذلك أذى للغير، وإلا.. فالأفضل: الحنث قطعًا؛ كأن حلف لا يدخل دار أحد أبويه أو أقاربه أو أصدقائه.. فإن ذلك مكروه. انتهى، وهو غير وارد على المصنف كما لا يخفى من كلامه.

قوله: (الأيمان الواقعة في الدعاوي ٠٠٠) أي: فيستثنى ذلك من كلام المصنف.

وتحصل من مجموع ذلك: أن اليمين تكون مكروهة ، وطاعة ، ومعصية ، ومباحة ، والديمين عبد السلام وأورد صُورًا يجب اليمين قال الإمام: ولا يجب بحالٍ ، وأنكره عليه ابن عبد السلام وأورد صُورًا يجب اليمين

أُعْتِقَ عَبْدًا، وَالمَرَادُ فِي الجَمِيعِ: التَّقْدِيمُ بَعْدَ الْحَلِفِ، وَالظِّهَارِ وَالْجُرْحِ وَالنَّذْرِ الْأَسْبَابِ الْأُولِ، وَالْحِنْثُ وَمَا بَعْدَهُ الْأَسْبَابُ الثَّوَانِي، فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَىٰ السَّبَبَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الصَّوْمِ عَلَىٰ الموْتِ، وَصَوَّرُوا التَّقْدِيمَ عَلَىٰ الْعَوْدِ: بِمَا

-& حاشية البكري &—

قوله: (والمراد: في الجميع . . .) أفاد به: أنّ تقديم الكفّارة على الحلف ، وكفّارة الظّهار عليه ، وكفّارة القتل على الجرح والمسبب عن النّذر عليه ممنوعٌ ؛ لأنّها الأسبابُ الأُولُ ، ففيها تقديمٌ على السّببينِ ، وهو ممنوع ، بخلافه قبل الأسباب الثّواني وهي: الحنثُ ، والعود ، والموت ، والشفاء فإنّه يجوز ، ولا يجوز تقديمُ اليوم ؛ لعدمِ تقدُّمِ سببِه .

قوله: (وصوّروا التّقديم على العود) أي: في الظّهار، وذكره جوابًا عن سؤال

فيها ، منها: ما لو كان المدعي كاذبًا في دعواه وغلب على ظن المدعى عليه حلفه إن نكل عن اليمين · . فيجب عليه الحلف ، سواء كان المدعى به فيما يباح بالإباحة ؛ كالأموال ، أم لا ؛ كالدماء والأبضاع ، فإن لم يغلب على ظنه حلفه · . يخير ·

قوله: (فلا يجوز التقديم على السببين) منه في الأول: ما لو قال: (إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك) وكفر قبل دخول الدار . فهو غير جائز؛ لعدم انعقاد اليمين بعد؛ كما صرح به البغوي وغيره . وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها للسبب الأوَّلِ حتى لو وَكَّلَ مَنْ يعتق عنها مع شروعه في اليمين مثلًا . . لم يجز بالاتفاق ، قاله الإمام .

تَنْبِيه: لو قدم الكفارة على السبب الثاني ولم يوجد . استرجعها ؛ كالزكاة ، ولو خرج العبد المعتق قبل السبب الثاني عن صلاحيته للعتق عن الكفارة بارتداد أو تعيب أو موت . . تبين عدم إجزائه ؛ كما لو عجل الزكاة فخرج آخذها عن أهلية أُخْذِهَا ؛ باستغناء ونحوه قبل تمام الحول ، ولو مات المكفر بالعتق قبل السبب الثاني . . كان عتقه تطوعًا ؛ كما صرح به البغوي في «فتاويه» . انتهى .

قوله: (وصوروا التقديم...) ما أوهمه كلامه من اقتصارهم في التصوير على

إِذَا ظَاهَرَ مِنْ رَجْعِيَّةٍ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَبِمَا إِذَا طَلَّقَ بَعْدَ الظِّهَارِ رَجْعِيًّا ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَبِمَا إِذَا طَلَّقَ بَعْدَ الظِّهَارِ رَجْعِيًّا ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ الْعَوْدِ لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْإِعْتَاقِ عَوْدٌ . فَهُوَ تَكْفِيرٌ مَعَ الْعَوْدِ لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْإِعْتَاقِ عَوْدٌ .

- ﴿ حاشية البكري ﴿ .

هو: أنّ العود كما سبق: أن يمسكَها زمنًا يمكنه إيقاعُ الطّلاق فيه، وهو إذا أعتق وجد منه ذلك فكيف يقع التّقديم على العود؟ فأجاب: بالتّصوّر بما ذكره، فاعلم.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

ذلك . . ليس مرادًا ؛ إذ قد صوروه أيضًا ؛ بأن يظاهر مؤقتًا ويكفر ثم يطأ ، أو يظاهر فترتدُّ الزوجة فيُكفِّر ثم تُسلِم هي .

# (فَصْلُ) [في صِفَةِ الكَفَّارَةِ]

(يَتَخَيَّرُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِنْقٍ كَالظِّهَارِ) أَيْ: كَعِنْقِ كَفَّارَتِهِ ؛ وَهُوَ عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَحَلِّهِ ، ( ؛ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبِّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ ، وَكِسْوَتِهِمْ (١) بِمَا يُسَمَّىٰ كِسْوَةً ؛ كَفَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبِّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ ، وَكِسْوَتِهِمْ (١) بِمَا يُسَمَّىٰ كِسْوَةً ؛ كَفَي مِعَامَةٍ أَوْ إِزَارٍ) أَوْ رِدَاء ، (لَا خُفِّ وَقُفَّازَيْنِ وَمِنْطَقَةٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ، كَفَمِيصٍ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ إِزَارٍ) أَوْ رِدَاء ، (لَا خُفِّ وَقُفَّازَيْنِ وَمِنْطَقَةٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ،

ره خاسيه البدري . ذُهُمْ الْ

قوله: (أو رداء) نبَّه به :على جواز غير الإزار المخالف لما أوهمتُهُ عبارة المتن من عدم إجزائِه حيثُ لم يذكره مقتصرًا على غيره.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

### فَصْلُ

قوله: (يتخير في كفارة اليمين بين . . .) يفيد: أنه لا يكفي أن يعتق نصف رقبة ويطعم أو يكسو خمسة ، ولا أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ؛ لأن التخيير بين الخصال المذكورة يبقى التمكن من غيرها والتفريق غيرها .

قوله: (بما يسمئ كسوة) أي: مع اعتياد لبسه، فلا يجوز لبد أو فروة لم يعتد لبسهما، فإن اعتيد لبسهما ولو نادرا. أجزأ.

قوله: (كقميص . . .) أي: أو منديل ، قال في «الروضة»: والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد .

قوله: (لا خف وقفازين ومنطقة) مثلها: درع ، ومكعب ؛ أي: مداس ونعل وجورب وقلنسوة وطاقية على الأصح في الكل، وكالطاقية: العرقية المعروفة، فما في (٢)

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أو كسوتهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): المعروفة ، ومما في .

وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الثَّلَاثَةِ فِي بَابَيْ «زَكَاةِ النَّقْدِ» وَ«مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ»، (وَلَا تُشْتَرَطُ صَلَاحِيَّتُهُ) أَيْ: مَا يُكْسَىٰ (لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ، فَيَجُوزُ سَرَاوِيلُ صَغِيرٍ لِكَبِيرٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ، وَ) يَجُوزُ (قُطْنٌ وَكَتَّانٌ وَحَرِيرٌ لِامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ، وَلَبِيسٌ لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ، فَإِنْ عَجَزَ لَهُ، وَ) يَجُوزُ (قُطْنٌ وَكَتَّانٌ وَحَرِيرٌ لِامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ، وَلَبِيسٌ لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ النَّلَاثَةِ) أَيْ: كُلِّ مِنْهَا لَ (لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِلْآيَةِ ، (وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُهَا فِي الْأَظْهَر) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ، وَالثَّانِي: يَجِبُ ؛ احْتِيَاطًا.

قوله: (أي: كلّ منها) أي: بخلاف ما إذا عجزَ عن المجموع؛ إذ هو ليس بواجبٍ، بل هو مبهَمٌ يجزئ فيه أيّ واحدٍ فعلَه، ففي العجز عنه لا ينتقل عنه إلى الصّوم، بل يفعل بعضَه إن قدر، وإلّا. انتقل.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

«شرح المنهج» من الاكتفاء بالعرقية محمولٌ على جل الفرس؛ فإنه يطلق عليه عرقية.

قوله: (فيجوز سراويل صغير ٠٠٠) أي: بخلاف تُبَّان صغير لا يبلغ الركبة ؛ أي: ركبة الصغير ؛ كما أشار إليه الغزي .

قوله: (ولبيس لم تذهب قوته) أي: بخلاف ما إذا ذهبت قوته ، وهو: الخَلَق بفتح الخاء المعجمة واللام ، ومثله: جديد مهلهل النسج إذا كان لبسه لا يدوم إلا بقدر اللبس المذكور ؛ لضعف النفع به .

تَنْبِيه: تقدم في (باب الكفارة) عن الماوردي: أنه لو أعطى عشرة مساكينَ ثوبًا طويلًا يكفهم لو وزع عليهم . لم يجز ، والفرق بينه وبين إجزاء إعطائهم عشرة أمداد . انتهى .

قوله: (فإن عجز ...) قال الشيخان: العاجز: من له أن يأخذ سهم الفقراء والمساكين من الزكوات والكفارات، فله أن يكفر بالصوم؛ لأنه فقير في الأخذ فكذا في الإعطاء منه ومن يملك نصابًا ولا يفي دَخْلُه بخَرْجِه . فإن له أخذ ذلك ؛ فيكفر بالصوم وإن لزمته الزكاة ، والفرق بين البابين: أنا لو أسقطنا الزكاة . خَلا النصاب عنها

(وَإِنْ غَابَ مَالُّهُ . . انْتَظَرَهُ وَلَمْ يَصُمْ) لِأَنَّهُ وَاجِدٌ .

(وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ، (إِلَّا إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ طَعَامًا أَوْ كِسُوةً وَقُلْنَا: يَمْلِكُ) بِتَمْلِيكِهِ .. فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ بِهِ ، وَالْأَظْهَرُ: عَدَمُ مِلْكِهِ فَلَا يُكَفِّرُ بِهِ ، وَلَوْ مَلَّكُهُ عَبْدًا لِيُعْتِقَهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ \_ وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ \_ فَفَعَلَ . . لَمْ يَقَعْ عَنْهَا ؛ لِامْتِنَاعِ الْوَلَاءِ لِلْعَبْدِ ، وَقِيلَ: يَقْعُ وَالْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ ، (بَلْ يُكَفِّرُ بِصَوْمٍ ، فَإِنْ ضَرَّهُ) الصَّوْمُ قَالَ فِي لِلْعَبْدِ ، وَقِيلَ: يَقَعُ وَالْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ ، (بَلْ يُكَفِّرُ بِصَوْمٍ ، فَإِنْ ضَرَّهُ) الصَّوْمُ قَالَ فِي الْعَبْدِ ، وَقِيلَ: يَقَعُ وَالْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ ، (بَلْ يُكَفِّرُ بِصَوْمٍ ، فَإِنْ ضَرَّهُ) الصَّوْمُ قَالَ فِي اللّهَبْدِ ، وَقِيلَ: يَقَعُ وَالْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ ، (بَلْ يُكَفِّرُ بِصَوْمٍ ، فَإِنْ ضَرَّهُ) الصَّوْمُ قَالَ فِي اللّهَبْدِ ، وَقِيلَ: يَقَعُ وَالْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ ، (وَكَانَ حَلَفَ وَحَنِثَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) فِيهِمَا . . (الله حَرَّرِ»: لِطُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ (وَكَانَ حَلَفَ وَحَنِثَ بِإِذْنٍ ) مِنْهُ ؛ لِأَنْ حَقَّهُ عَلَى (صَامَ بِلَا إِذْنٍ) مِنْهُ ، (أَوْ وُجِدَا بِلَا إِذْنٍ . . لَمْ يَصُمْ إِلّا بِإِذْنٍ) مِنْهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى

بلا بدلٍ، والتكفير بالمال له بدلٌ؛ وهو الصوم. وقول الشارح: (أي: كل منها) أي: لا مجموعها الصادق العجز عنه مع القدرة على أحدها.

قوله: (وإن غاب ماله...) أي: ولو في مسافة القصر، فلا يعد بالغيبة فيها عاجزًا على المعتمد وإن عد فيها الأخذ الزكاة ؛ للحاجة ، ولفسخ الزوجة ؛ لتضررها ، وللمتيمم لفقد الماء ؛ لضيق الوقت ، ولصوم المتمتع ؛ لأن مكان الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه بها ، ومكان الكفارة مطلق فاعتبر مطلقًا ، ولو كان له هنا رقيق غائب يعلم حياته .. فله إعتاقه في الحال .

قوله: (ولا يكفر عبد...) أي: كما ليس لسيده أن يكفر عنه به.

نعم؛ له أن يكفر عنه بالإطعام والكسوة بعد موته؛ لانقطاع الرق به، فهو والحر سواء حينئذ، والكلام في غير المكاتب، أما هو . . فله أن يكفر بهما بإذن سيده، ولسيده أن يكفر عنه بهما بإذنه .

قوله: (فإن ضره...) الضمير راجع إلى العبد؛ فيخرج به الأمة فلا تعم إلا بإذن وإن لم يضرها الصوم؛ لحقّ التمتع، فالأمة التي لا تحل للسيد التمتع بها كالعبد.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بها.

الْفَوْرِ وَالْكَفَّارَةُ عَلَىٰ التَّرَاخِي، (وَإِنْ أَذِنَ فِي أَحَدِهِمَا) فَقَطْ. (فَالْأَصَحُ: اعْتِبَارُ الحلِفِ) فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ، صَامَ بِلَا إِذْنِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ، لَمْ يَصُمْ إِلَّا بِإِذْنِ، وَالثَّانِي: اعْتِبَارُ الْحِنْثِ؛ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ، صَامَ بِلَا إِذْنِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ، لَمْ يَصُمْ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَالشَّانِي: اعْتِبَارُ الْحِنْثِ؛ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ وَالْحِنْثِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَعَكْسِهِ وَجْهَيْنِ فِي بِإِذْنٍ، وَالْمَرَادُ: أَنَّ فِي كُلِّ مِنَ الْحَلْفِ بِإِذْنٍ وَالْحِنْثِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَعَكْسِهِ وَجْهَيْنِ فِي الصَّيَامِ بِغَيْرِ إِذْنٍ: أَحَدُهُمَا: جَوَازُهُ، وَالنَّانِي: مَنْعُهُ، وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ؛ وَهُو الصَّيامِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَوْ لَمْ يَضُرَّهُ الصَّوْمُ فِي النَّانِيَةِ، وَلَوْ لَمْ يَضُرَّهُ الصَّوْمُ فِي الْخِدْمَةِ، لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِلَى إِذَنٍ فِيهِ، وَالْجَوَازُ فِي النَّانِيَةِ، وَلَوْ لَمْ يَضُرَّهُ الصَّوْمُ فِي الْخِدْمَةِ، لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِلَى إِذِنٍ فِيهِ، وَالْمَعْمُ حُرِّ وَلَهُ مَالٌ. . يُكَفِّرُ بِطَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ لَا عِنْقٍ) لِنَقْصِهِ عَنْ أَهْلِيَةِ الْوَلَاءِ، وَلَا صَوْم؛ لِمَالِيَّةِ الْوَلَاء، وَلَا صَوْم؛ لِمَالِيَّةِ الْوَلَاء، وَلَا صَوْم؛ لِمَالِيَّةِ.

⊗ حاشية البكري

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها» المنع في الأولى والجواز في الثّانية) أي: إذا حلف بإذنٍ وحنث بدونه ٠٠٠ لم يَصُمْ إلّا بإذن ، وإذا حلف بدونه وحنث به ٠٠٠ صام بلا إذنٍ ، وهو المعتمد، فما في «المنهاج» خلافه ، بل ما في «المنهاج» كـ «المحرر» سبقُ قلمٍ .

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها» المنع في الأولى . . . ) هذا هو المعتمد .

قوله: (لا عتق) استثنى البلقيني من ذلك: ما لو قال له مالكُ بعضِه: إذا أعتقت عن كفارة عن كفارة أو معه . . فيصح إعتاقه عن كفارة نفسه في الأُولى قطعًا وفي الثانية على الأصح .

# (فَصْلُ) [في الحلِفِ عَلَى السُّكُنَى وَالمَسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا]

(حَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا) أَيْ: هَذِهِ الدَّارَ (أَوْ لَا يُقِيمُ فِيهَا) وَهُوَ فِيهَا. (فَلْيَخْرُجُ فِي الحالِ) لِيَخْلُصَ مِنَ الْحَلِفِ، وَلَا يَحْنَثُ لَوْ خَرَجَ وَتَرَكَ فِيهَا أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ، (فَإِنْ مَكَثَ بِلَا عُذْرٍ.. حَنِثَ وَإِنْ بَعَثَ مَتَاعَهُ) وَأَهْلَهُ ؛ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْعَثْهُمَا ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ عَلَىٰ مَكَثَ بِلَا عُذْرٍ .. حَنِثَ وَإِنْ بَعَثَ مَتَاعَهُ) وَأَهْلَهُ ؛ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْعَثْهُمَا ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ عَلَىٰ مَكَثَ بِلَا عُذْرٍ .. خَنْ وَإِنْ بَعَثَ مَتَاعَهُ عَلَىٰ الْبُابُ ، أَوْ مُنِعَ مِنَ الْخُرُوجِ ، أَوْ سُكْنَىٰ نَفْسِهِ ، وَإِنْ مَكَثَ لِعُذْرٍ ؛ كَأَنْ أَغْلِقَ عَلَيْهِ الْبَابُ ، أَوْ مُنِعَ مِنَ الْخُرُوجِ ، أَوْ خَالَىٰ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَوْ خَرَجَ .. لَمْ يَحْنَثُ ، (وَإِنِ اشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الحَرُوجِ ؛ كَجَمْعِ مَتَاعٍ وَإِخْرَاجِ أَهْلٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ) لِلْخُرُوجِ .. (لَمْ يَحْنَثْ) .....

ر حاشية السنباطي . فُصُــا گ

قوله: (فليخرج في الحال...) أي: بنية التحول على المعتمد؛ ليقع الفرق بينه وبين الساكن الذي من شأنه أن يخرج ويعود، ومحله؛ كما بحثه الأذرعي: في المتوطن في الدار قبل حلفه، فلو دخلها لينظر إليها هل يسكنها، فحلف أنه لا يسكنها وخرج في الحال. لم يفتقر إلى نية التحول، ولا يكلف في خروجه العدو والهرولة، ولا فرق بين أن يخرج من باب قريب منه أو بعيد عنه ولو لغير غرض.

نعم؛ لو كان الباب من السطح فخرج منه مع القدرة على الخروج من غيره·· حنث؛ لأنه بالصعود (١) في حكم المقيم، قاله الماوردي.

قوله: (للخروج) يفيد: أنه يحنث بلبس الثوب الزائد على ما يحتاج إليه للخروج.

تَنْبِيه: عد الماوردي من العذر ضيق وقت الصلاة؛ بحيث لو خرج قبل أن يصليها فاتته، قال البلقيني: وهو جار على المعتمد فيمن حلف: لَيطأنَّ زوجته في هذه الليلة فوجدها حائضًا. انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): بالقعود.

بِمُكْثِهِ لِمَا ذُكِرَ ؛ كَمَا لَوْ عَادَ لَهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ فِي الْحَالِ.

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ، فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا فِي الحالِ. لَمْ يَحْنَثُ، وَكَذَا لَوْ بُنِيَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ وَلِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلُ) . لَا يَحْنَثُ (فِي الْأَصَحِّ) لِاشْتِغَالِهِ بِرَفْعِ المُسَاكَنَةِ، وَالنَّانِي: يَحْنَثُ؛ لِحُصُولِهَا إِلَىٰ تَمَامِ الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَفِي

- ﴿ حاشية البكري ﴿

### فَصْلُ

قوله: (لما ذكر) أي: من عدم الحنث في المكث لعذر.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (كما لو عاد له بعد الخروج ...) أي: كما لو عاد لما ذكر بعد الخروج في الحال .. فإنه لا يحنث ، قال الشافعي هيه: إذا لم يقدر على الإنابة ، ولو عاد إليها لعيادة مريض ، أو زيارة ، أو نحوهما . لم يضر ، قال الأذرعي وغيره نقلًا عن «تعليق البغوي»: إلا إذا مكث . فيضر ؛ كما لو مكث لذلك قبل خروجه منها ، والفرق بينهما ؛ بأنه هنا خرج ثُمَّ عاد وثَمَّ لم يخرج . . غيرُ مُنقدحٌ ، ولو اجتاز بها بعد خروجه منها حالًا ؛ بأن دخل من باب وخرج من آخر . . لم يحنث ، وإن تردد فيها بلا غرض . . حنث ، قال في «الروضة» كـ«أصلها»: وينبغي أن لا يحنث بالتردد ، زاد في «أصلها»: إن أراد بـ (لا أسكنها) لا أتخذها مسكنًا ؛ لأنها لا تصير به مسكنًا .

تَنْبِيه: لو حلف خارجها ثُمَّ دخل · · لم يحنث ما لم يمكث ، فإن مكث · · حنث إلا لعذر ؛ كما في الابتداء · انتهى ·

قوله: (ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار) أي: وهما فيها؛ بقرينة ما بعده . وقوله: (فخرج أحدهما . . ) هذا هو المعتمد ، يؤخذ مما مر: أن محله إذا خرج بنية التحول ، وأنه لو مكث لعذر مما مر . . لم يحنث .

قوله: (ولكل جانب مدخل) أي: ولو محدثًا بعد الحلف.

قوله: (والثاني: يحنث . . .) هذا هو المعتمد، ونظيره: ما لو تبايعا وبني بينهما

«الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» نِسْبَةُ تَصْحِيحِهِ إِلَى الْجُمْهُورِ ، وَتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ إِلَىٰ الْبَغَوِيِّ. (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَهُوَ فِيهَا أَوْ لَا يَخْرُجُ وَهُوَ خَارِجٌ. . فَلَا حِنْثَ بِهَذَا) المَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّىٰ دُخُولًا وَلَا خُرُوجًا (١).

(أَوْ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْ لَا يَتَطَهَّرُ أَوْ لَا يَلْبَسُ أَوْ لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَقُومُ أَوْ لَا يَقْعُدُ، فَاسْتَدَامَ هَذِهِ الْأَحْوَالَ) الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا مِنَ التَّزَوُّج إِلَىٰ آخِرِهَا.. (حَنِثَ).

(قُلْتُ: تَحْنِيثُهُ بِاسْتِدَامَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّطَهُّرِ) المخَالِفِ لِمَا فِي «الشَّرْحِ» مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ (غَلَطٌ ؛ لِذُهُولٍ) فَإِنَّ الإسْتِدَامَةَ فِيهِمَا لَا تُسَمَّىٰ تَزَوُّجًا وَتَطَهُّرًا ، بِخِلَافِهَا فِي

قوله: (وترجيح الأوّل إلى البغويّ) المعتمد: خلافُ كلامه، فيحنث وهو كلام الجمهور.

🚓 حاشية السنباطي 🥰 —

جدار . . فإنه لا يقطع الخيار ؛ لبقائهما في مجلس العقد ، ويفارق عدم حنثه بمكثه (٢) لجمع المتاع ونحوه من أسباب الخروج ؛ بأنه معذور ثَمَّ بخلافه هنا ، ولو خرج من الدار وسكن بعد بناءِ حائل . . لم يحنث جزمًا .

تَنْبِيه: لو حلف لا يساكنه ونوى معينًا ولو البلد . . حملت اليمين عليه ، وإلا . . حنث بالمساكنة في أيِّ موضع كان إلا إن سكنا بيتين (٣) من خان ولو صغيرًا وإن اتحد المرقى ؛ لأنه مبني لسكنى قوم ، أو من دارٍ كبيرةٍ إن انفرد كل بيتٍ منها ببابٍ ومرافق ؛ كالمرقى والمطبخ والمستحمِّ . انتهى .

قوله: (فإن الاستدامة فيهما لا تسمئ تزوجا وتطهرا، بخلافها في باقي الأحوال . . . ) يفيد مع قوله السابق: (لأنه لا يسمئ دخولًا ولا خروجًا): إنما يسمئ الاستدامة فيه باسمه بكون الاستدامة فيه كنفسه ، وما لا . . فلا ، وعلامة الأول: صحة

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): دخولا وخروجا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بمثله.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): إلا أن يسكنا ببيتين.

بَاقِي الْأَحْوَالِ فَتُسَمَّى لُبْسًا وَرُكُوبًا . . إِلَىٰ آخِرِهَا ، (وَاسْتِدَامَةُ طِيبٍ لَيْسَتْ تَطَيُّبًا فِي الْأَصَحِّ) فَلَا يَحْنَثُ بِهَا الْحَالِفُ لَا يَتَطَيَّبُ ، (وَكَذَا وَطُءٌ وَصَوْمٌ وَصَلَاةٌ ، وَالله أَعْلَمُ) أَيْ: اسْتِدَامَتُهَا لَيْسَتْ نَفْسَهَا فِي الْأَصَحِّ ، فَلَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهَا الْحَالِفُ لَا يَفْعَلُهَا ، وَيُتَصَوَّرُ فِي الصَّلَاةِ بِنِسْيَانِهَا ، وَالمسَائِلُ الْأَرْبَعُ ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْح». فَلَا يَحْنَثُ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْح».

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا.. حَنِثَ بِدُخُولِ دِهْلِيزٍ) بِكَسْرِ الدَّالِ (دَاخِلَ

تقديره بمدة ، والثاني: عدمها . ولا يشكل عليه ما يأتي من عدم الحنث باستدامة الصوم والصلاة مع أنه يقال: (صمتُ شهرًا) و(صليتُ ليلةً) إذ لا يقال ذلك على معنى: (دخلت في الصوم والصلاة) الذي هو المراد على (أن صمت شهرا) إنما يصح على سبيل التجوز ؛ إذ الصوم إنما هو في أيام الشهر . هذا ؛ وقد التزم بعضهم الإشكال وزاد في علامة الأول: أو احتياجه إلى نية .

ومن الأول: السفر؛ إذ يصح أن يقال: (سافرت شهرا) فيمن حلف لا يسافر وهو مسافر، فليرجع فورًا أو يقف بنية الإقامة، هذا إن كان قاصدًا بحلفه الامتناع من ذلك السفر، وإلاً لم يمنع ذلك من حنثه، والمشاركة؛ إذ يصح أن يقال: (شاركه شهرا).

ومن الثاني: البيع والإجارة وغيرهما من سائر العقود، وإنما حنث في المشاركة؛ لأنها قد تحصل من غير عقد، والغصب؛ إذ لا يقال: (غصبت شهرا) إلا على معنى: (غصبته وأقام عندي شهرا). وتسمية الغاصب في دوام الغصب غاصبًا إنما هو على المجاز.

قوله: (ويتصور في الصلاة بنسيانها) يتصور أيضًا: بما إذا كان أخرس فحلف بالإشارة.

تَنْبِيه: إذا حنث باستدامة شيء ثُمَّ حلف أن لا يفعله فاستدامه . لزمه كفارة أخرى ؛ لانحلال اليمين الأُولى بالاستدامة الأُولى . انتهى .

الْبَابِ) لَا ثَانِيَ لَهُ (أَوْ بَيْنَ بَابَيْنِ، لَا بِدُخُولِ طَاقٍ) مَعْقُودٍ (قُدَّامَ الْبَابِ) وَقِيلَ: يَحْنَثُ بِهِ؛ لِدُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ، (وَلَا بِصُعُودِ سَطْحٍ) مِنْ خَارِجِهَا (غَيْرِ مُحَوَّطٍ، وَكَذَا يَحْنَثُ بِهِ؛ لِدُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ، (وَلَا بِصُعُودِ سَطْحٍ) مِنْ خَارِجِهَا (غَيْرِ مُحَوَّطٍ، وَكَذَا مُحَوَّطٌ) مِنَ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يَحْنَثُ؛ لِإِحَاطَةِ حِيطَانِ الدَّارِ

وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ أَوْ رَأْسَهُ أَوْ رِجْلَهُ) فِيهَا.. (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ، (فَإِنْ وَضَعَ رِجْلَيْهِ فِيهَا مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا.. حَنِثَ) لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الدُّخُولِ، فَإِنْ مَدَّهُمَا فِيهَا وَهُوَ قَاعِدٌ خَارِجَهَا.. لَمْ يَحْنَثْ.

(وَلَوِ انْهَدَمَتْ فَدَخَلَ وَقَدْ بَقِيَ أَسَاسُ الْحِيطَانِ.. حَنِثَ) لِبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ،

قوله: (لا ثاني له) ذكره؛ لأجل قوله بعد: (أو بين بابين).

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (لدخوله في البيع) أجيب: بأن دخوله فيه في مسمى الدار لا يقتضي حنث مَنْ حلف لا يدخلها بدخوله ؛ إذ الحنث منوطٌ بدخولها ، ولا يقال لمن دخله أنه دخلها .

قوله: (لإحاطة حيطان الدار به) أجيب: بأن ذلك لا يقتضي الحنث بدخوله؛ إذ هو منوط بدخول الدار ودخولُه لا يسمئ دخولًا لها؛ إذ يقال لمن صعد السطح: أنه على السطح وليس في الدار، ثم محل عدم الحنث بصعوده :إذا لم يكن فيه تسقيف لكله أو بعضه، أو كان ولم ينسب إليها، فإن نسب إليها؛ بأن كان يصعد إليه منها. حنث؛ لأنه حينئذ كطبقة منها.

قوله: (أو رجله) أي: غير معتمد عليهما، وإلا . . فكما لو وضع رجليه معتمدا عليهما.

قوله: (ولو انهدمت) أي: الدار المحلوف على عدم دخولها بقوله: والله لا أدخل هذه الدار.

قوله: (لبقاء اسم الدار) يؤخذ منه: أن المراد بأساس الحيطان: أثرها الذي على

(وَإِنْ صَارَتْ فَضَاءً أَوْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْتَانًا . فَلَا) يَحْنَثُ؛ لِزَوَالِ اسْم الدَّارِ .

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ . حَنِثَ بِدُخُولِ مَا يَسْكُنُهَا بِمِلْكِ ، لَا بِإِعَارَةٍ وَغَصْبٍ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ) بِدَارِهِ (مَسْكَنَهُ) . . فَيَحْنَثُ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ ، (وَيَحْنَثُ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ ، (وَيَحْنَثُ بِمَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَسْكُنُهُ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ) بِدَارِهِ (مَسْكَنَهُ) . . فَلَا يَحْنَثُ بِمَا لَا يَسْكُنُهُ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَىٰ مَنْ يَمْلِكُ تَقْتَضِي الْمِلْكَ .

حاشية السنباطي 🍣

وجه الأرض، لا المدفون فيها، وإليه يشير كلام «الروضة» كـ «أصلها».

قوله: (لزوال اسم الدار) قد يقتضي الحنث بدخولها إذا أعيدت دارا بغير آلتها، وليس كذلك.

قوله: (بما يملكه) أي: كله، لا بما يملكه بعضه فلا يحنث بدخوله؛ كما نقله الدميري كالأذرعي عن الأصحاب.

وشمل (ما يملكه) ما تجدد ملكه له بعد الحلف فيحنث بدخوله (۱) ما لم يرد خلاف ذلك، وكذا كل ما الإضافة فيه للملك؛ كعبد فلان فيشمل الموجود في ملكه والمتجدد ما لم يرد خلاف، بخلاف ما الإضافة فيه لغيره؛ كولد فلان، فإنما يحنث بالموجود دون المتجدد، والفرق: أن اليمين ينزل على ما للمحلوف قدرة على تحصيله واستشكل هذا الفرق: بما لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم نبت له شعر آخر فمسه، فإنه يحنث؛ كما قاله صاحب «الكافي»، وقد يجاب: بأن الشعر لما كان متحقق الإنبات، كان كأن للمحلوف قدرة على تحصيله.

وما لا يعرف إلا بزيد مثلًا ؛ كالذي بملكه · · فيحنث بدخوله مَنْ حلف لا يدخل دار زيد وإن لم يكن مالكًا له · وهذا جار فيما لا يتصور فيه الملك فتكون الإضافة فيه للتعريف لا للتملك (٢) ؛ كدار العدل ، ودار الولاية ، وسُوق أمير الجيوش ، وخان

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): وشمل (ما يملكه) ما نجده ملكه له بعد الحلف؛ ليحنث بدخوله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): فيكون بالإضافة فيه للتعريف لا للتملك.

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ، أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فَبَاعَهُمَا أَوْ طَلَّقَهَا فَدَخَلَ وَكَلَّمَ.. لَمْ يَحْنَثْ) لِزَوَالِ الْمِلْكِ بِالْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ، (إِلَّا أَنْ يَقُولَ: «دَارَهُ هَذِهِ» ، أَوْ «زَوْجَتَهُ هَذِهِ» ، أَوْ «عَبْدَهُ هَذَا» . . فَيَحْنَثُ) تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ ، (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا دَامَ مِلْكُهُ) . . فَلَا يَحْنَثُ .

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا مِنْ ذَا الْبَابِ، فَنُزِعَ وَنُصِبَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْهَا.. لَمْ يَحْنَتْ بِالثَّانِي ، وَيَحْنَتُ بِالْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ ) فِيهِمَا ؛ حَمْلًا لِلْيَمِينِ عَلَىٰ المنْفَذِ دُونَ المنْصُوبِ الْخَشَبِ وَنَحْوِهِ، وَالثَّانِي: الْعَكْسُ؛ حَمْلًا عَلَىٰ المنْصُوبِ، وَالثَّالِثُ:

الخليلي بمصر، وسُوق يحيى ببغداد، وخان أبي يعلى بقزوين، ودار الأرقم بمكة، فإذا حلف لا يدخل شيئًا منها . . حنث بدخوله وإن كان من يضاف إليه ميتًا ؛ لتعذر حمل الإضافة إلى الملك.

قوله: (لزوال الملك بالبيع والطلاق) يؤخذ منه: تقييد البيع بما إذا لم يشرط فيه الخيار للبائع ؛ احتراز عن البيع المشروط فيه ذلك فلا يمنع الحنث ؛ لعدم زوال الملك بالبيع حينئذ. وتقييد الطلاق بالبائن احترازٌ عن الرجعي فلا يمنع الحنث؛ لعدم زواله بالطلاق حينئذ؛ لأن الرجعية زوجة.

قوله: (تغليبا للإشارة) أي: على الإضافة ، بل وعلى الاسم في الثاني ، ومثله: الأول والثالث فيحنث ولو عند زوال الاسم فيهما أيضًا بعتق العبد وجعل الدار مسجدًا. ولا ينافي ذلك ما يأتي أواخر الفصل الآتي من عدم الحنث بزوال الاسم ولو مع الإشارة ؛ لأن ما هنا مصوَّر بما إذا تأخر اسم الإشارة وما هناك بما إذا تقدم ، ولا يلزم من تغليب اسم الإشارة على الاسم في الأول تغليبه عليه في الثاني ؛ كما لا يخفى. ولا يرد على ذلك تغليب الإشارة فيما لو قال: (والله لا آكل هذه البقرة) مشيرًا إلى سخلة؛ لأن الاسم فيه لما لم يكن مطابقًا . أُلغي ، وإنما بطل البيع فيما لو قال: (بعتك هذه البقرة) مشيرًا إلى شاة على الراجح ؛ لأن باب الأيمان أوسع .

لَا يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ حَمْلًا عَلَىٰ المَنْفَذِ وَالمَنْصُوبِ مَعًا، هَذَا إِنْ أَطْلَقَ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بَعْضَ هَذِهِ المحَامِلِ.. حُمِلَ عَلَيْهِ قَطْعًا.

قوله: (فإن قال: أردت بعض هذه المحامل . . .) هو كذلك ، فهو تقييد لعبارة «المنهاج» .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (أو صوف · · · ) ذكره ؛ ليفيد أنها في «المنهاج» أمثلةٌ .

قوله: (حنث بكل بيت من طين . . .) محل ذلك: إذا عبر عن البيت بالعربية ؛ كما هو صورة المسألة . فلو قال: (والله لا أدخل دَرْخانة لروم) . . لم يحنث بغير البيت المبني ؛ لأن العجم لا يطلقونه على غير المبني ، نقله الرافعي عن القفال والإمام والغزالي وغيرهم ، وصححه في «الشرح الصغير» . وقوله: (أو خيمة) أي: ولو كان الحالف قُرُويًا ؛ لوقوع اسم البيت عليها لغةً ولا معارض له عرفًا ، وعدم استعمال القُروي للخيام لا يوجب تخصيصًا أو نقلًا عرفيًا للفظ ، بل هو كلفظ الطعام الذي يعم جميع أنواعه مع اختصاص بعض نواحي بنوع أو أكثر ؛ بناء على ما عليه جمهور الأصوليينَ: أن العادة لا تُخصص .

ولا يرد ما لو حلف: لا يأكل البيض أو الرؤوس حيث لا يحنث بأكل بيض السمك ولا برؤوسه ورؤوس الطير ؛ لأن لفظ البيض والرؤوس بقرينة تعلَّقِ الأكل بهما لا يطلقه أهل العرف على شيء من الثلاثة وإن كثرت عندهم . وفرق بين تخصيص العرف اللفظ بالنقل عن مدلوله اللغوي إلى ما هو أخص منه وبين انتفاء استعمال أهل العرف له في بعض أفراد مسماه في بعض الأقطار ، ومنه: اسم الخبز ؛ فإنه باقٍ على مدلوله اللغوي وإن غلب استعماله في بعض مسماه في بعض الأقطار ؛ كخبز الأرز في طبرستان .

وَكَنِيسَةٍ وَغَارِ جَبَلٍ) لِأَنَّهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْبَيْتِ إِلَّا بِتَقْيِيدٍ.

(أَوْ لَا يَدْخُلُ عَلَىٰ زَيْدٍ، فَدَخَلَ بَيْتًا فِيهِ زَيْدٌ وَغَيْرُهُ) عَالِمًا بِذَلِكَ · · (حَنِثَ، وَفِي قَوْلٍ: إِنْ نَوَىٰ الدُّخُولَ عَلَىٰ غَيْرِهِ دُونَهُ · · لَا يَحْنَثُ) كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّلَامِ الْآتِيَةِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا: بِأَنَّ الدُّخُولَ لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ السَّلَامِ، (فَلَوْ جَهِلَ حُضُورَهُ) فِي الْبَيْتِ . · (فَخِلَافُ حِنْثِ النَّاسِي) وَالْجَاهِلِ فِي ذَلِكَ ، الْأَظْهَرُ مِنْهُ: عَدَمُ الْحِنْثِ.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ) عَلِمَهُ (وَاسْتَثْنَاهُ) بِاللَّفْظِ أَوْ بِالنِّيَّةِ.. (لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ أَطْلَقَ.. حَنِثَ فِي الْأَظْهَرِ، وَالله أَعْلَمُ) لِظُهُورِ اللَّفْظِ فِي الْجَمِيعِ، وَالثَّانِي وَجَّهَ: بِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ وَلِلْبَعْضِ فَلَا يَحْنَثُ بِالشَّكِّ، وَلَوْ جَهِلَهُ فِيهِمْ.. لَمْ يَحْنَثُ فِي الْأَظْهَرِ؛ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ.

- ﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (عالمًا بذلك) ذكره؛ لأجل قوله بعد ذلك: (فلو جهل حضوره٠٠٠). قوله: (ولو جهله فيهم من لم يحنث) هو تقييد ظاهر لإطلاق «المنهاج».

چ حاشية السنباطي چ

قوله: (وكنيسة) قال الأذرعي: أي: موضع تعبدهم ، لا البيوت التي بها ، فيحنث بدخولها قطعًا .

قوله: (وغار جبل) أي(١): لم يتخذ للسكني.

قوله: (فسلم على قوم · · · ) ولو بسلام الصلاة ؛ عملًا بظاهر اللفظ · ومحل ذلك ؛ كما نقله الأذرعي عن تصريح البغوي: إذا سمع المحلوف على (٢) ترك سلامِه السلامَ ، وإلا · · لم يحنث مطلقًا ·

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): إن.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): عليه.

# (فَصْلُ) [فِي الحلِفِ عَلَى أَكْلِ وَشُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلهُ]

(حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّؤُوسَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ.. حَنِثَ بِرُؤُوسٍ ثَبَاعُ وَحْدَهَا(١)) وَهِيَ:
رُؤُوسُ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ، (لَا) بِرُؤُوسِ (طَيْرٍ وَحُوتٍ وَصَيْدٍ، إِلَّا بِبَلَدٍ تُبَاعُ فِيهِ
مُفْرَدَةً).. فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا فِيهِ، بِخِلَافِ أَكْلِهَا فِي غَيْرِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِهِ فِي وَجْهِ صَحَّحَهُ
مُفْرَدَةً). الْمَصَنِّفُ فِي «تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ»، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كه أَصْلِهَا»: رَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو
المصَنِّفُ فِي «تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ»، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كه أَصْلِهَا»: رَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو
حَامِدٍ وَالرُّويَانِيُّ، وَالْأَقْوَى: الْحِنْثُ، وَهُو أَقْرَبُ إِلَىٰ ظَاهِرِ النَّصِّ،

### فَصْلُ

قوله: (والأقوى: الحنث) المعتمد: ما في «المنهاج».

🔧 حاشية السنباطي 🔧

### فَصْلُ

قوله: (حنث برؤوس...) أي: بأكل جنسها الصادق برأس واحدة أو بعضها ؛ كما قال الأذرعي: إنه ظاهر كلامهم وإن صرح ابن القطان بخلافه .

قوله: (لا برؤوس طير...) قال الشيخ أبو زيد: ما أدري ماذا بنئ الشافعي عليه مسائل الأيمان إن اتبع اللفظ، فمن حلف لا يأكل الرؤوس. ينبغي أن يحنث بكل رأس وإن اتبع العرف، فأصحاب القرئ لا يعدون الخيام بيوتًا ولم يفرق بين القروي والبدوي. وأجاب الرافعي عنه بما ذكر نحوه العز بن عبد السلام في «قواعده» من أنه يتبع العرف إذا لم يضطرب، فإن اضظرب. فاللغة (٢).

قوله: (والأقوى: الحنث...) هذا هو المعتمد.

<sup>(</sup>۱) ولو ببعض رأس، كما في التحفة: (٦٣/١٠)، والمغني: (٣٣٥/٤)، خلافا لما في النهاية: (١٩٧/٨) حيث قال: لا يحنث ببعض الرأس.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فاللفظ.

وَهَلْ يُعْتَبَرُ نَفْسُ الْبَلَدِ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ الْعُرْفُ أَمْ كَوْنُ الْحَالِفِ مِنْ أَهْلِهِ؟ وَجْهَانِ<sup>(۱)</sup>. فَإِنْ قَصَدَ أَلَّا يَأْكُلَ مَا يُسَمَّىٰ رَأْسًا . . حَنِثَ بِرَأْسِ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ قَصَدَ نَوْعًا خَاصًا . . لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ . انْتَهَىٰ .

قوله: (كون الحالف من أهله؟ وجهان) الأقوى الثّاني.

—💝 حاشية السنباطي

قوله: (وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون الحالف من أهله؟ وجهان) ظاهر كلام الشارح: أن هذينِ الوجهينِ جاريان على كل من الوجهينِ السابقينِ، وهو ظاهر ؛ خلافا لمن خص جريانهما بالأول ؛ إذ يرجع حاصلهما إلى أنه هل يعتبر في الحنث بأكلها في ذلك البلد أو مطلقًا كون الحالف بها وقت الحلف أو كونه منها؟ ورجح البلقيني: الثاني ؛ لأنه يسبق إلى فهمه ما ذكر عنده من عرف بلده ، قال: وعلى الأول فيستثنى منه: ما إذا كان الحالف من غير أهلها ولم يبلغه عرفها ثُمَّ جاء إليها. . فإنه لا يحنث بذلك قطعًا إلا في وجه غريب حكاه في «التتمة».

قوله: (فإن قصد ألا يأكل . . . ) هذا بيان لمفهوم قول المصنف: (ولا نية له) .

قوله: (على مزايل بائضه . . . ) أي: ما من شأنه ذلك ؛ ليشمل المتصلب المزايل بعد الموت فإنه يحنث به . ثُمَّ لا فرق في الحنث بأكل ذلك بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه ، بخلاف ما إذا لم يظهر فيه ؛ كالناطق . . فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به . قال في «التتمة»: وبه أجاب المسعودي لما توقف القفال فيمن حلف لا يأكل البيض ثُمَّ لقي رجلًا فحلف ليأكلنَّ مما في كمِّه فإذا هو بيض ، فقال: يتخذ منه الناطف ويؤكل ويكون قد أكل مما في كمِّه ولم يأكل البيض ، فاستحسن ذلك . وشمل كلام المصنف بيض غير المأكول ، وهو ظاهر ؛ بناء على طهارته ، وحل أكله ، وهو

<sup>(</sup>۱) يعتبر كون الحالف من أهل بلد تباع فيه مفردة ؛ كما في التحفة: (۲٤/۱۰) والنهاية: (۱۹۷/۸)، خلافا لما في المغني: (٣٣٥/٤) حيث رجح أن العبرة بنفس البلد الذي يثبت فيه العرف.

كَدَجَاجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَنَعَامَةٍ وَحَمَامٍ، لَا سَمَكٍ وَجَرَادٍ) لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ المؤتِ بِشَقِّ الْبَطْنِ، فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي.

(وَاللَّحْمُ) إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ. يُحْمَلُ (عَلَىٰ نَعَمٍ) أَيْ: إبِلِ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ، وَخَيْلٍ وَوَحْشٍ وَطَيْرٍ) مَأْكُولَيْنِ، فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْ مُذَكَّاهَا، وَفِي الميْتَةِ وَمَا لَا وَخَيْلٍ وَوَحْشٍ وَطَيْرٍ) مَأْكُولَيْنِ، فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْ مُذَكَّاهَا، وَفِي الميْتَةِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ (۱) كَالذِّنْبِ وَجْهَانِ، رَجَّعَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ: الْحِنْثُ، وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ يُؤْكَلُ (۱) كَالذِّنْبِ وَجْهَانِ، رَجَّعَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ: الْحِنْثُ، وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالرُّويَانِيُّ: المنْعَ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: المنْعُ أَقْوَىٰ، (لَا سَمَكِ) وَجَرَادٍ لِأَنَّهُمَا لَا وَالرُّويَانِيُّ: المنْعَ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: المنْعُ أَقْوَىٰ، (لَا سَمَكٍ) وَجَرَادٍ لِأَنَّهُمَا لَا يُغْهَمَانِ مِنْ إِطْلَاقِ اللَّحْمِ عُرْفًا (وَشَحْمِ بَطْنٍ) وَشَحْمٍ عَيْنٍ؛ لِأَنَّهُمَا يُخَالِفَانِ اللَّحْمَ فِي الصَّفَةِ كَالِاسْمِ، (وَكَذَا كَرِشٌ وَكَبِدٌ) بِفَتْحِ أَوَلِهِمَا وَكَسْرِ ثَانِيهِمَا، (وَطِحَالٌ) فِي الصَّفَةِ كَالِاسْمِ، (وَكَذَا كَرِشٌ وَكَبِدٌ) بِفَتْحِ أَوَلِهِمَا وَكَسْرِ ثَانِيهِمَا، (وَطِحَالٌ)

قوله: (القسم الأوّل) هو الّذي يزايل بائضه؛ أي: يَخرُجُ منه في حالِ حياتِه.

قوله: (مأكوليْن، فيحنث بالأكل من مذكّاها) هما قيدان لعبارة «المنهاج» لا بدّ منهما، فإطلاقه معترض.

قوله: (وشحم عين) ذكره ؛ لئلّا يتوهّم أنّه من اللّحم.

المعتمد، بل حكى في «المجموع» الاتفاق عليه وإن أطال البلقيني في رده. فإن قلنا لا يؤكل. كان كمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل لحم ميتة.

قوله: (لأنه يخرج منه بعد الموت...) ظاهره: أن ذلك راجع إلى بيض السمك والجراد، وهو الموافق لكلام «أصله» لكن صرح في «شرح المنهج» بأن بيض الجراد يخرج منه في حياته، لكنه لا يؤكل منفردًا فيحتاج إلى أن يضم إلى قوله: (مزايل بائضه في الحياة) ويؤكل منفردًا.

قوله: (وكذا كرش٠٠٠) قال الأذرعي: وخصي وثدي على الأقرب، وتقدم في

<sup>(</sup>۱) لا يحنث بأكل ما يحرم وإن اعتقد الحالف حله ؛ كما في المغني: (٣٣٦/٤) ، خلافا لما في التحفة: (٦٦/١٠) والنهاية: (١٩٨/٨) حيث قالا بالحنث لو اعتقد حله ، وإلا . . فلا .

بِكَسْرِ الطَّاءِ، (وَقَلْبٌ) وَمِعَىٰ وَرِئَةٌ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّهَا تُقَامُ مَقَامَ اللَّحْمِ، (وَالْأَصَحُّ: تَنَاوُلُهُ) أَيْ: اللَّحْمِ (لحمَ رَأْسٍ وَلِسَانٍ) وَخَدٍّ وَأَكَارِعَ، وَالنَّانِي يَقُولُ: لَا يُفْهَمُ مِنْ إِطْلَاقِ اللَّحْمِ عُرْفًا، (وَشَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ) وَهُوَ: الْأَبْيَضُ الَّذِي يَقُولُ: لَا يُغْهَمُ مِنْ إِطْلَاقِ اللَّحْمِ عُرْفًا، (وَشَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ) وَهُوَ: الْأَبْيَضُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ الْأَحْمَرُ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ سَمِينٌ، وَلِهَذَا يَحْمَرُ عِنْدَ الْهُزَالِ، وَالنَّانِي: نَظَرَ إِلَىٰ السَّمِ الشَّحْمِ، وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا الْخِلَافُ فِي قَوْلِهِ: (وَأَنَّ شَحْمَ الظَّهْرِ لَا يَتَنَاوَلُهُ الشَّحْمُ) إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ، (وَأَنَّ الْأَلْيَةَ وَالسَّنَامَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا (لَيْسَا شَحْمًا وَلَا لحمًا) أَيْ: لَنْسَ كُلِّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي الْإِسْمِ وَالصِّفَةِ، فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ مَا مَا ذُكِرَ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي الْإِسْمِ وَالصِّفَةِ، فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا وَلَا لَحْمًا، وَقِيلَ: هُمَا شَحْمٌ، وَقِيلَ: لَحْمٌ فَيَحْنَثُ .

(وَالْأَلْيَةُ لَا تَتَنَاوَلُ سَنَامًا وَلَا يَتَنَاوَلها) فَلَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ ، (وَالدَّسَمُ يَتَنَاوَلُهُمَا وَشَحْمَ ظَهْرٍ وَبَطْنٍ وَكُلَّ دُهْنٍ) فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ أَحَدِهِمَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دَسَمًا ، (وَلحمُ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُ جَامُوسًا) فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دَسَمًا ، (وَلحمُ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُ جَامُوسًا) فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دَسَمًا ، (وَلحمُ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُ جَامُوسًا) فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ ، وَيَحْنَثُ بِبَقَرِ الْوَحْشِ أَيْضًا .

\_& حاشية البكري &\_

قوله: (ومعًى ورئة) ذكرهما؛ لئلّا يتوهّم أيضًا أنّهما من اللحم.

قوله: (وخدُّ وأكارعَ) ذكرهما ؛ لئلَّا يتوهَّم أنَّهما من الشَّحم.

قوله: (ويحنث ببقر الوحش أيضًا) ذكره ؛ لئلّا يتوهّم من عدم ذكر «المنهاج» له أنّه لا حنثَ به .

- 💝 حاشية السنباطي 🥰 -

الربا أن الجلد إذا لم يؤكل غالبًا ليس بلحم، فلا يحنث به الحالف لا يأكل لحمًا، قال ابن أبي عصرون: وكذا قانصة الدجاج.

قوله: (وكل دهن) أي: مأكول ولو دهن سمسم ونحوه، خلافًا للبغوي. وخرج بـ (الدهن): أصوله؛ كالسمسم والجوز واللوز.

قوله: (ويحنث ببقر الوحش أيضًا) أي: وفارق عدم حنثِ مَنْ حلف لا يركب

(وَلَوْ قَالَ) فِي حَلِفِهِ (مُشِيرًا إِلَىٰ حِنْطَةٍ: «لَا آكُلُ هَذِهِ».. حَنِثَ بِأَكْلِهَا عَلَىٰ هَيْئَتِهَا وَبِطَحِينِهَا وَخُبْزِهَا) عَمَلًا بِالْإِشَارَةِ.

(وَلَوْ قَالَ) فِيهِ: ( ( لَا آكُلُ هَذِهِ الْحِنْطَةَ » . . حَنِثَ بِهَا مَطْبُوخَةً وَنِيئَةً وَمَقْلِيَّةً) بِهَا مَطْبُوخَةً وَنِيئَةً وَمَقْلِيَّةً) بِفَتْحِ الْمِيمِ ، ( لَا بِطَحِينِهَا وَسُوِيقِهَا وَعَجِينِهَا وَخُبْزِهَا) لِزَوَالِ اسْمِهَا ، ( وَ لَا يَتَنَاوَلُ رُطَبٌ تَمْرًا وَ لَا بُسْرًا ، وَ لَا عِنَبٌ زَبِيبًا ، وَكَذَا الْعُكُوسُ ) فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ التَّمْرِ مَنْ حَلَفَ لَا يَكْنَثُ بِأَكْلِ التَّمْرِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَ الْعَكْسُ ، وَكَذَا الْبَاقِي .

(وَلَوْ قَالَ) فِي حَلِفِهِ: («لَا آكُلُ هَذَا الرُّطَبَ»، فَتَتَمَّرَ فَأَكَلَهُ، أَوْ «لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ»، فَكَلَّمَهُ شَيْخًا.. فَلَا حِنْثَ) بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ الإسْمِ، وَالنَّانِي: يَحْنَثُ؛ لِبَقَاءِ الصُّورَةِ وَإِنْ تَغَيَّرَتِ الصَّفَةُ.

条 حاشية السنباطي 🤧

حمارًا بركوب حمار الوحش؛ بأن المعهود ركوب حمار الأهلي، بخلاف الأكل.

قوله: (ولو قال في حلفه مشيرًا إلى حنطة: «لا آكل هذه»...) قال الأذرعي: كلامهم مصرح في هذه الصورة وأشباهها بأنه إنما يحنث بأكل الجميع ، وقالوا: لو قال: (والله لا آكل هذا الرغيف).. لم يحنث ببعضه ، فلو بقي منه ما يمكن التقاطه وأكله.. لم يحنث ، وهو مفهم الحنث فيما إذا بقي ما لا يمكن التقاطه وأكله ، ولا شك أن الحنطة ؛ أي: المحلوف على عدم أكلها بنحو: (والله لا آكل هذه إذا طحنت) يبقى في بيوت الرحى منها بقية دقيق ويطير إلى الجدران منه شيء ، وإذا عجنت .. يبقي في المعجن غالبًا بقية ، وإذا أكل الخبز .. قد يبقى منه فتات يسير .

وهذا كله فيما يوجب التوقف في الحنث بأكل خبزها عند من نظر إلى قضية اللفظ ويطرح العرف، ولقد كان القفال يفتي بعدم حنث مَنْ حلف لا يلبس هذا الثوب فسلَّ منه خيطًا ولبسه، وقضيته: عدم الحنث فيما مر، وهو ظاهر، ويفارق الحنث فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد قلع لَبنة (١) منها مثلًا ؛ بأن الدار لا يمكن

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): أسه.

(وَالخَبْزُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ ، كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ ، وَأَرُزَّ وَبَاقِلَىٰ وَذُرَةٍ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ ، وَاللَّامِ مَعَ الْقَصْرِ ، وَإِعْجَامِ الذَّالِ ، وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنْ وَاهِ أَوْ يَاءٍ ، (وَحِمَّصٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا ، فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ أَيِّ مِنْهَا وَاوِ أَوْ يَاءٍ ، (وَحِمَّصٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا ، فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ أَيِّ مِنْهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ غَيْرَ مَعْهُودِ بَلَدِهِ (١) ، وَسَوَاءٌ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ مَضْغِ أَمْ دُونَهُ ، أَكَلَهُ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ أَمْ بَعْدَ جَعْلِهِ ثَرِيدًا ، كَمَا قَالَ: (فَلَوْ ثَرَدَهُ) بِالمَثَلَّفَةِ مُخَفَّفًا

🧞 حاشية البكري 🗞 🗕

قوله: (بفتح الهمزة...) هو لفٌّ ونشرٌ مرتَّبٌ ، ضبط به الأَرُزَّ والباقلَّىٰ والذُّرَةَ ، واللهِّرَة ، واللهُّرَة والباقلَّىٰ واللهُّرَة والباقلَّىٰ: بفتح اللهم مقصورة بلا مدِّ ، والذُّرَة: «الهاء» فيها عوض من «واو» إن كانت من «ذَرَيْتُ» .

🚓 حاشية السنباطي 🔧

تجزُّئها في الدخول ، بخلاف الملبوس والمأكول فيُمكن تجزئته .

قوله: (ولا يضر كونه غير معهود بلده) أي: لأن الجميع خبز ، واللفظ باق على مدلوله من العموم ، وعدم الاستعمال لا يوجب تخصيصًا ؛ كما لو حلف لا يلبس ثوبًا . . فيحنث بأيِّ ثوبِ كان وإن لم يكن معهود بلده .

ويحنث بِرُقَاقٍ، وبُقْسُمَاط، وكَعْك، وكذا بَسِيس؛ كما قاله الأذرعي. وفسره (۱) بما يخبز قبل أن يختمر ثُمَّ يبسُّ بنحو غِرْبَالٍ ويضاف إليه نحو سَمنا، لا بما فسره الجوهري من أنه دقيق، أو سويق، أو أقط مطحون يلتُّ بسمنٍ أو زيتٍ، ثم يؤكل بلا طبخ. ولا يحنث بالجوزنيق، وهي: القطائف المحشوة باللوز، وقضية كلام البلقيني: أنه لا حنث بالخُشْكَنَانِ والكُنَافَةِ (۱) ونحوهما؛ قياسًا على نحو الجوزنيق، وهو ظاهر؛ لأنه لا يسمى خبزًا وإن خبز.

فالحاصل: أن ما زال عنه اسم الخبز بالكلية وانتقل إلى اسم آخر ؛ كالجوزنيق..

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): غير معهود ببلده.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وقيس.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): واللبابة.

(فَأَكَلَهُ . . حَنِثَ) لَكِنْ لَوْ صَارَ فِي المرَقَةِ كَالْحَسُوِّ فَتَحَسَّاهُ . . لَمْ يَحْنَثْ .

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَوِيقًا فَسَفَّهُ أَوْ تَنَاوَلَهُ بِإِصْبَعِ) مَبْلُولَةٍ .. (حَنِثَ) لِأَنَّهُ يُعَدُّ أَكُلًا ، (وَإِنْ جَعَلَهُ فِي مَاءٍ فَشَرِبَهُ .. فَلَا) يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُهُ) أَيْ: السَّوِيقَ .. (فَبِالْعَكْسِ) أَيْ: يَحْنَثُ فِي النَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ، (أَوْ) حَلَفَ يَشْرَبُهُ) أَيْ: السَّوِيقَ .. (فَبِالْعَكْسِ) أَيْ: يَحْنَثُ فِي النَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ لَبَنًا أَوْ مَائِعًا آخَرَ) كَالْعَسَلِ (فَأَكَلَهُ بِخُبْزِ .. حَنِثَ) لِأَنَّ أَكْلَهُ كَذَلِكَ ، (أَوْ شَرِبَهُ .. فَلَا) يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلُهُ ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُهُ .. فَبِالْعَكْسِ) أَيْ: يَحْنَثُ فِي النَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَهُ بِخُبْزِ جَامِدًا أَوْ يَحْنَثُ فِي النَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَهُ بِخُبْزِ جَامِدًا أَوْ

قوله: (لكن لو صار في المرقة كالحسو...) هو وارد على إطلاق «المنهاج» إذ مقتضاه: الحنث وإن تَحَسَّاهُ وليس كذلك، ولك أن تقول: المتَحَسَّى لا يسمَّى أَكْلًا.

قوله: (أي: يحنث في الثّانية دون الأولى) والثّانية: الشّرب، والأولى: السّف عملًا بلفظه.

قوله: (أي: يحنث في الثّانية دون الأولى) الأولى: الأكل، والثّانية: الشّرب عملًا بلفظه أيضًا.

جاشية السنباطي 😂

لا يحنث به ، وما لم يزل عنه بالكلية وإن حدث له اسم آخر ؛ كالبقسماط . . يحنث به .

قوله: (كالحسو) هو بفتح الحاء وضم السِّين وبالواو المشددة بوزن (فَعُول): المائعُ.

قوله: (لأنه يعد أكلًا) يفيد: أنه لا يعتبر في اسم الأكل المضغُ والترديدُ، بل يكفي الابتلاع، وهو أحد وجهينِ جزم به الشيخان هنا، لكنهما رجحًا في (باب الطلاق) خلافه، وفرق بينهما: بأن الأيمانَ مبنيةٌ على العرف والطلاقَ مبنيٌّ على اللغة، وأهلها لا يطلقون على الابتلاع أكلًا، بخلاف أهل العرف.

قوله: (أو حلف لا يأكل لبنًا . . .) فيشمل اللبن الحليبَ ، والرَّائبَ ، والمخِيضَ ،

ذَائِبًا) بِالمعْجَمَةِ . (حَنِثَ) كَمَا لَوْ أَكَلَهُ وَحْدَهُ ، (وَإِنْ شَرِبَهُ ذَائِبًا . فَلَا) يَحْنَثُ ، (وَإِنْ أَرَبُهُ ذَائِبًا . فَلَا) يَحْنَثُ ، (وَإِنْ أَكِلَهُ فِي عَصِيدَةٍ . حَنِثَ إِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ ظَاهِرَةً) ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً .

(وَيَدْخُلُ فِي فَاكِهَةٍ) حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا (رُطَبٌ وَعِنَبٌ وَرُمَّانٌ وَأُتْرُجٌّ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالرَّبِيبِ. الْجِيم (وَرَطْبٌ وَيَابِسٌ) كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَلَيْمُونٌ وَنَبِقٌ، وَكَذَا بِطِّيخٌ) بِكَسْرِ الْبَاءِ فِيهِمَا، (وَلُبُّ فُسْتُقٍ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا، (وَبُنْدُقٍ وَغَيْرِهِمَا فِي الْأَصَحِّ) فَهُوَ

وغيرها؛ لا الجبن، والمَصْل، والأقِط، والسمن، وكذا الزبد إن لم يظهر فيه لبن، ومثله: القِشْطَة؛ كما بحثه في «شرح الروض» ولا فرق في ذلك بين لبن النعم، والصيد، والخيل، والآدمي.

قوله: (بخلاف ما إذا كانت مستهلكة) يفيد: أن المراد بظهورها: تميزها في الحِسِّ (١)، وبه صرح الإمام.

فَرُعُ: لو حلف لا يأكل العنب أو الرمان فامتصه ولم يَزْدَرِدْ مِن [ثُفْلِهِ] (٢) شيئًا.. لم يحنث، وينبغي \_ كما قال بعضهم \_ أن يكون القَصَب كذلك.

قوله: (ويدخل في فاكهة حلف لا يأكلها رطب وعنب...) أشعر كلامه بعدم عدّ البَلَحِ والحِصْرِم منها، وبه صرح المتولي، لكن محله في البلَح: فيما لم يحل منه، أما ما حلا منه.. فهو من الفاكهة؛ كما قاله البلقيني، ومنها: الموز والتين، وكذا الجميز فيما يظهر.

قوله: (وليمون) مثله: النَّارَنْجُ ، وقيدهما الفارقي بالطريين ؛ فالمملح منهما ليسًا بفاكهة ، واليابس منهما أُولئ بذلك ، ومنه تعلم: أن الزيتون ليس بفاكهة ، وهو أحد

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): في الجبن.

 <sup>(</sup>۲) وقع في نسخة (أ) و(د): (تفله) ، والثفل: ما يتبقّئ من المادة بعد عصرها ، ازدرادا للقمة: بلعها
 بسرعة .

مِنْ يَابِسِ الْفَاكِهَةِ، وَالثَّانِي: يَنْفِيهَا عَنْهُ وَعَنِ الْبِطِّيخِ، (لَا قِثَّاءُ (اللَّ بِكَسْرِ الْقَافِ وَبِالْمَثَلَّنَةِ وَالْمَدِّ (وَجَزَرٌ) فَلَيْسَتْ مِنَ الْفَاكِهَةِ ، (وَلَا يَدْخُلُ فِي الثِّمَارِ) بِالْمَثَلَّثَةِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا (يَابِسٌ، والله أَعْلَمُ) وَهِيَ جَمْعُ ثَمَرٍ.

(وَلَوْ أُطْلِقَ بِطِّيخٌ وَتَمْرٌ وَجَوْزٌ. لَمْ يَدْخُلْ هِنْدِيُّ) مِنَ الثَّلَاثَةِ فِيهَا، فَلَا يَخْنَتُ بِأَكْلِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا (٢)، وَالْهِنْدِيُّ مِنَ الْبِطِّيخِ الْأَخْضَرُ.

(وَالطَّعَامُ) إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ.. (يَتَنَاوَلُ قُوتًا وَفَاكِهَةً وَأُدْمًا وَحَلْوَىٰ) وَتَقَدَّمَ

🚓 حاشية السنباطي 🝣

وجهينِ ذكرهما في «البحر»·

قوله: (والهندي من البطيخ الأخضر) استشكل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية ، وأخذ البلقيني وغيره بمقتضى الإشكال فبحثوا الحنث به فيهما ، وهو المعتمد ؛ لأنه في عرفهم غالب فيه ، قال البلقيني: فإن كان اختصاصه بالأخضر عرف العجم . . فيمكن أن يختص ببلادهم .

قوله: (وأدما) منه: الفُجْلُ ، والثمار ، والبصل ، والملح ، والتمر ، والخل ، والشُّيْرَجُ .

قوله: (وتقدم في «باب الربا» الدواء، وفيه هنا وجهان) أرجحهما<sup>(۳)</sup>: أنه لا يتناوله، وتقدم الفرق بينه وبين الربا في كلام الشارح. وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن لا يقتاتها أو لا؟ فيه وجهان، أوجههما في «شرح الروض» عدم دخولها إن لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف، بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لا قثاء [بالجر عطفا على فستق].

 <sup>(</sup>۲) كما في التحفة: (۲/۱۰)، خلافا لما في النهاية: (۲۰۲/۸) والمغني: (۱/٤) حيث رجحا
 الحنث به.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): أوجههما.

فِي «بَابِ الرِّبَا» الدَّوَاءُ، وَفِيهِ هُنَا وَجْهَانِ.

(وَلَوْ قَالَ) فِي حَلِفِهِ: («لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقَرَةِ». تَنَاوَلَ لحمَهَا) فَيَحْنَثُ بِهِ، (دُونَ وَلَدٍ) لَهَا (وَلَبَنٍ) مِنْهَا فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا، (أَوْ «مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» . فَثَمَرُ (١)) يَحْنَثُ بِهِمَا، (أَوْ «مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» . فَثَمَرُ (١)) يَحْنَثُ بِهِ، (دُونَ وَرَقٍ وَطَرَفِ غُصْنٍ) مِنْهَا ؛ عَمَلًا بِالْحِنْثِ بِالمتَعَارَفِ فِي المسْأَلَتَيْنِ.

فَرَعُ: لوحلف لا يأكل مما طبخه زيد.. حنث بما أوقد تحت قدره حتى ينضج وإن وجد نصب القدر وتقطيع اللحم وصب الماء عليه، وجمع التوابل من غيره، وبما وضع قدره في تنور حمي وإن حماه غيره. ولو شاركه غيره في الطبخ معًا أو مرتبًا.. لم يحنث بأكله مما تشاركا في طبخه؛ لعدم انفراده بالطبخ. ولو حضر الأستاذ وأشار على صبيه بالإيقاد أو الوضع في التنور والتقليل أو التكثير.. فوجهان، أحدهما: يحنث بأكله

من ذلك؛ لأن الطبخ هنا يضاف إلى الأستاذ، والثاني: لا؛ لانتفاء ما مر، وهذا أوجه.

قوله: (تناول لحمها) أي: وغيره مما يؤكل منها؛ كما جزم به البلقيني. قوله: (فثمر) منه: الجُمَّار.

قوله: (عملا بالحنث بالمتعارف في المسألتين) أي: وإن كان فيه في الثانية تقديم المجاز على الحقيقة ؛ لأنها غير متعارفة ، فلو كانت متعارفة أيضًا ؛ كأن قال: (والله لا أشرب من هذا النهر) فإن حقيقته \_ وهو الكَرْعُ بِفيهِ \_ ومجازه \_ هو الشرب بِكُوزٍ منه \_ متعارفان (٢) . . فهما سواء ، فيحنث بكل منهما .

#### 

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ش): فَتُمُرَ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): متغافان.

# (فَصْ لُّ)

### [في مَسَائِل مَنثورة ليقاس بها غيرها]

(حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ التَّمْرَةَ، فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إِلَّا تَمْرَةً. لَمْ يَخْنَتْ) لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ المَثْرُوكَةُ هِيَ المَحْلُوفُ عَلَيْهَا، (أَوْ لَيَأْكُلَنَهَا فَاخْتَلَطَتْ) بِتَمْرٍ.. (لَمْ يَبَرَّ إِلَّا بِالجمِيعِ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ المَثْرُوكَةُ هِيَ المَحْلُوفَ عَلَيْهَا، (أَوْ لَيَأْكُلَنَّ وَلَمْ يَبَرُّ إِلَّا بِالجمِيعِ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ المَثْرُوكَةُ هِيَ المَحْلُوفَ عَلَيْهَا، (أَوْ لَيَأْكُلَنَّ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ.. فَإِنَّمَا يَبَرُّ بِجَمِيعِ حَبِّهَا) وَلَوْ قَالَ: لَا آكُلُهَا فَتَرَكَ حَبَّةً.. لَمْ يَحْنَتْ، وَلَوْ قَالَ: لَا آكُلُهَا فَتَرَكَ حَبَّةً.. لَمْ يَحْنَتْ، وَلَوْ قَالَ: لَا آكُلُهَا فَتَرَكَ حَبَّةً.. لَمْ يَحْنَتْ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَيْهِمَا، (فَإِنْ لَبِسَهُمَا مَعًا وَلُو مُرَتَّبًا.. حَنِثَ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَيْهِمَا، (فَإِنْ لَبِسَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا.. حَنِثَ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَيْهِمَا، (فَإِنْ لَبِسَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا.. حَنِثَ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَيْهِمَا، (فَإِنْ لَبِسَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا.. حَنِثَ ، أَوْ «لَا أَلْبَسُ هَذَا وَلَا هَذَا».. حَنِثَ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّهُ يَمِينَانِ،

- 🗞 حاشية البكري 🗞-

### فَصْلُ

قوله: (فاختلطت بتمر) هي صورة المسألة ، فلو اختلطت بغير تمرٍ · · ميّزها ، وهو واضح .

ـ 🚓 حاشية السنباطي 🝣

### فَصْلُ

قوله: (إلا تمرة) أي: أو بعضها.

قوله: (فترك حبة) خرج بها: القشر والشحم؛ لأن اليمين محمولة على العادة.

قوله: (أو لا يلبس هذين · · لم يحنث بأحدهما · · · ) قياسه: عدم البر بأحدهما فيما لو حلف لَيَلْبَسَنَّهُمَا ، وصرح به في «الروضة» كـ «أصلها» ·

قوله: (أو «لا ألبس هذا ولا هذا» . . حنث بأحدهما ؛ لأنه يمينان) أي: لإعادة حرف النفي ، فلو لم يعد ؛ بأن قال: (لا ألبس هذا وهذا) . . لم يكن يمينين ، بل يمينا واحدةً فلا يحنث بأحدهما ؛ كما لا يبرأ به في (لألبسنَّ هذا وهذا) لذلك ؛ أي: لكونه يمينًا واحدةً على الراجح ، خلافا للمتولي . هذا إذا كان العطف بالواو ؛ كما ذكرنا ،

(أَوْ لَيَأْكُلَنَّ ذَا الطَّعَامَ غَدًا فَمَاتَ قَبْلَهُ) أَيْ الْغَدِ.. (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ زَمَنَ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ، (وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ الطَّعَامُ فِي الْغَدِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَكْلِهِ.. حَنِثَ) الْبِرِّ وَالْبِرِّ، (وَقَبْلَهُ) أَيْ: التَّمَكُّنِ (قَوْلَانِ كَمُكْرَهٍ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْبَرِّ بِغَيْرِ الْخَتِيَارِهِ، وَالْأَظْهَرُ فِيهِ: عَدَمُ الْحِنْثِ، (وَإِنْ أَتْلَفَهُ بِأَكْلٍ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الْغَدِ.. حَنِثَ) الْجَتِيَارِهِ، وَالْأَظْهَرُ فِيهِ: عَدَمُ الْحِنْثِ، (وَإِنْ أَتْلَفَهُ بِأَكْلٍ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الْغَدِ.. حَنِثَ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْبِرِّ الْغَدِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ، وَعَلَىٰ أَوَلِهِمَا: لَوْ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ بِالصَّوْمِ.. جَازَ مَجِيءِ الْغَدِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ، وَعَلَىٰ أَوَلِهِمَا: لَوْ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ بِالصَّوْمِ.. جَازَ مَجِيءِ الْغَدِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ، وَعَلَىٰ أَوَلِهِمَا: لَوْ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ بِالصَّوْمِ.. جَازَ أَنْ يَنْوِي صَوْمَ الْغَدِ عَنْهَا، وَعَلَىٰ ثَانِيهِمَا: حِنْثُهُ بِمُضِيِّ زَمَنِ إِمْكَانِ الْأَكْلِ مِنَ الْغَدِ أَنْ لَهُ مُنْ الْغَدِ عَنْهَا، وَعَلَىٰ ثَانِيهِمَا: حِنْثُهُ بِمُضِيِّ زَمَنِ إِمْكَانِ الْأَكْلِ مِنَ الْغَدِ أَنْ الْفَهُ أَجْنِهِي كَانِهُ الْمُعْرُونِ إِلْمَا لَلْهُ وَمُ الْعَدِ عَنْهَا، وَعَلَىٰ ثَانِيهِمَا: عَنْدَ الْبَغُويِيِّ : الْأَوَّلُ ، (وَإِنْ تَلِفَ أَوْ أَنْهُمُ أَوْدِ اللَّمُ الْخَذِي عَلَىٰ الْغَدِي .. (فَكَمُكُرَهُ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَالْأَظْهَرُ فِيهِ: عَدَمُ الْحِنْثِ .. وَكَمُكُرَهُ وَلَى الْمَاتُ الْعَلَامُ فَيَهِ عَدَمُ الْحَنْثِ .. وَلَالْمَالُونَ عَلَىٰ الْعَدِيْدِ .. وَكَمُكُرَهِ الْمَالُونَ عَلَىٰ الْمُعَلِى عَلَمُ الْمَالُونِ عَلَىٰ الْمُعَلَى الْمَالُونِ عَلَىٰ الْمُ الْمُونِ الْمَالَونِ الْمَالُونَ الْمُعِلَى الْمَالِ الْمُعْرِهِ فَي عَلَىٰ الْمُولِ الْمَالَولُونَ الْمَالُونَ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ ا

(أَوْ «لَأَقْضِيَنَّ حَقَّكَ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ» . . فَلْيَقْضِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ

ـــ 🗞 حاشية البكري 🗞-

قوله: (فيه قولان أو وجهان) قطع ابن كجِّ : بأنّه لا يحنث إلّا بعد مجيئِ الغدِ؛ لأنّه وقتُ الحلفِ المعلَّقِ عليه، وهو الأقرب.

🚓 حاشية السنباطي 🝣

فإن كان بالفاء أو بـ (ثُمَّ) . . فكما لا يحنث ولا يبر بأحدهما لا يحنث ولا يبر بهما إذا لبسهما معًا ، أو الأول قبل الثاني أو بعده بمهلة في الفاء ، وبلا مهلة في (ثم) .

قوله: (وإن مات أو تلف الطعام . . .) محله في الموت: إذا لم يكن بقتله (۲) نفسه ، وفي التلف: إذا لم يكن بتقصير منه ، وإلا ؛ كأن أكله هرة مع إمكان دفعه لها . . حنث مطلقًا . قوله: (وإن أتلفه . . . ) أي: عامدًا عالما مختارًا .

قوله: (وعلى ثانيهما) أي: وهو الراجح.

قوله: (أو «لأقضين حقك عند رأس الهلال» . . . ) خرج بذلك: ما لو قال: (لأقضين

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أو قبل غروب الشَّمْس.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بفعله.

الشَّهْرِ) فَوَقْتُ الْغُرُوبِ أَوَّلُ جُزْءِ مِنَ اللَّيْلَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الشَّهْرِ، (فَإِنْ قَدَّمَ (١)) الْقَضَاءَ عَلَىٰ الْغُرُوبِ قَدْرُ إِمْكَانِهِ) أَيْ: الْقَضَاءِ.. (حَنِثَ) فَيَنْبَغِي عَلَىٰ الْغُرُوبِ قَدْرُ إِمْكَانِهِ) أَيْ: الْقَضَاءِ.. (حَنِثَ) فَيَنْبَغِي أَنْ يُعِدَّ المالَ وَيَتَرَصَّدَ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَيَقْضِيَهُ فِيهِ، (وَإِنْ شَرَعَ فِي الْكَيْلِ) أَوِ الْوَزْنِ

حقك إلى رأس الهلال) . . فلا يبرأ إلا بتقدمه على الغروب ما لم يُرد بـ (إلى) (عند) . . فالراجح عند الإمام والغزالي والقاضي مجلي: قبول قوله ، وما لو قال: (لأقضين حقك في شهر كذا) . . فلا يحنث إلا إذا مضى ولم يقضه ، وكذا لو قضاه قبله ما لم يرد: لا أؤخره عنه ، ولو مات بعد دخول الشهر قبل التمكن . . فلا حنث ، وإلا . . حنث في الحال على ما مر في المسألة قبلها ، وموت صاحب الحق هنا لا يقتضى حنثًا ، بل يقوم وارثه مقامه .

نعم؛ لو قال: (لأقضينك (٢) حقك) . . لم يقم وارثه مقامه ؛ لإضافة القضاء إليه في ذلك . ولو دخل الشهر وهو معسر بالحق فلم يوسر حتى مضى . . لم يحنث . ولو سأله أن يبرئه من حقه فيما ذكر فأبرأه . . حنث ؛ لتفويته البر باختياره حيث سأل في ذلك إلا أن يريد باليمين: لا يمضي (٦) الشهر وحقه باق عليه ، وكذا الحكم لو أبرأه بلا سؤال بعد التمكن ، لا قبله ؛ لفوات البر بغير اختياره ؛ كالمكره . ولو صالحه عن الدين أو وهبه الحق وكان عينًا . . لم يحنث ما لم يقبل في الهبة . ولو قال: لأقضين حقك . . لم يتعين للقضاء وقت .

نعم؛ لو مات قبل القضاء . . حنث قبل الموت متمكنا من القضاء ، وكذا الحكم لو زاد إلى حين ، أو زمان ، أو دهر ، أو حقب ، أو أحقاب ، أو نحوها . وفارق الطلاق حيث يقع بعد لحظة في قوله: (أنت طالق بعد حين) ونحوه ؛ كما مر بأنه تعليق فيتعلق الطلاق بأوَّل ما يُسمَّى حِينًا ونحوه . وقوله: (لأقضينَّ حقك إلى حين) وعْد ، وهو لا يختص بأوَّل ما يقع عليه الاسم . وقضيته: أنه لو حلف بالطلاق ليقضينَ حق فلان إلى حين . لا يحنث بعد لحظة .

قوله: (وإن شرع في الكيل . . . ) قال الأذرعي: والظاهر: اعتبار تواصل ذلك حتى

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لأقضين.

<sup>(</sup>٢)  $\dot{b}_{2}$  (ج)  $\dot{b}_{3}$  (ج)  $\dot{b}_{4}$  (ق): وإن قدم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): بمضي٠

(حِينَئِذٍ وَلَمْ يَفْرُغْ لِكَثْرَتِهِ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ.. لَمْ يَحْنَثْ) وَبِمِثْلِهِ أُجِيبُ فِيمَا لَوِ ابْتَدَأَ حِينَئِذٍ بِمُقَدِّمَةِ الْقَضَاءِ؛ كَحَمْل الْمِيزَانِ.

(أَوْ لَا يَتَكَلَّمُ فَسَبَّحَ) الله (أَوْ قَرَأَ قُرْآنًا . فَلَا حِنْثَ) بِهِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ ، وَفِي وَجْهِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ ، (أَوْ لَا الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ ، وَفِي وَجْهِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ ، (أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ الْكَلَامِ ، (وَإِنْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ (١) يُكَلِّمُ مَلَيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْكَلَامِ ، (وَإِنْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ (١)

يفرغ من الحق، فلو تخللت فترات لا يعد الكيل فيها متواصلًا . . حنث حيثُ لا عُذْرَ، قال الماوردي: ولو حمل الحق إلى صاحبه حين الغروب ومَنزلُه بعيدٌ لا يصلُ إليه حتى يمضي الليل . لم يحنث ، ولو أخر القضاء عن الليلة الأُولى ؛ للشك في الهلال . . ففيه قَوْلاً حِنْثِ النَّاسى .

قوله: (فسبح الله أو قرأ قرآنا) مثلهما: غيرهما من الأذكار؛ كالتكبير والدعاء، وكذا غير ذلك مما لا تبطل الصلاة به؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب. ويحنث بقراءة شيء من التوراة والإنجيل الموجودين الآنَ؛ للشك في أن الذي قرأه مبدلٌ أم لا، يؤخذ منه: أنه لا يحنث بما يعلمه غير مبدل؛ كأن قرأ جميع التوراة والإنجيل.

قوله: (لأن اسم الكلام...) يستفاد منه: ما صرح به الجيلي مِنْ أنه لو حلف لا يسمع كلام زيدٍ.. لم يحنث بسماع قراءته.

قوله: (فسلم عليه) أي: ولو بسلامه على قوم هو فيهم وعلم به وإن كان سلام الصلاة ؛ كما مر مع اشتراط السماع .

قوله: (وإن كاتبه...) محل (٢) ذلك: إذا لم ينو بالكلام ما يشمل ذلك، وإلا.. حنث به قطعًا؛ كما يشير إليه كلام الرافعي.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): أو أرسله.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): كل.

قوله: (وإلاً؛ أي: وإن لم يقصد قراءة) هو المراد فمن ثمّ اقتصر عليها؛ لأنّ الأوّلَ يشمل قصد القراءة ، فتعيَّنَ ما بعد «إلّا» لما ذكره .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (أو أشار إليه...) أي: ولو أخرس، وإنما أقيمت إشارته في المعاملات مقام النطق؛ للضرورة، كذا ذكره الشيخان وتعقب بما في «فتاوئ القاضي» من أنه لو حلف الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة.. حنث، وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه بمشيئة ناطق فَخَرَس وأشار بالمشيئة.. طلقت. وأجيب عن الأول: بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف وفي مسألتنا بعده، وعن الثاني: بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر، بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدَّئ باللفظ.

قوله: (أي: وإن لم يقصد قراءة . . . ) أي: فيشمل ما إذا لم ينو شيئًا ؛ نظير ما مر في الصلاة وإن فرق البلقيني بينهما .

تَنْبِيه: لو كلمه وهو مجنون أو مغمئ عليه وكان لا يعلم بالكلام . لم يحنث ، وإلا . . حنث ، وإلا . . حنث ، وإلا . . فلا ، وإلا . . فلا ، ولو كلمه وهو نائم بكلام يوقظ مثله . . حنث ، وإلا . . فلا ، فلا ، سَمِعَ كلامه وهو بعيد منه ، فإن كان بحيث يسمع كلامه . . حنث ، وإلا . . فلا ، سَمِعَ كلامه أم لا ، نقل ذلك كله الأذرعي عن الماوردي ، ولو كلمه وهو أصم . . لم يحنث ، ولو

<sup>(</sup>١) كذا في «مغني المحتاج» و«أسنى المطالب». ووقع في نسخة (أ): لم يحنث، وإلا.. فلا. وفي نسخة (د): حنث، وإلا.. فلا.

(أَوْ لَا مَالَ لَهُ.. حَنِثَ بِكُلِّ نَوْعٍ وَإِنْ قَلَ<sup>(۱)</sup>، حَتَّىٰ ثَوْبِ بَدَنِهِ) لِصِدْقِ الإسْمِ عَلَيْهِ، (وَمُدَبَّرٍ، وَمُعَلَّقٍ عِنْقُهُ) بِصِفَةٍ، (وَمَا وَصَّىٰ بِهِ) مِنْ مَالٍ، (وَدَبْنِ حَالً، وَكَذَا مُؤَجَّلٌ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّهُ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ المطَالَبَةِ بِهِ كَالمعْدُومِ، مُؤَجَّلٌ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يَحْنَثُ بِهِ كَالمعْدُومِ، (لَا مُكَاتَبٌ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ، وَالثَّانِي: يَحْنَثُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ . فَالْبِرُّ) فِيهِ (بِمَا يُسَمَّىٰ ضَرْبًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ) فِيهِ (إِيلَامٌ) وَقِيلَ:

— اشية السنباطي السنباطي

تكلم بشيء فيه تعريض له ولم يواجهه ؛ كأن قال: (يا جدار افعل كذا) . . لم يحنث ، أو تكلم ولم يقل: (يا زيد) ولا (يا جدار) . انتهى .

قوله: (ودين) عللوه بوجوب الزكاة فيه وجواز التصرف فيه بالحوالة والإبراء. وأخذ منه البلقيني: استثناء دينه على مدين مات ولم يخلف تركة ودينه على مكاتب.. فلا يحنث بهما.

قوله: (نظر إلى أنه لعدم استحقاق المطالبة به كالمعدوم) أجيب: بأن عدم استحقاق المطالبة لا يقتضي ذلك ؛ بدليل عدم استحقاق المطالبة بالعين المؤجرة بعد تسليمها مع أنها ليست كالعدم.

قوله: (لأنه كالخارج عن ملكه) يؤخذ منه: أن الكلام في المكاتب كتابة صحيحة، ولا يحنث بمنفعة بوصية أو إجارة، ولا بموقوف عليه، ولا باستحقاق قصاص؛ لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيانُ. فلو كان قد عفي عن القصاص على مال. حنث ولو كان له مال غائبٌ، أو ضالٌ، أو مغصوبٌ، أو مسروقٌ وانقطع خبره. لم يحنث على الأوجه في «شرح الروض» من وجهينِ أطلقهما فيه كـ«أصله» لأن بقاءها غير معلوم. ولا يحنث بالشك ولو حلف لا ملك له.

قوله: (فالبر فيه بما يسمئ ضربا...) أي: بشرط أن يكون ذلك في حال حياته

<sup>(</sup>۱) ولو لم يتمول؛ كما في التحفة: (٩٤/١٠)، خلافا لما في النهاية: (٣٠٩/٨) والمغني: (٣٤٦/٤) حيث قالا بالحنث إذا كان متمولا، وإلا. فلا.

يُشْتَرَطُ ، (إِلَّا أَنْ يَقُولَ: «ضَرْبًا شَدِيدًا») . . فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِيلَامُ ، (وَلَبْسَ وَضْعُ سَوْطٍ عَلَيْهِ وَعَضٌ وَخَنِقٌ) بِكَسْرِ النُّونِ (وَنَتْفُ شَعَرٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ . . (ضَرْبًا ، قِيلَ: وَلَا لَطْمٌ وَوَكْزٌ) أَيْ: دَفْعٌ ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضَرْبٌ .

(أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِئَةَ سَوْطٍ أَوْ خَشَبَةٍ ، فَشَدَّ مِئَةً ) مِنَ السِّيَاطِ أَوِ الْخَشَبَاتِ (وَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً ، أَوْ) ضَرَبَهُ (بِعِثْكَالٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَبِالمِثَلَّثَةِ ؛ أَيْ: عُرْجُونٍ (عَلَيْهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَبِالمِثَلَّثَةِ ؛ أَيْ: عُرْجُونٍ (عَلَيْهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ) بِكَسْرِ الشِّينِ . . (بَرَّ إِنْ عَلِمَ إِصَابَةَ الْكُلِّ ، أَوْ تَرَاكُمَ بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضٍ فَولِهِ : مِئَةُ فَوصَلَهُ أَلَمُ الْكُلِّ الْكُلِّ الْمَثَلِّ فِي قَوْلِهِ : مِئَةُ فَوصَلَهُ أَلَمُ الْكُلِّ الْمَثَلِ اللَّوْوْضَةِ » كه أَصْلِهَا » تَصْحِيحُ أَنَّهُ لَا يَبَرُّ فِي قَوْلِهِ : مِئَةُ سَوْطٍ بِالْعِثْكَالِ . سَوْطٍ بِالْعِثْكَالِ .

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَلَوْ شَكَّ فِي إِصَابَةِ الجمِيعِ.. بَرَّ عَلَىٰ النَّصِّ، وَالله أَعْلَمُ) وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّج: أَنَّهُ لَا يَبَرُّ.

-& حاشية البكري &-

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها» تصحيحُ أنّه لا يبرُّ) الَّذي في «الرّوضة» هو المعتمد؛ إذ العِثكال لا يسمَّى سوطًا.

🚓 حاشية السنباطي 🝣

ولو سكرانًا ومجنونًا ومغمى عليه ، لا بعد موته ؛ لأنه حينئذ ليس محلًّا للضرب.

قوله: (فوصله ألم الكل) أي: ثقله ، فلا ينافي ما مر مِنْ ترجيح عدم اشتراط الإيلام .

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها» . . . ) هذا هو المعتمد، وما هنا ضعيفٌ وإن زعم الإسنوي أنه الصواب، وأنَّ ما في «الروضة» كـ«أصلها» خلاف المعروف.

قوله: (وفي قول مخرج: أنه لا يبر) أي: خرج مِن نصه على الحنث فيمن حلف ليدخلنَّ الدار اليومَ إلا أن يشاء زيد فلم يدخلُ ومات زيدٌ ولم يعلمُ مشيئته.

وفرق: بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس، والمشيئة لا أمارة عليها،

<sup>(</sup>١) لا يشترط الإيلام؛ كما في النهاية: (٢١٠/٨)، خلافا لما في التحفة: (٩٧/١٠) حيث قال باشتراطه.

(أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِئَةَ مَرَّةٍ . لَمْ يَبَرَّ بِهَذَا) المذْكُورِ مِنَ الْعِثْكَالِ أَوِ الْمِئَةِ المشدُودَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْهُ إِلَّا مَرَّةً .

(أَوْ «لَا أُفَارِقُكَ حَتَّىٰ أَسْتَوْفِيَ») حَقِّي مِنْكَ (فَهَرَبَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ اتَّبَاعُهُ.. لَمْ يَحْنَتْ) بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمْكَنَهُ.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (الصَّحِيحُ: لَا يَحْنَثُ إِذَا أَمْكَنَهُ التَّبَاعُهُ، وَالله أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَىٰ فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ غَرِيمِهِ، وَالْحِنْثُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ حِنْثِ المكْرَهِ المرْجُوح.

(وَإِنْ فَارَقَهُ) الْحَالِفُ، (أَوْ وَقَفَ حَتَّى ذَهَبَ) الْغَرِيمُ (وَكَانَا مَاشِيَيْنِ، أَوْ أَبْرَأَهُ) مِنَ الْحَقِّ، (أَوِ احْتَالَ) بِهِ (عَلَىٰ غَرِيمٍ) لِلْغَرِيمِ (ثُمَّ فَارَقَهُ) فِي المسْأَلَتَيْنِ، (أَوْ أَفْلَسَ) مِنَ الْحَقِّ، (أَوِ احْتَالَ) بِهِ (عَلَىٰ غَرِيمٍ) لِلْغَرِيمِ (ثُمَّ فَارَقَهُ) فِي المسْأَلَتَيْنِ، (أَوْ أَفْلَسَ) هُوَ ؛ أَيْ: ظَهَرَ أَنَّهُ مُفْلِسٌ (فَفَارَقَهُ لِيُوسِرَ) وَفِي «المحَرَّرِ»: إِلَىٰ أَنْ يُوسِرَ. (حَنِثَ) هُو ؛ أَيْ: ظَهَرَ أَنَّهُ مُفْلِسٌ (فَفَارَقَهُ لِيُوسِرَ) وَفِي

قوله: (وإن فارقه الحالف) ذكر الحالف ليس بقيدٍ بل لصورة المسألة؛ لأنَّ الكلام في فراق الحالف.

والأصل: عدمها، وفرق أيضًا بينه وبين نظيره في الحدود؛ بأن المقصود فيها: الزجر والتنكيل، وفي البر: حصول الاسم، وهو حاصل بالشك.

قوله: (لم يبر بهذا المذكور) أي: وإنما يبر بمئة ضربة متوالية ؛ كما ذكره الإمام. قوله: (منك) ليس للتقييد به فيما ذكره المصنف فائدة.

نعم؛ فائدته عدم الاكتفاء به من وكيله أو متبرع حتى يحنث بالمفارقة مع ذلك، بخلاف ما إذا لم يقل (منك). وقوله: (فهرب) أي: ولو بإذنه، وكذا يقال فيما يأتي.

قوله: (الصحيح: لا يحنث إذا أمكنه اتباعه) أي: ما لم ينو أن لا يدعه مفارقة ونحوه، وإلا . . حنث .

قوله: (وفي «المحرر»: إلى أن يوسر) هو من حيث التعبيرُ بـ(إلى) الصريحة في

فِي المسَائِلِ الْخَمْسِ؛ لِوُجُودِ المَفَارَقَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَالْأَخِيرَةِ، وَلِتَفْوِيتِهِ فِي النَّالِئَةِ الْبُرُّ بِاخْتِيَارِهِ، وَلِعَدَمِ الاِسْتِيفَاءِ الْحَقِيقِيِّ فِي الرَّابِعَةِ بِالاِحْتِيَالِ، وَقِيلَ: لَا حِنْتَ الْبَرُّ بِاخْتِيَارِهِ، وَلِعَدَمِ الاِسْتِيفَاء الْحَقِيقِيِّ فِي الرَّابِعَةِ بِالاِحْتِيَالِ، وَقِيلَ: لَا حِنْتَ فِيهَا؛ نَظَرًا إِلَىٰ تَسْمِيةِ الاِحْتِيَالِ اسْتِيفَاء ، (وَإِنِ اسْتَوْفَىٰ) حَقَّهُ (وَفَارَقَهُ فَوَجَدَهُ نَاقِصًا؛ إِنْ كَانَ) مِنْ (جِنْسِ حَقِّهِ لَكِنَّهُ أَرْدَأُ) مِنْهُ . (لَمْ يَحْنَثُ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِنْسَ حَقِّه ؛ بِأَنْ كَانَ حَقَّهُ الدَّرَاهِمَ فَخَرَجَ مَا أَخَذَهُ نُحَاسًا أَوْ مَغْشُوشًا . . (حَنِثَ يَكُنْ جِنْسَ حَقِّه ؛ بِأَنْ كَانَ حَقَّهُ الدَّرَاهِمَ فَخَرَجَ مَا أَخَذَهُ نُحَاسًا أَوْ مَغْشُوشًا . . (حَنِثَ عَلَيْهَا الْحِنْثُ هِي الْقَاطِعَةُ لِخِيَارِ المَجْلِسِ فِي عَيْرِهِ) وَهُو الْجَاهِلُ بِهِ (الْقَوْلَانِ) فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، أَقْطَعَهُ لِخِيَارِ المَجْلِسِ فِي أَنْهُ كُولَهُ المَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحِنْثُ هِيَ الْقَاطِعَةُ لِخِيَارِ المَجْلِسِ فِي الْتَعْرُ . الْمَالَقَةُ المَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحِنْثُ هِيَ الْقَاطِعَةُ لِخِيَارِ المَجْلِسِ فِي الْتَعْرِ المَخْلِسِ فِي الْتَعْرُ فَي الْمَالَقَةُ المَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحِنْثُ هِيَ الْقَاطِعَةُ لِخِيَارِ المَجْلِسِ فِي الْتَعْرِي الْمَالِقَةُ المَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحِنْثُ هِيَ الْقَاطِعَةُ لِخِيَارِ المَجْلِسِ فِي الْقَاطِعَةُ لِخِيَارِ المَجْلِسِ فِي الْمَالِيْعُ .

🤗 حاشية السنباطي 🝣

المقصود أُولئ مما في «المنهاج» لإيهام اللام المعبر بها فيه غير المقصود، وهو التعليل.

قوله: (والأخيرة) أي: وإن كانت المفارقة فيها واجبة ؛ كما لو قال: (لا أصلي) فصلى . . حنث وإن وجبت الصلاة عليه شرعًا ؛ لعدم وجود المحلوف عليه .

نعم؛ لو منعه الحاكم من ملازمته ففارقه ٠٠ فلا حنث؛ كالمكره ٠

قوله: (ولتفويته في الثالثة البر باختياره، ولعدم الاستيفاء . . .) يؤخذ من هذينِ التعليلينِ: أن ذكر المفارقة في المسألتينِ مجرد تصوير لا تقييد، فيحصل الحنث فيهما بمجرد البراءة والحوالة .

نعم؛ شرطه \_ كما قاله المتولي \_: أن لا ينوي أنه لا يفارقه وذمته مشغولة بحقه، وإلا فلا حنث بما ذكر.

قوله: (إن كان من جنس حقه لكنه أردأ منه . . لم يحنث) أي: لأن ذلك لا يمنع من الاستيفاء .

نعم؛ إن كان الأرش كثيرًا لا يتسامح بمثله · · حنث ، قاله الماوردي وتبعه ابن الرفعة ، قال الماوردي: فإن قيل: نقصان الحق يوجب الحنث فيما قلَّ وكثر · · فهلا كان

(أَوْ) حَلَفَ (لَا رَأَىٰ مُنْكَرًا ('') إِلَّا رَفَعَهُ إِلَىٰ الْقَاضِي ، فَرَأَىٰ) ذَلِكَ (وَتَمَكَّنَ) مِنَ الرَّفْعِ (فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّىٰ مَاتَ . . حَنِثَ ، وَيُحْمَلُ عَلَىٰ قَاضِي الْبَلَدِ ، فَإِنْ عُزِلَ) مِنَ الرَّفْعِ إِلَىٰ النَّانِي ، أَوْ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَىٰ قَاضٍ . . بَرَّ بِكُلِّ قَاضٍ وَتَوَلَّىٰ غَيْرُهُ . . (فَالْبَرُ بِالرَّفْعِ إِلَىٰ النَّانِي ، أَوْ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَىٰ قَاضٍ . . بَرَّ بِكُلِّ قَاضٍ فَي ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ ، (أَوْ إِلَىٰ الْقَاضِي فُلَانٍ فَرَآهُ) أَيْ: المنْكَرَ (ثُمَّ عُزِلَ) الْقَاضِي بُو فَي ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ ، (أَوْ إِلَىٰ الْقَاضِي فُلَانٍ فَرَآهُ) أَيْ: المنْكَرَ (ثُمَّ عُزِلَ) الْقَاضِي بُو فَي ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ ، (أَوْ إِلَىٰ الْقَاضِي فُلَانٍ فَرَآهُ ) أَيْ: المنْكَرَ (ثُمَّ عُزِلَ) الْقَاضِي بُو وَإِنْ لَمْ يُنُو كَمُ عَنْهِ ، وَإِلَّا ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُنُو كَمُ كُنْهُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ . . (فَكَمُكْرَهِ ) ، وَالْأَظْهُرُ: عَدَمُ حِنْثِهِ ، (وَإِنْ لَمْ يَنُو ) مَا دَامَ وَالْ لَمْ يَنُو ) مَا دَامَ قَارِفٍ . . (فَكَمُكْرَهِ ) ، وَالْأَظْهُرُ: عَدَمُ حِنْثِهِ ، (وَإِنْ لَمْ يَنُو ) مَا دَامَ وَالْ لَمْ يَنُو ) مَا دَامَ قَارَعُهُ لَمْرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ . . (فَكَمُكْرَهِ ) ، وَالْأَظْهُرُ: عَدَمُ حِنْثِهِ ، (وَإِنْ لَمْ يَنُو ) مَا دَامَ

🚓 حاشية السنباطي 🚓

نقصان الأرش كذلك؟

قلنا: لأن نقصان الحق محققٌ ونقصان الأرش مظنونٌ.

قوله: (ويحمل على قاضي البلد) أي: بلد الحالف الذي حلف فيها، قال البغوي: ويشترط أن يكون الرفع إليه في محل ولايته، وإلا فلا يبر، ولو كان في البلد قاضيانِ وجوَّزناه. يخير.

نعم؛ إن اختص كل منهما بناحية من البلد.. فينبغي أن يتعين قاضي الناحية التي فيها فاعل المنكر، وهو الذي يجب عليه إجابته إذا دعاه، قاله ابن الرفعة، قال في «شرح الروض»: وقد يتوقف فيه؛ إذ رفع المنكر إلى القاضي منوط بإخباره به، لا بوجوب إجابة فاعله على أن المعتبر إنما هو ناحية الحالف؛ أخذا من اعتبار بلده. انتهى، وهو ظاهر.

قوله: (وإن لم ينو ما دام قاضيا...) أي: بأن نوئ عين (٢) الشخص، وذكر القضاء؛ تعريفا له، وهو ظاهر، أو لم ينو شيئًا أصلًا؛ تغليبًا للعين؛ كما لو قال: (لا أدخل دار زيدٍ هذه) فباعها. فيحنث بدخولها؛ لأنه عقد اليمين في الصورتينِ على العين، وكلًّ مِن الوصف والإضافة يطرأُ ويزولُ.

<sup>(</sup>١) في (ج) (ش) (ق): لا أرئ منكرا.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (أ) و(د): غير.

قَاضِيًا . . (بَرَّ بِرَفْعِ إِلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ) وَيَحْصُلُ الرَّفْعُ إِلَىٰ الْقَاضِي بِإِخْبَارِهِ بِرَسُولٍ أَوْ كِتَابٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ المنْكَرِ .

قوله: (ويحصل الرّفع إلى القاضي . . . ) بيّن به: صفة الرّفع المبهَم في كلام المتن ، فاعلم .

وبهذا يندفع استشكال ذلك بما لو حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق ؛ لأن العبودية ليست من شأنها أن تطرأ وتزول ، فلو نوى وهو قاض . . فلا يبر بالرفع إليه بعد عزله ؛ كما لا يحنث بعزله قبل الرفع إليه ولو مع التمكن منه ، بل يصبر (۱) في هذه ؛ فقد يتولى ثانيا (۲) فيرفع ذلك إليه ، فإن مات أحدهما وقد تمكن من الرفع إليه وهو قاض قبل أن يتولى . . تبين الحنث .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): يصير.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): نائبا.

# (فَصْلُ) [ فِي الحلِفِ عَلَى أَلَّا يَفْعَلَ كَذَا ]

### فَصْلُ

قوله: (ولا يحنث بعقد وكيله له) أي: إلا أن يريد أن لا يفعله هو ولا غيره نظير ما بعده. ويمكن عود الاستثناء إليهما وإن كان بعيدًا، لكن استثنى الزركشي من الحنث بفعل الوكيل حينئذ ما إذا كان قد وكّل قبل يمينه، والأوجه: خلافه؛ كما نبه عليه في «شرح الروض»، قال الزركشي: وشمل إطلاقهم عدم الحنث بفعل الوكيل عند عدم إرادة ما ذكر: ما لو فعله بحضرتِه وأمرِه، لكن مر في الخلع فيما لو قال لزوجته: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أنها لو قالت لوكيلها: (سلم إليه) فسلم من طلقت، وكان تمكينها الزوج من المال إعطاء، وقياسه هنا: أنه يحنث بذلك، لكن قد يفرق؛ بأن اليمين تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله، وأما في الخلع فقولها لوكيلها: (سلم إليه)...

قوله: (لا بقبوله هو لغيره) أي: إلا أن يريد أن لا ينكح لنفسه ولا لغيره؛ فيحنث به؛ عملًا بنيته، وكالنكاح فيما ذكر فيه الرجعة، سواء قلنا إنها ابتداء نكاح أو استدامة.

تَنْبِيه: شمل ما تقرر من عدم حنثِ مَنْ حلف أن لا يفعل كذا بفعل وكيله له في غير النكاح ما لو جرت العادة بالفعل له ؛ كأن حلف أن لا يبني بيته أو لا يحلق رأسه.. فلا يحنث بفعل مأموره وإن صحح الإسنوي وغيره خلافه في الثانية تبعًا لجزم الرافعي

حَنِثَ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ.. (فَلَا) حِنْثَ؛ لِفَسَادِ الْبَيْعِ، وَهُوَ فِي الْحَلِفِ مُنَزَّلٌ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، (أَوْ لَا يَهَبُ لَهُ فَأَوْجَبَ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ.. لَمْ يَحْنَثُ) الْحَلِفِ مُنَزَّلٌ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، (أَوْ لَا يَهَبُ لَهُ فَأَوْجَبَ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ.. لَمْ يَحْنَثُ لِأَنَّ مَقْصُودَ لِعَدَمِ تَمَامِ الْعَقْدِ، (وَكَذَا إِنْ قَبِلَ وَلَمْ يَقْبِضْ).. لَا يَحْنَثُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مَقْصُودَ الْهِبَةِ مِنْ نَقْلِ الْمِلْكِ لَمْ يَحْصُلْ، وَالنَّانِي: نَظَرَ إِلَىٰ تَمَامِ الْعَقْدِ، (وَيَحْنَثُ) الْحَالِفُ الْهِبَةِ مِنْ نَقْلِ الْمِلْكِ لَمْ يَحْصُلْ، وَالنَّانِي: نَظَرَ إِلَىٰ تَمَامِ الْعَقْدِ، (وَيَحْنَثُ) الْحَالِفُ لَا يَهَبُ (بِعُمْرَىٰ وَرُقْبَىٰ ، وَصَدَقَةٍ) لِأَنَّهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْهِبَةِ مَذْكُورَةٌ فِي بَابِهَا (لَا إِعَارَةٍ، وَوَقَفْ ) فَلَيْسَتْ مِنْ مُسَمَّىٰ الْهِبَةِ .

به في (باب محرمات الإحرام) انتهى.

قوله: (وهو في الحلف منزل على الصحيح) منه يعلم: أنه يحنث ببيعه بإذن الحاكم لحجر أو امتناع ، أو بإذن الولي لحجر أو بالظفر ، وصرح ببيعه (١) البلقيني وجعل ضابط ذلك: أن يبيعه بيعًا صحيحًا .

ولو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا . . فهل يحنث بالبيع الفاسد أو لا ؟ فيه وجهان ، جزم صاحب «الأنوار» كغيره بالأول ، وقال الإمام: الوجه عندنا الثاني ، وقال الأذرعي: ظاهر كلام الشيخين: ترجيح الأول ، والقلب إلى ما قاله الإمام أميل ، قال في «شرح الروض»: ولي به أسوة ، والمعتمد: الأول ، وكالبيع فيما تقرر فيه غيره فينزل عند عدم التقييد بالفاسد على الصحيح ما عدا النسك فيحنث بالفاسد كالصحيح ؛ لأنه ينعقد يجب المضى فيه كالصحيح .

قوله: (لم يحنث بهبة) قال الإمام: ما لم ينوها بذلك، ويحنث بالزكاة (٢) وبالإعتاق وبالوقف؛ لأنه صدقة، لا يقال: ينبغي أن يحنث به فيما لو حلف لا يهب أيضًا؛ لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة، وكل صدقة هبة؛ لأنا نقول: هذا الشكل غير

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بنقضه،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بالوكالة.

وَقَالَ الْأَوَّلُ: الصَّدَقَةُ أَخَصُّ مِنَ الْهِبَةِ \_ كَمَا تَقَدَّمَ \_ فَلَا يَخْنَثُ بِغَيْرِهَا مِنَ الْهِبَةِ , (أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ . لَمْ يَحْنَثْ بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ) كَعَمْرٍ و شَرِكَةً ، (وَكَذَا لَوْ قَالَ: «مِنْ طَعَامِ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ») . . لَمْ يَحْنَثْ بِمَا ذُكِرَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ ، وَالنَّانِي قَالَ: بِدُخُولِ (مِنْ) يَصْدُقُ الْأَكْلَ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ ، (وَيَحْنَثْ بِمَا اشْتَرَاهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

-﴿ حاشية البكري ۞-

### فَصْلُ

قوله: (والثَّاني قال: بدخول «من» يصدق الأكل) أي: لأنَّ «مِن» للتَّبعيض.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

منتج؛ لعدم اتحاد الوسط؛ إذ محمول الصغرى صدقة لا يقتضي التمليك، وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه؛ كما مر في بابها.

### فرعان:

الأول: لو حلف لا يبره.. حنث بجميع التبرعات؛ كإبرائه وإعتاقه وهبته (١) وإعارته؛ لأن كلًّا منها يعدُّ برَّا عرفًا، لا إعطائِه الزكاة.

الثاني: لو حلف لا يشارك فقارض.. حنث؛ لأنه نوع من الشركة، قاله الخوارزمي، قال الزركشي: وهو ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله. انتهي.

قوله: (لم يحنث بما اشتراه مع غيره · · · ) محل عدم الحنث في هذه والتي بعدها: إذا لم يفرز حصة زيد ، وإلا · · حنث بأكله ما أفرزه أو فيما أفرز إن كانت القسمة إفراز ؟ كما قال (٢) في «شرح الروض»: إنه الظاهر ·

قوله: (والثاني قال: بدخول «من» يصدق الأكل . . . ) الأول يمنع ذلك ، بل إنما أكل مما اشتراه زيد وعمرو ؛ كما لا يخفئ .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ووصيته.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(د): قاله.

لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الشِّرَاءِ، (وَلَوِ اخْتَلَطَ مَا اشْتَرَاهُ بِمُشْتَرَىٰ غَيْرِهِ.. لَمْ يَحْنَتْ) بِالْأَكْلِ مِنَ المَخْتَلَطِ (حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ أَكْلَهُ مِنْ مَالِهِ) بِأَنْ يَأْكُلَ كَثِيرًا؛ كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ، بِخِلَافِ الْقَلِيلِ؛ كَعَشْرِ حَبَّاتٍ وَعِشْرِينَ حَبَّةً؛ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِ الْآخَرِ.

(أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ.. لَمْ يَحْنَتْ بِدَارٍ أَخَذَهَا) أَيْ: بَعْضَهَا ﴿ اللَّهُ اللّ

قوله: (أي: بعضها) هذا تأويل لتصحيح الكلام؛ إذ أخذُ الكلِّ بالشَّفعة لا يتصوَّرُ

قوله: (لأنه نوع من الشراء) أي: فكالسلم غيره من أنواع الشراء؛ كالتولية والإشراك. وصورته في الاشتراك: أن يشتري بعده الباقي أو يفرز حصته؛ إذ لا حنث بالمشاع؛ كما عرفت، ولا يحنث بما ملكه بغير الشراء وأنواعه؛ كردِّ بعيبٍ، أو إقالة وإن جعلناها بيعًا، أو صلح، أو قسمة وإن جعلناها بيعًا، أو إرث، أو هبة، أو وصية؛ لأنها لا تسمئ شراءً عند الإطلاق، ويدخل فيما اشتراه زيدٌ ما اشتراه لغيره بوكالة أو ولاية، أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه، لا ما اشتراه له وكيلُه.

قوله: (كالكف) منه يعلم: أن المراد بالتيقنِ: ما يشمل الظن ؛ لظهور أن الكف قد لا يحصل به التيقن.

تَنْبِيه: لو حلف لا يأكل طعام زيد أو منه · · حنث بالمشترك بينه وبين غيره ؛ لأن يمينه انعقدت على أن لا يأكل طعامًا مملوكًا له وقد أكل طعامًا مملوكًا له · وبه يفارق: عدم الحنث بما اشتراه هو وغيره في مسألة المصنف ·

نعم؛ لا حنث في نظير المسألتينِ من غير الأكل؛ كاللبس، والركوب، والسكنى. فلو حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد أو ثوب زيد فلبس مشتركًا. لم يحنث، والفرقُ ظاهرٌ. انتهى.

قوله: (أي: بعضها) أي: بناء على عدم تصور أخذ الكل بالشفعة ، لكن قد صور بأن يأخذ بها حصة شريكه ثم يبيع حصته بأن يأخذ بها حصة شريكه ثم يبيع حصته

| رَاءً عُرْفًا. | يُسمَّىٰ شِرَ | الْأَخْذَ بِهَا لَا | لِأَنَّ | (بشُفْعَةٍ) |
|----------------|---------------|---------------------|---------|-------------|
|----------------|---------------|---------------------|---------|-------------|

إلا في الجوار(١)، وليس ماشيًا على مذهبنا، والله أعلم.

عبوار ، ونيس مامني على مدمين ، والمه احدم

القديمة فيبيعها المشتري ثم يأخذها هو بالشفعة أيضًا.

قواعد (٢): اللفظ الخاص في اليمين لا يعمم بنية ولا بغيرها ، مثل: أن يمنَّ عليه رجل بماء فحلف لا يشرب له ماء من عطش ، فلا يحنث بغيره وإن نواه ·

-& حاشية البكري &-

والعام قد يخصص بالنية ؛ ك(لا أكلم أحدًا) ونوى زيدًا ، فيحمل عليه ، أو الاستعمال ؛ ك(لا آكل الرؤوس) . فيحمل على ما مر ، أو بالشرع ؛ ك(لا أصلي) فيحمل على الصلاة الشرعية ، ولو كان للفظ معنيان (٣): حقيقي ومجازي . حمل على الحقيقي ؛ ك(لا آكل من هذه الشاة) . . فيحمل على لحمها ، لا على اللبن ولحم الولد ، وقد يحمل على المجازي بالنية ؛ ك(لا أدخل دار زيد) ونوى مسكنه دون ملكه ؛ كما مر ، أو بالعرف ؛ بأن يكون متعارفًا والحقيقي بعيدٌ ؛ ك(لا آكل من هذه الشجرة) . . فيحمل على أكل الثمر ، لا على الورق والأغصان ؛ كما مر .

ولو اقترنت المعرفة بنكرة في اليمين . لم يدخل تحتها ؛ لتغايرهما ، فلو قال: (والله لا يدخل داري أحد) . . فلا يحنث بدخوله هو ، أو (لا أُلبِسُ هذا القميصَ أحدًا) . . فلا يحنث بإلباسه نفسه ، أو (لا يدخل دارَ زيدٍ أحدٌ) . . فلا يحنث بدخول زيدٍ . انتهى .

<sup>(</sup>١) في (أ) (ج) (د): لا يتصوَّرُ الآخر الجواز.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): فوائد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): ولو كان بلفظ له معنيان.

# (كِتَابُ النَّذُرِ)

بِالمعْجَمَةِ (هُوَ ضَرْبَانِ: نَذْرُ لَجَاجٍ) .....

💝 حاشية السنباطي 🤧

## كتَاب النَّذر

قوله: (نذر لجاج وغضب) عطف (الغضب) على (اللجاج) عطف تفسير، وهو ؟ كما يؤخذ مما يأتي: أن يمنع الشخص نفسه من شيء أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة ، وكنفسه: غيره، وكالمنع والحث: تحقيق الخبر ؟ كما في «شرح المنهج» وخرج برالقربة): غيره ؟ كالطلاق وأكل الخبز فلا يكون ذلك بتعليق التزامه نذر لجاجٍ ، بل ولا يمينٍ على المعتمد الآتي وإن صحح في «الروضة» هنا خلافه.

ومن نذر اللجاج: الحلف بالعتق، فيتخير فيه بين الكفارة والعتق، نص عليه الشافعي، قال ابن شهبة: وهذا إذا قال: (العتق يلزمني إن فعلت كذا) فلو قال: (إن فعلت كذا فعبدي حر) ففعله. عتق العبد قطعًا، وهو ظاهرٌ، إلا أن الظاهر: أن التصوير لا يختص بالمنع، بل مثله: الحنث وتحقيق الخبر.

نعم؛ يشترط \_ كما أفهمه كلامه \_: الإتيان بصيغة تعليقه، فلو قال: (لا أفعل) أو (لا فعلت)(١) أو (ما فعلت) . لم ينعقد ما لم ينو به التعليق.

وقوله؛ أعني: ابن شهبة: فلو قال: (إن فعلت ...) قد يخالفه قول الشيخين أنه لو قال: (إن فعلت كذا فمالي صدقة) أنه يكون نذر لجاج إن كان ذلك الفعل مرغوبًا عنه ، وتبررًا إن كان مرغوبًا فيه ، إلا أن يقال: هذا تعليق للعتق وذاك تعليق بالتزام الصدقة ؛ كما يفيده قولهما ، فيلزمه في الأول الكفارة أو التصدق (٢) بجميع ماله ، وفي الثاني التصدق بجميع ماله ، لكن قيد الزركشي هذا \_ أعني: التصدق بجميع ماله \_ بما إذا لم يكن عليه دَين لا يرجو وفاؤه ، أو له مَنْ تلزمه مؤنته وهو محتاج إلى صرفه له ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): (لأفعلن).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): والتصدق.

وَغَضَبٍ ؛ (كَإِنْ كَلَّمْتُهُ) أَيْ: فُلَانًا ، أَوْ إِنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنَ الْبَلَدِ . (فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِنْقُ أَوْ صَوْمٌ) أَوْ صَلَاةٌ ، (وَفِيهِ) إِذَا وُجِدَ المعَلَّقَ عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْيَمِينَ ، (وَفِيهِ) إِذَا وُجِدَ المعَلَّقَ عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْيَمِينَ ، (وَفِي قَوْلٍ: أَيُّهُمَا شَاءً) وَعَلَى الْأَوَّلِ حُمِلَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ: (كَفَّارَةُ النَّذِرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ »(١).

(قُلْتُ: الثَّالِثُ أَظْهَرُ) قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» أَيْضًا، (وَرَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ) كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي «الرَّوْنَةِ» أَيْضًا، (وَرَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ) كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»، (وَالله أَعْلَمُ) قَالَ: لَكِنْ رَجَّحَ الْأَوَّلَ الْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالرَّويَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ المرْوَزِيِّ (٢) وَالموَقَّقُ بْنُ طَاهِرٍ وَغَيْرُهُمْ.

(وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ) الدَّارَ (فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينِ أَوْ نَذْرٍ . . لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ بِالدُّخُولِ)

∙& حاشية البكري &⊸

# كتاب التَّذُر

قوله: (وغضب) أفاد به مرادفتَه لنذرِ اللَّجاج.

قوله: (إذا وجد المعلَّق عليه) بيّن به مرادَ المصنِّف الواضِح.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

فإن كان كذلك . لم ينعقد نذره بذلك ؛ لعدم تناوله له ؛ لأنه يحرم عليه التصدق بجميع ما يحتاج إليه لذلك . وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي ، قال : وحكى الماوردي في لزوم التصدق بما يستر عورته وجهين ، أحدهما : نعم ؛ لأنه من ماله ، وثانيهما : لا يجوز ؛ لاستثنائه شرعًا في حقوق الله تعالى ، وهذا أوجه .

قوله: (فلله علي) الجمع بينهما ليس بشرط ، بل يكتفىٰ بـ(علي) ومن ثُمَّ اقتصر عليها في بعض ما يأتي ؛ فهي شرط في كل مِنْ نذر اللجاجِ والتبررِ .

نعم ؛ يستثنى من اشتراطها فيهما ما مر .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: في كفارة النذر، رقم [١٦٤٥ ـ ١٦٤٥].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ش): المرورُّوزِي، وفي (ب) و(ج): المرُّوذِيّ.

فِي الصُّورَتَيْنِ.

(وَنَذْرُ تَبَرُّرٍ ؛ بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً إِنْ حَدَثَتْ نِعْمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ نِقْمَةٌ ؛ كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي) أَوْ ذَهَبَتْ عَلِيَّ كَذَا) مِنْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ . . (فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَوْ ذَهَبَ عَلِي كَذَا) مِنْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ . . (فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ عَلَي كَذَا) مِنْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ . . (فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ عَلَي كَذَا) مِنْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ . . (فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَيْ عَلَي عَبْرَهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعَ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

قوله: (في الصورتين) هما: إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين، وإن دخلت الدار فعلي كفارة نذر. ف(نذر) في عبارة المصنف معطوفٌ على (يمين) لا على (كفارة) كما توهمه ابن شبهة وغيره؛ إذ عليه تكون الصورة الثانية: فعلي نذر مع أنه في هذه (۱) لا يلزمه بالدخول كفارة، بل هي أو قربة وإن نص في «البويطي» على أنها غير صحيحة، وأنه لا يلزمه فيها شيء وفي نظيرها من نذر التبرر؛ بأن قال: (إن شفى الله مريضي فلله على نذر) أو قال ابتداء: (لله على نذر) .. يلزمه قربة من القرب والتعيين إليه، ذكره البلقيني، ولو قال: (فعلى يمين) .. فلغو.

ولو قال: (إن دخلت الدار فأيمان البيعة لازمة لي)، أو (فأيمان المسلمين لازمة لي) فإن نوى طلاق بيعة الحجاج وعتاقها . انعقدت يمينه بهما ؛ كما لو نطق بهما ، ولأنهما ينعقدان بالكناية مع النية ، وإن لم ينو ذلك ، سواء أَنوَىٰ اليمين بالله أم لا . . فلغو . قالوا: وكانت البيعة في زمنه عليه ومن بعده بالمصافحة ، فلما ولي الحجاج رتبها أيمانًا يشتملُ على ذكرِ اسم الله تعالى ، وعلى الطلاق ، والعتاق ، والحج ، والصدقة .

قوله: (بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة) أي: وإن لم يكن ذلك نادرًا على الراجح وخرج بذلك: ما التزم قربة إن زالت نعمة فلان و كرإن هلك مال فلان فلله علي كذا) و فلا تنعقد ولأنه التزام قربة على معصية وهو لغو و كما صرح به الروياني والتعبير بـ(الحدوث) و(الذهاب) يخرج استمرار النعم وعدم النقمة و وجرى عليه الزركشي وغيره والأوجه: خلافه .

قوله: (فيلزمه ذلك) أي: ما التزمه، لكن لو شك هل هو صدقة، أو عتق، أو

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بـ(علي) رجع إلىٰ أنه في هذه.

إِذَا حَصَلَ المَعَلَّقُ عَلَيْهِ) قَالَ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله . فَلْيُطِعْهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ () ، (وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقُهُ بِشَيْءٍ ؛ كَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ . لَزِمَهُ) ذَلِكَ (فِي الْأَظْهَرِ)، وَالثَّانِي: لَا ؛ لِعَدَم الْعِوَضِ.

条 حاشية السنباطي 🚓

صلاة ، أو صوم ؟ قال البغوي في «فتاويه»: يحتمل أن يقال: عليه الإتيان بجميعها ؛ كمن نسي صلاة من الخمس ، ويحتمل أن يقال: يجتهد ، بخلاف الصلاة ؛ لأنا تيقنا هناك وجوب الكل فلا يسقط إلا باليقين ، وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب شيء واحد واشتبه فيجتهد ؛ كالقبلة . انتهى ، والأوجه: الثاني .

قوله: (وإن لم يعلقه بشيء) هذا نذر تبرر أيضًا وإن أوهم كلام المصنف خلافه، فهو قسمان: قسم معلق، وقسم غير معلق، ويختص الأول باسم نذر المجازاة، ومنه وإن أفهم كلام المصنف خلافه ما لو قال عند شفاء مريضه: (لله علي كذا؛ لما أنعم الله به علي كذا؛ لما أنعم الله به علي أمن شفاء مريضي) (٦) ولو قال: (نذرت لله لأفعلن كذا) ونوى اليمين به علي تلزمه الكفارة بالحنث، وإلا . فنذر تبرر؛ أي: إن كان الفعل قربة على أحد وجهين جزم به في «الأنوار» تبعًا لبحث الرافعي .

تَنْبِيه: قد يحتمل النذر أن يكون لجاجًا وأن يكون تبررًا ، فيرجع فيه إلى قصد الناذر .

وذلك في الإثبات في الطاعة؛ كـ(إن صليت فعليَّ كذا) إذ يحتمل نذر التبرر؛ بأن يريد: (إن وفقني الله للصلاة) ونذر اللجاج؛ بأن يقال: (صَلِّ) فيقول: (لا أصلي، وإن صليت فعلى كذا).

والنفي في المعصية ؛ ك(إن لم أشرب الخمر فعلي كذا) إذ يحتمل نذر التبرر ؛ بأن يريد: (إن عصمني الله من الشرب فعلي كذا) ونذر اللجاج ؛ بأن يمتنع من الشرب فيقول: (إن لم أشرب فعلي كذا).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: النذر في الطاعة، رقم [٦٦٩٦].

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): عليه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): مريضه.

(وَلَا يَصِحُّ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ) كَشُرْبِ الْخَمْرِ أَوِ الزِّنَا؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله» (١٠)، (وَلَا وَاجِبٍ) كَالصُّبْحِ أَوْ صَوْمٍ أَوَّلِ رَمَضَانَ؛ إِذْ لَا مَعْنَىٰ لِإِيجَابِهِ بِالنَّذْرِ، (وَلَوْ نَذَرَ فِعْلَ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكَهُ) كَقِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ.. (لَمْ يَلْزَمْهُ) الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ؛ بِالنَّذْرِ، (وَلَوْ نَذَرَ فِعْلَ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكَهُ) كَقِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ.. (لَمْ يَلْزَمْهُ) الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ؛

وفي المباح نفيًا وإثباتًا ، فالتبرر في النفي ؛ كـ(إن لم آكل كذا فعلي كذا) يريد (إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته فعلي كذا) وفي الإثبات ؛ كـ(إن أكلت كذا فعلي كذا) يريد (إن يسَّره الله لى فعلى كذا).

واللجاج في النفي؛ كأن منع من أكل الخبز فقال: (إن لم آكله فعلي كذا) وفي الإثبات؛ كإن أمر بأكله فقال: (إن أكلت فعلي كذا).

أما النفي في الطاعة والإثبات في المعصية · · فلا يكون إلا لجاجًا ؛ كما هو ظاهر · انتهى ·

قوله: (ولا واجب) أي: عيني ، بخلاف الواجب على الكفاية فكالنفل ، وسيأتي في كلام المصنف: أنه يصح نذر الجماعة مع ترجيحه في بابها: أنها فرض كفاية . وشمل كلامهم الواجب المخير الذي هو الأحد المبهم ، وهو ظاهر ؛ لأنه في الحقيقة من هذه الجهة واجب عينًا .

نعم؛ لو نذر خصلةً معينةً من خصاله ولو أدناها خلافا للزركشي · · انعقد؛ كفرض الكفاية ·

قوله: (ولو نذر فعل مباح . . . ) مثله: المكروه ، وخلاف الأُولى بالأُولى .

قوله: (كقيام أو قعود) أي: أو أكل، أو نوم، أو تزوج وإن قصد بالأكل: التقوي على العبادة، وبالنوم: النشاط على التهجد، وبالتزوج: غض البصر على المعتمد (٢)؛ لأن فعلها غير مقصود لذاته وإن أثيب لعروض قصد حسن فلا يلزم منه قصدها لذاتها؛ أي: والنذر إنما ينعقد في القرب المقصودة لذاتها؛ بأن وضعت للتقرب بها وعرف من

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد ، رقم [٨ ـ ١٦٤١].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): على العمد.

رَوَىٰ أَبُو دَاوُود حَدِيثَ: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ الله»(١)، (لَكِنْ إِنْ خَالَفَ. لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ عَلَىٰ المرَجَّحِ) فِي المَذْهَبِ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ»، وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهِ: لَا كَفَّارَةَ، وَيُؤْخَذُ تَرْجِيحُهُ مِنَ «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» حَيْثُ حُكِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهِ: لَا كَفَّارَةَ، وَيُؤْخَذُ تَرْجِيحُهُ مِنَ «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» حَيْثُ حُكِي الْخِلَافُ فِي نَذْرِ المعْصِيَةِ إِنْ خُولِفَ، وَرَجَّحَ فِيهِ عَدَمَ الْكَفَّارَةِ، ثُمَّ أُحِيلَ عَلَيْ الْخِلَافُ فِي نَذْرِ المعْصِيةِ إِنْ خُولِفَ، وَرَجَّحَ فِيهِ عَدَمَ الْكَفَّارَةِ، ثُمَّ أُحِيلَ عَلَيْ نَذُرُ المُبَاحِ المَذْكُورِ، وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: الصَّوَابُ: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي النَّلَاثَةِ.

-& حاشية البكري &-

قوله: (وفي «شرح المهذب»: الصّواب: أنه لا كفارة في الثّلاثة) بيّن به: أنَّ ما في «المنهاج» ضعيف.

🤧 حاشية السنباطي 😂

الشارع الاعتناء بتكليف الخلق بإيقاعها.

فَرْعُ: في «فتاوى الغزالي»: أن قول البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقًا فلله على أن أهبك ألفا . لغو إن لم يحكم بصحته حاكم يراه بمذهب معتبر ؟ لأن المباح لا يلزم بالنذر ؟ كما مر .

وردَّ: بأن الهبة قربة لا مباحة ، وجوابه: بأنها علىٰ هذا الوجه ليست قربة بل مباحة.. ممنوع وأيُّ فرق بينه وبين قوله: (إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين) انتهىٰ.

قوله: (لكن إن خالف...) المتبادر رجوع ذلك إلى المباح، وهو ظاهر تقرير الشارح، وجعله ابن الفركاح راجعًا للثلاثة.

قوله: (وفي «شرح المهذب»: الصواب...) هذا هو المعتمد.

قوله: (ولو نذر صوم أيام) أي: غير معينة ، وحكم المعينة يعلم مما يأتي.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، باب: اليمين في قطيعة الرحم، رقم [٣٢٧٣].

نُدِبَ تَعْجِيلُهَا) مُسَارَعَةً إِلَىٰ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.

(فَإِنْ قَيَّدَ بِتَفْرِيقٍ أَوْ مُوَالَاةٍ.. وَجَبَ) ذَلِكَ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ.. (جَازَا) أَيْ: التَّفْرِيقُ وَالْوَلَاءُ<sup>(١)</sup>.

(أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ) كَسَنَةِ كَذَا أَوْ سَنَةٍ مِنَ الْغَدِ أَوْ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ كَذَا. (صَامَهَا) عَنْ نَذْرِهِ إِلَّا مَا ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ: (وَأَفْطَرَ) أَيْ: مِنْهَا (العِيدَ) أَيْ: يَوْمَيْهِ (وَالتَّشْرِيقَ) أَيْ: أَيَّامَهُ الثَّلَاثَةَ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ ؛ لِحُرْمَتِهِ فِيهَا (وَصَامَ رَمَضَانَ) مِنْهَا (عَنْهُ) لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِا قَضَاءً) لِمَا ذُكِرَ عَنِ النَّذْرِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ ؛ لِمَا ثَقَدَّمَ. تَقَدَّمَ.

#### 🤧 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (ندب تعجيلها) أي: فتأخيرها جائز، لكن تستقر في ذمته بمضيها حتى لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه . . فدئ عنه أو صام عنه وليه . واستثنى البلقيني من ندب التعجيل: ما لو كان عليه صوم كفارة سبقت النذر . . فتعجيله واجب إن كان على الفور ، وإلا . . فمندوب والأذرعي منه (٢): ما لو عارضه ما هو أقوى منه ؛ كالمجاهد والمسافر تلحقه المشقة بالصوم . فالأولى التأخر لزوال المانع ، لا سيما لو وجد ذلك قبل النذر ، قال: وقد يجب التعجيل ؛ بأن يخشى الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقًا ، إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم .

قوله: (فإن قيد بتفريق أو موالاة . . وجب ذلك) أي: فلا يجزئ التفريق عن الموالاة ولا الموالاة عن التفريق . ووجهه في الأول: أن التفريق يُرَاعَىٰ في صوم التمتع شرعًا ، فلا يجزئ عنه الموالاة . وبهذا فارق إجزاء المتوالي عن المتفرق في نظيره من الاعتكاف .

نعم؛ يجزئ منه المتفرق عن ذلك، فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصام عشرة متوالية . . أجزأه منها خمسة .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): التفريق والموالاة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): نبه.

(وَإِنْ أَفْطَرَتْ بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ) فِي السَّنَةِ . . (وَجَبَ الْقَضَاءُ) لِأَيَّامِهِمَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلصَّوْمِ.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (الْأَظْهَرُ: لَا يَجِبُ، وَبِهِ قَطَعَ الجَمْهُورُ، وَالله أَعْلَمُ) لِأَنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْم مِنْهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِهَا.

(وَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا بِلَا عُذْرٍ) مِنَ السَّنَةِ.. (وَجَبَ قَضَاؤُهُ، وَلَا يَجِبُ اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ، فَإِنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ.. وَجَبَ) اسْتِئْنَافُهَا (فِي الْأَصَحِّ) وَفَاءً بِالشَّرْطِ، وَالنَّانِي قَالَ: ذِكْرُهُ مَعَ التَّعْيِينِ لَغْوٌ.

(أَوْ غَيْرٍ مُعَيَّنَةٍ وَشَرَطَ) فِيهَا (التَّتَابُعَ . . وَجَبَ) .

(وَلَا يَقْطَعُهُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَنْ فَرْضِهِ وَفِطْرُ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ، وَيَقْضِيهَا تِبَاعًا

قوله: (وإن أفطر يوما بلا عذر . . . ) أي: بخلاف ما إذا أفطره بعذر . . فلا يجب قضاؤه منه ما مر ، وضابطه: ما لا يقبل معه الصوم عن النذر ، فمنه: الجنون والإغماء،

حاشية السنباطي ڪيا۔

بخلاف السفر والمرض . . فيقضي ما أفطره بسببهما (١) .

قوله: (فإن شرط التتابع . . وجب . . .) أي: إذا أفطر ولو بعذر .

نعم؛ لو أفطرت لحيض أو نفاس . لم يجب الاستئناف ، بل ولا قضاؤه على الأظهر ، ونية التتابع كشرطه فيما ذكر (٢) ؛ كما قاله الماوردي .

قوله: (ويقضيها) أي: بخلاف ما إذا كانت السنة معينة كما مر؛ لأن المعين في العقد لا يبدل بغيره، والمطلق إذا عين قد يبدل؛ كما في المبيع إذا خرج معيبا لا يبدل، والمسلم فيه إذا سلم فخرج معيبا يبدل، ولأن اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها، بخلافها في المطلقة فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): فيهما.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): ومنه التتابع لشرط مما ذكر.

مُتَّصِلَةً بِآخِرِ السَّنَةِ) لِيَفِيَ بِنَذْرِهِ، (وَلَا يَقْطَعُهُ حَيْضٌ) أَيْ: زَمَنُهُ، (وَفِي قَضَائِهِ الْقَوْلَانِ) أَظْهَرُهُمَا: لَا يَجِبُ؛ كَمَا تَقَدَّمَ، (وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ) أَيْ: التَّتَابُعَ.. (لَمْ يَجْبُ) فَيَصُومُ كَيْفَ شَاءَ، (أَوْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ أَبَدًا.. لَمْ يَقْضِ أَثَانِيَ رَمَضَانَ) اللَّازِمَةَ وَهِي أَرْبَعَةٌ؛ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي النَّذْرِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، (وَكَذَا الْعِيدُ وَالتَّشْرِيقُ) الْأَيَّامُ الْخَمْسَةُ لَا يَقْضِي أَثَانِيَهُمَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذُكِرَ، وَالنَّانِي: يَقْضِيهَا؛ لِأَنَّ مَجِيءَ الْاَثْنَيْنِ فِيهَا غَيْرُ لَازِمٍ، وَفِي الاِثْنَيْنِ الْخَامِسِ فِي رَمَضَانَ هَذَا الْخِلَافُ بِتَرْجِيجِهِ، (وَلَكُ لَوْ الْأَنْفِي لَيَقْضِي أَثَانِيَهُمَا) لِنَذْرِهِ، (وَفِي الْاثْنَيْنِ الْخَامِسِ فِي رَمَضَانَ هَذَا الْخِلَافُ بِتَرْجِيجِهِ، (وَلَى لَوْ الْوَانِيَهُمَا) لِنَذْرِهِ، (وَفِي الْاثْنَيْنِ الْخَامِسِ فِي رَمَضَانَ هَذَا الْخِلَافُ بِتَرْجِيجِهِ، (وَلَى لَوْمَ مُ شَهْرَيْنِ تِبَاعًا لِكَفَّارَةٍ، صَامَهُمَا، وَيَقْضِي أَثَانِيَهُمَا) لِنَذْرِهِ، (وَفِي قَوْلِ: لَا يَقْضِي إِنْ سَبَقَتِ الْكَفَّارَةُ النَّذَرَ).

(قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ ، وَالله أَعْلَمُ) رَجَّحَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» أَيْضًا ، وَالرَّافِعِيُّ فِي «الشَّوْحِ» نَقَلَ تَرْجِيحَ كُلِّ عَنْ طَائِفَةٍ ، وَالْأَوَّلُ: نَاظِرٌ إِلَىٰ وَقْتِ الْأَدَاءِ ، وَالتَّانِي: إِلَىٰ وَقْتِ الْوُجُوبِ .

🛶 حاشية البكري 🚷

قوله: (اللّازمة وهي أربعة) أفاد به: أنّ أثاني رمضانَ على قسمينِ: لازمةٌ ولا خلاف فيها، وغيرُ لازمةٍ وهو: الاثنينِ الخامسُ، ففيه خلافٌ الرّاجحُ منه: لا قضاءَ.

- اشية السنباطي الله المنباطي

قوله: (ولا يقطعه حيض) مثله: النفاس، بخلاف المرض والسفر.

قوله: (فيصوم كيف شاء) أي: ثلاث مئة وستينَ يومًا ، أو اثني عشر شهرًا بالأهلة وإن نقصت .

قوله: (لكفارة) أي: أو لنذر لم يعين وقته ، فإن عين وقته ؛ فإن كان سابقًا على نذر صومهما صوم كل يوم اثنين . صامهما عن نذره الأول ، ولا يلزمه قضاء أثانيهما ؛ لأن صومهما مستحق بالنذر الأول ، وإن كان متأخرًا عنه . صامهما إلا أثانيهما عن النذر الثاني ، وأما أثانيهما . فيصومها عن نذره الأول ، ولا يلزمه قضاؤها عن الثاني ؛ لأنها مستحقة بالنذر الأول فلم يتناولها الثاني ، نبه عليه في «المجموع» وقال: إنه لا خلاف فيه .

# تَنْبِيهٌ [فِي بَيَانِ جَمْعِ اثْنَيْنِ وَإِضَافَتِهِ]

ذَكَرَ الْجَوْهَرِيُّ فِي جَمْعِ (اثْنَيْنِ): أَثَانِينَ، وَبِهِ عَبَّرَ فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ مُعَرَّفً بِاللَّامِ، وَأَضَافَهُ المصَنِّفُ هُنَا حَاذِفًا نُونَهُ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: قَوْلُ الشَّيْخِ: (أَثَانِينَ رَمَضَانَ) صَوَابُهُ: (أَثَانِي) بِحَذْفِ النُّونِ. انْتَهَىٰ، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ: التَّبَعِيَّةُ، لِحَذْفِهَا مِنَ المَفْرَدِ، وَوَجْهُ إِثْبَاتِهَا: أَنَّهَا مَحَلُّ الْإِعْرَابِ، بِخِلَافِهَا فِي المَفْرَدِ، وَظَاهِرٌ عَلَىٰ الْحَذْفِ بَقَاءُ سُكُونِ الْيَاءِ؛ كَمَا نُقِلَ عَنْ ضَبْطِ المصَنِّفِ فِي المَوْضِعَيْنِ.

(وَتَقْضِي) بِالفَوْقَانِيَّةِ (زَمَنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) أَيْ: أَثَانِيَهُمَا (فِي الْأَظْهَرِ)؛ وَيُؤْخَذُ مِنَ «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» تَرْجِيحُ عَدَمِ الْقَضَاءِ، وَلَعَلَّ السُّكُوتَ عَنْ زِيَادَتِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ (١) مِنَ «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» تَرْجِيحُ عَدَمِ الْقَضَاءِ، وَلَعَلَّ السُّكُوتَ عَنْ زِيَادَتِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ (١)

قوله: (ويؤخذ من «الروضة» كـ «أصلها») أفاد به: أنّ ما في «المنهاج» ضعيفٌ، واعتذر عنه بالعلم بذلك من الزّيادة السّابقة.

قوله: (ووجه إثباتها: أنها محل الإعراب، بخلافها في المفرد) أي: لأن (أثانين) جمع تكسير لا جمع مذكر سالم، فإعرابه على آخره الذي هو النون لا قبلها. و(اثنين) مفرده ملحق بالمثنى (٢)، فإعرابه قبل النون لا عليها، ويحذف للإضافة.

قوله: (وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء . . . ) أي: لأنها ليست محل الإعراب وإنما محله النون المحذوفة ، وحينئذ فيقال في إعراب (أثاني) في كلام المصنف أنه منصوب بفتحة ظاهرة على النون المحذوفة للتبعية للمفرد ، وبذلك يندفع ما قد يتوهم من أنه منصوب بفتحة ظاهرة على الياء ؛ كالقاضى .

قوله: (ويؤخذ من «الروضة» كـ «أصلها» ترجيح . . . ) هذا هو المعتمد . وخرج

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): للعلم بها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): واثنين معرفة يلحق بالمثنى.

مِنَ الزِّيَادَةِ السَّابِقَةِ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا عَادَةٌ غَالِبَةٌ . فَعَدَمُ الْقَضَاءِ فِيمَا يَقَعُ فِي عَادَتِهَا أَظْهَرُ .

(أَوْ) نَذَرَ (يَوْمًا بِعَيْنِهِ.. لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ) وَالصَّوْمُ بَعْدَهُ قَضَاءٌ، (أَوْ يَوْمًا مِنْ أُسْبُوعٍ) بِمَعْنَىٰ: جُمُعَةٍ (ثُمَّ نَسِيَهُ.. صَامَ آخِرَهُ وَهُوَ الجمُعَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ.. وَقَعَ قَضَاءً)، وَإِنْ كَانَ هُوَ.. وَقَعَ أَدَاءً.

(وَمَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ نَفْلٍ فَنَذَرَ إِتْمَامَهُ . لَزِمَهُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) ، وَالثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ الْيَوْمِ ، (وَإِنْ نَذَرَ بَعْضَ يَوْمٍ . لَمْ يَنْعَقِدْ) نَذْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ 
اللهُ عَلْمُ اللهُ السناطي اللهُ ا

بـ(الحيض) و(النفاس): السفر والمرض.

قوله: (والصوم بعده قضاء) أي: يأثم به إن قصر، بخلاف ما إذا لم يقصر؛ كأن أخر بعذر سفر، وكالصوم فيما ذكر (١) الصلاة؛ فإذا نذر الصلاة في يوم معين. لم يصل قبله، والصلاة بعده قضاء، بخلاف الصدقة فيجوز تقديمها، قال الأذرعي: لا تأخيرها بغير عذر؛ كالزكاة.

قوله: (وهو الجمعة) هذا أحد قولينِ في ذلك ، ثانيهما: أنه السبت ، وجرئ عليه في «المجموع» في (باب صوم التطوع) لكنه استدل هنا للأول بخبر رواه مسلم ، قال الإسنوي: وهو الصواب ؛ للخبر المذكور ، ولخبر: (ما رأينا الشمس سبتا) (٢) أي: جمعة ، فعبر عن الأسبوع بأول أيامه ، قال الزركشي بعد نقله الخلاف: وينبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم الجمعة والسبت ؛ خروجًا من الخلاف.

قوله: (لزمه...) أي: وإن لم يبيت النية خلافا للبلقيني؛ إذ تبيت النية إنما يشترط في غير المنذور صومه في أثنائه، أما هو.. فلا يشترط فيه تبييت النية.

قوله: (لأنه نذر صوم بعض اليوم) دفعه ظاهر.

قوله: (وإن نذر بعض يوم٠٠٠) مثله: بعض ركعة ولو سجدة ، بخلاف بعض

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): وكالصوم في ذلك.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: الدعاء في الاستسقاء، [٨٩٧].

غَيْرُ مَعْهُودٍ شَرْعًا ، (وَقِيلَ): يَنْعَقِدُ و(يَلْزَمُهُ يَوْمٌ) أَقَلُّ المعْهُودِ .

(أَوْ يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ.. فَالْأَظْهَرُ: انْعِقَادُهُ)، وَالنَّانِي قَالَ: لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ، لِانْتِفَاءِ تَبْيِيتِ النَّيَّةِ المشْتَرَطِ؛ لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِقُدُومِهِ قَبْلَ يَوْمِهِ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ: لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِقُدُومِهِ قَبْلَ يَوْمِهِ فَيُبَيِّتُ، (فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ فِي رَمَضَانَ.. بِإِمْكَانِ الْعِلْمِ بِقُدُومِهِ قَبْلَ يَوْمِهِ فَيُبَيِّتُ، (فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ فِي رَمَضَانَ.. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِعَدَمِ قَبُولِ الْأَوَّلَيْنِ لِلصَّوْمِ، وَالنَّالِثِ: لِصَوْمِ غَيْرِهِ، (أَوْ نَهَارًا وَهُو مُظُلًا أَوْ صَائِمٌ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا.. وَجَبَ يَوْمٌ آخَرُ عَنْ هَذَا) لِفَوَاتِ صَوْمِهِ، (أَوْ وَهُو صَائِمٌ نَفْلًا.. فَكَذَلِكَ، وَقِيلَ): لَا، بَلْ (يَجِبُ تَتْمِيمُهُ وَيَكْفِيهِ) بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ لُزُومَ الصَّوْمِ مِنْ وَقْتِ قُدُومِهِ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

🤧 حاشية السنباطي 🚓

نسك؛ بناء على الراجح من انعقاده بالإحرام بنقضه؛ كالطلاق، وبخلاف بعض الطواف؛ بناء على الراجح من صحة التطوع بشوط منه ويثاب عليه؛ كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى.

قوله: (أو يوم قدوم زيد...) خرج به: أمس قدومه.. فلا يصح نذر صومه على المذهب؛ كما نقله في «المجموع» عن الشيخ أبي حامد، وقد سها بعضهم في نقله عن «المجموع» خلاف ذلك.

قوله: (لعدم قبول الأولين · · · ) يؤخذ منه: أنه لو قدم وهي حائض أو نفساء · · . فلا شيء عليها أيضًا ، وهو كذلك ·

قوله: (مفطر) أي: بغير جنون ونحوه، وإلا فلا يجب يوم آخر؛ كصوم رمضان، ذكره الماوردي وغيره.

قوله: (وجب يوم آخر عن هذا) أي: وإن قلنا: بأن لزوم الصوم من وقت قدومه؛ إذ لا يمكن صوم بعض اليوم إلا بصوم كلِّه.

قوله: (بناء على أن لزوم الصوم من وقت قدومه) أي: وما قبله تطوع.

(وَلَوْ قَالَ: «إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ.. فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ، وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو.. فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ، وَإِنْ قَدِمَا عَمْرٌو.. فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَهُ») أَيْ: بَعْدَ قُدُومِهِ، (فَقَدِمَا فِي الْأَرْبِعَاءِ.. وَجَبَ صَوْمُ الخمِيسِ عَنْ أَوَّلِ النَّذْرَيْنِ وَيَقْضِي الْآخَرَ) بِيَوْمٍ.

🔧 حاشية السنباطي 🤧

تَنُبِيه: قال الأذرعي: كلام الأئمة ناطق بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكرٍ على نعمة القدوم، فلو كان قدوم زيد لغرض فاسد للناذر؛ كأن كان أمرد يتعشقه. فالظاهر: أنه لا ينعقد؛ كنذر المعصية، قال في «شرح الروض»: وما قاله سهو منشؤه: اشتباه الملتزم بالمعلق به، والذي يشترط كونه قربة الملتزم لا المعلق به، والملتزم هنا الصوم، وهو قربة فيصح نذره، سواء كان المعلق به قربة أم لا. انتهى، وهذا مدفوع بما مر عن الروياني، انتهى.

قوله: (وجب صوم الخميس . . .) أي: فلو عكس . . أَثِمَ ، لكن أجزأ .

**∅**₩••

# (فَصْلُ) [فِي نَذُرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا]

إِذَا (نَذَرَ المشْيَ إِلَىٰ بَيْتِ الله تَعَالَىٰ) نَاوِيًا الْكَعْبَةَ (أَوْ إِنْيَانَهُ . فَالمَذْهَبُ: وُجُوبُ إِنْيَانِهِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ) ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، حَمْلًا لِلنَّذْرِ عَلَىٰ الْجَائِزِ ، وَالْأَوَّلُ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْكَعْبَةَ . . فَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَىٰ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْكَعْبَةَ . . فَقِيلَ: يُحْمَلُ

## فَصْلُ

قوله: (ناويًا الكعبة) قيد لا بدّ منه، والمراد: محلّ في حرم مكّة ، وإن لم يَنْوِ.. لم يصحَّ نذرُه، فعلم: أنّ إطلاقَ المصنّف معترض.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

### فَصْلُ

قوله: (فالمذهب: وجوب إتيانه بحج أو عمرة) أي: ولو قال في نذره بلا حج ولا عمرة؛ كما صححه الشيخان وإن صحح البلقيني خلافه. وفارق: ما لو نذر أضحية على أن لا يتصدق بها فإنه لا ينعقد؛ بأن الحج والعمرة شديدًا التثبت، وكلفظ الإتيان في ذلك وفيما يأتي لفظُ الانتقال والذهاب، والمضي والمسير، ومس بيت الله بثوبه.

قوله: (وإن لم ينو الكعبة من ) كلامه ظاهر فيما إذا لم ينو شيئا ، ومثله: ما إذا نوئ غير الكعبة من بيوت الله تعالى ؛ أي: التي ليست في الحرم ، أما التي في الحرم ، فهي كالكعبة فيما ذكر ، فإذا نوئ واحدًا(۱) منها ، وجب عليه الحج أو العمرة ، بل ذلك غير مختص بمساجد الحرم ، بل غيرها من الحرم ولو دار أبي جهل لو نذر المشي إليه أو إتيانه ، وجب عليه الحج أو العمرة أيضًا ، قال البلقيني: وهذا كله إذا كان خارج الحرم ، فإن كان فيه ولو داخل البيت ونذر المشي إلى بيت الله ناويًا ما ذكر . . لغًا ما لم يرد بعد ما يخرج منه ، قال: ويحتمل الصحة عند الإطلاق ويُحمل على ما ذكر . انتهى ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): مساجدا.

عَلَيْهَا ، وَالْأَصَحُّ: لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ ، (فَإِنْ نَذَرَ الْإِثْيَانَ . . لَمْ يَلْزَمْهُ مَشْيٌ) فَلَهُ الرُّكُوبُ ، (وَإِنْ نَذَرَ المَشْيَ أَوْ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ مَاشِيًا . . فَالْأَظْهَرُ : وُجُوبُ المشْيِ) ، وَالثَّانِي : وَإِنْ نَذَرَ المشْيَ أَوْ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ مَاشِيًا . . فَالْأَظْهَرُ : وُجُوبُ المشْيِ) ، وَالثَّانِي : حَبِيدَ السناطي اللهِ اللهُ الل

والأول: أوجه.

### فروع:

لو نوى أن يمشي إلى عرفات أو أن يأتي عرفات ونوى الحج . . لزمه ، وإلا . . فلا يلزمه شيء . ولو نذر إتيان مسجد المدينة أو الأقصى . . لم يلزمه إتيانه ويلغو النذر ؛ لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر ؛ كسائر المساجد . ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر ؛ بأن الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص بالمسجد ، فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب . . فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه .

ومن نذر زيارة قبر النبي ﷺ.. لزمه الوفاء به؛ لأن زيارة قبره مِن القُرب المطلوبة، وفي لزومه بنذر زيارة قبر غيره وجهان، ذكرهما في «الروض» كـ«أصله» بلا ترجيح، قال في «شرحه»: أوجههما: اللزوم في حق الرجل، لا سيما إذا كان المزور صالحًا؛ لأن ذلك قربة؛ لخبر: «زُورُوا القبورَ»(١) قال: وظاهر كلامهم: أن زيارة سائر قبور الأنبياء كزيارة قبور غير النبي ﷺ. انتهى.

قوله: (فالأظهر: وجوب المشي) أي: فلا يجزئه الركوب<sup>(۲)</sup> وإن كان أفضل منه على الراجح؛ لأنه مقصود. واعترض: بأنه لا يلزم من كونه مقصودًا امتناع إجزاء الأفضل منه؛ كما لو نذر الصلاة قاعدًا.. فإنه تجزئه الصلاة قائمًا. وأجيب: بأن الركوب والمشي نوعان للعبادة، فلم يقم أحدهما مقام الآخر وإن كان أحدهما أفضل؛ كما لو نذر أن يتصدق بالفضة.. لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب وإن كان أفضل؛ كما قاله العز بن عبد السلام. قال الزركشي: ومحل وجوب المشي إذا كان قادرًا عليه حالة

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ، باب: ما جاء في زيارة القبور ، رقم [١٥٦٩] .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أي: أو ركوب.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

النذر، وإلا؛ بأن لم يمكنه أو أمكنه بمشقة شديدة.. لم يجب عليه، وإذا وجب المشي.. فلا يجب معه الحفاء وإن اشترطه؛ لأنه ليس بقربة.

نعم؛ قال الإسنوي وغيره: يجب عليه فيما إذا اشترطه في الموضع الذي يستحب فيه وهو عند دخول مكة .

قوله: (فمن حيث يحرم) أي: ما لم يرد مكانًا معينًا أو يصرح به فيه.

قوله: (من الميقات أو قبله) قال الإسنوي: أو بعده، أو جاوزه (١) غير مريد للنسك ثم أراده . . فيمشي من حينئذ ولا شيء عليه .

قوله: (إلى بيت الله تعالى) أي: ناويًا ما مر.

قوله: (لعذر) أي: بأن يناله بالمشي مشقة ظاهرة ؛ كما في العجز عن القيام في الصلاة ، قاله المصنف تفقهًا ، وإليه يشير قياس الثاني الآتي في كلام الشارح .

قوله: (وعليه دم) أي: وإن ركب قبل الإحرام، خلافًا للبلقيني.

قوله: (أجزأه) أي: مع عصيانه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قال الإسنوي: أو قصده إذا جاوزه.

وَوُجُوبُ المشي فِيمَا ذَكَرَ فِي الْعُمْرَةِ حَتَىٰ يَفْرُغَ مِنْهَا، وَفِي الْحَجِّ حَتَىٰ يَفْرُغَ مِنَ التَّحَلُّلَيْنِ، وَقِيلَ: مِنَ الْأَوَّلِ، وَلَهُ الرُّكُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقِيَاسُ: أَنَّهُ التَّحَلُّلَيْنِ، وَقِيلَ: مِنَ الْأَوَّلِ، وَلَهُ الرُّكُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَتَرَدَّدُ فِي خِلَالِ أَعْمَالِ النَّسُكِ لِغَرَضِ تِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا. فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ، وَلَمْ يَذْكُرُوهُ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي «الرَّوْضَةِ».

(وَمَنْ نَذَرَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً · · لَزِمَهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ) إِنْ كَانَ صَحِيحًا ، (فَإِنْ كَانَ مَعْضُوبًا · · اسْتَنَابَ) كَمَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَام ·

قوله: (ووجوب المشي . . . ) بيّن به المشيّ الواجبَ لإبهامه في المتن .

🚓 حاشية السنباطي 🚓 —

قوله: (ووجوب المشي فيما ذكر في العمرة ٠٠٠) هذا إذا لم يُفسد أو يُفوِّت الحج ، وإلا ٠٠٠ فإلى الفساد أو الفوات فله الركوب من حينئذ.

نعم ؛ يجب عليه المشي في القضاء .

تَنْبِيه: لو نذر أن يذهب راكبًا إلى بيت الله ناويًا ما مر ، أو أن يحج ، أو يعتمر راكبًا . . لزمه الركوب ، فإن مشى . . فعليه دمٌ . انتهى .

قوله: (ويستحب تعجيله) أي: فعله بنفسه إن كان صحيحًا أو نائبه إن كان معضوبًا . قوله: (كحجة الإسلام) راجع إلى المسائل الثلاث قبله .

قوله: (فإن منعه مرض بعد الإحرام) أي: بأن شرط التحلل به.

وقول الشارح: (بعد الإحرام) احتراز عما لو منعه قبله؛ فإنه خارج بقول المصنف (وأمكنه) كما سيأتي في كلام الشارح. وكالمرض: خطأ الطريق، أو الوقت، أو نسيان

بَعْدَ الْإِحْرَامِ. (وَجَبَ الْقَضَاءُ، أَوْ عَدُوُّ) أَوْ سُلْطَانٌ أَوْ رَبُّ دَيْنِ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ وَفَائِهِ. (فَلَا) قَضَاءَ (فِي الْأَظْهَرِ) أَوْ صَدَّهُ عَدُوٌّ أَوْ سُلْطَانٌ بَعْدَمَا أَحْرَمَ \_ قَالَ الْإِمَامُ: أَوِ امْتَنَعَ وَفَلَا) قَضَاءَ (فِي الْأَظْهَرِ) أَوْ صَدَّهُ عَدُوٌّ أَوْ سُلْطَانٌ بَعْدَمَا أَحْرَمَ \_ قَالَ الْإِمَامُ: أَوِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ لِلْعَدُوِّ \_ فَلَا قَضَاءَ عَلَىٰ النَّصِّ، وَخَرَّجَ ابْنُ سُرَيْجٍ قَوْلًا بِوُجُوبِهِ، عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ لِلْعَدُوِّ \_ فَلَا قَضَاءَ عَلَىٰ النَّصِّ، وَخَرَّجَ ابْنُ سُرَيْجٍ قَوْلًا بِوُجُوبِهِ،

قوله: (بعد الإحرام) قيد لا بدَّ منه، فإن امتنع عليه الإحرام للمرَض أو العدوِّ.. فلا قضاء؛ كما نبَّه به الشّارح.

قوله: (أو سلطان أو ربّ دين . . . ) نبه به على أنّ العدوَّ مثالٌ .

حاشية السنباطي ﴾ أحدهما ، أو النسك · . فيجب القضاء إذا منعه ما ذكر بعد الإحرام لا قبله ·

قوله: (أو صده عدو . . . ) إن قلتَ: ظاهر العطف يقتضي أن هذا غير ما قبله مع أنه عننه .

قلت: ليس هو عينه بل غيره؛ إذ ذاك بقرينة قرنه برب الدين في المنع الخاص؛ أي: منع الناذر وحده؛ كما صرح به في «الروضة» كـ«أصلها» وهذا في المنع العام فيهما وإن اتحدا خلافًا وترجيحًا، إلا أن الخلاف في الخاص قولين وفي العام نصًا(۱) وتخريجًا. وقوله: (قال الإمام: أو امتنع عليه الإحرام للعدو) أي: وللسلطان؛ إذ مراده: أن الحكم لا يتقيد ببعد الإحرام وإن اقتصروا عليه، بل قبله كبعده في ذلك. وقوله: (وخرج ابن سريج قولًا بوجوبه) كأنه خرجه من قوله بوجوب قضاء الصوم والصلاة المنذورين في يوم معين منعه عذر منهما فيه؛ كما سيأتي. ودفع: بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وقد يجبان مع العجز فلزمًا بالنذر، والحج لا يجب إلا بعد الاستطاعة فكذا حكم المنذور منه.

واستشكل الزركشي قولهم: (الواجب بالنذر كالواجب بالشرع) بما لو نذر صلاة في يوم معينٍ فأغمي عليه . فإنه يلزمه القضاء مع أنه لا يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم . وأجيب: بأن هذا يستثنئ منه صُورٌ ، منها هذه ، وسره: أن الصلاة المنذورة لزمت بالنذر

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بناء.

وَحَكَىٰ الْإِمَامُ هَذَا الْخِلَافَ فِي المرَضِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِي الْعَامِ ـ قَالَ فِي «التَّتِمَّةِ»: بِأَنْ كَانَ مَرِيضًا وَقْتَ خُرُوجِ النَّاسِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهُمْ، أَوْ لَمْ يَجِدْ رُفْقَةً وَكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَا يَتَأَتَّى لِلْآحَادِ سُلُوكُهُ \_ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ المنْذُورَ حَجُّ وَكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَا يَتَأَتَّى لِلْآحَادِ سُلُوكُهُ \_ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ المنْذُورَ حَجُّ وَكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَا يَشْتَقِرُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، هَذَا مَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ؛ كَمَا لَا تَسْتَقِرُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، هَذَا مَا

وإن توقف الإتيان بها على دخول الوقت ، بخلاف المكتوبة لا تلزم إلا بعد دخول الوقت .

قوله: (وحكى الإمام هذا الخلاف في المرض) أي: حكى الإمام الخلاف المذكور في الصد<sup>(۱)</sup>؛ كما صرح به «الروضة» كـ«أصلها» في المرض؛ أي: بعد الإحرام؛ ليوافق ما بعده، وفرق بينهما: بأن المرض لا يتخلل به إلا بالشرط، بخلاف الصد<sup>(۱)</sup>.

قوله: (قال في «التتمة» بأن كان مريضا . . .) هذا هو المعتمد وإن نازع البلقيني فيه ؛ أخذًا بإطلاقهم وجوب القضاء بالمرض . وظاهر: أن قوله: (بأن . . .) وإن أفهم حصر التصوير فيه ليس مرادًا ؛ إذ مثله ما لو نذر ولم يبق من الوقت ما يسع النسك . تَنْبيكان:

الأول: نذْر الحج أو العمرة منعقد ولو ممن لم يحج ولم يعتمر ، فيأتي بعد الفرض بنذره ، لكن محل انعقاده ممن ذكر ؛ كما قاله الروياني وغيره: أن ينوي غير الفرض ، فإن نوى الفرض . . لم يصح ؛ كما علم مما مر ، أو أطلق . . فكذلك ؛ إذ لا ينعقد نسكٌ محتمَلٌ .

الثاني: لو نذر حجًّا وعمرةً إفرادًا ، فقرن أو تمتع · . فكمَنْ نذر المشي وركب في جميع ما مر فيه ومنه الإثم إن لم يكن عذرٌ ، أو قرانا أو تمتعًا ، فأفرد · . أجزأه وأتئ بالأفضل ، لكن يلزمه دم للقران أو التمتع ؛ لأنه التزمه بالنذر فلا يسقط ، لا للعدول اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل المأتي به من جنس المنذور ، وبهذا فارق لزومه بالعدول عن المشي إلئ الركوب فيما مر ، أو قرانًا فتمتع · . أجزأ وأتئ بالأفضل ، وعليه دم واحد للتمتع ، أو تمتعا ، فقرن · . أجزأه ولزمه دمان . انتهئ .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): الضد، وفي (د): الصيد.

فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» فِي المسْأَلَةِ، (أَوْ) نَذَرَ (صَلَاةً أَوْ صَوْمًا فِي وَقْتٍ فَمَنَعُهُ مَرَضٌ أَوْ عَدُوٌّ. وَجَبَ الْقَضَاءُ) لِتَعَيُّنِ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ، (أَوْ) نَذَرَ (هَدْيًا) كَأَنْ قَالَ: لله عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ هَذَا التَّوْبَ أَوِ الشَّاةَ إِلَىٰ مَكَّةً . . (لَزِمَهُ حَمْلُهُ إِلَىٰ مَكَّةَ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ)

لله عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ هَذَا التَّوْبَ أَوِ الشَّاةَ إِلَىٰ مَكَّةً . . (لَزِمَهُ حَمْلُهُ إِلَىٰ مَكَّةَ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ)

قوله: (في وقت) أي: لم ينه عن فعل ذلك فيه.

قوله: (فمنعه مرض أو عدو) استشكل تصوير منعهما، أما الصلاة · فيمكن فعلها مع الإكراه بإجراء أفعالها على قلبه ، وأما الصيام · فلأنه وإن منعه من عدم الأكل والشرب لا يمكن أن يمنعه من النية ، وغايته: أن يوجر ذلك كرها أو يكره على تناوله وذلك لا يفطر على الصحيح . وأجيب عن الأول: بتصويره بالتلبس بالمنافي ، وعن الثاني: بتصويره بالأسير يأكل خوفًا من القتل .

قوله: (كأن قال...) فيه إشارة إلى أنه لا يشترط في الهدي المنذور أن يكون مما يجزئ في الأضحية ، بل يجوز إهداء غيره ؛ أي: من كل ما يتصدق به وإن لم يكن مما يهدئ للآدمي ؛ كدهن نجس وجلد ميتة ؛ أخذا من قوله الآتي: (والتصدق به).

نعم؛ لو أطلق نذر الإهداء . . انصرف إلى ما يجزئ في الأضحية ؛ حملًا على معهود الشرع ، فيعين عنه بدنة أو بقرة أو شاة ، ويتعين بذلك .

قوله: (لزمه حمله ...) أي: إن أمكن حمله وسهل وأمكن التعميم به حيث وجب التعميم، فإن لم يمكن؛ كعقار، أو أمكن وعسر؛ كرحى . . لزمه حمل ثمنه ، أو سهل ولم يمكن التعميم به حيث وجب؛ كلؤلؤ ؛ فإن كانت قيمته في الحرم ومحل النذر سواء . . تخير بين حمله وبيعه بالحرم وبين حمل ثمنه ، أو في أحدهما أكثر . . تعين ، ومؤنة حمل ما ذكر على الناذر . فإن لم يكن له مال . . بيع بعضه لنقل الباقي . وقوله: (إلى مكة) أي: إن عينها في نذره ؛ كما في مثال الشارح ، فإن عين غيرها من الحرم . . فإليه ، أو أطلق الإهداء إلى الحرم . . فإلى أيِّ مكانٍ منه .

قوله: (والتصدق به) أي: ما لم ينو غيره؛ كأن نوى صرف الطيب إلى تطييب

بَعْدَ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ مِنْهُ (عَلَىٰ مَنْ بِهَا) مِنَ الْفُقَرَاءِ أَوِ المسَاكِينِ، (أَوْ) نَذَرَ (التَّصَدُّقَ عَلَىٰ أَهْلِ بَلَدٍ مَعَيَّنٍ مَ لَكُهُ وَغَيْرُهَا، (أَوْ) نَذَرَ (صَوْمًا فِي بَلَدٍ مَ لَمْ يَتَعَيَّنْ) فَلَهُ الصَّوْمُ فِي غَيْرِهِ، سَوَاءٌ عَيَّنَ مَكَّةً أَمْ غَيْرَهَا، (وَكَذَا صَلَاةٌ) نَذَرَهَا فِي مَكَانٍ لَمْ الصَّوْمُ فِي غَيْرِهِ، سَوَاءٌ عَيَّنَ مَكَّةً أَمْ غَيْرَهَا، (وَكَذَا صَلَاةٌ) نَذَرَهَا فِي مَكَانٍ لَمْ

قوله: (بعد ذبح ما يذبح منه) نبه به على أنّ عبارة المصنّف معترضةٌ ، إذ المنذور قد يتصدّق به ، وهو غير ما يذبح ، وأمّا الّذي يذبح . . فلا بد من ذبحه .

الكعبة أو جعل الثوب سترًا لها .

قوله: (بعد ذبح ما يذبح منه) هو ما يجزئ في الأضحية ، فلا يذبح غيره ؛ كظبي ، وصغير ، ومعيب ، بل يتصدق به حيًّا ، فلو ذبحه . تصدق بلحمه وغرم ما نقص بذبحه .

قوله: (من الفقراء أو المساكين) أي: لا غيرهم ممن بها وإن شمله كلام المصنف، ولا غير مَنْ بها.

قوله: (لزمه) أي: لزمه التصدق على مَنْ بها مِن الفقراء والمساكين المسلمين، فلا يجوز له التصدق على غيرهم بما عينه للتصدق عليهم.

تَنْبِيه: من نذر النحر بالحرم . . لزمه النحر به وتفرقة لحمه على مَنْ به من الفقراء والمساكين ، ما لم يعين للتفرقة غير الحرم . . فيتعين ثم بعد نحره بالحرم ، أو بغيره . . لا يلزمه شيء ، ما لم يذكر أو ينو التصدق بلحمه على مَنْ به . . فيتعين نحره ثَمَّ والتصدق به على مَنْ به ممن ذُكر .

ولو نذر النحر بغير الحرم والتفرقة بالحرم · · تعين الحرم للتفرقة دون غيره للذبح فيذبح حيثُ شاء ، ويفرق بالحرم على مَنْ به ممن ذُكر · انتهى ·

قوله: (وكذا صلاة...) قضيته: أنه لو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة.. لم يتعين ، وهو كذلك في النافلة دون الفريضة ، فإذا نذرها فيه.. تعين أن يصليها في مسجد ولو غير المعين في النذر ؛ بناء على أن صفاتها تفرد بالالتزام ، بخلاف النفل . والفرق:

يَتَعَيَّنْ ، (إِلَّا المسْجِدَ الحرَامَ) . . فَيَتَعَيَّنُ ، (وَفِي قَوْلٍ: وَمَسْجِدَ المدِينَةِ وَالْأَقْصَىٰ).

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (الْأَظْهَرُ: تَعَيُّنُهُمَا كَالمَسْجِدِ الحرَامِ، وَالله أَعْلَمُ) لِاشْتِرَاكِ النَّلاَثَةِ فِي عِظَمِ الْفَضِيلَةِ، وَنَظَرَ القَوْلُ الْآخَرُ إِلَىٰ أَنَّهُمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا نُسُكُّ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، وَعَلَىٰ التَّعَيُّنِ يَقُومُ الْأَوَّلُ مَقَامَهُمَا فِي الْأَصَحِّ، يَتَعَلَّقُ بِهِمَا نُسُكٌ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، وَعَلَىٰ التَّعَيُّنِ يَقُومُ الْأَوَّلُ مَقَامَهُمَا فِي الْأَصَحِ، وَيَقُومُ أَحَدُهُمَا مُقَامَ الْآخَرِ فِي أَحَدِ وَجُهَيْنِ، وَصَحَّحَ فِي «الرَّوْضَةِ» ثَالِنًا زَادَهُ: أَنَّهُ يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخِرِ دُونَ عَكْسِهِ؛ كَالمصَحَّحِ فِي نَذْرِ الإعْتِكَافِ، وَتَقَدَّمَ فِي يَقُومُ أَوَّلُهُمَا مَقَامَ الْآخِرِ دُونَ عَكْسِهِ؛ كَالمصَحَّحِ فِي نَذْرِ الإعْتِكَافِ، وَتَقَدَّمَ فِي يَقُومُ أَوَّلُهُمَا مَقَامَ الْآخِرِ دُونَ عَكْسِهِ؛ كَالمصَحَّحِ فِي نَذْرِ الإعْتِكَافِ، وَتَقَدَّمَ فِي يَقُومُ أَوَّلُهُمَا مَقَامَ اللَّخِرِ دُونَ عَكْسِهِ؛ كَالمصَحَّحِ فِي نَذْرِ الإعْتِكَافِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْمُعْرِدِ الْآخِرِ ذُونَ عَكْسِهِ؛ كَالمصَحَّحِ فِي نَذْرِ الإعْتِكَافِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْمُعْرَادِ» وَلَا تُقَومُ أَوَّلُهُمَا مَقَامَ الشَّيْخَيْنِ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» (١٠)، وَحَدِيثُ الشَّوْمُ أَحْمَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي » (١٠). المُسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي » (١٠).

ــــــ اشية السنباطى ا

أن أداء الفريضة في المسجد أفضل ، وقضيته: أن النافلة التي أداؤها في المسجد أفضل \_ كالضحى \_ ؛ كالفريضة .

قوله: (إلا المسجد الحرام) المراد به: كل مسجد في الحرم ولو غير الكعبة وما حولها ، لا الحرم كله على ما مر . ولو نذر الصلاة في الكعبة . . أجزأه الصلاة في غيرها من مساجد الحرم ؛ لأن الجميع مسجدُ حرام وإن كان في الكعبة زيادة فضيلة .

قوله: (وعلى التعين يقوم · · · ) يفهم: أنه لا يقوم غير هذه الثلاثة مقامه ولو صلى عدد المضاعف فيها ·

قوله: (مطلقا) أي: مِنْ غير تعرضٍ لعددٍ بلفظٍ ولا نيةٍ ، ولو تعرض لوصف الصوم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم [۱۱۸۹]، صحيح مسلم، باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم [۵۱۱ ـ ۱۳۹۷].

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، عن عبد الله بن الزبير ﷺ، رقم [١٦١١٧].

حشية السنباطي ﴾ بكونه كثيرًا أو طويلًا ، أو بكونه حِينًا<sup>(١)</sup> أو دهرًا.

قوله: (لأنه أقل ما يفرد بالصوم) إن قلت: هل هذا التعليل صحيح؛ بناء على التنزيل على واجب الشرع؟

قلت: نعم؛ إذ أقل الصوم الواجبِ بالشرع ابتداءً يومٌ، قال ابن الرفعة: وذلك في جزاء الصيد، وعند إفاقة المجنون، وبلوغ الصبيِّ قبل طلوعِ فجر آخرِ يومٍ مِنْ رمضان، قال الدميري: ولا حاجة إلى ذلك؛ إذ كل يومٍ مِنْ رمضان عبادةٌ مستقلةٌ؛ بدليل وجوب النية في كل ليلةٍ وعدم فساد بعضه بفساد بعضه الآخر، وفيه كما قال ابن شهبة نظرٌ.

قوله: (فبما...) أي: ولو وصف الصدقة بالعظم (٢٠). لا يقال: قضية التنزيل على واجب الشرع أنه لا بد من نصف دينار؛ لأنا نمنع ذلك؛ إذ الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل.

قوله: (فعلى الأول: يجب القيام فيهما...) أي: ما لم ينذرهما من قعود.. فله القعود وإن لم يجب بالنذر، بل القيام أفضل منه؛ كما جزم به ابن المقري، ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعًا بتسليمة.. ففي الإجزاء خلاف، قال الشيخان: ويمكن بناؤه على الخلاف في التنزيل على واجب الشرع أو جائزه، وقضيته: ترجيح عدم الإجزاء؛ كما لو صلى الصبح أربعًا، ولا يجزئ فعل الصلاة المنذورة على الراحلة إذا لم ينذره عليها، وإلا.. أجزأه، لكن فعلها في الأرض أفضل، ولو نذر أربع ركعات.. جاز أن يصليها بتسليمتين إن بنيًا على واجب الشرع؛ لغلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فصلها،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): حقبا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بالعظيم.

(وَعَلَىٰ الثَّانِي: لَا) يَجِبُ فِيمَا يَأْتِي بِهِ.

(أَوْ) نَذَرَ (عِنْقًا.. فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ) المبْنِيِّ عَلَىٰ وَاجِبِ الشَّرْعِ: عَلَيْهِ (رَقَبَةُ كَفَّارَةٍ) بِأَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً سَلِيمَةً مِنَ الْعَيْبِ، (وَعَلَىٰ الثَّانِي) المبْنِيِّ عَلَىٰ جَائِزِ الشَّرْعِ: عَلَيْهِ (رَقَبَةٌ) فَتَصْدُقُ بِكَافِرَةٍ مَعِيبَةٍ.

(قُلْتُ: الثَّانِي هُنَا أَظْهَرُ ، وَالله أَعْلَمُ) رَجَّحَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» أَيْضًا .

(أَوْ) نَذَرَ (عِنْقَ كَافِرَةٍ مَعِيبَةٍ . أَجْزَأَهُ كَامِلَةٌ ، فَإِنْ عَيَّنَ نَاقِصَةً . تَعَيَّنَ ْ) لِتَعَلَّقِ النَّذُرِ بِالْعَيْنِ ، (أَوْ) نَذَرَ (صَلَاةً قَائِمًا . لَمْ يَجُزْ قَاعِدًا ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ: نَذَرَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا فَتَجُوزُ قَائِمًا ، (أَوْ) نَذَرَ (طُولَ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ ، أَوْ سُورَةً مُعَيَّنَةً ، أَوِ الصَّلَاةِ ، لَزِمَهُ) مَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّهُ طَاعَةٌ .

(وَالصَّحِيحُ: انْعِقَادُ النَّذْرِ بِكُلِّ قُرْبَةٍ لَا تَجِبُ ابْتِدَاءً؛ كَعِيَادَةٍ) لِمَرِيضٍ،

ولأنه يسمئ مصليًا أربع ركعات كيف صلاها ، فإن صلاها بتسليمة بتشهدين ؛ فإن ترك الأول . . سجد للسهو . هذا إذا نذر أربعًا بتسليمة واحدة أو أطلق ، فإن نذرهما بتسليمتين . . لزماه ؛ لأنهما أفضل ، وبه صرح صاحب «الاستقصاء» .

قوله: (الثاني هنا أظهر . . .) أي: وإن بنيًا على التنزيل على واجب الشرع . . فليس ذلك من محل الخلاف ؛ لتشوف الشارع إلى العتق ؛ كما أنه ليس منه الصورتان اللتان مَرَّتَا قريبًا (١) ، ولا تبييت النية في الصوم فإنه واجب جزمًا ؛ كما في «المجموع» .

نعم؛ لو نذر قبل الزوال صوم يوم . . لزمه وصح صومه ؛ بناء على أن صوم التطوع إذا نوى نهارًا يكون من أوله .

قوله: (أو نذر عتق كافرة · · · ) أي: ولو بقوله: (لله علي عتق رقبة كافرة) أو (معيبة) على الأوجه .

قوله: (بكل قربة لا تجب. ٠٠) أي: عينًا ؛ كما مر . واستثنى من ذلك صور ، منها:

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): مرتبا.

(وَتَشْبِيعِ جَنَازَةٍ، وَالسَّلَامِ) لِأَنَّ الشَّارِعَ رَغَّبَ فِيهَا فَهِيَ كَالْعِبَادَةِ، وَالثَّانِي قَالَ: لَيْسَتْ عَلَىٰ وَضْعِهَا.

🚓 حاشية السنباطي 🍣—

ما فيه إبطال رخصة للشرع؛ كنذر صوم رمضان في السفر ولو ممن لا يتضرر به (۱)، والإتمام فيه ولو دون ثلاث مراحل، والقيام في النوافل، واستيعاب الرأس بالمسح، وتثليث الطهارة، وسجود التلاوة أو الشكر عند مقتضيها. فلا ينعقد ذلك على المعتمد وإن جزم في «الأنوار» بانعقاده في الثاني والأخيرين.

ومنها: تعجيل الزكاة وإن استحب، ومنها: إعطاء الفقراء إذا لم يرد به التصدق عليهم ؛ كما قاله القفال ، وفيه كما قال الأذرعي نظرٌ ؛ إذ لا يفهم من ذلك إلا التصدق .

قوله: (والسلام) أي: ردًّا حيث لم يتعين عليه ، وابتداءً ولو على نفسه عند دخوله بيتًا خالياً (٢) ؛ كما نبه عليه في «الدقائق» أي: فيلزم بنذره السلام إن صرح في صيغة نذره بذلك أو نواه ، فإن أطلق نذر السلام . . لم يلزمه ، قال الأذرعي: وإنما يلزمه بذلك السلام على مَنْ لقيه (٣) ممن يشرع ابتداؤه بالسلام .

فائدة: من نذر زيتا أو شمعًا أو وقف ما يشتريان بغلته لإسراج مسجد · · صع نذره إن كان قد يدخله من ينتفع به ، وإلا · · فلا ؛ لأنه إضاعة مال ·

وغير المسجد كالمسجد، ومنه قبور الأولياء ونحوهم، قال الأذرعي في نذر الزيت أو الشمع للإيقاد عليها: إن قصد الناذر بذلك التنوير على مَنْ يسكن البقعة أو يرد إليها، فهو نوع قربة، وحكمه: الصحة، وإن قصد به الإيقاد على القبر أو التقرب إلى مَنْ دفن فيها أو نسبت إليه، فهذا نذر باطل غير منعقد؛ كأنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصات لأنفسهم، وَيرَوْنَ أن النذر لها مما يندفع به البلاء، قال: وحكم الوقف كالنذر فيما ذكرنا، انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لا قصر به.

<sup>(</sup>٢) وقع في النسخ: جالسًا، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): على من يعينه.

#### حاشية السنباطي

خَاتمة: قال القاضي وغيره: النذر قربة ، ويوافقه قول المصنف: (النذر عمدًا في الصلاة لا يبطلها في الأصح ؛ لأنه مناجاة لله تعالى) لكنه جزم في «المجموع» بأنه مكروه ؛ لخبر الصحيحين: أنه ﷺ نهى عنه وقال: «إنه لا يَرُدُّ شيئًا وإنَّما يُستخرَجُ به مِنَ البخيل» (١) وجمع بينهما: بحمل الكراهة على مَنْ ظنَّ أنه لا يقوم بما التزمه ، أو أن للنذر تأثيرًا ؛ كما يلوح به الخبر ، أو على نذر اللجاج ، والكل واضح . انتهى .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: إلقاء النذر العبد إلى القدر، رقم [٦٦٠٨] واللفظ له. وصحيح مسلم، باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم [١٦٣٩].

### (كِتَابُ القَضَاءِ)

أَيْ: الْحُكْم بَيْنَ النَّاسِ.

(هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) فِي حَقِّ الصَّالِحِينَ لَهُ فِي النَّاحِيَةِ، فَيُولِّي الْإِمَامُ فِيهَا أَحَدَهُمْ لِيَقُومَ بِهِ، (فَإِنْ تَعَيَّنَ) لَهُ فِيهَا وَاحِدٌ؛ بِأَنْ لَمْ يَصْلُحْ غَيْرُهُ. (لَزِمَهُ طَلَبُهُ) وَقَبُولُهُ إِذَا وُلِيَّهُ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ وَاحِدٌ فِي النَّاحِيَةِ؛ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ؛

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

#### كتاب القضاء

قوله: (هو فرض كفاية في حقّ الصّالحين له في النّاحية) هو مراد الماتن الآتي ، فبيّنه للإيضاح.

🤧 حاشية السنباطي 🚓

#### كتاب القضاء

قوله: (فيولي الإمام فيها...) أي: يجب عليه ذلك وإن لم يسأل فيه ؛ كما يجب تولية من انحصرت فيه الصلاحية كذلك ، ويجبر أحد الصالحين على القبول إن امتنعوا ؛ كما يجبر من انحصرت فيه الصلاحية عند الامتناع ؛ كما سيأتي . ويجب على الإمام أن يولي في كل مسافة عدوى قاضيًا ، وتقدم الفرق بينه وبين المفتي في (باب السير) . وكالإمام: قاضي الإقليم فيما يعجز عنه إن بَعُدَ عن الإمام ، وإلا . . فذلك واجب عليه أو على الإمام .

قوله: (لزمه طلبه) هذا إذا ظن الإجابة ، وإلا . . فلا يلزمه ؛ كما بحثه الأذرعي .

قوله: (وقبوله إذا وليه) أي: فإن امتنع . أجبر عليه ؛ لاضطرار الناس ؛ كإطعام المضطر وسائر فروض الكفايات عند التعين ، وأما خبر: «إنَّا لا نكره على القضاء أحدًا»(١) . محمولٌ على حال عدم التعين مع أنه غريب . قال الرافعي: وقد يقال: إنه

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤ /٠٤): (لم أجده هكذا، وفي المعنى حديث أبي مسعود:=

(فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَصْلَحَ وَكَانَ) أَيْ: الْأَصْلَحُ (يَتَوَلَّاهُ) أَيْ: يَرْضَىٰ بِتَوَلِّيهِ (۱۰۰۰) (فَلِلْمَفْضُولِ) وَهُوَ غَيْرُ الْأَصْلَح (الْقَبُولُ، وَقِيلَ: لَا) وَيَحْرُمُ طَلَبُهُ وَتَوْلِيَتُهُ.

(وَ) عَلَىٰ الْأَوَّلِ: (يُكْرَهُ طَلَبُهُ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ)، وَالْفَاضِلُ يَنْدُبُ لَهُ الْقَبُولُ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ)، وَالْفَاضِلُ يَنْدُبُ لَهُ الْقَبُولُ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ لَا يَتَوَلَّىٰ.. فَهُوَ كَالمَعْدُومِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّلَبُ إِنْ كَانَ خَامِلًا يَرْجُو بِهِ (وَإِنْ كَانَ خَامِلًا يَرْجُو بِهِ

-& حاشية البكري &—

### قوله: (ويحرم طلبه وتوليته) هو تفريع على الضّعيف.

🚓 حاشية السنباطي 🔧-

بامتناعه من هذا الفرض الذي هو من المصالح العامة يفسق، فيحمل قولهم: (أنه يجبر) على أنه يؤمر بالتوبة أوَّلًا، فإذا تاب. أجبر؛ أي: ولو قبل مضي مدة الاستبراء؛ لزوال الفسق بعد التوبة يقينًا؛ كزوال الفسق العاضل بتوبته؛ كما قاله الغزالي. وأشار في «الروضة» إلى تقييد تفسيقه بالامتناع بما إذا امتنع بلا تأويل ولو خطأ، وإلا. فلا يفسق به حينئذ.

قوله: (فللمفضول...) أي: مع الكراهة؛ كالطلب، ويكره للإمام أن يبتدئه بالتولية. واستثنى الماوردي من كراهة ما ذكر: ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى القبول، والبلقيني: ما إذا كان أقوى في القيام في الحق.

قوله: (والفاضل يندب له . . . ) محل استحباب القبول والطلب: إذا وثق بنفسه ، فإن خاف عليها . . احترز ؛ لأن أهم العزائم حفظ السلامة .

قوله: (فله القبول) أي: بل يندب له بالشرط الآتي ، وندب الطلب ؛ كما جزم به ابن المقري .

بعثني رسول الله ـ ﷺ ـ ساعياً ، وقال: لا أَلْفِيَنَّكَ يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير له رُغَاءً قد غَلَلْتُهُ ، قال: إذاً لا أنطلق ، قال: إذاً لا أكرهك ) أخرجه أبو داود ، باب: في غلول الصدقة ، رقم [٢٩٤٧] .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يرضىٰ بتوليته.

نَشْرَ الْعِلْمِ أَوْ) كَانَ (مُحْتَاجًا إِلَىٰ الرِّزْقِ) وَيَحْصُلُ بِهِ مِنْ بَيْتِ المالِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَامِلًا وَلَا مُحْتَاجًا إِلَىٰ الرِّزْقِ.. (فَالْأَوْلَىٰ) لَهُ (تَرْكُهُ).

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَيُكْرَهُ) لَهُ الطَّلَبُ وَالْقَبُولُ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ، وَالله أَعْلَمُ)، وَالثَّانِي: هُمَا خِلَافُ الْأَوْلَىٰ.

قوله: (ويحصل به من بيت المال) أي: فطلبه؛ لتحصيل الرّزق المعتاد في زمننا حرامٌ.

💝 حاشية السنباطي 💝

قوله: (ويكره له الطلب والقبول) محله \_ كما بحثه الزركشي \_: إذا كان بحيث لو لم يطلب أو لم يقبل · · لولي مثله ، وإلا · · استحبَّ طلبه وقبوله ·

### تَنْبيكان:

الأول: علم مما تقرر: أن الطلب والقبول إما واجبان ، أو مستحبان ، أو مكروهان ، قال الماوردي: وقد يحرمان ؛ كما إذا قصد انتقامًا من الأعداء واكتسابًا بالارتشاء مال غيره (۱) ، وكما إذا قصد به المباهاة والاستعلاء ، وحيث وجب الطلب أو استحب . جاز بذل المال ليولَّى ، وإلا . . لم يجز ، ووقع في «الروضة» جوازه ، وهو سبقُ قلم ، ويجوز لئلا يعزل في الحالين ، وآخذ المال فيما ذكر ظالم وإن كان بذله جائزًا .

الثاني: إذا ولي القضاء صالح له . . لم يجز عزله ولو مع طلب مَنْ هو أصلح منه ، بل بطلبه عزله خرج عن العدالة فلا تصح توليته ، ولا ينفذ عزل ذلك إلا للضرورة ؛ فينفذ عزله وتولية غيره . انتهى .

قوله: (والاعتبار في التعين وعدمه بالناحية؛ كما تقدم) أي: في كلام الشارح؛ أخذًا من هذا؛ أي: فلا يجب على من في ناحية أن يتولى في غيرها، وقضيته: أنه لو

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): قال غيره.

كَمَا تَقَدَّمَ أَخْذًا مِنْ هُنَا.

(وَشَرْطُ الْقَاضِي) أَيْ: مَنْ يُولَّىٰ قَاضِيًا: (مُسْلِمٌ، مُكَلَّفُ) أَيْ: بَالِغٌ عَاقِلٌ، (مُسْلِمٌ، مُكَلَّفُ) أَيْ: بَالِغٌ عَاقِلٌ، (حُرُّ، ذَكَرٌ، عَدْلٌ، سَمِيعٌ، بَصِيرٌ (١)، نَاطِقٌ، كَافٍ) فَلَا يُولَّاهُ رَقِيقٌ وَامْرَأَةٌ وَفَاسِقٌ؛ لِنَقْصِهِمْ، وَلَا أَصَمُّ وَأَعْمَىٰ .....لله لِنَقْصِهِمْ، وَلَا أَصَمُّ وَأَعْمَىٰ .....

—& حاشية البكري

قوله: (كما تقدّم) أي: في قوله: (في حقّ الصّالحين له) أي: في النّاحية.

قوله: (أي: من يولّى قاضيًا) أشار به: إلى أنّ اسم الفاعل لا يتّصف به إلّا من قام به الفعل، والمتكلم فيه لم يتّصف بالقضاء بعدُ، فأوّل العبارة بمحملٍ صحيحٍ.

— 💝 حاشية السنباطي

كان في ناحية صالحان وولي أحدهما . لم يجب على الآخر ذلك في ناحية غيرها ليس بها صالحٌ ، والأوجه كما في «شرح الروض»: الوجوب عليه ؛ لئلا تتعطل الناحية الأخرى مع انتفاء حاجة ناحيته إليه ، وضابط الناحية: ما دون مسافة العدوى من وطنه ؛ أخذًا مما مر مِنْ أنه يجب في كل مسافة عدوَى نصْبُ قاضٍ .

قوله: (رقيق) أي: كله أو بعضه.

قوله: (وامرأة) أي: ولو احتمالًا؛ كالخنثئ ولو بانت ذكورته بعد التولية؛ كما قاله الماوردي وغيره.

قوله: (ولا أصم) أي: بأن لم يسمع أصلا ، فإن سمع بالصياح في أذنه . . ولي . قوله: (وأعمى) في معناه: مَنْ يرى الأشباح ولا يعرف الصور .

نعم؛ لو كان إذا قرب منها عرفها . . صح ، ولو كان يبصر نهارًا فقط . . ولي ، أو

<sup>(</sup>۱) تصح تولية من يبصر نهارا فقط، دون عكسه: كما في النهاية: (۲۳۸/۸) والمغني: (۴/۵/۶)، خلافا لما في التحفة: (۲۰۱/۱۰) حيث قال: وفي إطلاقهما نظر، والذي يتجه: أنه متئ كان في زمن يوجد فيه خابط البصير الذي تصح توليته وفي غيره لا يوجد فيه ذلك، واطردت عادته بذلك.. صحت توليته في الأول دون الثاني، فلا يدخل تبعا للأول.

-﴿ حاشية البكري ﴿-

قوله: (ومطلقه ومقيّده) زاده ؛ لأنّه لا بدّ منه .

ليلًا فقط · · فلا يولى ؛ كما بحثه الأذرعي ، والكلام في التولية ، فلا يرد ما سيأتي من نفوذ حكم مَنْ عمي بعد سماع البينة إذا لم يحتج للإشارة (١).

قوله: (وأخرس) أي: ولو فهمت إشارته.

قوله: (ومختل النظر · · · ) هذا خارج بقوله: (كاف) فالمراد بـ (الكفاية): عدم اختلال نظره بما ذكر ·

تَنْبِيه: يشترط أيضًا ؛ كما قاله البلقيني: أن لا يكون محجورًا عليه بسفه ؛ كالشاهد.

ويندب كونه قرشيًّا، ذا حلم، وتثبت، ولين، وفطنة، وتيقظ، ووقار، وسكينة، كاتبًا، صحيح الحواسِّ والأعضاء، عارفًا بلغة أهل الناحية المولَّىٰ فيها، قنوعًا سليمًا من الشحناء، صدوقًا وافرَ العقل. انتهى.

قوله: (هو متعلّق الاجتهاد) أي: ما يتعلق بالأحكام هو يتعلق (٢) بالاجتهاد إذ لا تعلق للاجتهاد بغير المتعلق بالأحكام منهما ؛ كالقصص والمواعظ.

قوله: (أي: غير المتصل) أي: بقرينة المقابلة ، فيشمل مع المرسل المصطلح عليه عند أهل الحديث: وهو قول التابعي: (قال النبي ﷺ) مسقطًا الصحابي ، المنقطع: وهو ما سقط منه راوٍ ولو من مواضع متعددةٍ ، والمعضل: وهو ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي مِنْ أيِّ موضع .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): لإشارة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): متعلق.

فَيُقَدِّمُ الْخَاصَّ عَلَىٰ الْعَامِّ المعَارِضِ لَهُ ، وَالمقَيَّدَ عَلَىٰ المطْلَقِ ، وَالنَّاسِخَ وَالمتَّصِلُ وَالْقَوِيَّ ، (وَلِسَانَ الْعَرَبِ لُغَةً وَنَحُوا ، وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَّهُ وَالْقَوِيَ ، (وَالْقِيَاسَ بِأَنْوَاعِهِ ) الْأَوْلَىٰ ، إِجْمَاعًا وَاخْتِلَافًا ) فَلَا يُخَالِفُهُمْ فِي اجْتِهَادِهِ ، (وَالْقِيَاسَ بِأَنْوَاعِهِ ) الْأَوْلَىٰ ، وَالمَسَاوِيَ ، وَالْأَدُونَ ، فَيعْمَلُ بِهَا ؛ كَقِيَاسِ الضَّرْبِ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَىٰ التَّأْفِيفِ لَهُمَا ، وَقِيَاسِ التَّقَاحِ عَلَىٰ النَّرِّ فِي وَقِيَاسِ التَّقَاحِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي وَقِيَاسِ التَّقَاحِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي التَّحْرِيمِ فِيهِمَا ، وَقِيَاسِ التَّقَاحِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي وَقِيَاسِ التَّقَاحِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي التَّحْرِيمِ فِيهِمَا ، وَقِيَاسِ التَّقَاحِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي التَّحْرِيمِ فِيهِمَا ، وَقِيَاسِ التَّقَاحِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي التَّحْرِيمِ فِيهِمَا ، وَقِيَاسِ التَّقَاحِ عَلَىٰ الْبُرِّ فِي السَّعْمِ المَشْتَمِلِ عَلَيْهِ مَعَ الْقُوتِ وَالْكَيْلِ الْبُرُّ ، (فَإِنْ تَعَذَّرَ جَمْعُ هَتَ الشَّرُوطِ) فِي رَجُلِ (فَوَلَىٰ سُلْطَانٌ لَهُ شَوْكَةُ .....

⊗ حاشية البكري &—

قوله: (فيقدّم الخاصّ . . .) بيّن به فائدة معرفة ذلك .

🚓 حاشية السنباطي 😪

قوله: (المعارض له) أي: بأن يكون أعم منه مطلقًا ، فإن لم يعارضه ؛ بأن كان بينه وبين الخاص عموم وخصوص من وجه . فلا يقدم عليه ، بل يصار إلى الترجيح ؛ كما بين في أصول الفقه .

قوله: (ولسان العرب لغة ونحوا) أي: وفروعهما؛ كالصرف، والمعاني، والبيان، والبديع وغيرها، ولا يشترط التبحر في ذلك، بل يكفي معرفة جملٍ منه يعرف بها ما يرد عليه من مسائل ذلك العلم.

قوله: (فلا يخالفهم في اجتهاده) أي: فالمعتبر أن يعرف أقوالهم فيما يجتهد فيه ، لا مطلقا .

قوله: (فإن تعذر جمع هذه الشروط . . . ) قضيته: اشتراط تعذر جمعها ، وليس مرادًا . قوله: (فولَّىٰ سلطان . . . ) أي: ولو بنائبه ، وظاهر إطلاقهم: أنه لا فرق فيه إذا كان له شوكة بين أن يكون له تأويل أم لا ، وهو ظاهر ، ولا بين أن يكون مسلمًا أو كافرًا ، قال العز ابن عبد السلام: وهو الظاهر ، وتوقف فيما إذا كان امرأة أو صبيًا ، والظاهر أيضًا: أنه لا فرق .

فَاسِقًا أَوْ مُقَلِّدًا . . نَفَذَ) بِالمعْجَمَةِ (قَضَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ) لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ مَصَالِحُ النَّاسِ ، قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا»: وَهَذَا حَسَنٌ . قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا»: وَهَذَا حَسَنٌ .

(وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ إِذَا وَلَّىٰ قَاضِيًا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْاسْتِخْلَافِ) إِعَانَةً لَهُ، (فَإِنْ نَهَاهُ) عَنْهُ.. (لَمْ يَسْتَخْلِفْ) وَيَقْتَصِرُ عَلَىٰ مَا يُمْكِنُهُ إِنْ كَانَتْ تَوْلِيَتُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ، (فَإِنْ أَطْلَقَ) تَوْلِيَتَهُ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ) لِحَاجَتِهِ أَطْلَقَ) تَوْلِيَتَهُ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَىٰ بَعْضِهِ.. (اسْتَخْلَفَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ) لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ (لَا) فِي (غَيْرِهِ) أَيْ: مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالْقَادِرُ عَلَىٰ مَا وَلِيَهُ لَا يَسْتَخْلِفُ فِيهِ فِي الْأَصَحِ أَيْضًا، وَالنَّانِي: فِي المسْأَلَتَيْنِ يَسْتَخْلِفُ كَالْإِمَامِ بِجَامِعِ يَسْتَخْلِفُ كَالْإِمَامِ بِجَامِعِ

قوله: (فاسقا أو مقلدا) أي: ولو جاهلًا ، ومثلهما: المرأة والكافر ؛ كما اقتضاه كلام الشيخين واعتمده البلقيني وإن قال الأذرعي: الظاهر خلافه فيهما ، والأعمى فيما يعرفه ويضبطه ؛ كما بحثه البلقيني ، والعبد والصبي ؛ كما قاله العز ابن عبد السلام وإن خالفه البلقيني في الصبي .

قوله: (للضرورة) يؤخذ منه؛ كما قاله البلقيني: أنه لو زالت الضرورة بزوال شوكة من ولاه بموت ونحوه . انعزل ، وأنه لو أخذ شيئًا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف . استرد منه ؛ لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة ، ولا كذلك في المال الذي يأخذه فيسترد منه قطعًا ، وهو ظاهر في غير المقلد أو فيه عند وجود المجتهد ، أما مع عدمه . فلا ؛ لأن قبول القضاء منه واجب حينئذ . وظاهر: أن الفاسق ينعزل بزيادة فسقه أو ارتكاب مفسق آخر غير الذي علم منه ذو الشوكة .

تَنْبِيه: لقاضي الضرورة \_ كما شمله إطلاقهم \_ القضاء بالبينة والإقرار والعلم، خلافًا للحضرمي في الآخر. انتهى.

قوله: (فيما لا يقدر عليه . . .) أي: كقضاء بلدين ، ومنه أخذ جماعة جواز تولية مدرِّس بدرْس مدرستينِ ببلدينِ ، فيدرِّس في إحداهما ويستنيب في الأخرى ، ومنع ذلك آخرون ، قال الدميري: وهو الأشبه .

النَّظَرِ فِي المصَالِحِ الْعَامَّةِ ، وَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لَهُ فِي الْإِسْتِخْلَافِ . قَطَعَ ابْنُ كَجِّ : بِأَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ فِي المَصَالِحِ الْعَامِّ ، وَلَمْ أَذِهِ ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : الْقِيَاسُ : مَجِيءُ الْخِلَافِ فِيهِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي الْإَسْتِخْلَافِ الْعَامِّ ، وَالْإِسْتِخْلَافُ فِي أَمْرٍ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَمَا ذُكِرَ فِي الْإِسْتِخْلَافِ الْعَامِّ ، وَالْإِسْتِخْلَافُ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ ، كَتَحْلِيفٍ وَسَمَاعٍ بَيِّنَةٍ . . قَطَعَ الْقَفَّالُ بِجَوَازِهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : هُوَ عَلَىٰ الْخِلَافِ ، وَهُو مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» . الْخِلَافِ ، وَهُو مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» .

(وَشَرْطُ المَسْتَخْلَفِ) بِفَتْحِ اللَّامِ (كَالْقَاضِي) أَيْ: كَشَرْطِهِ المَتَقَدِّمِ، (إِلَّا أَنْ يُسْتَخْلَفَ فِي أَمْرٍ خَاصِّ؛ كَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ.. فَيَكْفِي عِلْمُهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَيَحْكُمُ بِاجْتِهَادِهِ) إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا (أَوِ اجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ (إِنْ كَانَ مُقَلِّدًا) بِكَسْرِهَا؛ عِنْفُذُ قَضَاءُ المقلِّدِ، (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ خِلَافَهُ) أَيْ: خِلَافَ الْحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِ أَوِ اجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَوْ شَرَطَهُ.. لَمْ يَصِحَّ الإِسْتِخْلَافُ، بِاجْتِهَادِهِ أَوِ اجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَوْ شَرَطَهُ.. لَمْ يَصِحَّ الإِسْتِخْلَافُ،

-& حاشية البكري &-

قوله: (وقال الرّافعيّ: القياس: مجيءُ الخلاف فيه...) المعتمد: ردّ هذا القياس بأنّ المأذونَ له ليس كغيره، فيستخلف في الكلّ إنشاء.

🤧 حاشية السنباطي 💝

قوله: (وقال الرافعي: القياس: مجيء الخلاف...) أي: فيكون قضيته ترجيح عدم جواز الاستخلاف، لكن إذا أذن له في الاستخلاف في أمرٍ خاصِّ.. لم يستخلف في غيره.

قوله: (وما ذكر) أي: ما ذكره المصنف من الخلاف في الاستخلاف فيما يقدر عليه. وقوله: عليه إذا أطلق التولية ، فقوله: (والاستخلاف في أمر خاص) أي: مما يقدر عليه. وقوله: (وقال غيره: هو على الخلاف...) أي: فيكون الراجح: عدم الجواز ، وهذا هو المعتمد.

قوله: (وقضية ذلك: أنه لو شرطه...) قال الماوردي: ولو لم يجر صيغة شرط، بل لو قال الإمام: (قلدتك القضاء، فاحكم بمذهب الشافعي) أو (لا تحكم بمذهب أبي حنيفة).. صح التقليد ولغا الأمر والنهي. قال الرافعي: وكان يجوز أن يجعل هذا الأمر شرطًا وتقييدًا؛ كما لو قال: (قلدتك القضاء فاقض في موضع كذا وفي يوم كذا) وأشار

وَكَذَا لَوْ شَرَطَهُ الْإِمَامُ فِي تَوْلِيَةِ الْقَاضِي. . لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ .

(وَلَوْ حَكَّمَ) بِتَشْدِيدِ الْكَافِ (خَصْمَانِ رَجُلًا فِي غَيْرِ حَدِّ لله تَعَالَىٰ ٠٠ جَازَ مُطْلَقًا) عَلَىٰ التَّفْصِيلِ الْآتِي الْآتِي (١) (بِشَرْطِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ ، وَفِي قَوْلٍ: لَا يَجُوزُ) مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: يَجُوزُ (بِشَرْطِ عَدَمِ قَاضٍ بِالْبَلَدِ ، وَقِيلَ: يَخْتَصُّ) الْجَوَازُ (بِمَالٍ دُونَ وَقِيلَ: يَخْتَصُّ) الْجَوَازُ (بِمَالٍ دُونَ قِصَاصٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا) كَاللِّعَانِ وَحَدِّ الْقَذْفِ ، وَكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَأْخُوذٌ مِنْ قِصَاصٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا) كَاللِّعَانِ وَحَدِّ الْقَذْفِ ، وَكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَصَاصٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا)

إلى ذلك في «الروضة»، ولو قال له: (لا تحكم في كذا فيما يخالفه فيه) كقوله: (لا تحكم في قتل المسلم الكافرَ والحرِّ العبدَ).. جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث.

قوله: (خصمان) أي: ليس فيهما محجور عليه بسفه إذا كان مذهب المحكم يضر بغرمائه، ولا ولي إذا كان مذهب المحكم يضر بموليه، ولا وكيل، بل لا بد من تحكيم الموكل، ولا مكاتب إذا كان مذهب المحكم يضر به، بل لا بد من تحكيم السيد، ولا مأذون له في التجارة وعامل قراض، بل لا بد من تحكيم المالك، نبه على ذلك البلقيني.

قوله: (رجلا) أي: مثلا ، فيجوز أن يحكما رجلينِ ولا ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعًا . ويفارق تولية قاضيينِ على اجتماعهما على الحكم ؛ كما سيأتي ؛ لظهور الفرق ، ذكره في «المطلب» .

قوله: (بشرط أهلية القضاء) أي: فإن لم يكن أهلًا للقضاء . . لم يجز تحكيمه مع وجود قاض بالبلد ولو قاضي ضرورة على الأوجه ، لا مع عدمه . . فيجوز حتى في نكاح مَنْ لا ولي لها خاص بشرطه السابق في بابه .

قوله: (وكل من الوجهين · · · ) حاصله: أن في المسألة طريقتين : حاكية لقولين وقاطعة بالتفصيل ، وهي مأخوذة من الطريقة الحاكية ؛ إذ يرجع حاصلها (٢) إلى حمل القولين على حالين (٣) . فقوله: (والمنع منها) أي: من الطريقة القاطعة بالتفصيل

 <sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ج) و(ش): عن التفصيل الآتي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): حاصلهما.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): الحالين.

طَرِيقَةٍ حَاكِيَةٍ لِلْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ ، وَالمَنْعُ مِنْهَا دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلُ ، وَالْجَوَازُ مِنْهَا زَائِدٌ عَلَيْهِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَالتَّعْبِيرُ فِيهِ بـ(قِيلَ) صَحِيحٌ ، وَلَا يُجْزِئُ التَّحْكِيمُ فِي حُدُودِ الله تَعَالَىٰ ؛ إِذْ لَيْسَ لَهَا طَالِبٌ مُعَيَّنٌ ، (وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ) أَيْ: المحَكَّمِ (إِلَّا عَلَىٰ رَاضٍ

-& حاشية البكري &\_

قوله: (والمنع منها داخل فيما قبل) أي: عدمُ الجواز مطلقًا، والجوازُ من هذه الطّريقة زائدٌ على المنع السّابق لشموله الكل، فأفاد بعبارته: أنّ لنا طريقًا حاكيةً لقولين في التّحكيم: عدم الجواز والجواز بشرط عدمِ قاضٍ، وطريقًا أُخرَى: عدم الجواز والجواز في مالٍ دون قصاصٍ، فعدم الجواز فيهما مستغنى عنه بما قبلُ من الطّريقة المانعة مطلقًا، والتّخصيصُ من كلِّ زائدٌ على المنع المطلق، فاقتصر عليه.

قوله: (والتّعبير فيه بـ «قيل» صحيحٌ) أي: لأنّه ليس منصوصًا، فيعبَّر عنه تارةً بمصطلح: (القول) وتارةً بمصطلح: (الوجه).

🚓 حاشية السنباطي 🝣

المفهومة من قوله (وكل من الوجهين ...) كما عرفت . (داخل فيما قبل) أي: قوله: (وفي قول: لا يجوز) . (والجواز منها) أي: من تلك الطريقة . (زائد عليه) أي: على ما قبل . (فاقتصر عليه) أي: على الجواز ؛ أي: بسبب دخول المنع من هذه الطريقة المفصلة في المنع المتقدم ، وزيادة الجواز عليه اقتصر على الجواز الذي لم يدخل فيه ، وترك المنع الداخل فيه ؛ اكتفاء بدخوله فيه . (والتعبير فيه) أي: في الجواز بالشرط المذكور (بـ«قيل») المعبر به عن أوجه الأصحاب (صحيح) لأن ذلك من بعض الأصحاب أخذه من الطريقة الحاكية على الوجه السابق .

قوله: (إذ ليس لها طالب معين) يؤخذ من هذا التعليل؛ كما قاله في «شرح المنهج»: أن حق الله الماليَّ الذي لا طالب له معين لا يجوز فيه التحكيم، وهو ظاهر(١).

قوله: (إلا على راض · · · ) يستثنى منه: خصم قاض حكم رجلًا ليحكم بينهما ؛ لأن تحكيمه تولية · وردُّ ابن الرفعة له بتصريح ابن الصباغ وغيره بأنه ليس بتولية · ·

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): وهو لله تعالى .

بِهِ، فَلَا يَكْفِي رِضَا قَاتِلٍ) بِحُكْمِهِ (فِي ضَرْبِ دِيَةٍ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمْ بِهِ، فَلَا يَكْفِي رِضَا قَاتِلٍ) بِحُكْمِهِ (فِي ضَرْبِ دِيَةٍ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمْ بِهِ، (وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الحكْمِ. امْتَنَعَ الحكْمُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا بَعْدَ الحكْمِ فِي الْأَظْهَرِ)، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ كَقَبْلِ الْحُكْمِ.

(وَلَوْ نَصَبَ) الْإِمَامُ (قَاضِيَيْنِ بِبَلَدٍ وَخَصَّ كُلَّا) مِنْهُمَا (بِمَكَانٍ) مِنْهُ (أَوْ زَمَنِ أَوْ نَمَنٍ ) وَلَا أَمْوَالِ أَوِ الدِّمَاءِ أَوِ الْفُرُوجِ . . (جَازَ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَخُصَّ ) بِمَا ذُكِرَ ، بَلْ عَمَّمَ وِلَا يَتُهُمَا مَكَانًا وَزَمَانًا وَحَادِثَةً . . فَإِنَّهُ يَجُوزُ (فِي الْأَصَحِّ) كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ ، عَمَّمَ وِلَا يَتُهُمَا مَكَانًا وَزَمَانًا وَحَادِثَةً . . فَإِنَّهُ يَجُوزُ (فِي الْأَصَحِّ) كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ ،

مردود ؛ بأن ذلك محمولٌ على ما إذا صدر التحكيم من غير قاض.

قوله: (وإن رجع أحدهما قبل الحكم · · · ) أي: ولو المدعى عليه بعد إقامة المدعي البينة .

تَنْبِيه: ليس للمحكم أن يحبس ولا أن يرسم، بل عليه الإثبات والحكم.

قال الرافعي نقلًا عن الغزالي: وإذا حكم بشيء من العقوبات؛ كالقصاص وحدً القذف. لم يستوفيه؛ لأن ذلك يخرم أبهة الولاية، وإذا ثبت الحق عنده وحكم به أمْ لم يحكمْ. فله أن يشهد على نفسه في المجلس خاصة؛ إذ لا يقبل قوله بعد الافتراق؛ كالقاضي بعد الانعزال، قاله الماوردي.

قال في «شرح المنهج»: وقضية كلامهم: أن للمحكم أن يحكم بعلمه ، وهو ظاهر وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه ، وقول الأذرعي: (لم أر فيه شيئا) ؛ أي: صريحًا . انتهى ، وهو ظاهر وإن جزم في «شرح الروض» بما زعمه ذلك البعض . ويمضي القاضي حكم المحكم كالقاضي ، ولا ينقض حكمه إلا بما يتعلق به قضاء غيره ، ولا يحكم لنحو ولده ولا على عدوه . انتهى .

قوله: (ولو نصب الإمام قاضيين · · · ) قال الماوردي: ونصب أكثر من قاضيينِ ببلد كنصب قاضيينِ ما لم يكثروا ، وفي «المطلب»: يجوز أن يناط بقدر الحاجة ·

قوله: (كالوكيلينِ والوصيينِ) أي: في الجواز وإن افترق القاضيانِ منهما في أن

(إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَىٰ الحكْمِ) . فَلَا يَجُوزُ ؛ لِمَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْخِلَافِ فِي مَحَلِّ الاِجْتِهَادِ ، وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ ؛ كَالْإِمَام لَا يَتَعَدَّدُ .

حاشية السنباطي ڪِ

الإطلاق فيهما يحمل على استقلال كل منهما، بخلافه في الوكيلينِ والوصيينِ.. فيحمل على الاجتماع، والفرق: أن نصبهما بشرط اجتماعهما جائزٌ فحمل المطلق عليه، بخلاف القاضيين.

### تَنْبِيكان:

الأول: لو طلب القاضيان شخصًا بطلب خصمه له منهما .. أجاب السابق (۱) و إلا . . أقرع . وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين . . أجيب الطالب للحق دون المطلوب به على الراجح ، فإن كان كل منهما طالبًا ومطلوبًا ؛ لتحاكمهما في قسمة ملك ، أو اختلفًا في قدر ثمن مبيع أو صداق اختلافًا يوجب تخالفهما . فأقرب القاضيين ، وإلا . . فالقرعة ، لا الإعراض عنهما حتى يصطلحًا ؛ لئلا يؤدي إلى طُول النزاع .

الثاني: تنعقد الولاية مشافهة ، ومكاتبة ، ومراسلة عند الغيبة بصريح ؛ كـ (ولَّيتُك القضاء ، واستخلفتُك ، واستنبتُك فيه ، واقض ، واحكم بين الناس ، وقلدتُك القضاء ) وبكناية ؛ كـ (اعتمدتُ عليك في القضاء ، أو رددتُه إليك ، أو فوضتُه إليك ، أو عهدتُ إليك فيه ، أو أسندتُه إليك ).

والفرق بين (وليتك القضاء) و(فوضته إليك): أن الأول يتعين لجعله قاضيًا، والثاني محتمل لأنْ يراد توكيله في نصب قاض.

ولا يشترط القبول لفظًا؛ كالوكالة على الراجح وإن جزم ابن المقري بخلافه. ومنه يؤخذ: نفوذ قضاء مَنْ ولي ولم يعلم بولاية نفسه \_ وهو الأوجه \_ ؛ كالوكيل.

ويشترط في التولية تعيين المولَّىٰ ومحل الولاية ، قال الماوردي: ولو قلده بلدا وسكت عن ضواحيها ؛ فإن جرى العرف بإفرادها عنها . . لم تدخل في ولايته ، وإن

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بطلب خصمه ١٠٠٠ لزمهما إجابة السابق ٠

- 💝 حاشية السنباطي 🍣

جرئ بإضافتها · · دخلت ، وإن اختلف العرف · · روعي أكثرهما عرفًا ، فإن استويًا · · روعي أكثرهما عددًا ·

ويستفيد القاضي بالتولية المطلقة: الحكم الثابت المستلزم سماع البينة، والتحليف، واستيفاء الحقوق، وحبس الممتنع عن أداء الحق، والتعزير، وإقامة الحدود، وتزويج مَنْ لا وليَّ لها خاصٌّ، وولاية أموال الصبيانِ والمجانينِ والسفهاء حيثُ لا وليَّ لهم خاصٌّ، وولاية الضَّوالِّ والوقوف وإيصالها إلى أهلها، والبحث عن حال ولايتها إن كان لها ولاية، ويعم نظره الوقوف العامة والخاصة؛ لأن الخاصة تنتهي إلى العامة، والوصايا إن لم يكن لها وصي، وينظر في أحوال صلاة الجمعة والعيد إن لم يكن لها ولاة؛ لأنها مِنْ حقوق الله العامة، وفي الطريق فيمنع متعديًا فيها ببناء أو إشراع لا يجوز، وينصب المفتيينَ، وكذا المحتسبينَ، وآخذِي الزكاة، وأئمة المساجد إن لم ينصبهم الإمام. ولا يأخذ الجزية والفيء والخراج إلا إن قلد ذلك؛ لأن وجوه مصارفها متوقفة على اجتهاد الإمام. انتهى.

## (فَصْلٌ) [فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ القَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]

إِذَا (جُنَّ قَاضٍ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ عَمِيَ، أَوْ ذَهَبَتْ أَهْلِيَّةُ اجْتِهَادِهِ وَضَبْطِهِ بِغَفْلَةٍ أَوْ نِسْيَانٍ . لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ) فِي حَالٍ مِمَّا ذُكِرَ ، وَيَنْعَزِلُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي ، وَكَذَا لَوْ فَسَقَ) . لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ (فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي: يَنْفُذُ كَالْإِمَامِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِحُدُوثِ الْفِتَنِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ دُونَ الْقَاضِي ، (فَإِنْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَحُوالُ . لَمْ الْأَوَّلُ . لَمْ يَعْدُ وِلَايَتُهُ فِي الْأَصَحِّ الْقَانِي: تَعُودُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ تَوْلِيَةٍ .

🚓 حاشية السنباطي 🔧

### فَصْلُ

قوله: (أو ذهبت أهلية اجتهاده) هذا شامل لما قبله ، ويدخل فيه ما إذا خرس أو صم ، والكلام ظاهر في المجتهد المطلق المنصرف إليه إطلاق المجتهد ، ومثله: المقلد لمذهب معين إذا كان مجتهدًا فيه وخرج عن أهلية الاجتهاد فيه ، ذكره الأذرعي ، قال: ومن لم يبلغ هذه الرتبة وهو الموجود اليوم غالبًا . . فلم أر فيه شيئًا ، ويشبه أنه إذا حصل له أدنئ تغفل ونحوه . . لم ينفذ حكمه ؛ لانحطاط رتبته ، فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في ولاية غيره . انتهئ .

قوله: (لم ينفذ حكمه في حال مما ذكر) يستثنى: من عمي بعد سماع البينة ؛ فإنه ينفذ حكمه إذا لم يحتج إلى إشارة .

قوله: (وينعزل به على الأصح الآتي) أي: بناء على الأصح الآتي: من عدم عود ولايته بزوال هذه الأحوال، وعلى مقابله لا ينعزل به وإن لم ينفذ حكمه لمانع فيما ذكر (٢).

<sup>(</sup>۱) كما في التحفة: (۲۳۰/۱۰) والنهاية: (۲٤٤/۸ \_ ۲٤٤)، خلافا لما في المغني: (۲۸۰/٤) حيث قال: لو عاد بصره ٠٠٠ تبين أنه لم ينعزل؛ لأنه لو ذهب ١٠٠ لما عاد .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): مما ذكر.

(وَلِلْإِمَامِ عَزْلُ قَاضٍ ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ، أَوْ لَمْ يَظْهَرْ وَهُنَاكَ) أَيْ: فِي حَالِ عَدَمِ الظُّهُورِ (أَفْضَلُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ وَفِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ؛ كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ، وَإِلَّا. فَلَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ. فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، (لَكِنْ يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ. فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، (لَكِنْ يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ) لِطَاعَةِ السَّلْطَانِ، وَالثَّانِي: لَا يَنْفُذُ؛ لِانْتِفَاءِ المصْلَحَةِ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: (مِثْلُهُ) كَذَا دُونَهُ، وَقَوْلُهُ: (وَفِي عَزْلِهِ...) إِلَى آخِرِهِ قَيْلًا فِي مِثْلِهِ وَدُونَهُ الصَّالِحِينَ لِلْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ وَقَوْلُهُ:

#### -﴿ حاشية البكري ﴿

#### فَصْلُ

قوله: (وقوله: «مثله» كذا دونه) أي: الصّالح للقضاء، أفاد به: أنّ تخصيص «المنهاج» معترض.

قوله: (وقوله: «وفي عزله...»...) بيّن به: أنَّ عبارةَ «المنهاج» تحتمل أن تكون قيدًا في المثل والأفضل، مع أنَّ للإمام عزلَه بالأفضلِ بلا قيد.

🚓 حاشية السنباطي 🝣

قوله: (وللإمام...) خرج: القاضي؛ فله عزل خليفته بلا موجب؛ بناء على ما سيأتي من انعزاله بموته، قاله الماوردي، وهو ظاهر وفاقًا للسبكي وإن خالف البلقيني.

قوله: (ظهر منه خلل) أي: لا يقتضي انعزاله؛ ككثرة الشكاوئ فيه، أما ظهور ما يقتضيه مما مر.. فلا يحتاج فيه إلى عزل؛ لانعزاله به. وأفاد قوله: (ظهر): أنه يكتفى بغلبة الظن.

قوله: (وإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره ٠٠٠ لم يجز ٠٠٠) أي: ولو ظهر منه خلل .

تَنْبِيه: لو ولَّى الإمام قاضيًا ظانًّا ذهاب أهلية الأول فبان بقاؤها (١) . لم يقدح في ولاية الثاني ، قال الأذرعي: وقضيته: انعزال الأول بالثاني ؛ لأنه أقامه مقامه ، لا أنه ضمه إليه ، وبه صرح البغوي في «تعليقه» ، وهو ظاهر وإن اقتضى كلام القفال عدم

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فبان سواها.

يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ غَيْرُهُ. لَمْ يَجُزْ عَزْلُهُ ، فَلَوْ عَزَلَهُ . لَمْ يَنْعَزِلُ ، (وَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرَ عَزْلِهِ) ، وَفِي قَوْلٍ مِنَ الطَّرِيقِ النَّانِي: أَنَّهُ يَنْعَزِلُ كَأَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْوَكِيلِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ: عِظَمُ الضَّرَدِ فِي نَقْضِ الْأَقْضِيَةِ دُونَ تَصَرُّفَاتِ الْوَكِيلِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ: عِظَمُ الضَّرَدِ فِي نَقْضِ الْأَقْضِيَةِ دُونَ تَصَرُّفَاتِ الْوَكِيلِ ،

(وَإِذَا كَتَبَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ: «إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ»، فَقَرَأَهُ. انْعَزَلَ، وَكَذَا إِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْغَرَضَ إِعْلَامُهُ بِصُورَةِ الْحَالِ لَا قِرَاءَتُهُ بِضُورَةِ الْحَالِ لَا قِرَاءَتُهُ بِنَفْسِهِ، وَالنَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى صُورَةِ اللَّفْظِ، (وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ) أَيْ: الْقَاضِي (وَانْعِزَالِهِ بِنَفْسِهِ، وَالنَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى صُورَةِ اللَّفْظِ، (وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ) أَيْ: الْقَاضِي (وَانْعِزَالِهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ ؛ كَبَيْعِ مَالِ مَيْتٍ) أَوْ غَائِبٍ، (وَالْأَصَحُّ: انْعِزَالُ نَائِبِهِ

انعزاله به . وإن ولى الثاني مع علمه بعدم انعزال الأول . . صح وليس عزلًا للأول على الراجح ؛ بناء على أنه يجوز أن يكون ببلد قاضيانِ . وللقاضي عزل نفسه \_ كالوكيل \_ إذا كان ثُمَّ مَنْ يصلح للقضاء غيره ، وإلا . . فليس له ذلك ، بل لا ينعزل . انتهى .

قوله: (لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله) أي: من عدل رواية ، ويكفي الاستفاضة ، ولا يكفي الكتاب المجرد . وقضيته: أنه ينفذ حكمه قبل بلوغه ذلك ولو علم الخصم به ، وهو كذلك خلافا للماوردي . قال البلقيني : ولو بلغه الخبر ولم يبلغ نوابه . لا ينعزلون حتى يبلغهم الخبر ، وتبقئ ولاية أصلهم مستمرة حكمًا وإن لم ينفذ حكمه ، ويستحق ما رتب له على سد الوظيفة ، قال : ولو بلغ النائب قبل أصله . فالقياس : أنه لا ينعزل وينفذ حكمه حتى يبلغ الأصل . انتهى .

قوله: (نظرا إلىٰ أن الغرض. ٠٠) يؤخذ منه: أنه ينعزل بمعرفته ما فيه بتأمله وإن لم تكن قراءة منه ولا مِنْ غيره.

قوله: (والثاني: ينظر إلى صورة اللفظ) أي: كما نظروا إليها في الطلاق، وتقدم الفرق بينهما هناك.

قوله: (وانعزاله) لو اقتصر عليه . . لأغنى عما قبله ؛ كما لا يخفي .

المطْلَقِ) بِمَا ذُكِرَ (إِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الاسْتِخْلَافِ، أَوْ) إِنْ (قِيلَ) لَهُ: («اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِكَ»، أَوْ أَطْلَقَ) لَهُ الإسْتِخْلَافَ، (فَإِنْ قِيلَ) لَهُ: («اسْتَخْلِفْ عَنِّي»، فَلَا) يَنْعَزِلُ الْخَلِيفَةُ بِمَا ذُكِرَ، وَالثَّانِي: الإنْعِزَالُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: عَدَمُهُ مُطْلَقًا؛ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ.

(وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ) وَوَالٍ (بِمَوْتِ الْإِمَامِ) وَانْعِزَالِهِ؛ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ فِي تَعْطِيلِ الْحَوَادِثِ، (وَلَا نَاظِرُ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ بِمَوْتِ قَاضٍ) وَانْعِزَالِهِ؛ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ أَبْوَابُ

قوله: (إن لم يؤذن له في الاستخلاف) المراد بـ(نائبه المطلق) في هذه الصورة: من أنابه فيما لا يقدر عليه ولم يعينه له؛ كما علم مما مر.

قوله: (أو أطلق له الاستخلاف) استشكل تقدم الانعزال (١) في نظيره من الوكالة . وأجيب: بظهور غرض معاونة القاضي هنا ، بخلافه ثَمَّ ، فليس الغرض معاونة الوكيل ، بل النظر في حق الموكل ، فمحمل الإطلاق على إرادته .

قوله: (فلا ينعزل الخليفة بما ذكر) أي: كما لا ينعزل بعزل القاضي له.

تَنْبِيه: هذا كله إذا لم يعين له مَنْ يستخلفه ، فإن عينه له . . لم ينعزلْ بموتِه وانعزالِه مطلقًا ؛ لأنه قطع نظره بالتعيين وجعله سفيرًا ، أشار إليه الماوردي والروياني وهو شامل لما إذا استخلفه عن نفسه ، ويوافقه ما نقله الشيخان عن السرخسي من أن الإمام لو نصب نائبًا عن القاضي لا ينعزل بموته وانعزالِه ؛ لأنه مأذون له من جهة الإمام . انتهى .

قوله: (لشدة الضرر...) يؤخذ منه: انعزال مَنْ ولاه الإمام للقضاء بينه وبين خصمائه؛ لزوال المعنى المقتضي لذلك، وبه صرح البلقيني.

قوله: (ووقف) يستثنى من ذلك \_ كما بحثه الأذرعي وغيره \_: ما لو كان نائبًا عن القاضي ؛ لكون الواقف قد شرط النظر في الوقف لقاضي المسلمينَ فولاه لغيره

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): الأقوال.

المصالح، (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ انْعِزَالِهِ: «حَكَمْتُ بِكَذَا»(١) وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِالْبَيِّنَةِ، (فَإِنْ شَهِدَ مَعَ آخَرَ بِحُكْمِهِ.. لَمْ يُقْبَلْ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَىٰ فِعْلِ بِالْبَيِّنَةِ، (فَإِنْ شَهِدَ مَعَ آخَرَ بِحُكْمِهِ.. لَمْ يُقْبَلْ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَىٰ فِعْلِ نَفْسِهِ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ ؛ إِذْ لَا يَجُرُّ بِشَهَادَتِهِ نَفْعًا إِلَىٰ نَفْسِهِ وَلَا يَدْفَعُ ضَرَرًا، (أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ جَائِزِ الحكْمِ .. قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: المنْعُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ فِعْلَ نَفْسِهِ، حَاكِمٍ جَائِزِ الحكْمِ .. قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: المنْعُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ فِعْلَ نَفْسِهِ،

نيابة عنه ٠٠ فينعزل بموته وانعزاله.

قال ابن شهبة: ويقع في كتب الأوقاف كثيرًا شرط النظر لحاكم المسلمينَ يوليه (١) مَنْ شاء مِنْ نقبائه وأمنائه ، فهل ينعزل مَنْ ولاه ممن ذكر بموته وانعزاله أو لا ؟ والأقرب: الثاني ، وهو ظاهر .

قوله: (ولا يقبل قوله...) استثنى البلقيني من ذلك: ما لو انعزل بالعمى.. فإنه يقبل منه ذلك؛ لأنه إنما انعزل به فيما يحتاج إلى الإبصار. وقوله: (حكمت بكذا) لا يحتاج إليه.

قوله: (فإن شهد مع آخر بحكمه...) خرج بذلك: ما لو شهد مع آخر أنه أفر بمجلس حكمه بكذا أو أن هذا ملكُ فلانٍ.. فيقبل ؛ أخذًا من التعليل الآتي.

قوله: (إذ لا يجر بشهادته نفعًا...) يدفع بمنع ذلك ، بل جر بها نفعًا إليه ؛ فإنها متضمنة لتزكيته ، وبه يفارق المرضعة ، ويفارقها أيضًا ؛ بأن فعلها ليس مقصودًا بالإثبات بخلافه .

قوله: (أو بحكم حاكم جائز الحكم...) محله: إذا لم يعلم القاضي أنه حكمه، وإلا .. لم تقبل شهادته بذلك؛ كما لو صرح به ويشترط في قبول شهادته بذلك: أن يشهد الشاهد الذي معه به أيضًا ، فإن شهد بحكم المعزول مع شهادته هو بحكم جائز الحكم .. لم تقبل شهادة (٣) المعزول ، صرح به ابن أبى الدم .

<sup>(</sup>١) وإن كان انعزاله بالعمى ؛ كما في التحفة: (٢٤٠/١٠) والنهاية: (٢٤٦/٨) ، خلافا لما في المغني: (٣٨٤/٤) حيث استثنى الانعزال بالعمى .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): توليه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): شهادته.

فَإِنْ بَيَّنَ بِغَيْرِهِ · · قُبِلَتْ ، (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ عَزْلِهِ: «حَكَمْتُ بِكَذَا» ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ · · فَكَمَعْزُولٍ) فَلَا يُقْبَلُ .

(وَلَوِ ادَّعَىٰ شَخْصٌ عَلَىٰ مَعْزُولٍ) أَيْ: ذَكَرَ لِلْقَاضِي (أَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ بِرِشْوَةٍ) أَيْ: عَلَىٰ سَبِيلِ الرِّشْوَةِ؛ كَمَا فِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ، وَالرَّاءُ مُثَلَّثَةٌ (أَوْ شَهَادَةِ عَبْدَيْنِ

قوله: (أي: ذكر للقاضي) بيّن به تجوُّزَ «المنهاج» في التّعبير بـ«ادّعي» إذ الدّعوى لا تكون إلّا عند قاضٍ في وجه الخصم ولم يوجد.

قوله: (أي: على سبيل الرّشوة؛ كما في «المحرر») أفاد به: أنّ عبارة «المحرر»

قوله: (ويقبل قوله قبل عزله...) قال الأذرعي: هذا ظاهر في القاضي المجتهد مطلقًا أو في مذهب إمامه، أما غيرهما. ففي قبول قوله وقفة، وقد استخرتُ الله وأفتيتُ فيمنْ سئل من قضاة العصر عن مستند قضائه أنه يلزمه بيانه؛ لأنه قد يظنُّ ما ليس بمستندٍ مستندًا؛ كما هو كثير غالب.

قوله: (فإن كان في غير محل ولايته...) المراد بمحل ولايته: المحل الذي ينفذ قضاؤه فيه ؛ وهو البلد الذي ولي القضاء فيها وظنَّ بعضهم أنه مجلسه المعد للحكم، وهو خطأ صريح، نبه عليه ابن الصلاح والمصنف في «طبقاته». ومنه يعلم: أنه ينفذ قضاء القاضي في أيِّ محلٍّ من البلد الذي ولي القضاء فيها ، لا خارجها ؛ وهو ما يجوز لمسافر قصر الصلاة فيه ؛ كما أشار إليه الزركشي.

قوله: (أي: ذكر للقاضي) أشار إلى أن المراد بالدعوى في كلام المصنف: الذكر والإخبار؛ بقرينة ما بعده، لا الدعوى الشرعية؛ لفقد شرطها مِنْ حضور المدعى عليه بمجلس الحكم عند عدم مسوغ (١) للدعوى عليه في غيبته عنه.

قوله: (أي: على سبيل الرشوة · · · ) أشار بذلك إلى أن المراد من عبارة المصنف ذلك ، لا ما يتبادر من ظاهره: من أن الرشوة سبب لأخذ المال ؛ لفساده ؛ إذ الرشوة هي

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): مدع.

مَنَلًا) أَيْ: أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَدَفَعَهُ إِلَىٰ المدَّعِي . (أُحْضِرَ وَفُصِلَتْ خُصُومَتُهُمَا ، وَإِنْ قَالَ: «حَكَمَ بِعَبْدَيْنِ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَالًا . أُحْضِرَ ، وَقِيلَ : لَا ، حَنَّىٰ خُصُومَتُهُمَا ، وَإِنْ قَالَ فِي «المَحَرَّرِ» : وَرَجَّحَهُ مُرَجِّحُونَ ، وَفِي «الشَّرْحِ» أَنَّهُ أَصَحُّ عِنْدَ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ فِي «الشَّرْحِ» أَنَّهُ أَصَحُ عِنْدَ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» عِنْدَ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» بِنَدَ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» بِنَدَ الرَّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» بِنَدَ الرَّوجَهَيْنِ وَادَّعَىٰ عَلَيْهِ (وَأَنْكَرَ . صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأَصَحِي لِا بَتَحْلِيفٍ وَالِا بْتِذَالِ بِالمَنَازَعَاتِ . الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ فَيُصَانُ مَنْصِبُهُ عَنِ التَّحْلِيفِ وَالِا بْتِذَالِ بِالمَنَازَعَاتِ .

(قُلْتُ: الْأَصَحُ: بِيَمِينٍ، وَالله أَعْلَمُ) كَالمودَعِ وَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ إِذَا ادَّعِيَ عَلَيْهِمْ خِيانَة، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا»: خِيانَة، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا»: أَنَّ الْأُوَّلَ أَحْسَنُ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا»: أَنَّهُ أَصَحُّ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي عَاصِمٍ وَالْبَعَوِيِّ، وَأَنَّ الثَّانِيَ أَصَحُّ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ. أَنَّهُ أَصَحُّ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ. وَأَنَّ الثَّانِيَ أَصَحُّ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ. أَنَّهُ أَصِحُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي عَاصِمٍ وَالْبَعَوِيِّ، وَأَنَّ الثَّانِيَ أَصَحُّ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ. (وَلَوَ ادَّعِيَ عَلَىٰ قَاضٍ جَوْرٌ فِي حُكْمٍ (١) . . لَمْ يُسْمَعْ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ شَرْعًا،

أحسنُ ، وذلك ؛ لأنّ أخذَ القاضي المالَ برشوةٍ يحتمل أنه أرشى حتى أخذَ المال وأنه أخذه منه على سبيل الرّشوة ، والمراد: الثّاني .

قوله: (وأنّ الثّاني أصحّ عند العراقيّين) المعتمد: ما في «المنهاج».

المال المأخوذ على الحكم، فلا يصح جعله سببًا في أخذه. ثم لا يخفى أنه لا بد من تقدير مضاف في العبارة المذكورة أيضًا؛ أي: على سبيل أخذ الرشوة، ويمكن أن يجعل: (الرشوةُ: اسمٌ لأخذ المال على الحكم مجازًا)، فلا يحتاج لتقديره.

قوله: (أحضر) أي: هو أو نائبه. وقوله: (وفصلت خصومتهما) أي: بما تفصل به خصومة غيرهما؛ من إقرار، أو حلف، أو بينة.

قوله: (لم يسمع ذلك) أي: لتحليفه ؛ بقرينة ما بعده ، قال الزركشي: هذا إذا كان

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): ولو ادَّعَىٰ علىٰ قاضٍ جوراً في حكم.

(وَيُشْتَرَطُ بَيِّنَةٌ) بِهِ فَلَا يُحَلَّفُ فِيهِ، (وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ) مَا يُدَّعَىٰ بِهِ عَلَيْهِ (بِحُكْمِهِ.. حَكَمَ بَيْنَهُمَا) فِيهِ (خَلِيفَتُهُ أَوْ غَيْرُهُ) أَيْ: قَاضِ آخَرُ.

السنباطي € حاشية السنباطي €

موثوقاً به ، وإلا . . سمع ذلك ؛ لتحليفه .

قوله: (وإن لم يتعلق ما يدعي به عليه بحكمه . . حكم . . .) قال السبكي: هذا إذا ادعى بما لا يقدح فيه ولا يوجب عزله ، وإلا . . فلا تسمع الدعوى ولا يحلف ، ولا طريق للمدعي حينئذ إلا البينة ، ثم قال: بل ينبغي أن يكون الحكم كذلك وإن ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولم يظهر للحاكم صحة الدعوى ؛ صيانة عن ابتذاله (۱) بالدعوى والتحليف .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): عن ابتداء له.

## ( فَصْلٌ ) [في آدابِ القَضاءِ وَغَيْرِهَا]

(لِيَكْتُبِ الْإِمَامُ لِمَنْ يُولِّيهِ) الْقَضَاءَ بِبَلَدٍ كِتَابًا بِهِ وَبِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهُ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، رَوَاهُ أَصْحَابُ «السُّنَنِ» ، وَفِيهِ الزَّكَاوَات كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، رَوَاهُ أَصْحَابُ «السُّنَنِ» ، وَفِيهِ الزَّكَاوَات وَالدِّيَاتُ وَعَمْرُو بْنِ حَزْمٍ لمَّا بَعْهُ إِلَى الْكِتَابِ ) أَيْ: المكْتُوبِ (شَاهِدَيْنِ يَخْرُجَانِ مَعَهُ وَالدِّيَاتُ وَغَيْرُهَا () ، (وَيُشْهِدُ بِالْكِتَابِ) أَيْ: المكْتُوبِ (شَاهِدَيْنِ يَخْرُجَانِ مَعَهُ وَالدِّيَاتِ وَاللَّيَاتِ وَاللَّيَاتِ وَاللَّيَاتِ وَالْمَامِ وَاللَّيْنِ وَلَا لَهُ وَاللَّيْنَ وَلَيْنُ وَالْمَامُ اللَّيْنَ وَلَيْ وَاللَّيْنَاقِ وَاللَّيْنَ وَلَيْهُ وَاللَّيْنَاتِ وَاللَّيْنَاتِ وَاللَّيْنَ وَاللَّيْنَ وَاللَّيْنَاتِ وَاللَّيْنَ وَاللَّيْنَاتِ وَاللَّيْنَاتِ وَاللَّيْنَاتِ وَاللَّيْنَاتِ وَاللَّيْنَاتُ وَالْمَالُولَةُ وَاللَّيْنَاتِ وَاللَّيْنَاتِ وَالْمَالِيْنَ وَاللَّيْنَ وَالْمُثَانِ وَاللَّهُ وَاللَّيْنَاتِ وَالْقَالَ وَاللَّيْنَاتِ وَاللَّيْنَاتِ وَالْمَالِيْنَ وَالْمُؤْمِ وَاللَّيْنَاتِ وَالْمُؤْمِلُونَ وَاللَّيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الْمِثْنَاقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّيْنَ وَلَيْهِ وَلَيْنَاتِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُونَ وَاللَّهُ وَلَالَعُلَالَ وَالْمُؤْمِولُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَاللَّيْنَاتِ وَالْمَالِيَاتِ وَالْمَالِمُولِي وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُونَالَالِيَاتِ وَالْمُؤْمِولُونِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُونُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُونِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمِؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمِالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ

#### فَصْلُ

قوله: (أي: المكتوب) أفهم به تجوُّزَ «المنهاج» في تعبيره أنَّ العبارة بالشّهادة على ما كتب في الكتاب لا على نفس الكتاب ، لكن صحّ إطلاقُ أحدهما على الآخر ؛ للمجاورة .

#### فَصْلُ

قوله: (ليكتب الإمام . . .) مثله: القاضي بالنسبة لمن يستخلفه ، قال الشاشي: وينبغي أن يتخذ الإمام لنفسه نسخة ليتذكر بها إن نسي أنه ولاه ، ويذكره ما أخذ عليه من شرط ليطالبه به إن خالف .

قوله: (ويشهد بالكتاب...) أفهم كلامه: أنه لا يكتفئ بإخبار المتولي وهو كذلك إذا لم يصدقه أهل البلد، وإلا.. اكتفي به، لكن لا يجب عليهم طاعته على الأوجه من وجهين في ذلك؛ قياسا على ما مر في (الوكالة) لأن الإمام لو أنكر توليته.. كان القول قوله. وقوله: (أي: المكتوب) أي: الذي هو التولية وغيرها؛ كما يفهم مما يأتي، وبذلك يوافق كلام المصنف كلام غيره من أن الإشهاد إنما هو على ذلك، لا على الكتاب؛ إذ الاعتماد عليه (٢)؛ كما سيأتي، وعند إشهادهما يقرآن الكتاب، أو يقرأه الإمام

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له، رقم [٤٨٥٤]، المراسيل لأبي داود، باب: كم الدية، رقم [٢٤٦]،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): إذ لا اعتماد عليه.

إِلَىٰ الْبَلَدِ) بَعُدَ أَوْ قَرُبَ (يُخْبِرَانِ بِالحالِ) مِنَ التَّوْلِيَةِ وَغَيْرِهَا، وَيَكْفِي إِخْبَارُهُمَا بِهَا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ، (وَتَكْفِي الْإِسْتِفَاضَةُ) بِهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا جَرَىٰ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ، وَالنَّانِي قَالَ: التَّوْلِيَةُ عَقْدٌ، وَالْعُقُودُ لَا تَثْبُتُ بِالإِسْتِفَاضَةِ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَهَا، وَالنَّانِي قَالَ: التَّوْلِيَةُ عَقْدٌ، وَالْعُقُودُ لَا تَثْبُتُ بِالإِسْتِفَاضَةِ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهَا فِي الْبَلَدِ الْقَرِيبِ وَلَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ؛ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ «الرَّوْضَةِ» وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهَا فِي الْبَلَدِ الْقَرِيبِ وَلَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ؛ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ «الرَّوْضَةِ» وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهَا فِي الْبَلَدِ الْقَرِيبِ وَلَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ؛ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ «الرَّوْضَةِ» وَهُمْ مِنْ ذَكَرَهَا فِي الْبَلَدِ الْقَرِيبِ وَلَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ؛ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ «الرَّوْضَةِ» وَهُمْ مِنْ ذَكَرَهَا فِي الْبَلَدِ الْقَرِيبِ وَلَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ؛ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ «الرَّوْضَةِ» وَجُهِ مِنَ وَجُهِ مِنَ الْمَحْرَةُ فِي مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَدْعَةِ فِي مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْهُمَامِ. الطَّرِيقِ النَّانِي المَحْكِيِّ فِي «الْوَسِيطِ»: يَكْفِي ؛ لِبُعْدِ الْجُرْءَةِ فِي مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ الطَّرِيقِ النَّانِي المَحْكِيِّ فِي «الْوَسِيطِ»: يَكْفِي ؛ لِبُعْدِ الْجُرْءَةِ فِي مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ .

(وَيَبْحَثُ) بِالرَّفْعِ وَالمَثَلَّثَةِ (الْقَاضِي عَنْ حَالِ عُلَمَاءِ الْبَلَدِ وَعُدُولِهِ) قَبْلَ دُخُولِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ. فَحِينَ يَدْخُلُ، (وَيَدْخُلُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ) قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَخُولِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ. فَحِينَ يَدْخُلُ، (وَيَدْخُلُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ) قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: قَالَ الْأَصْحَابُ: فَإِنْ تَعَسَّرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. فَالْخَمِيسَ، ......

قوله: (ويكفي إخبارهما بها من غير كتاب) هذا يُؤخَذ من المتن بالأُولَىٰ حيثُ اكتفى بالاستفاضة ، لكن ذكره لئلا يتوهم وجوب الكتابة ؛ إذ الاستفاضة مقرونة بالكتابة ؛ كما يؤخذ من ظاهر المتن وإن كان الصّواب: الاكتفاءُ بها بلا كتابةٍ ، فأفهم به ندبَ الكتابة .

قوله: (ثمّ منهم من أطلقها) أي: الاستفاضة، وهو المعتمد: قَرُبَ البلدُ أو لا. قوله: (قبل دخوله، فإن لم يتيسر . فحين يدخل) تفصيلٌ لا يستفاد من المتن،

فاستفيد منه تقييدٌ لإطلاقه .

قوله: (فإن تعسّر يوم الاثنين ٠٠٠) ذكره ليومين آخرين بشرط تعسُّرِ المذكورِ في المتن ، وهُمَا لا يُستفادان منه .

عليهما ، فإن قرأه غير الإمام · · فالأحوط: أن ينظر الشاهدان فيه ·

قوله: (يخبران بالحال · · · ) قضيته: أنه لا يشترط صيغة الشهادة ولا الأداء عند قاض ، وهو كذلك إن لم يكن هناك قاض ، وإلا · · اشترطا ؛ كما يفيده كلام الزركشي · قوله: (بالرفع) أي: استئنافا ، لا بالجزم عطفا على (يكتب) لئلا يتوهم أن فيه

وَإِلَّا . . فَالسَّبْتَ ، (وَيَنْزِلُ وَسَطَ الْبَلَدِ) بِفَتْحِ السِّينِ ؛ لِيَتَسَاوَىٰ أَهْلُهُ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ ، (وَيَنْظُرُ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الحبْسِ<sup>(١)</sup>) لِأَنَّهُ عَذَابٌ ؛ (فَمَنْ قَالَ: «حُبِسْتُ بِحَقِّ» . . أَدَامَهُ) فِيهِ ،

ضميرا عائدا على الإمام وأن القاضي مفعوله ، وهو فاسد.

قوله: (وإلا . فالسبت) أي: وإن لم يتيسر الخميس . . فالسبت ، وعبارة «التنبيه» يقتضي: التخيير بينهما حيث عبر بـ(أو).

قوله: (وينزل وسط البلد...) قال الزركشي: وكأنه حيث اتسعت خطته، وإلا.. نزل حيث تيسر، قال: وهذا إذا لم يكن فيه موضع يعتاد القضاة النزول فيه.

قوله: (وينظر أولا في أهل الحبس ...) بعد قراءة الكتاب على أهل البلد ثم البحث عن الشهود والمزكين سرًّا وعلانية ، والأحوط: السر ؛ لأنه أعون له على اطلاعه على معرفة أحوالهم ، ثم تسلَّم ديوان الحكم من المحاضر والسجلات وحجج الأوقاف والأيتام وأحوالهم ونحو ذلك ، قال البلقيني: ثم النظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره ، وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها ، وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط ؛ بحيث يتعين الفور في تداركه .

وكيفية النظر في أمر المحبوسين: أن يأمر مناديًا ينادي يومًا فأكثر على حسب الحاجة ألا إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا، فمن كان له محبوس. فليحضر، ويبعث إلى الحبس أمينا أو أمينين \_ وهو أحوط من إتيانه \_ لكتابة اسم كل محبوس، وما حُبِسَ به، ومَنْ حُبِسَ له، فإذا جلس الإمام وحضر الناس. صُبَّتْ تلك الرقاع بين يديه، فيأخذ رقعةً ، وينظر في الاسم المثبت فيها، ويحضر المحبوسين واحدًا واحدًا بحسب ما أخذه من الرقاع، فيسألهم بعد حضورهم عن سبب حبسهم ويرتب عليه مقتضاه ؟ كما سيأتي في كلام المصنف.

قوله: (أدامه فيه) أي: إن لم يوفيه الحق الذي حبس لأجله ولم يثبت إعساره،

<sup>(</sup>۱) ندبا؛ كما في التحفة: (۲٥٠/۱۰) والنهاية: (۲٥٠/۸)، خلافا لما في المغني: (٣٨٧/٤) حيث قال: والأولى أن يقال: ما دعت إليه مصلحة.. وجب تقديمه.

(أَوْ ظُلْمًا . فَعَلَىٰ خَصْمِهِ حُجَّةٌ) وَيُصَدَّقُ المحْبُوسُ بِيَمِينِهِ إِنْ لَمْ تَقُمْ ، (فَإِنْ كَانَ) خَصْمُهُ (غَائِبًا . كَتَبَ إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ) عَاجِلًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ . أُطْلِقَ ، (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ خَصْمُهُ (غَائِبًا . كَتَبَ إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ) عَاجِلًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ . أُطْلِقَ ، (ثُمَّ ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ المحْبُوسِينَ يَنْظُرُ فِي (الْأَوْصِيَاءِ) بِأَنْ يَطْلُبَهُمْ ؛ (فَمَنِ ادَّعَىٰ وِصَايَةً) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتَحِهَا . (سَأَلَ عَنْهَا) مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِهَا بِالْبَيِّنَةِ (وَعَنْ حَالِهِ وَتَصَرُّفِهِ ، فَمَنْ وَجَدَهُ)

قوله: (عاجلًا، فإن لم يفعل . . أطلق) تقييده بالعجلة حكى عنه المتن كذكر فائدةِ الأمر .

قوله: (من جهة ثبوتها بالبيّنة) بيّن به: أنّ ذكر الحاضر والسّجلّات تمثيلٌ.

فإن وفاه · · نودي عليه فلعل له غريما آخر ، ثم إذا لم يحضر له غريم · · أطلق بلا يمين ؛ لأن الأصل: عدم غريم آخر ولا يطالب بكفيل ، ومن قال: حبست تعزيرًا · · فعل فيه ما يراه من حبسه أو إطلاقه ·

قوله: (ويصدق المحبوس بيمينه إن لم تقم) أي: فيطلق من الحبس؛ لأن استمراره فيه معصية ولا يطالب حينئذ بكفيل.

قوله: (ليحضر عاجلًا) أي: إن شاء ليلحن (١) بحجته ، وبه يندفع ما للبلقيني هنا .

قوله: (فإن لم يفعل . . أطلق) أي: بعد حلفه ، ويحسن أن يؤخذ منه كفيل وإن فعل ، فإن أقام بينة بالحق أو بأن القاضي حكم عليه بذلك . . فذاك ، وإلا . . أطلق بعد حلفه .

تتمة: من قال: لا أدري فيم حُبِسْتُ أو لا خصم لي . . نودي عليه لطلب الخصم ثلاثة أيام ، فإن لم يحضر له خصم . حلف على ما قاله وأطلق ، وإن حضر . . فكما مر . انتهى .

قوله: (ينظر في الأوصياء) أي: ولو على أيتام ليسوا ببلده على المعتمد.

قوله: (بأن يطلبهم) أي: تقدما من شاء منهم من غير قرعة ، بخلاف المحبوسين ؛ كما مر ؛ لأن النظر فيهم لهم ، وفي هؤلاء عليهم .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ليلحق.

مُسْتَقِيمَ الْحَالِ قَوِيًّا · أَقَرَّهُ ، أَوْ (فَاسِقًا · أَخَذَ المالَ مِنْهُ ، أَوْ ضَعِيفًا) لِكَثْرَةِ المالِ أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ · (عَضَدَهُ بِمُعِينٍ ، وَيَتَّخِذُ) بِالمعْجَمَةِ (مُزَكِّيًا) بِالزَّايِ ؛ لِلْحَاجَةِ

قوله: (أو فاسقًا) أي: بأن عرف فسقه ، فإن شك في ذلك . . فقيل: لا يأخذ المال منه ويقره ، ورجحه ابن المقري في «روضه» ، وقيل: يأخذه ، ورجح ابن أبي عصرون في «الانتصار» وجزم به في «المرشد» ، وقال الأذرعي وغيره: إنه المختار ؛ لفساد الزمان وإن كان الأقرب إلى كلام الجمهور الأول ، وهو ظاهر ، قال البلقيني : ومحل الوجهين: إذا لم يثبت عدالته عند الأول ، فإن ثبتت وأطلق تصرفه . . لم يكن للمتولي التعرض له مع الشك جزمًا ، قال : ولا يخالف ذلك ما لو عدل الشاهد في واقعة ثم شهد في واقعة أخرى ؛ بحيث طال الزمان حيث يحتاج إلى إعادة التعديل ؛ لأن الوصاية قضية واحدة وقد ثبت الحال فيها فلا يتكرر ، ولو كلفنا الوصي ذلك . لأضررنا المحجور عليه باشتغال الوصي عنه بإثبات عدالته ، ولا كذلك الشاهد ، وبذلك صرَّح ابن الصباغ وإن أوهم تعبير «الروضة» و «أصلها» خلافه .

تَنْبِيه: لو فرق الوصي الوصية وهي لمعينين . . لم يبحث عنه ؛ لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم ، قال الأذرعي: وهو ظاهر إن كانوا أهلا للمطالبة ، فإن كانوا محجورين . . فلا ، لا سيما إذا كان لهم ولي غير القاضي ، أو لجهة عامة وهو عدل . . أمضاه ، وإلا . . ضمنه ؛ لتعديه ، ولو فرقها أجنبي . . ضمنه إن كانت لجهة عامة ، وإلا . . فلا .

نعم؛ قال البلقيني في الوصي: لو فوض إلى اجتهاده التساوي والتفضيل وكان فاسقا . . فينبغي أن يضمنه ؛ لأنه تعدى بالتفريق بغير ولاية صحيحة ، فيأتي مثله في الأجنبي . انتهى .

قوله: (ويتخذ بالمعجمة مزكيا...) لو عبر بـ (ثم) ليفيد تأخر ذلك عما قبله. لكان أولى، لكن تقدم عليه بعد النظر في الأوصياء النظر في أمناء القاضي المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا، ويفعل فيهم ما مر في الأوصياء، لكن له أن يعزلهم وإن لم يتغير حالهم ويعوض عنهم بآخرين، بخلاف الأوصياء؛ لأن الأمناء مولون من جهة القاضي،

إِلَيْهِ، وَسَيَأْتِي شَرْطُهُ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ، (وَكَاتِبًا) لِمَا ذُكِرَ، (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا، عَدْلًا، عَارِفًا بِكِتَابَةِ مَحَاضِرَ وَسِجِلَّاتٍ) وَكُتُبٍ حُكْمِيَّةٍ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَتَفَرَّغُ لَهَا عَدْلًا، عَارِفًا بِكِتَابَةِ مَحَاضِرَ وَسِجِلَّاتٍ) وَكُتُبٍ حُكْمِيَّةٍ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَتَفَرَّغُ لَهَا عَدْلًا، وَجُوْدَةُ خَطًّ) وَضَبْطٌ لِلْحُرُوفِ، غَالِبًا، (وَيُسْتَحَبُّ) فِيهِ (فِقْهُ، وَوُفُورُ عَقْلٍ، وَجَوْدَةُ خَطًّ) وَضَبْطٌ لِلْحُرُوفِ،

قوله: (وضبط للحروف) زاده ؛ لأنّه من الصّفات المستحبّة حذرًا من إيهامِ المتن عدمَ استحبابِهِ.

حاشية السنباطي 😂

بخلاف الأوصياء، وأخروا عن الأوصياء؛ لأن التهمة فيهم أبعد؛ لأن ناصبهم القاضي وهو لا ينصب إلا بعد ثبوت الأهلية عنده، بخلاف الأوصياء، ثم في الأوقاف العامة، قال الماوردي والروياني: وفي الخاصة؛ لأنها تَؤُول لمن لا يتعين من الفقراء والمساكين؛ فينظر فيها: هل آلت إليهم، وهل له ولاية على من يعين منهم لصغر أو نحوه، وفي الضوال واللقطات التي لا يجوز تملكها للملتقط، أو يجوز ولم يختر تملكها بعد الحول فيحفظها في بيت المال مفردة عن أمثالها، وله خلطها بمثلها، فإذا ظهر المالك. غرم له من بيت المال، وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها، قال الأذرعي: وفي جواز خلطها نظر إذا لم يظهر فيه مصلحة لملاكها ولا دعت إليه حاجة، وقدِّم من كل نوع مما ذكر الأهم فالأهم.

قوله: (وسيأتي شرطه في أواخر الباب) أي: المعلوم منه: اشتراط العدد فيه ما لم ينصب حاكما في الجرح والتعديل، فالمراد بـ(المزكي) هنا: الجنس.

قوله: (عدلا) أي: في الشهادة ، فيشترط كونه حرًّا ذكرًا.

قوله: (محاضر وسجلات) الأول: ما يكتب فيه ما جرئ للمتحاكمين في المجلس، والثاني: ما فيه ذلك مع زيادة الحكم أو تنفيذه، وقد يطلقان على ما يكتب. وقوله: (وكُتب حكمية) الظاهر: أن المراد بها: كتب القاضي بحكمه إلى قاض بغير بلده.

قوله: (فيه) أي: بأن يكون فقيها (١) بما زاد على ما يشترط من أحكام الكتابة . قوله: (وضبط للحروف) أي: بأن لا يسقط ولا يزيد شيئا منها ، فلا يكتب «سبعة»

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): معها.

(وَمُتَرْجِمًا) لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ كَلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْقَاضِي لُغَتَهُ مِنْ خَصْمٍ أَوْ شَاهِدٍ.

(وَشَرْطُهُ: عَدَالَةٌ، وَحُرِّيَةٌ، وَعَدَدٌ) كَالشَّاهِدِ، فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ . كَفَىٰ فِي تَرْجَمَتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَاشْتَرَطَ الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيُّ رَجُلَيْنِ ، وَيَكْفِي فِي الزِّنَا رَجُلَانِ ، وَفِي قَوْلٍ: يُشْتَرَطُ أَرْبَعَةٌ ، (وَالْأَصَحُّ: جَوَازُ أَعْمَىٰ) فِي التَّرْجَمَةِ ، وَالثَّانِي: قَاسَهَا عَلَىٰ الشَّهَادَةِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّهَا تَفْسِيرٌ لِلَفْظِ لَا تَحْتَاجُ التَّرْجَمَةِ ، وَالثَّانِي: قَاسَهَا عَلَىٰ الشَّهَادَةِ ، (وَ) الْأَصَحُّ: (اشْتِرَاطُ عَدَدٍ فِي إِسْمَاعِ قَاضٍ إِلَىٰ مُعَايَنَةٍ وَإِشَارَةٍ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ، (وَ) الْأَصَحُّ: (اشْتِرَاطُ عَدَدٍ فِي إِسْمَاعِ قَاضٍ إِلَىٰ مُعَايَنَةٍ وَإِشَارَةٍ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ، (وَ) الْأَصَحُّ: (اشْتِرَاطُ عَدَدٍ فِي إِسْمَاعِ قَاضٍ بِهِ صَمَمٌ) كَالمَتَرْجِمِ ، وَالثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّ المسْمِعَ لَوْ غَيَّرَ . أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ وَالْحَاضِرُونَ بِخِلَافِ المَتَرْجِمِ ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ فِي الْأَصَحُ ، الْخَصْمُ وَالْحَاضِرُونَ بِخِلَافِ المَتَرْجِمِ ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ الْحُرِيَّةُ فِي الْأَصَحُ ،

قوله: (فإن كان الحقّ. . . ) بيّن به العددَ المبهَمَ في المتن .

- اشية السنباطي السنباطي

مثل «تسعة»، ولا «ثلاثا» مثل «ثلاثين»، ويستحب أيضا فيه: الحساب؛ للحاجة إليه في كتب المقاسم والمواريث فصيحا عالما بلغات الخصوم.

تَنْبِيه: أفهم كلام المصنف: أنه لا يشترط فيه العدد؛ لأنه لا يثبت شيئا ، بخلاف المترجم والمسمع الآتيين . انتهئ .

قوله: (ومترجما؛ للحاجة إليه في معرفة كلام من لا يعرف القاضي لغته...) لا يخفئ أن اللغات لا تكاد تنحصر، فالمعتبر: اللغة التي يغلب وجودها في عمله؛ كما قال ابن النقيب: إنه الأقرب.

قوله: (عدالة) أي: في الشهادة.

قوله: (واشترط الإمام . . .) هو ضعيف ، والراجع: إطلاق الأصحاب ، وقياسه: الاكتفاء بأربع نسوة فيما يثبت بهن .

قوله: (وعلى الثاني: يشترط الحرية في الأصح) أي: يشترط الحرية، لا لفظ

وَعَلَىٰ الْأُوَّلِ: يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ، وَلْيَجْرِ الْخِلَافُ فِي لَفْظِ الشُّهَادَةِ وَالْحُرِّيَّةِ مَعَ بُعْدِهُ (١) فِي المتَرْجِمِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُكْتَفَىٰ بِإِسْمَاع رَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ فِي المالِ ؛ كَمَا فِي المتَرْجِمِ ، وَأَجَابَ فِي «الْوَسِيطِ»: بِالمنْعِ ، أَمَّا إِسْمَاعُ الْخَصْمِ الْأَصَمّ مَا يَقُولُهُ الْقَاضِي وَالْخَصْمُ . . فَقَالَ الْقَفَّالُ: لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ ؛ لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ مَحْضٌ .

(وَيَتَّخِذُ دِرَّةً) [بِالمهمَلَةِ] (لِلتَّأْدِيبِ، وَسِجْنًا لِأَدَاءِ حَقِّ وَلِتَعْزِيرِ) كَمَا اتَّخَذَهُمَا

قوله: (وعلى الأوّل: يشترط لفظ الشّهادة) أي: لأنّه سلكَ به مسلكَ الشّهاداتِ في العددِ، فكذا في اللَّفظ.

قوله: (وليَجْرِ الخلاف . . . ) أفاد به: جريانَ خلافٍ سكتَ عنه المتنُ على خلافِ التزامِه في تبيينِ الخلاف ووجه بعده.

الشهادة في الأصح. وقوله: (وعلى الأول: يشترط لفظ الشهادة أيضا في الأصح) أي: يشترط الحرية ولفظ الشهادة أيضا في الأصح فيهما؛ كما يعلم ذلك من قوله: (وليجر الخلاف في لفظ الشهادة ...).

قوله: (مع بُعده) أي: الخلاف.

قوله: (وأجاب في «البسيط» . . . ) هو ضعيف ، والراجح: الأول .

قوله: (فقال القفال: لا يشترط فيه العدد . . . ) أي: وإن اشترط فيه الحرية على الأصح ؛ كهلال رمضان .

تَنْبِيه: محل سن ما ذكر من اتخاذ المزكي ومن بعده: إذا لم يطلب أجرة ، أو طلبها وكان يرزق من بيت المال، وإلا . . لم يتخذه؛ لئلا يتغالى في الأجرة؛ أي: لا يستحب ذلك ؛ كما صرَّح به الروياني وغيره وإن صرَّح القاضي حسين بالتحريم . انتهي .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ويجر الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع بُعْدِه، وفي (ج) و(ق): ويجري الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع بُعْدِه.

عُمَرُ ﴿ فَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ مَجْلِسِهِ فَسِيحًا ) أَيْ: وَاسِعًا ؛ لِنَكَّرَ وَبَعِ بِضِيقِهِ الْحَاضِرُونَ (بَارِزًا) أَيْ: ظَاهِرًا ؛ لِيَعْرِفَهُ مَنْ يَرَاهُ ، (مَصُونًا مِنْ أَذَى حَرِّ وَبَرْدٍ) وَرِيحٍ وَغُبَارٍ وَدُخَانٍ ، (لَائِقًا بِالْوَقْتِ) مِنْ صَيْفٍ وَشِتَاءٍ (وَالْقَضَاءِ) بِأَنْ يَكُونَ دَارًا ، (لَا وَغُبَارٍ وَدُخَانٍ ، (لَائِقًا بِالْوَقْتِ) مِنْ صَيْفٍ وَشِتَاءٍ (وَالْقَضَاءِ) بِأَنْ يَكُونَ دَارًا ، (لَا مَسْجِدًا) فَيُكْرَهُ اتِّخَاذُهُ مَجْلِسًا لِلْحُكْمِ فِي الْأَصَحِّ ، صَوْنًا لَهُ عَنِ ارْتِفَاعِ الْأَصْوَاتِ وَاللَّعَطِ الْوَاقِعَيْنِ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ عَادَةً ، وَلَوِ اتَّفَقَتْ قَضِيَّةٌ أَوْ قَضَايَا وَقْتَ حُضُورِهِ فِي المَسْجِدِ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا . فَلَا بَأْسَ بِفَصْلِهَا .

(وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي حَالِ غَضَبِ<sup>(۱)</sup> وَجُوعٍ وَشِبَعٍ مُفْرِطَيْنِ، وَكُلِّ حَالٍ يَسُوءُ

قوله: (وريح وغبار ودخان) أفاد به: أنَّ ذكرَ الحرَّ والبردِ مثالٌ.

قوله: (ولو اتّفقت ٠٠٠) أفاد به أنّ قولَه: (لا مسجدًا) محمولٌ على الاتّخاذ وإن لم يكن نصًّا، فهو موهم فيعترض.

قوله: (لائقًا بالوقت من صيف وشتاء) أي: فيجلس في الصيف في مهاب الريح، عن الشتاء في كن، واعترض: بأن هذا يغني عنه ما قبله.

قوله: (بأن يكون دارًا) هذا أخذه من قوله بعده: (لا مسجدًا) فهو أولئ ممن فسر (اللائق بالقضاء): بالمرتفع ؛ كدِكة ونحوها ، ويستحب أن يوضع له فراش ووسادة وإن كان مشهورًا بالزهد والتواضع ؛ ليعرفه كل داخل ويكون أهيب عند الخصوم ، ويستعمل ما جرت به العادة من العمائم والطيلسان .

قوله: (ويكره أن يقضي في حال غضب ٠٠٠) قال في «المطلب»: ولو فرق بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره ٠٠٠ لم يبعد نقله عنه الزركشي واعتمده ، ويستثنئ من (الغضب): الغضب لله تعالى ؛ كما نقله الشيخان عن الإمام والبغوي وغيرهما ، ثم

<sup>(</sup>۱) سواء كان الغضب لله أم لغيره؛ كما في النهاية: (۸/٤٥) والمغني: (۳۹۱/٤)، خلافا لما في التحفة: (۲٥٨/۱۰) حيث قيد الحكم بالغضب لا لله تعالى.

خُلُقُهُ) فِيهِ ؛ كَمَرَضٍ مُؤْلِمٍ وَخَوْفٍ مُزْعِجٍ ، (وَيُنْدَبُ أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ) وَمُشَاوَرَتُهُمْ عِنْدَ اخْتِلَافِ وُجُوهِ النَّظَرِ وَتَعَارُضِ الْآرَاءِ ، (وَ) يُنْدَبُ (أَلَّا يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِنَفْسِهِ (١) ، وَلَا يَكُونَ لَهُ وَكِيلٌ مَعْرُوفٌ) لِئَلَّا يُحَابَى ، (فَإِنْ أَهْدَىٰ إِلَيْهِ مَنْ لَهُ خُصُومَةٌ أَوْ) غَيْرُهُ وَلَا يَكُونَ لَهُ وَكِيلٌ مَعْرُوفٌ) لِئَلَّا يُحَابَى ، (فَإِنْ أَهْدَىٰ إِلَيْهِ مَنْ لَهُ خُصُومَةٌ أَوْ) غَيْرُهُ و(لَمْ يُهْدِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ . حَرُمَ قَبُولُها) لِأَنَّهُ فِي الصَّورَةِ الْأُولَىٰ: يَدْعُو إِلَىٰ الميْلِ و(لَمْ يُهْدِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ . حَرُمَ قَبُولُها) لِأَنَّهُ فِي الصَّورَةِ الْأُولَىٰ: يَدْعُو إِلَىٰ الميْلِ إِلَيْهِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ: فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ سَبَبُهَا الْعَمَلُ ظَاهِرًا ، وَلَا يَحْرُمُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ: فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ سَبَبُهَا الْعَمَلُ ظَاهِرًا ، وَلَا يَحْرُمُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ، كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، (وَإِنْ كَانَ يُهْدِي) قَبْلَ وِلَايَتِهِ (وَلَا خُصُومَةَ وَلَا يَحُومُ مَا فَي «الرَّوضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، (وَإِنْ كَانَ يُهْدِي) قَبْلَ وِلَايَتِهِ (وَلَا خُصُومَةً

— 🗞 حاشية البكري 🚷

قوله: (ومشاورتهم عند اختلاف وجوه النّظر وتعارض الآراء) بيّن به سببَ المشاورة ومحلّها؛ أي: فإطلاق المتن ليس في محلّه.

🔧 حاشية السنباطي 🔧-

قالا: وظاهر كلام آخرين: أنه لا فرق، واعتمد الأول البلقيني، والثاني الأذرعي، والأول أوجه؛ لأن الغضب لله يؤمن معه التعدي، بخلافه لِحَظِّ النفس، ولو دعت حاجة إلى الحكم مع هذه الأحوال. لم يكره، بل قد يجب في بعض الصور.

قوله: (مشاورتهم عند اختلاف . . .) أي: لا فيما إذا كان الحكم معلومًا بنصًّ ، أو إجماع ، أو قياس جلى .

قوله: (من له خصومة) أي: ولو في غير محل ولايته، وما وقع في «الروضة» من عدم التحريم حينئذ. سببه خَلَلُ وقع في نسخ الرافعي السقيمة.

قوله: (أو غيره ولم يهد قبل ولايته) استثنى الأذرعي من ذلك: ما لو كان من أبعاضه؛ إذ لاينفذ حكمه لهم.

قوله: (ولا يحرم في غير محل ولايته...) أي: ما لم يستشعر بها<sup>(۲)</sup> مقدمة لخصومة، ولو كان المهدي في غير محل ولاية القاضي، لكنه أرسل إليه وهو في محل

<sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٢٥٩/١٠)، والمغني: (٣٩٢/٤)، خلافا لما في النهاية: (٢٥٤/٨) حيث قال: نعم، ينبغي أن يستثنئ بيعه من أصوله أو فروعه؛ لانتفاء المعنئ؛ إذ لا ينفذ حكمه لهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ما لم يشعر أنها.

لَهُ ، جَازَ) قَبُولُهَا إِذَا كَانَتْ (بِقَدْرِ الْعَادَةِ ، وَالْأَوْلَىٰ: أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهَا) فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْها) فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْها) فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْها الْعَادَةِ ، وَالْأَوْلَىٰ: أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهَا) فَإِنْ زَادَتْ عَلَىٰ الْعَادَةِ ، وَالْأَوْلَىٰ: أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهَا) فَإِنْ زَادَتْ عَلَىٰ الْعَادَةِ ، وَالْأَوْلَىٰ الْعَادَةِ ، وَالْعَادِةِ ، وَالْأَوْلَىٰ الْعَادَةِ ، وَالْأَوْلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

ولايته · · ففي حرمته وجهان ، وقضية كلامهم ؛ كما قاله في «شرح الروض»: الحرمة . قوله: (والأولى: أن يثيب عليها) أي: أو يضعها في بيت المال أو يردها .

قوله: (حرم قبولها) أي: كلها إن لم تتميز الزيادة، وإلا.. فهي فقط؛ كما قاله في «الذخائر» وصوَّبه الزركشي وغيره، ومن الأول: [كأن أهدئ] (۱) مَنْ عادَتُه قُطْنٌ حريرًا فيحرم على الأوجه؛ كما قاله الإسنوي، قال أعني: الإسنوي: والضيافة والهبة؛ كالهدية، وله أخذ الزكاة وكذا الصدقة ولو ممن ليس له عادة بالدفع إليه؛ كما قاله السبكي في «الحلبيات» وله الاستعارة ممن لم تجر العادة باستعارته (۲) فيما لا يقابل بمال في الغالب؛ ككتب العلم ونحوها، بخلاف ما يقابل به في الغالب؛ كالدار والدابة؛ كما قاله العماد الحساني، ويصح على الأوجه الوقف عليه إذا قلنا: بعدم الاحتياج إلى قبوله، وإبراؤه ووفاء دينه بغير إذنه، لا بإذنه بشرط عدم الرجوع، وحيث حرم قبول الهدية وما ألحق بها.. لم يملكه فيرده على مالكه، فإن تعذر ... وضعه في بيت المال.

تَنْبِيه: الرشوة حرام بذلًا وقبولًا ؛ وهي: المال المبذول للحكم بغير الحق ، أو للامتناع من الحكم بالحق ، بخلاف المبذول للحكم بالحق ؛ فإنه وإن حرم قبولًا لا يحرم بذلًا ممن لا يصل إلى الحق بدونه .

نعم؛ المعتمد: أن لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بالأجرة أن يقول للخصمين: لا أحكم بينكما إلا بأجرة ، بخلاف من له رزق أو متعين للقضاء ولو محتاجا . فليس له ذلك ، وفارق الثاني: جواز أخذه من بيت المال إذا كان محتاجًا ؛ بأن بيت المال أوسع ، وفيه حق لكل مسلم ، ولا تهمة في أخذ الرزق منه ، بخلاف الأخذ من الخصوم ، ويجوز لغير المتعين للقضاء أخذ كفايته ولو

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ب): أن يهدي ، وفي (د): أن هدئ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): باستعارته منه.

(وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ) أَيْ: الْقَاضِي (لِنَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَشَرِيكِهِ فِي المَشْتَرَكِ، وَكَذَا أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ) وَرَقِيقُ كُلِّ مِنْهُمَا وَشَرِيكُهُ فِي المَشْتَرَكِ (عَلَى الصَّحِيحِ)، وَالنَّانِي: يَنْفُذُ حُكْمُهُ لَهُمْ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَا يَنْفُذُ بِعِلْمِهِ قَطْعًا، وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى المَذْكُورِينَ مَعَهُ، يَنْفُذُ حُكْمُهُ لَهُمْ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَا يَنْفُذُ بِعِلْمِهِ قَطْعًا، وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى المَذْكُورِينَ مَعَهُ، وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ لَهُ وَلِهَؤُلَاءِ) إِذَا وَقَعَ لِكُلِّ مِنْهُمْ خُصُومَةٌ (الْإِمَامُ أَوْ قَاضٍ آخَرُ، وَكَذَا نَائِبُهُ عَلَى الصَّحِيح)، وَالنَّانِي: يُنْزِلُهُ مَنْزِلَتَهُ.

—— 🗞 حاشية البكري 🛞—

قوله: (ورقيقُ كلَّ منهما وشريكُه في المشترك) زاده؛ لئلَّا يتوهَّم الجواز فيه من عدم ذكر المتن له.

قوله: (ولا ينفذ بعلمه قطعًا) تقييدٌ لمحلِّ الخلاف المطلَقِ في المتن.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

مكتسبًا من بيت المال ما لم يوجد متطوع ، وليس له الأخذ من غير بيت المال. انتهى.

قوله: (لنفسه) استثنى البلقيني من ذلك صورًا يرجع حاصلها إلى حكمه بما يتضمن ثبوت استيلائه على المال المحكوم به؛ كحكمه (١) على من في جهته مال لمحجوره، أو لوقف تحت نظره.

قوله: (ورقيقه) استثنى البلقيني منه: حكمه لرقيقه بجناية عليه قبل رقه؛ بأن جنى ملتزم على ذمي ثم نقض المجني عليه العهد والتحق بدار الحرب واسترق، قال: ويوقف المال إلى عتقه، فإن مات رقيقًا.. فالأظهر: كونه [فيئًا](٢).

قوله: (وشريكه في المشترك) استثنى البلقيني: حكمه له بشاهد ويمين الشريك فينفذ ؛ لأنه لا يشاركه في ذلك .

قوله: (وينفذ حكمه على المذكورين معه) أي: ما لم يكن ذلك لواحد منهم، وقوله: (معه) متعلق بـ(المذكورين) وقضيته: أنه لا ينفذ حكمه على نفسه وليس كذلك، بل هو نافذ على الأوجه من وجهين ذكرهما الماوردي، ثانيهما: عدم نفوذه، لكن يكون إقرارًا، ولا ينفذ حكمه على عدوه؛ كالشهادة عليه، وله تنفيذ (٣) حكم بعضه

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): محله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قنا، وفي (د): حيا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وله بنفسه.

# (وَإِذَا أَقَرَّ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَوْ نَكَلَ ، فَحَلَفَ المدَّعِي وَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَىٰ

على الأوجه من وجهين في ذلك حكاهما شريح الروياني، لا حكمه بشهادته من غير تعديله بشاهدين له على أحد وجهين (١)، قال ابن الرفعة: إنه الأصح في «البحر» وغيره؛ لأنه يتضمن تعديله.

ــــ حاشية السنباطي 🍣ــــــ

قوله: (وسأل القاضي . . .) قضيته: أن ذلك لا يلزم إذا لم يسأل وهو كذلك ، بل لا يجوز الحكم من غير سؤال .

نعم؛ لو كان الحكم لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون وهو وليُّه · · قال الأذرعي: فيظهر الجزم بأنه لا يتوقف على سؤال أحد ·

تَنْبِيه: صيغة الحكم أن يقول: حكمت له بكذا، أو نفذت الحكم به، أو ألزمت خصمه الحق، أو نحو ذلك، لا ثبت أو صح عندي كذا بالبينة العادلة فليس حكمًا؛ لأنه قد يراد به: قبول الشهادة، واقتضاء البينة: صحة الدعوئ، فصار كقوله: سمعت البينة وقبلتها، ثم تارة يحكم بالصحة وتارة يحكم بالموجب، ويشترط في الأول: ثبوت أهلية المتعاقدين بشهرتهما(٢) أو بالبينة، ويكفي في ثبوتها: قبول البينة أنه جائز التصرف، ووجود الصيغة المعتبرة (٣) وثبوت الملك واليد حال العقد.

نعم؛ الحكم بصحة الإقرار لا يتوقف على ثبوت الملك، بل على ثبوت اليد؛ خاصة للمقر؛ لأن ثبوت الملك له ينافي إقراره، بخلاف الثاني فلا يشترط فيه غير الأولين فلا يكون متضمنا لثبوت الملك؛ إذ معناه: إن كان مالكا. صح الحكم؛ فكأنه حكم بصحة الصيغة الصادرة من ذلك الشخص فلا يتطرق إليه نقض (٤) من ذلك الوجه، وإنما جاز الحكم بالموجب مع عدم إثبات الملك؛ لأنه قد يعسر، فعلم: أن الحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب؛ فكلما جاز للقاضي أن يحكم فيه

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): من غير تعديل شاهدين له على الأوجه من وجهين.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): يشبه به...

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) و(ب): المفسرة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): نقص.

إِقْرَارِهِ عِنْدَهُ أَوْ يَمِينِهِ) أَيْ: المدَّعِي بَعْدَ النُّكُولِ (أَوِ الحكْمَ بِمَا ثَبَتَ وَالْإِشْهَادَ بِهِ.. لَزُمَهُ) مَا ذُكِرَ، (أَوْ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ) فِي قِرْطَاسٍ أَحْضَرَهُ (مَحْضَرًا بِمَا جَرَىٰ مِنْ غَيْرِ

بالصحة . . جاز له أن يحكم فيه بالموجب ، ولا عكس ؛ كما لو أقر بعين بيد غيره لزيد . . فإن له الحكم فيه بالموجب ، لا بالصحة ، فقول السبكي: إن الحكم بالموجب حكم بالصحة إلا أنه دونه في الرتبة ممنوعٌ ، بل الحكم به حكم بما يقتضيه البينة فيه ؛ فإن كان صحيحا . . فصحيح ، أو فاسدا . . ففاسد .

ومن فوائد الحكم بالموجب: أنه إذا كان الصادر صحيحًا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه ، فإن الحكم بالموجب في ذلك يمنع غير الحاكم به من الحكم بخلافه ، بخلاف الحكم بالصحة ، فلغير الحاكم بها أن يحكم ، بخلاف الموجب عند الحاكم الأول ؟ كما ذكره البلقيني ، لكن قيده الولي العراقي منعه في الأول بموجب دخل وقته بالموجب الذي لم يدخل وقته بالموجب الذي لم يدخل وقته بالموجب عنده ، بخلافه فيما هو موجب عنده .

ومثل الأول: بأن يحكم الحنفي بموجب التدبير؛ فمن يوجبه ، منع المدبر من بيع عبده المدبر ، فليس له بمقتضئ الحكم المذكور الإقدام على بيعه بمنع الحاكم له من ذلك ، وليس للشافعي أن يأذن له بعد ذلك في بيعه ؛ لما فيه من نقض حكم الحنفي بالبيع ، ولا أن يحكم بصحة بيعه لو صدر ؛ فإنه ارتكب ببيعه محرما قد منعه منه جائز الحكم فصار هذا المدبر بهذا الحكم كأم الولد(۱) .

والثاني: بأن يعلق شخص طلاق امرأة أجنبية منه على التزوج بها فيحكم مالكي أو حنفي بموجب التعليق؛ فإذا تزوج بها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق. نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضًا لحكم الحاكم الأول بموجب التعليق؛ لأن حكم الأول لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوج بها؛ فإنه أمر لم يقع إلى الآن، فكيف يحكم على ما لم يقع ؟! فما هذا منه إلا فتوى، وتسميته حكما جهل أو تجوز. انتهى.

قوله: (أحضره) تقييد لمحل الخلاف، فإذا لم يحضره؛ أي: ولم يكن عنده من

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ب): كأم الولد والولد.

حُكْمٍ، أَوْ سِجِلَّا بِمَا حَكَمَ) بِهِ.. (اسْتُحِبَّ إِجَابَتُهُ، وَقِيلَ: يَجِبُ) كَالْإِشْهَادِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تُثْبِتُ حَقًّا بِخِلَافِ الْإِشْهَادِ، (وَيُسْتَحَبُّ نُسْخَتَانِ: إِحْدَاهُمَا لَهُ، وَالْأُخْرَىٰ تُحْفَظُ فِي دِيوَانِ الحَكْمِ) وَيُكْتَبُ عَلَىٰ رَأْسِهَا اسْمُ الْخَصْمَيْنِ.

(وَإِذَا حَكَمَ) الْقَاضِي (بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ بَانَ) حُكْمُهُ (خِلَافَ نَصِّ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ السُّنَةِ أَوْ وَغَيْرُهُ ، لَا) قِيَاسٍ (خَفِيٍّ) . . فَلَا يُنْقَضُ أُو الْإِجْمَاعِ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ . . فَلَا يُنْقَضُ

قوله: (ويكتب على رأسها اسم الخصمين · · · ) أفاد التّمييز ولئلّا يُتوهّم من عدمِ ذكره عدمُ استحبابه .

بيت المال . . استحب إجابته ولم تجب قطعًا .

قوله: (نقضه هو ...) المراد \_ كما قاله العز بن عبد السلام \_: أن له ولغيره الحكم بخلافه ؛ لتبين عدم صحته من أصله ، وشمل الغير المقلد ؛ فله الحكم ، بخلاف حكم مجتهد أو مقلد له ؛ بأن مخالفته لما ذكر كالحكم بصحة نكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين ، أو مضي خيار المجلس ، وبنفي بيع العرايا ، ونفي القصاص في المثقل ، وصحة بيع أم الولد ، وصحة نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، وحرمة الرضاع بعد حولين ، قال الزركشي: ولو حكم المقلد ثم بان أن حكمه مخالف للمعتمد عند أهل المذهب . نقض ، وكذا نقض ما صدر ممن لا يصلح للقضاء وإن وافق المعتمد ؛ أي: ما لم يكن قد ولاه ذو شوكة ؛ كما نبه عليه ابن المقري .

تَنْبِيه: لو كتب إليه بحكم لا ينقض، لكن كان مخالفًا لمعتقده.. فهل يعرض عنه ولا ينفذه أو ينفذه؟

حكى الشيخان: الأول عن حكاية ابن كج له عن النص، والثاني عن السرخسي، ثم قالا: وعليه العمل؛ كما لو حكم بنفسه ثم تغير اجتهاده تغيرًا لا يقتضي النقض وترافع خصماء الحادثة إليه فيها. فإنه يُمْضي حكمه الأول وإن أدى اجتهاده إلى أن غيره أصوب منه. انتهى.

الْحُكُمُ الْمَخَالِفُ لَهُ، وَمِنَ الْجَلِيِّ: قِيَاسُ الضَّرْبِ عَلَى التَّافِيفِ لِلْوَالِدَيْنِ فِي قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ فَكَلَ تَقُلُ لَهُمَا أَنِي ﴾ [الإسراه: ٢٣] بِجَامِعِ الْإِيذَاءِ، وَمِنَ الْخَفِيِّ: قِيَاسُ الْأَرُزِ عَلَى الْبُرِّ فِي (بَابِ الرِّبَا) بِعِلَّةِ الطَّعْمِ، ﴿ وَالْقَضَاءُ ) فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ ( رَبْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا) فَلَوْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ زُورٍ بِظَاهِرِي الْعَدَالَةِ. لَمْ يَحْصُلْ بِحُكْمِهِ الْحِلُّ بَاطِنًا، سَوَاءٌ المالُ وَالنَّكَاحُ وَغَيْرُهُمَا، وَمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ وَهُو مُتَفَقَّ الْحِلُّ بَاطِنًا، سَوَاءٌ المالُ وَالنَّكَاحُ وَغَيْرُهُمَا، وَمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ وَهُو مُتَقَقِّ الْحِلُّ بَاطِنًا المَحْتَهِ بَيْنَ المَحْتَهِ فِي الْأَصِّعِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَحْتَهِ وَالنَّالِيُ : لاَ ، وَالثَّالِثُ : يَنْفُذُ بَاطِنًا لَمْعْتَقِدِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِمَا: لَا عَنْدَ جَمَاعَةٍ ، وَالثَّانِي: لاَ ، وَالثَّالِثُ : يَنْفُذُ بَاطِنًا لِمُعْتَقِدِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِمَا: لاَ يَتَعْلَ فِي الْمَحْتَلِقِ فِي الْمَعْتَقِدِهِ وَلَا يَقْضِي الْمُعْتَقِدِهِ ، وَالثَّافِي : لاَ ، وَالثَّالِثُ : يَنْفُذُ بَاطِنًا لِمُعْتَقِدِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِمَا: لاَ يَحْلُونَ عَلْمُ فِي الْمُحْتَقِدِهِ وَلَا يَقْضِي ) الْقَاضِي يَخِلُ لِلشَّافِعِيِّ الْأَبْرُةُ فِيهِ الْمَدَّعِي قَلْهُ وَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ حَيِّ . فَلَا يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ فِيمَا ذُكِرَ ، وَلاَ يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ فِيمَا ذُكِرَ ،

قوله: (وكذا في المختلف فيه في الأصحّ عند جماعة) هو المعتمد في المذهب، فيحلّ للشّافعيّ الأخذُ بحكم الحنفيّ بشفعة الجوار.

🚓 حاشية السنباطي **چ** 

قوله: (والنكاح) أي: فيحرم على الزوج المحكوم له الوطء، لكن لا يحد؛ كما جزم به ابن المقري في «روضه» وهو المعتمد؛ لشبهة الخلاف؛ لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم، فيكون وطؤه وطئًا في نكاح مختلف في صحته، وعليها الامتناع منه جَهْدُها، فإن أكرهت ولو بلا ربط . فلا إثم عليها، ولا يخالفه قولهم: (لا يباح الزنا بالإكراه) إذ محله: فيما لم يتقدم حكم بخلاف ما هنا.

قوله: (وأقام به بينة) عطف على (ادعاه).

قوله: (وقامت به بينة) عطف على اسم المفعول الذي هو صلة (ال). وقوله: (حي) خبر (أن).

قوله: (فلا يقضي بالبينة فيما ذكر) أي كما لا يقضي فيه بعلمه أيضا ؛ كما صرح

(وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ (١) كَأَنْ رَأَىٰ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ اقْتَرَضَ مِنَ المدَّعِي مَا ادَّعَىٰ بِهِ ، أَوْ سَمِعَهُ يُقِرُّ بِهِ وَأَنْكَرَ هُو ذَلِكَ . فَيَقْضِي بِهِ عَلَيْهِ مُصَرِّحًا بِأَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَيَقْضِي بِهِ عَلَيْهِ مُصَرِّحًا بِأَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَالنَّانِي: عَلَّلَ بِأَنَّ فِيهِ تُهْمَةً ، (إِلَّا فِي حُدُودِ الله تَعَالَىٰ) لِنَدْبِ السَّتْرِ فِي أَسْبَابِهَا ، وَفِي وَشَمِلَ غَيْرُ المسْتَثْنَى: الْقِصَاصَ وَحَدَّ الْقَذْفِ فَيَقْضِي فِيهِمَا بِعِلْمِهِ كَالمالِ ، وَفِي وَشَمِلَ غَيْرُ المسْتَثْنَى: الْقِصَاصَ وَحَدَّ الْقَذْفِ فَيَقْضِي فِيهِمَا بِعِلْمِهِ كَالمالِ ، وَفِي قَوْلٍ: لَا ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ يَسْعَىٰ فِي دَفْعِهَا وَلَا يُوسَّعُ فِيهَا .

- 💝 حاشية السنباطي 🍣-

به الشاشي والماوردي وغيرهما.

قوله: (والأظهر: أنه يقضي . . .) أي: ولو قاضي الضرورة ؛ كما مر ؛ أي: له ذلك ، لكنه مكروه ؛ كما أشار إليه الشافعي في «الأم» ، قال الزركشي: وليس لنا من الحجج ما لا يلزم معه الحكم إلا هذا .

قوله: (كأن رأى ...) يفيد: أن المراد بـ(العلم): الظن المؤكد؛ إذ رؤية الاقتراض وسماع الإقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء .

فقول الإمام: (إنما يقضي بالعلم فيما يستيقنه لا ما يظنه) اختيار له، أو يحمل قوله: (ما يستيقنه) على ما يشمل الظن المؤكد وما بعده على مجرد الظن، ولو سمعه يقر بمجلس الحكم بعد الدعوى فحكم بذلك.. فهو حكم بالإقرار، لا بالعلم.

نعم؛ إن أقر سرًّا . . فهو حكم بالعلم ، قاله في «الأنوار» .

قوله: (مصرِّحا بأنه يعلم ذلك) أي: بأن يقول: علمت أن له عليك ما ادعاه، وحكمت عليك بعلمي؛ فإن اقتصر على أحدهما. لم ينفذ الحكم.

قوله: (إلا في حدود الله تعالى) استثنى منها: قتله (٢) في الردة فيما إذا أسلم ثم أظهرها ؛ كما أفتى به جماعة منهم: البلقيني ، وكحدود الله تعالى: تعازيره.

 <sup>(</sup>۱) ولو كان قاضي ضرورة ؛ كما في التحفة: (۲۸٥/۱۰) ، خلافا لما في النهاية: (۲۵۹/۸) حيث قيد
 بغير قاضي ضرورة ، والمغني: (٤/٩٩٩) حيث قال: لا ينفذ قضاء القاضي بعلمه إن كان فاسقا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قبله.

(وَلَوْ رَأَىٰ وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ أَوْ شَهَادَتُهُ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّكَ حَكَمْتَ أَوْ شَهِدْتَ بِهَذَا. لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ حَتَّىٰ يَتَذَكَّرَ) لِإِمْكَانِ التَّزْوِيرِ وَمُشَابَهَةِ الْخَطِّ، شَهِدْتَ بِهَذَا الْمَعْلُوبِ (وَفِيهِمَا) أَيْ: عِنْدَ المَعْلُوبِ (وَفِيهِمَا) أَيْ: عِنْدَ المَعْلُوبِ مِنْهُ الشَّهَادَةِ (وَجُهٌ فِي وَرَقَةٍ مَصُونَةٍ عِنْدَهُمَا) أَيْ: عِنْدَ المَعْلُوبِ مِنْهُ الشَّهَادَةُ بِالعَمَلِ أَوِ الشَّهَادَةِ لِلصِّيَانَةِ وَالْوُثُوقِ، (وَلَهُ مِنْهُ الْعَمَلُ وَالمَعْلُوبُ مِنْهُ الشَّهَادَةُ بِالعَمَلِ أَوِ الشَّهَادَةِ لِلصِّيَانَةِ وَالْوُثُوقِ، (وَلَهُ الحَلِفُ عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِ حَقِّ أَوْ أَدَائِهِ ؛ اعْتِمَادًا عَلَىٰ خَطِّ مُورِّثِهِ إِذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ) الحَلِفُ عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِ حَقِّ أَوْ أَدَائِهِ ؛ اعْتِمَادًا عَلَىٰ خَطِّ مُورِّثِهِ إِذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ) لَلْكَ عَلَىٰ السَّتِحْقَاقِ حَقِّ أَوْ أَدَائِهِ ؛ اعْتِمَادًا عَلَىٰ خَطِّ مُورِّثِهِ إِذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ) نَقَلَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَدْأَصْلِهَا» عَنِ الْأَصْحَابِ، وَفِيهِمَا عَنِ «الشَّامِلِ»: لَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ اعْتِمَادًا عَلَىٰ خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّىٰ يَتَذَكَّرَ ، وَسَيَأْتِي فِي «كِتَابِ الدَّعْوَىٰ» الْحَلِفُ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ اعْتِمَادًا عَلَىٰ خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّىٰ يَتَذَكَّرَ ، وَسَيَأْتِي فِي «كِتَابِ الدَّعُوىٰ»

قوله: (أي: عند المطلوب منه العملُ والمطلوب منه الشّهادةُ) أي: قلنا: وجهٌ بأنه يعمل ووجهٌ بأنه يشهد عند الصّيانة المذكورة ·

— 💝 حاشية السنباطي

قوله: (لم يعمل به ...) قال الشيخان: وإذا لم يتذكر القاضي فيما إذا شهد بحكمه شاهدان .. فحقه التوقف لا الإنكار ، فإذا توقف . فللشاهدين أن يشهد بحكمه عند قاض آخر وينفذه ، وإن علم توقفه ؛ فإن أنكر . . فليس له أن ينفذه ، ولمدعي الحكم عند عدم تذكر القاضي له تحليف خصمه أنه لا يعلمه على الأصح في «الأنوار» والأشبه عند الأذرعي من وجهين أطلقهما الشيخان .

قوله: (اعتمادا على خط مورثه...) مثله: مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة، ومأذونه القن بعد موته، ومعامله في القراض، وشريكه في التجارة، وكخط من ذكر: الإخبار من عدل.

قوله: (وسيأتي في «كتاب الدعوى»...) أي: فقضيته: جواز ذلك وإن لم يتذكر، وهو المعتمد، وفرقوا بين ما ذكر من جواز الحلف اعتمادا على خطه أو خط مورثه وما في معناه، وبين عدم جواز القضاء والشهادة اعتمادا على ذلك ؛ بأنهما يتعلقان بغير القاضي والشاهد، وبأن خطرهما عظيم.

جَوَازُ الْحَلِفِ عَلَىٰ الْبَتِّ بِظَنِّ مُؤَكَّدٍ يَعْتَمِدُ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ أَبِيهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» نَحْوُهُ، (وَالصَّحِيحُ: جَوَازُ رِوَايَةِ الحدِيثِ بِخَطِّ مَحْفُوظٍ عِنْدَهُ) وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَالتَّانِي: المنْعُ كَالشَّهَادَةِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِالتَّوْسِعَةِ فِي الرِّوَايَةِ. المِنْعُ كَالشَّهَادَةِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِالتَّوْسِعَةِ فِي الرِّوَايَةِ.

چ حاشية السنباطي چ

قوله: (بخط محفوظ عنده . . . ) مثله: روايته بإخبار عدل له بأنه رواه ويقول: أخبرني فلان عني ، والفرق بينه وبين الشهادة: هو الفرق بين الرواية بالخط والشهادة به المذكور في كلام الشارح .

# فَصْلُ [فِي التَّسُويَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا]

(لِيُسَوِّ) الْقَاضِي وُجُوبًا، وَقِيلَ: اسْتِحْبَابًا (بَيْنَ الخصْمَيْنِ فِي دُخُولٍ عَلَيْهِ) بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا فِيهِ، (وَقِيَامٍ لَهُمَا) وَنَظَرٍ إِلَيْهِمَا، (وَاسْتِمَاعٍ) لِكَلَامِهِمَا، (وَطَلَاقَةِ وَجُهٍ) لَهُمَا، (وَجَوَابِ سَلَامٍ) مِنْهُمَا، (وَمَجْلِسٍ) بِأَنْ يُجْلِسَهُمَا إِنْ كَانَا شَرِيفَيْنِ بَيْنَ وَجُهٍ) لَهُمَا، (وَجَوَابِ سَلَامٍ) مِنْهُمَا، (وَمَجْلِسٍ) بِأَنْ يُجْلِسَهُمَا إِنْ كَانَا شَرِيفَيْنِ بَيْنَ يَدِيهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ الْإِكْرَامِ فَلَا يَخُصُّ يَدَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ مِنْهَا، (وَالْأَصَحُّ: رَفْعُ مُسْلِمٍ عَلَىٰ ذِمِّيٍّ فِيهِ) أَيْ: المجْلِسِ؛ بِأَنْ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ مِنْهَا، (وَالْأَصَحُّ: رَفْعُ مُسْلِمٍ عَلَىٰ ذِمِّيٍّ فِيهِ) أَيْ: المجْلِسِ؛ بِأَنْ

### فَصْلُ

قوله: (وجوبًا) هو ظاهر عبارة المتن ، لكنّه بيّنه ؛ لأنّ هذه الصيغة ترد ، والمراد بها: النّدب ؛ كما سبق له في (ليكتب الإمام).

قوله: (ونظر إليهما) زاده ؛ لئلّا يُتوهم عدم وجوبه .

🤧 حاشية السنباطي 🤧

### فَصْلُ

قوله: (وجواب سلام منهما) أي: إن سلما معا . . فهو ظاهر ، وإن سلم أحدهما . . قال للآخر: سلم ، أو صبر حتى يسلم ، فإذا سلم ولو بعد طول الفصل . أجابهما معا ، واحتملوا طول الفصل هنا محافظة على التسوية ، قاله الشيخان ، واعترض الإسنوي ما ذكر هنا بما مر في السير: من أن ابتداء السلام من الجماعة سنة كفاية ، وأجيب: بأنهم ارتكبوا ذلك هنا ؛ حذرا من التخصيص وتوهم الميل .

قوله: (ومجلس؛ بأن يجلسهما...) مثلهما في ذلك: الموكل فلا يرفع مجلسه عنهما؛ لأن الدعوى متعلقة به أيضا؛ بدليل تحليفه إذا وجب به يمين، حكاه ابن الرفعة عن الزبيلي وأقره، قال الأذرعي وغيره: وهو حسن، والبلوئ به عامة، وقد رأينا من يوكل فرارا من التسوية بينه وبين خصمه، والظاهر: أن سائر وجوه الإكرام كذلك.

يَجْلِسَ المسْلِمُ أَقْرَبَ إِلَىٰ الْقَاضِي ؛ كَمَا جَلَسَ عَلِيٌّ ﴿ يَهُ بِجَنْبِ شُرَيْحٍ فِي خُصُومَةٍ لَهُ مَعَ يَهُودِيٌّ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١) ، وَالثَّانِي: يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِيهِ ، وَيُشْبِهُ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» أَنْ يَجْرِيَ الْخِلَافُ فِي سَائِرٍ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ يَأْتِي عَلَىٰ كُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ الْوُجُوبُ وَالإِسْتِحْبَابُ السَّابِقَانِ .

قوله: (أن يجري الخلاف في سائر وجوه الإكرام) هو كذلك، فتقييد «المنهاج» بالرّفع في المجلس ليس في محلّه.

🗞 حاشية البكري 🚷

条 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (ويشبه؛ كما في «الروضة» كـ«أصلها» أن يجري الخلاف في سائر وجوه الإكرام) أي: حتى في التقديم بالدعوى؛ كما بحثه بعضهم، قال في «شرح الروض»: وهو ظاهر إن قَلَتِ الخصوم المسلمون، وإلا. فالظاهر: خلافه؛ لكثرة ضرر التأخير.

قوله: (وظاهر: أنه يأتي على كل من الوجهين الوجوب...) قضيته: أن يكون الراجح على الأول: وجوب الرفع، وهو ما نقله الزركشي عن صاحب «التمييز» وقال: إنه الظاهر، وقياس القاعدة: (أن ما كان ممتنعا وجاز.. وجب) بعد نقله عن سليم الرازي: جوازه، وجرئ عليه في «المنهج» تبعا لـ«الحاوي الصغير»، وأجاب عن القاعدة: بأنها أكثرية، لا كلية ؛ بدليل سجودي السهو والتلاوة في الصلاة، والأوجه: الأول ؛ فإن بقية حديث البيهقي: أن عليا هيه قال: لو كان خصمي مسلما.. لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت النبي على الله المحاوهم في المجالس» (٢) وهو ظاهر في الحرمة.

قوله: (ليتكلم المدعي منكما) أي: إن لم يعرفه ، فإن عرفه . . فله أن يقول: تكلم ؛

 <sup>(</sup>١) السنن الكبرئ للبيهقي، باب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاستماع منهما والإنصاف
 لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، رقم [٢٠٤٩٥].

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ للبيهقي، رقم [٢٠٤٦٥]. وحلية الأولياء لأبي نعيم، (١٣٩/٤) بألفاظ متقاربة.

(فَإِذَا ادَّعَىٰ · · طَالَبَ خَصْمَهُ بِالجوَابِ ، فَإِنْ أَقَرَّ · · فَذَاكَ) ظَاهِرٌ ، (وَإِنْ أَنْكَرَ · · فَلَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟» وَأَنْ يَسْكُتَ ؛ فَإِنْ قَالَ: «لِي بَيِّنَةٌ وَأُرِيدُ تَحْلِيفَهُ» · ·

😝 حاشية السنباطي 🥰

كما قاله الشيخان، وإن نازع فيه الزركشي.

قوله: (فإذا ادعى) أي: دعوى صحيحة وله أن يعلمه ما يصححها؛ كما جزم به ابن المقري قياسا<sup>(۱)</sup> على الشهادة، لكن الذي عليه الأكثر ورجحه صاحب «التنبيه» وأقره عليه المصنف وجزم به صاحب «الأنوار» وقال الروياني وغيره: إنه المذهب: أنه لا يجوز له ذلك ؛ كما لا يجوز له أن يعلمه احتجاجا، ولما فيه من كسر قلب صاحبه، وهذا هو الأوجه، ويفرق بينها وبين الشهادة: بأن الدعوى أصل والشهادة تبع.

قوله: (طالب خصمه بالجواب) أي: جوازا وإن لم يطالبه المدعي.

قوله: (فإن أقر) أي: ولو حكمًا.

قوله: (فذاك ظاهر) أي: فحكم ذاك ظاهر مما ثبوت (٢) المدعى بذلك من غير حكم، بخلاف البينة ؛ لأن دلالة الإقرار ولو حكما على وجوب الحق جلية ؛ إذ الإنسان على نفسه بصيرة ، والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد ، وللمدعي بعد الإقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه فيحكم ؛ كأن يقول: اخرج من حقه ، أو كلفتك الخروج من حقه ، أو ألزمتك به .

قوله: (فله أن يقول للمدعي: «ألك بينة؟» وأن يسكت) أي: ما لم يكن المدعي جاهلًا أن له إقامة البينة . فلا يسكت ، بل يجب إعلامه بأن له ذلك ؛ كما أفهمه كلام «المهذب» وغيره ، وقال البلقيني: إن علم علمَهُ بذلك . فالسكوت أولئ ، وإن شك . فالقول أولئ ، وإن علم جهله به . وجب إعلامه . انتهى ، ولو عبر المصنف بـ (الحجة) بدل (البينة) . كان أولئ ؛ لشمولها الشاهد مع اليمين ، واليمين إذا كانت في جانب المدعي ؛ لكونه أمينا ، أو في قسامة ، أو في قذف الزوج زوجته . فإن الحق يثبت بلعانه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ماشيا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): سوت.

فَلَهُ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَحْلِفُ وَيُقِرُّ فَيَسْتَغْنِي المدَّعِي عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَقَامَهَا وَأَظْهَرَ كَذِبَهُ . فَلَهُ فِي طَلَبِ تَحْلِيفِهِ غَرَضٌ ، (أَوْ) قَالَ: ( ( لَا بَيِّنَةَ لِي ) أَوْ زَادَ عَلَيْهِ: لَا حَاضِرَةً وَلَا غَائِبَةً ، وَحَلَّفَهُ ( ثُمَّ أَحْضَرَهَا . قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَعْرِفْ لَهُ بَيِّنَةً أَوْ نَسِيَ ثُمَّ عَرَفَ أَوْ تَذَكَّرَ ، وَالنَّانِي: لَا تُقْبَلُ ؛ لِلْمُنَافَضَة ، إِلَّا رُبَّمَا لَمْ يَعْرِفْ لَهُ بَيِّنَةً أَوْ نَسِيَ ثُمَّ عَرَفَ أَوْ يَشْيَانٍ ، وَالنَّانِي: لَا تُقْبَلُ ؛ لِلْمُنَافَضَة ، إلَّا وَنْ يَذْكُرَ لِكَلَامِهِ تَأْوِيلًا بِمَا ذُكِرَ مِنْ جَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ ، وَإِنْ قَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي حَاضِرَةً وَحَلَّفُهُ ثُمَّ أَحْضَرَهَا . قَبِلَتْ جَزْمًا ؛ فَلَعَلَّهَا حَضَرَتْ ، وَجَزَمَ الْبَغُويُ فِي مَسْأَلَةِ وَحَلَى الْغَرَالِيُّ فِيهَا الْوَجْهَيْنِ .

(وَإِذَا ازْدَحَمَ خُصُومٌ) مُدَّعُونَ. ﴿ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ ﴾ فَالْأَسْبَقُ مِنْهُمْ ، ﴿ فَإِنْ جُهِلَ ﴾

-﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (أو زاد عليه...) أفهم جريانَ الخلاف فيما زاده على المتن، وأنَّ القبولَ لا يختصّ بصيغته.

قوله: (وجزم البغوي . . . ) أفاد به: أنَّ الأنسبَ التَّعبير بـ (المذهب) .

قوله: (مدّعون) أفاد به: أنّه مراد المتن؛ لئلّا يتوهّم من أنّه المدّعِي علم ذلك، وليس كذلك.

💝 حاشية السنباطي

قوله: (أو زاد عليه لا حاضرة ولا غائبة) أي: أو وكل بينة أقيمها فهي باطلة أو كاذبة أو زور، ولو قال: شهودي فسقة أو عبيد، فجاء بعدول وقد مضت مدة استبراء أو عتق . قبلت شهادتهم، وإلا . فلا ؛ كما في «الروضة» و «أصلها» ، وهو ظاهر وإن بحث الدميري خلافه.

قوله: (ثم أحضرها) أي: بينته ؛ بأن جاء بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين ؛ كما نقله الزركشي عن صاحب «العدة» وأقره.

قوله: (مدعون) أي: لا مدعي عليهم؛ إذ لا أثر بازدحامهم في غير ما يأتي.

قوله: (قدم الأسبق. . . ) الاعتبار في السبق والمعية بمجلس الحكم ، قال في

الأَسْبَقُ (أَوْ جَاؤُوا مَعًا. أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ وَقُدِّمَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ: (وَيُقَدَّمُ مُسَافِرُونَ مُسْتَوْفِزُونَ) شَدُّوا الرِّحَالَ لِيَخْرُجُوا مَعَ رُفْقَتِهِمْ عَلَىٰ مُقِيمِينَ (وَنِسْوَةٌ) عَلَىٰ رِجَالٍ (وَإِنْ تَأَخَّرُوا) أَيْ: المسَافِرُونَ وَالنِّسْوَةُ رُفْقَتِهِمْ عَلَىٰ مُقِيمِينَ (وَنِسْوَةٌ) عَلَىٰ رِجَالٍ (وَإِنْ تَأَخَّرُوا) أَيْ: المسَافِرُونَ وَالنِّسْوَةُ فِي المجيءِ إِلَىٰ الْقَاضِي (مَا لَمْ يَكْثُرُوا) وَيَنْبَغِي كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كه أَصْلِهَا»: فَي المجيءِ إِلَىٰ الْقَاضِي (مَا لَمْ يَكْثُرُوا) وَيَنْبَغِي كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كه أَصْلِهَا»: أَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ مُدَّعِينَ وَمُدَّعًىٰ عَلَيْهِمْ، وَتَقْدِيمُهُمْ جَائِزٌ رُخْصَةً، وَقِيلَ: وَاجِبٌ، وَاخْتَارَ فِي «الرَّوْضَةِ»: أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ، فَإِنْ كَثُرُوا أَوْ كَانَ الْجَمِيعُ مُسَافِرِينَ وَاجِبٌ، وَاخْتَارَ فِي «الرَّوْضَةِ»: أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ، فَإِنْ كَثُرُوا أَوْ كَانَ الْجَمِيعُ مُسَافِرِينَ

-&حاشية البكري &-----

قوله: (شدُّوا الرّحال) بيانٌ للمراد بالاستيفاز؛ لئلّا يتوهّم خلافه.

قوله: (وينبغي كما في «الرّوضة»...) هو صحيح لأجل الضرورة، وشمله إطلاق المتن.

قوله: (وتقديمهم جائز . . .) المعتمد: استحبابُه ، وقصدَ بذكره بيانَ إجمالِ عبارةِ المتن .

«الروضة»: ولو قدم الأسبق غيره على نفسه . . جاز ؛ أي: ويتأخر ذاك إلى نوبته ، ويأتي مثله في الإقراع .

قوله: (أقرع بينهم) أي: إن سهل الإقراع، وإلا · · كتب أسماؤهم في رقاع، وحبست (١) بين يدي القاضي ليأخذها واحدة واحدة، ويدعوا من خرج اسمه في كل مرة ·

قوله: (على مقيمين) المراد بهم: ما يشمل المقيمات ؛ كما صرح به في «الأنوار» . قوله: (ونسوة على رجال) قال في «الروضة» إن رأى القاضي تقديمهن ، ومثلهن: الخناثى .

قوله: (وينبغي ؛ كما في «الروضة» . . . ) هذا هو المعتمد وإن منعه البلقيني وقال: هو مختص بالمدعين ؛ أي: كغيرهم .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): صُبَّتْ.

أَوْ نِسْوَةً . فَالتَّقْدِيمُ بِالسَّبْقِ أَوِ الْقُرْعَةِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، (وَلَا يُقَدَّمُ سَابِقٌ وَقَارِعٌ إِلَّا بِدَعْوَىٰ) وَاحِدَةٍ ؛ لِئَلَّا يَطُولَ عَلَىٰ الْبَاقِينَ ، وَيُلْحَقُ بِهِمَا المسَافِرُ فِي احْتِمَالٍ لِلرَّافِعِيِّ ، وَكَذَا المرْأَةُ ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَدَّمَ بِجَمِيعِ دَعَاوِيهِ ، وَهُو الْأَرْجَحُ فِي الرَّافِعِيِّ ، وَكَذَا المرْأَةُ ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَدَّمَ بِجَمِيعِ دَعَاوِيهِ ، وَهُو الْأَرْجَحُ فِي الرَّاوْضَةِ » إِنْ لَمْ يُضِرَّ (١) بِالْبَاقِينَ إِضْرَارًا بَيِّنًا ، وَإِلَّا . . فَيُقَدَّمُ بِوَاحِدَةٍ .

قوله: (ويلحق بهما المسافر) المعتمد فيه: ما في «الروضة»، وذكره لئلا يتوهم من المتن أنّه يقتصر في تقديمه على دعوَى واحدة، والله أعلم.

حاشية السنباطي ۖ

قوله: (إلا بدعوى واحدة...) أي: فتؤخر بقية دعاواه إلى فراغ الحاضرين، أو يحضر في مجلس آخر، والمراد بـ(الدعوى الواحدة): هي مع جوابها وفصل الحكم فيها.

نعم؛ إن تأخر الحكم؛ لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها . . سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو ببينة [فيشتغل] (٢) حينئذ بإتمام حكومته ؛ إذ لا وجه لتعطيل الخصوم، ذكره الأذرعي وغيره .

قوله: (وهو الأرجح في «الروضة» إن لم يضر...) كلامه في المسافر، ومثله: المرأة؛ كما بحثه ابن المقري تبعا لابن الملقن، وقوله: (وإلا.. فيقدم بواحدة) منعه الإسنوي وقال: بل القياس على ما قاله: أن يقدم بعدد لا يضر بالباقين (٣)؛ كما لو لم يكن معه غيره؛ أي: من المسافرين أو النساء، قال الأذرعي: وهذا لا يكاد ينضبط.

#### تَنْبِهِ ان:

الأول: لو قال كل من الخصمين: أنا المدعي؛ فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى . لم يقطع دعواه ، بل على الآخر أن يجيب ثم يدعي إن شاء ، وإلا . . ادعى من قام منهما بينة أنه أحضر الآخر ليدعي عليه ، أو بعث العون خلف الآخر ، وإن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): إن لم تُضِرَّ.

<sup>(</sup>٢) وقع في نسخة (أ): فينتقل، وفي (د): فيستقل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بالناس.

(وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ شُهُودٍ مُعَيَّنِينَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ) لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ عَلَىٰ النَّاسِ، (وَإِذَا شَهِدَ) عِنْدَهُ (شُهُودٌ فَعَرَفَ) فِيهِمْ (عَدَالَةً أَوْ فِسْقًا . عَمِلَ بِعِلْمِهِ) فِيهِمْ فَيَقْبَلُ مَنْ عَرَفَ عَدَالَتَهُ وَيَرُدُّ مَنْ عَرَفَ فِسْقَهُ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ فِيهِمْ فِيهِمْ فَيَقْبَلُ مَنْ عَرَفَ عَدَالَتَهُ وَيَرُدُّ مَنْ عَرَفَ فِيهِمْ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الشَّاهِدُ وَالمَشْهُودُ لَهُ وَعَلَيْهِ) مَا ذُكِرَ . (وَجَبَ الإِسْتِزْكَاءُ ؛ بِأَنْ يَكْتُبَ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الشَّاهِدُ وَالمَشْهُودُ لِهُ وَعَلَيْهِ) مَا الْأَسْمَاءِ وَالْحِرَفِ وَغَيْرِهَا ، (وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ) المَشْهُودِ بِهِ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) ، مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْحِرَفِ وَغَيْرِهَا ، (وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ) المَشْهُودِ بِهِ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) ، وَالنَّانِي: لَا يَكْتُبُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ المالِ وَكَثْرَتِهِ فَلَا تَتَجَزَّأُ ، وَالْأَوَّلُ وَالنَّانِي: لَا يَكْتُبُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ المالِ وَكَثْرَتِهِ فَلَا تَتَجَزَّأُ ، وَالْأَوْلُ وَالنَّانِي: عَلَىٰ تَقَدِيرِ تَسْلِيمِ ذَلِكَ ذِكْرُ المالِ أَطْيَبُ لِقَلْبِ المَزَكِي ، وَكَثِيرُهُ أَجْدَرُ فِي قَبُولِ بِالإحْتِيَاطِ ، (وَيَبْعَثَ بِهِ) أَيْ: بِمَا كَتَبُهُ (مُزَكِيًا) يَبْحَثُ عَنْ حَالِ مَنْ ذُكِرَ فِي قَبُولِ بِالإحْتِيَاطِ ، (وَيَبْعَثَ بِهِ) أَيْ: بِمَا كَتَبُهُ (مُزَكِيًا) يَبْحَثُ عَنْ حَالِ مَنْ ذُكِرَ فِي قَبُولِ فِي قَبُولِ

استووا . . أقرع بينهم ؛ فمن خرجت قرعته . . ادعي .

الثاني: الازدحام على المفتي والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا ولو كفاية ، وإلا . . فالخيرة إلى المفتى والمدرس . انتهى .

قوله: (لا يقبل غيرهم) يفهم: أنه لا يحرم، بل ولا يكره اتحاذ شهود معينين إذا قبل غيرهم.

قوله: (فيقبل من عرف عدالته) أي: من غير احتياج إلى تعديل وإن طلبه الخصم، وقد تقدم الاحتياج إلى تعديل بعضه وإن عرف عدالته على الراجع (١).

قوله: (ويبعث به ٠٠٠) ظاهره: أنه يكتفي بمُزك واحد وليس كذلك ، بل لا بد من اثنين .

نعم؛ يكفي الواحد إن نصب حاكما في الجرح والتعديل، وكلام المصنف الآتي يأتي حمل كلامه هنا عليه، وللقاضي أن يبعث بما يكتبه إلى المزكي على يد رسول يسمى: صاحب مسألة، ثم إن نصبه حاكما في الجرح والتعديل ليحكم وينهي للقاضي

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): على الأرجح.

الشَّاهِدِ فِي نَفْسِهِ، وَهَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المشْهُودِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُ شَهَادَتَهُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ (ثُمَّ يُشَافِهُهُ المزَكِّي بِمَا عِنْدَهُ، وَقِيلَ: تَكْفِي كِتَابَتُهُ) [لَهُ]، (وَشَرْطُهُ كَشَاهِدِ مَعْ مَعْرِفَتِهِ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ) أَيْ: أَسْبَابَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِهِمَا (وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ) أَوْ يَجْرَحُهُ (لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ) لِيَتَأْتَى لَهُ التَّعْدِيلُ أَوِ الْجَرْحُ، يُعَدِّلُهُ) أَوْ يَجْرَحُهُ (لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ) لِيَتَأْتَى لَهُ التَّعْدِيلُ أَوِ الْجَرْحُ، يُعَدِّلُهُ ) أَوْ يَجْرَحُهُ (لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ) لِيَتَأْتَى لَهُ التَّعْدِيلُ أَو الْجَرْحُ، وَالْأَصَحُّ: اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ) مِنْهُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ، أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ لِكَذَا، وَقِيلَ: يَزِيدُ: «عَلَي لِكَذَا، وَقِيلَ: يَزِيدُ: «عَلَي وَقِيلَ: يَزِيدُ: «عَلَي وَقِيلَ: يَزِيدُ: «عَلَي وَلِي ») وَهُو عَلَى الْأَوَّلِ تَأْكِيدٌ،

🚓 حاشية السنباطي 🚓 🗕

حكمه ، أو بعثه بذلك إلى المزكي ليبحث ويشهد ؛ أعني: المزكي عند القاضي بما عنده .. كفى كونه ؛ أعني: صاحب المسألة واحدا فيهما ، أما الأول . . فلأنه حاكم فالحكم مبني على قوله ، وأما الثاني . . فلأنه حينئذ ليس بشاهد وإنما الشاهد المزكي ، وإن بعثه بذلك ليعرف ما عند المزكي ويشهد عند القاضي به . . اعتبر العدد فيه ؛ لأنه حينئذ شاهد والحكم بشهادته ، لا بشاهدة المزكي ، وإنما صحت شهادته وإن كانت شهادة على شهادة مع حضور الأصل ؛ للحاجة ؛ لأن المزكي لا يكلَّف الحضور ، قاله ابن الصباغ ، ويؤخذ من كونها شهادة على شهادة: اشتراط كون أصحاب المسائل أربعة .

قوله: (لصحبة ...) هذه طرق لخبرة الباطن ، ولا يشترط في الأولين منها التقادم ولا في الثالث التكرر ، بل الشرط: ما يحصل به منها الخبرة ، إلا أنه إنما يعتمد في الجرح ما يأتي ، بخلاف التعديل فيكفي فيه غلبة الظن الناشئة عن شدة الفحص ، ويكفي عنها الاستفاضة (١).

قوله: (وأنه يكفي: «هو عدل») مثله: مَرْضي، أو مقبول القول، أو نحوها، ولا يكفي قوله: (لا أعلم منه إلا خيرا) لأنه قد لا يعرف إلا الإسلام، ولا قوله: (لا أعلم منه منه الأنه قد لا يعرف ما يوجب القبول أيضا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): الاستقامة.

(وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الجرْحِ) لِلاخْتِلَافِ فِيهِ ، بِخِلَافِ سَبَبِ التَّعْدِيلِ ، (وَيَعْتَمِدُ فِيهِ) أَيْ: الْجَرْحِ (المعَايَنَةَ أَوِ الْإِسْتِفَاضَةَ ، وَيُقَدَّمُ عَلَىٰ التَّعْدِيلِ) لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ ، (فَإِنْ قَالَ المعَدِّلُ: «عَرَفْتُ سَبَبَ الجرْحِ وَتَابَ مِنْهُ وَأَصْلَحَ» . . قُدِّمَ) قَوْلُهُ عَلَىٰ قَوْلِ الْجَارِحِ ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي التَّعْدِيلِ قَوْلُ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ: «هُو عَدْلٌ وَقَدْ الْجَارِحِ ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي التَّعْدِيلِ قَوْلُ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ: «هُو عَدْلٌ وَقَدْ غَلِطَ») فِي شَهَادَتِهِ عَلَيَّ ، وقِيلَ: يَكُفِي فِي حَقِّهِ .

🝣 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (ويجب ذكر سبب الجرح . . . ) أي: فإن لم يذكره الشاهد . . لم تقبل شهادته ، قال الإسنوي: وليس المراد بعدم قبولها أنها لا تقبل أصلا حتى يقوم عليها بينة التعديل ، بل المراد: أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب ، كذا ذكره النووي في «شرح مسلم» في جرح الراوي ، ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة ، وهو ظاهر وإن توقف فيه الأذرعي ، وفي اشتراط ذكر ما يعتمده في الجرح فيما يأتي: وجهان ، أشهرهما: نعم ؛ وأقيسهما: لا ، قال في «شرح المنهج»: وهو الأوجه .

قوله: (المعاينة) أي: فيما يعاين؛ كأن يراه يزني، والسماع فيما يسمع؛ كأن سمعه يقذف شخصا(١)، أو يقر بكبيرة(٢).

قوله: (وقد غلط في شهادته علي) هذا ليس بشرط في عدم الاكتفاء بذلك، بل الحكم كذلك عند عدم ذكره.

نعم؛ لو قال: هو عدل فيما شهد به علي ٠٠٠ كان إقرارًا فيحكم به ويستغني عن الاستزكاء، ولو صدقه فيما شهد به بعد تعديله ثم حكم مستندا إلى الإقرار أو البينة ٠٠٠ كان الحكم مستندا إليه، وإلا ٠٠٠ فإلى الأسبق؛ كما مر في (باب الربا) ٠

فوائد: تقبل شهادة الحسبة في الجرح والتعديل.

ولو عدِّل في واقعة، ثم شهد في أخرى وطال بينهما زمن استبعده القاضي

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): محصنا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): أو يصر كبيرة.

ج حاشية السنباطي ڪ

باجتهاده . . طلب تعديله ثانياً .

ولو عدِّل في مال قليل.. عمل به في الكثير على أحد وجهين أطلقهما في «الروض» كـ«أصله» قال ابن أبي الدم: إنه المشهور في المذهب، نقله عنه الأذرعي وأقره.

ولو عدِّل عنده في غير محل ولايته . . لم يعمل إذا عاد إلى محلها عند الأكثرين ، وجزم به ابن المقري في «روضه» قال: لأنه ليس قضاء بالعلم ، بل بالبينة ؛ فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته. ويستحب للقاضي قبل التزكية أن يفرق شهودا ارتاب بهم، أو توهم غلطهم؛ لخفة عقل وجدها فيهم، ويسأل كلُّا منهم عن زمان التحمل للشهادة عاما وشهرا، أو يوما وغدوة، أو عشية، وعن مكانه محلة وسكة ودارا وصفة وصحنا، وعن تحمله وحده أو مع غيره، ومن هو ذلك الغير؛ ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم، وإلا . . فيقف عن الحكم، وإذا جاء به أحدهم . . لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم ؛ لئلا يخبرهم بجوابه ، فإن امتنعوا من التفصيل ورأى أن يعظهم ويحذرهم عقوبةً شهادةِ الزُّورِ ٠٠ وعظهم وحذرهم ، فإن أصروا على شهادتهم ولم يفصلوا ٠٠ وجب عليه الحكم إذا وجدت شروطه، ولا عبرة بما يبقئ من ريبة، وإنما استحب له ذلك قبل التزكية لا بعدها؛ لأنه إن اطلع على عورة . . استغنى عن الاستزكاء ، وإلا ؛ فإن عرفهم بالعدالة . . حكم ، وإلا . . استزكى ، قال الأذرعي : وينبغي أن يفرقهم فجأة قبل أن يفهموا عنه ذلك فيحتالوا، فيجعل كل واحد بمكان بمفرده؛ كما صنع على على الله الله الله الله الله الم ولو لم يَرْتَبْ بهم ولا توهم غلطهم٠٠ فلا يفرقهم ولو طلب منه الخصم ذلك ؛ لأن فيه غَضًا منهم. انتهى.

# بَابُ القَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ

الَّذِي يَأْتِي ضَابِطُهُ (هُوَ جَائِزٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ) أَيْ: الْغَائِبِ (بَيِّنَةٌ) بِمَا يُدَّعَىٰ بِهِ (١) (وَادَّعَىٰ اللهَ اللهِ عَلَيْهُ الْعَائِبِ (بَيِّنَةُ) وَلَغَتْ دَعْوَاهُ (٢)، (وَادَّعَىٰ المَدَّعِي جُحُودَهُ، فَإِنْ قَالَ: «هُوَ مُقِرًّ». لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ) وَلَغَتْ دَعْوَاهُ (٢)، (وَإِنْ أَطْلَقَ) أَيْ: بَيِّنَتُهُ (وَإِنْ أَطْلَقَ) أَيْ: بَيِّنَتُهُ

#### باب القضاء على الغائب

قوله: (اللذي يأتي ضابطه) أي: في قوله: (فصل: الغائب الذي تسمع البيّنة ويحكم عليه).

💝 حاشية السنباطي 🭣

### باب القضاء على الغائب

قوله: (الذي يأتي . . . ) صفة لـ (الغائب) .

قوله: (بينة) لو قال: حجة . . لكان أولى ؛ ليشمل علم القاضي ·

قوله: (فإن قال: «هو مقرًّ».. لم تسمع) هذا إذا أراد إقامتها ليكتب له الحاكم به إلى حاكم بلد الغائب؛ كما سيأتي، فإن أراد إقامتها ليستوفي له الحاكم حقه من مال حاضر للغائب. سمعت ووفاه حقه، فهو مستثنى من عدم سماع البينة فيما لو قال: هو مقر، واستثنى البلقيني منه أيضا: من لا يقبل إقراره؛ لسفه أو سبق إقرار بالمقر به لغير المقر له ثانيا، وكون المقر به مرهونًا أو نحوه، فلا يمنع قوله: (وهو مقر) من سماعها، وما لو قال: هو مقرّ لكنه ممتنع، وما لو كانت بينته شاهدة بالإقرار؛ فإنه يقول عند إرادة مطابقة دعواه بينته: أقر فلان بكذا ولي به بينة، وقول الشارح: (ولغت دعواه) دفع به: ما توهمه عبارة المصنف من أن ذلك مانع من سماع البينة، لا من صحة الدعوى وليس كذلك، وإنما ذلك مانع من صحة الدعوى أيضا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): بما يدعى به عليه.

 <sup>(</sup>۲) إلا أن يقول: هو مقر لكنه ممتنع ؛ كما في التحفة: (٣١١/١٠) والمغني: (٤٠٧/٤) ، خلافا لما في
 النهاية: (٢٦٩/٨) حيث رجح عدم السماع وإن قال: هو ممتنع .

(تُسْمَعُ) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلَمُ جُحُودَهُ وَلَا إِقْرَارَهُ، وَالْبَيِّنَةُ تُسْمَعُ عَلَى السَّاكِتِ فَلْتُجْعَلْ غَيْبَتَهُ كَسُكُوتِهِ، وَالنَّانِي: نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا عِنْدَ الْجُحُودِ، (وَ) غَيْبَتَهُ كَسُكُوتِهِ، وَالنَّانِي: نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا عِنْدَ الْجُحُودِ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَاضِيَ نَصْبُ مُسَخَّرٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ المعْجَمَةِ المشَدَّدةِ (يُنْكِرُ عَنِ الْغَائِبِ) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ مُنْكِرًا، وَالنَّانِي: يَلْزَمُهُ؛ لِتَكُونَ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِنْكَارِ مَنْكِرً، وَعَدَمُ اللَّزُومِ يَصْدُقُ بِمَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّ الْقَاضِيَ مُخَيَّرٌ مُنْكِرٍ، وَعَدَمُ اللَّزُومِ يَصْدُقُ بِمَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّ الْقَاضِيَ مُخَيَّرٌ مُنْكِرًا النَّاسِ وَعَدَمِهِ (١) ، (وَيَجِبُ أَنْ يُحَلِّفُهُ) أَيْ: المدَّعِي (بَعْدَ الْبَيِّنَةِ: ......

چ حاشية السنباطي چ

قوله: (وعدم اللزوم يَصدق...) وإن كان التعليل يقتضي عدم الجواز، لكن صرَّح في «الأنوار» بعدم الاستحباب، وتبعه ابن المقري في «روضه» وهو ظاهر خروجا من القول باللزوم وإن توقف فيه في «شرح الروض».

فَرَعُ: لا يصح الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق له ؟ كما لو قال: كان له علي الف قضيته إياها ، أو أبرأني منها ولي بينة به ولا آمن إن خرجت إليه أن يطالبني ويجحد القبض أو الإبراء فاسمع بينتي واكتب بذلك إلى قاضي بلده . لم يجبه ؛ لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق ، قال ابن الصلاح: وطريقه في ذلك: أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله به ، فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ، ويدعي أنه أبرأه أو أقبضه ، فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان رب الدين حاضرًا بالبلد .

قوله: (ويجب أن يحلفه . . . ) أي: ولو كان الغائب متعززا (٢) أو متواريا ، خلافا لما يفهم كلامه في «شرح المنهج» ، وفيه: أنه لا يشترط في الوجوب فيما إذا كان للغائب نائب حاضر سؤاله ، ويفهم منه: صحة الدعوى على غائب له نائب حاضر ، وبه صرّح البلقيني . وقوله: (بعد البينة) أي: وتعديلها .

<sup>(</sup>۱) لا بأس بنصبه؛ كما في التحفة: (۳۱٤/۱۰) والمغني: (٤٠٧/٤)، خلافا لما في النهاية: (٢٦٩/٨) حيث قال باستحبابه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): متعذرا.

أَنَّ الحقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ) اخْتِيَاطًا لِلْغَاثِبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ.. رُبَّمَا ادَّعَىٰ مَا يُبْرِثُهُ مِنْهُ، (وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ) فَلَهُ تَرْكُهُ، وَبَابُ تَدَارُكِهِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ دَافِعٌ غَيْرُ مُنْحَسمٍ، (وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ) أَيْ: الْوَجْهَانِ (فِي دَعْوَىٰ عَلَىٰ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونِ (١)) أَوْ مَيْتٍ لَيْسَ لَهُ وَارِثُ خَاصٌّ، وَإِنْ كَانَ.. فَيُحَلَّفُ بِسُؤَالِ الْوَارِثِ، وَالْوُجُوبُ فِيهِمْ أَوْلَىٰ؛ لِعَجْزِهِمْ عَن التَّدَارُكِ.

-& حاشية البكري &-

قوله: (وإن كان) أي: وارث خاص.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أن الحقَّ ثابت في ذمته...) زاد في «الروضة» كـ «أصلها» يلزمه تسليمه إلى ؛ أي: الآن ، وفيهما: أن هذا هو الأقل ، وأن الأكمل أن يزيد على ذلك: ما برئ من شيء منه بطريق من الطرق ، ثم لا يخفى أن ذلك فيما إذا كان المدعى به دينا ، فإن كان غير ذلك .. ذكر ما يليق به ، نبه عليه البلقيني ، ولا يشترط التعرض في الحلف لصدق الشهود ، بخلاف اليمين مع الشاهد ؛ لكمال الحجة هنا .

قوله: (على صبيّ أو مجنون) أي: ليس لهما ولي خاص، فإن كان، فيحلف بسؤاله؛ كما صرّح به صاحب «المهذب» و «التهذيب» وغيرهما؛ كما نقله الزركشي وغيره، ويأتي فيه ما سيأتي عن ابن الصلاح فيما إذا كان للميت وارث خاص، بل الظاهر هنا: وجوب السؤال على الولي، ولو ادعى ولي صبي أو مجنون على ولي آخر وأقام بما ادعاه بينة، انتظر بلوغ أو إفاقة المدعى له ليحلف؛ لتعذر تحليف غيره عنه،

قوله: (وإن كان. فيحلف بسؤال الوارث) قال ابن الصلاح: فلو لم يسأل . فعلى الحاكم معرفته ذلك إن كان ممن يخفى عليه ، فإن لم يسأل بعد معرفته . حكم من غير يمين .

قوله: (والوجوب فيهم أولى . . . ) فيه إشارة إلى ترتيب الخلاف فيهم .

<sup>(</sup>۱) وفيما إذا كان لصبي أو مجنون ولي خاص اعتبر في التحليف طلب الولي؛ كما في المغني: (٤ /٧٠٤) خلافا لما في التحفة: (٣٢٠/١٠) والنهاية: (٢٧٠/٨) حيث قالا: لا تتوقف اليمين على طلبه.

(وَلَوِ ادَّعَىٰ وَكِيلٌ عَلَىٰ الْغَائِبِ.. فَلَا تَحْلِيفَ) وَيُعْطَىٰ المالَ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ هُنَاكَ مَالٌ، (وَلَوْ حَضَرَ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ لِوَكِيلِ المدَّعِي: «أَبْرَأَنِي عَلَيْهِ هُنَاكَ ».. أُمِرَ بِالتَّسْلِيم) لِلْوَكِيلِ وَلَا يُؤخَّرُ الْحَقُّ إِلَىٰ أَنْ يَحْضُرَ الموَكِّلُ ؛ وَإِلَّا.. لَوُكِلُك ».. أُمِرَ بِالتَّسْلِيم) لِلْوَكِيلِ وَلَا يُؤخَّرُ الْحَقُّ إِلَىٰ أَنْ يَحْضُرَ الموَكِّلُ ؛ وَإِلَّا.. لَانْجَرَّ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنْ يَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ بِالْوَكَالَةِ ، وَيُمْكِنُ ثُبُوتُ الْإِبْرَاءِ مِنْ لَانْجَرَّ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنْ يَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ بِالْوَكَالَةِ ، وَيُمْكِنُ ثُبُوتُ الْإِبْرَاءِ مِنْ بَعْدِ أَنْ كَانَتْ لَهُ حُجَّةٌ ، (وَإِذَا ثَبَتَ) عِنْدَ حَاكِمٍ (مَالٌ عَلَىٰ غَائِبٍ وَلَهُ مَالٌ)

قوله: (إن كان للمدعى عليه هناك مال) قال التاج السبكي: قضيته: أنه لا يعطى إن لم يكن له هناك مال، والمتجه: خلافه إن كان المال في محل عمله.

وأجيب: بحمل قوله: (هناك) على محل ولايته، فلا إشكال.

قوله: (ولو حضر المدعى عليه ...) المراد من ذلك ما في «الروضة» كـ «أصلها» من أنه لو ادعى وكيل غائب على حاضر حقا لموكله، فقال: أبرأني موكلك .. أمر بالتسليم له، ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل، ويحلف على عدم البراءة.

نعم؛ قال الشيخ أبو حامد: لو سأل المدعى عليه تحليف الوكيل أنه لم يعلم أن موكله أبرأه من الحق. أجيب إليه ، ولا يشكل عليه ما مر: من عدم تحليف الوكيل ؛ إذ لا يلزم من تحليفه هنا تحليفه ثم ً ؛ لأن تحليفه هنا إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته ، بخلاف يمين الاستظهار ؛ فإن حاصلها: أن المال ثابت في ذمة الغائب أو الميت ، وهذا لا يتأتى من الوكيل ، ونظير المسألة: ما لو ادعى ولي صبي على شخص دينا له (۱) ؛ فادعى أنه أتلف عليه عينا بدلها من جنس دينه أو قدره . فيحكم عليه ويسلم الحق ، ويحلف له الصبي إذا بلغ عاقلا ، وقياس ما مر عن الشيخ أبى حامد: أن له تحليف الولى أنه لا يعلم ذلك .

قوله: (وإذا ثبت عند حاكم · · · ) قضيته: الاكتفاء في ذلك بمجرد الثبوت من غير حكم ، وليس كذلك ، بل لا بد معه من الحكم ؛ كما نبه عليه في «شرح المنهج» .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): حقا له.

حَاضِرٌ . (قَضَاهُ الحاكِمُ مِنْهُ) لِغَيْبَتِهِ ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ ؛ (فَإِنْ مَالًا المدَّعِي إِنْهَاءَ الحالِ) فِي ذَلِكَ (إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ . أَجَابَهُ ، فَيُنْهِي) إِلَيْهِ سَأَلَ المدَّعِي إِنْهَاءَ الحالِ) فِي ذَلِكَ (إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ . أَجَابَهُ ، فَيُنْهِي) إِلَيْهِ (حُكْمًا) إِنْ حَكَمَ (سَمَاعَ بَيِّنَةٍ لِيَحْكُمَ بِهَا ثُمَّ يَسْتَوْفِي) المالَ ، (أَوْ) يُنْهِي إِلَيْهِ (حُكْمًا) إِنْ حَكَمَ (لِيَسْتَوْفِي) المالَ ، (أَوْ) يُنْهِي إِلَيْهِ (حُكْمًا) إِنْ حَكَمَ (لِيَسْتَوْفِي) المالَ ، (وَالإِنْهَاءُ: أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ) يُؤَدِّيَانِهِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخِرِ . (لَيَسْتَوْفِي) المالَ ، (وَالإِنْهَاءُ: أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ) يُؤَدِّيَانِهِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخِرِ . (وَالإِنْهَاءُ: أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ) يُؤَدِّيَانِهِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخِرِ . (وَالإِنْهَاءُ: أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ) يُؤَدِّيَانِهِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخِرِ . (وَالإِنْهَاءُ: أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ) يُؤَدِّيَانِهِ عَنْدَ الْقَاضِي الْآخِرِ . (وَالْمِنْ بِذَلِكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَالَ ، (وَالْمِنْ فَلَكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّوْقِيلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

(وَيُسْتَحَبُّ كِتَابٌ بِهِ يَذْكُرُ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ المحْكُومُ عَلَيْهِ) وَالمحْكُومُ لَهُ

قوله: (والمحكوم له) أفاد به: أنّه يذكر أيضًا ؛ لأجل التّمييز .

حاشية السنباطي ع

وقوله: (حاضر) أي: في محل ولاية الحاكم.

قوله: (وإلا · · · ) قضيته: أنه ليس له سؤال ما ذكر مع حضور مال له ، وليس كذلك ؛ كما نبه عليه الولي العراقي ·

قوله: (فينهي إليه سماع بينة ليحكم بها) يوهم أنه يكفي في ترتيب حكم المكتوب إليه أنها سماع البينة من غير ثبوت، وليس مرادا؛ كما نبه عليه ابن شهبة.

قوله: (أو ينهي إليه حكما إن حكم) أي: ولو بعلمه ؛ كما اقتضاه كلام «الروضة» كـ «أصلها» وإن جزم ابن المقري في «روضه» بخلافه ·

#### تَنْبيكان:

الأول: قد يتوهم من كلام المصنف: أنه لا بد أن يكون المكتوب إليه معينا، وليس كذلك، بل يجوز أن يكتب إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ولو كتب لمعين فشهد الشاهدان عند غيره. قبلت شهادتهما، وأمضاه اعتمادًا على الشهادة.

الثاني: يشترط في حكم الثاني بإنهاء الأول سماع البينة؛ أي: والثبوت؛ كما مر أن لا يكون حينئذ منعزلا بفسق أو ردة، قال ابن المقري: أو غيرهما، بخلاف استيفائه بإنهاء الأول الحكم، فلا يشترط فيه ذلك، انتهى.

قوله: (أن يشهد عدلين ٠٠٠) أي: ولو في الزنا ، وهلال رمضان .

(وَيَخْتِمُهُ) وَيُحْمَلُ إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ وَيَخْرُجُ إِلَيْهِ الْعَدْلَانِ وَيَقِفُ عَلَىٰ مَا فِيهِ، (وَيَشْهَدَانِ) عِنْدَهُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَىٰ الْحَاكِمِ بِهِ (١) (إِنْ أَنْكَرَ) الْخَصْمُ المحْضَرُ لِلْقَاضِي أَنَّ المالَ المذْكُورَ فِيهِ عَلَيْهِ، (فَإِنْ قَالَ: «لَسْتُ المسَمَّىٰ فِي الْكِتَابِ».. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وعلىٰ المدَّعي بيِّنةٌ بأنَّ هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها فقال:

-﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (ويحمل إلى قاضي بلد الغائب...) هي أمور مطويّة في عبارة المتن؛ إذ الشّهادة عنده بما فيه تكون بعد حملِه وخروج العدلين ووقوف القاضي عليه.

💝 حاشية السنباطي

قوله: (ويختمه) أي: بعد أن يقرأه هو أو غيره بحضرته على الشاهدين، ويدفع إليهما نسخة غير مختومة ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة، ويقول: أشهد كما أني كتبت لفلان بما سمعتما في هذا الكتاب، قال ابن الصباغ وغيره: ولو قال بعد القراءة: هذا كتابي لفلان. أجزأ، ولو لم يقرأه ولا غيره بحضرته عليهما وأشهدهما على أن ما فيه حكمه، أو أنه قضى بمضمونه. لم يكف حتى يفصل لهما ما حكم به، بخلاف ما لو قال رجل لآخر: يستحق فلان على ما في هذه القبالة وأنا عالم به. فإنه يجوز أن يشهد عليه بما فيها إن حفظها وإن لم يفصّله له على الراجح ؛ لأنه يقر على نفسه، والإقرار بالمجهول صحيح، بخلاف القاضي ؛ فإنه يخبر عن نفسه بما يضر غيره، فالاحتياط فيه أهم.

قوله: (ويشهدان عنده . . . ) أي: فيجب عليه استزكاؤهما ، ولا يكتفئ بتعديل الكاتب لهما ؛ لأنه تعديل قبل الشهادة ، ولأنه كتعديل المدعى شهوده .

قوله: (صدق) أي: إن لم يعترف به ، وإلا . . لم يصدق ، بل يحكم عليه . وقوله: (بيمينه) أي: على ما أنكره ، فلو قال: لا أحلف على ذلك ، وإنما أحلف على أنه لا يلزمني شيء . . لم يقبل فيه ، بل يلزمه التعرض لما أنكره ؛ كما اقتضاه كلام الرافعي في «الشرح الكبير» وصرَّح به في «الصغير» قال: ولو اقتصر في الجواب على أنه لا يلزمه شيء . . كفاه وحلف عليه .

قوله: (وعلى المدعي بينة ...) قال الزركشي: البينة يكتفئ فيها بالعدالة

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): علىٰ الحكم به.

«لَسْتُ المحْكُومَ عَلَيْهِ» . لَزِمَهُ الحكْمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِي الإسْمِ وَالصِّفَاتِ) وَلَا يُبَالِي بِقَوْلِهِ ، (وَإِنْ كَانَ) هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِيمَا ذُكِرَ . (أُحْضِرَ ؛ فَإِنِ الْصَّفَاتِ) وَلَا يُبَالِي بِقَوْلِهِ ، (وَإِنْ كَانَ) هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِيمَا ذُكِرَ . (أُحْضِرَ ؛ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِالحقِّ . طُولِبَ وَتُرِكَ الْأَوَّلُ ، وَإِلَّا . بَعَثَ إِلَىٰ) الْحَاكِمِ (الْكَاتِبِ لِيَطْلُبَ مِنَ الشَّهُودِ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ وَيَكْتُبُهَا ثَانِيًا (١)).

(وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ بِبَلَدِ الحاكِمِ فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ . فَفِي إِمْضَائِهِ إِذَا هُ حاشية السنباطي ﴾
الظاهرة ، ولا يبالغ في البحث والاستزكاء ؛ كما أشار إليه الرافعي .

قوله: (وإن كان هناك مشارك له فيما ذكر . . أُحْضِرَ . . ) يفهم: أنه لا اعتبار بالمشارك إذا كان ميتا ، ومحله: إذا مات قبل الحكم ولم يعاصره المدعي ، فإن مات بعده أو قبله وعاصره المدعي ، قال البندنيجي وغيره: وأمكنت معاملته له . . فهو كما لو أنكر المحتضر .

قوله: (فإن اعترف بالحق. طولب. ٠٠) هذا إذا صدقه المدعي، وإلا ٠٠ فهي مسألة تكذيب المقر له المقر، وقد سبقت في (الإقرار).

قوله: (ويكتبها ثانيا) أي: إن كانت، وإلا . . وقف الأمر حتى ينكشف بتمييز شهود الأصل بالإشارة إليه .

قوله: (ولو حضر قاضي بلد الغائب . . . ) أفهم كلامه: أنه لو شافه وهو (٢) في غير محل ولايته ولو كان المشافه في محل ولايته . . لم يحكم بذلك ، وكذا لو شافه سماع البينة . . لم يحكم بذلك ؛ بناء على أن إنهاء سماعها نقل لها ؛ كنقل الفرع شهادة الأصل ؛ فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ، ويؤخذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة . . جاز

<sup>(</sup>۱) ولا بد من حكم ثان بما كتب به بلا دعوى ولا حلف؛ كما في النهاية: (۲۷٤/۸) خلافا لما في التحفة: (۳۳۳/۱۰) والمغنى: (٤١٠/٤) حيث قالا بعدم وجوب ذلك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ولو.

عَادَ إِلَىٰ وِلَايَتِهِ خِلَافُ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ، (وَلَوْ نَادَاهُ) كَائِنَيْنِ (١) (في طَرَفَيْ وَلَايَتَيْهِمَا . أَمْضَاهُ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ . كَتَبَ: «سَمِعْتُ بَيِّنَةٌ عَلَىٰ فُلَانٍ»، وَيُسَمِّيهَا إِنْ لَمْ يُعَدِّلُها، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ عَدَّلَهَا . (فَالْأَصَحُّ: جَوَازُ تَرْكِ فُلَانٍ»، وَيُسَمِّيهَا إِنْ لَمْ يُعَدِّلُها، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ عَدَّلَهَا . (فَالْأَصَحُّ: جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيةِ) هُو المَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: لَا يَجُوزُ، وَعَبَرَ فِي «الشَّرْحِ»: يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ فِيهِ خِلَافٌ . وَعَبَرَ فِي «الشَّرْحِ»: يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ فِيهِ خِلَافٌ .

الحكم بذلك ، وهو ظاهر .

قوله: (ويسميها...) أي: ويبين أنها شاهد ويمين إن كانت كذلك.. فقد لا يكون ذلك حجة عند المنهي إليه. وقوله: (وإلا...) أي: وهو الأولى؛ لأن أهل بلدهم أعرف بهم، وليس للثاني حينئذ إعادة التعديل، قال الأذرعي: وينبغي أن يكون محله في القاضي الموافق في المذهب في التعديل، لا المخالف فيه.

تَنْبِيه: للخصم تجريح الشهود إذا سماهم المنهي ولو عدلهم، ويمهل لإقامة البينة بالجرح ثلاثة أيام فأقل إذا استمهل لذلك، لا ليذهب إلى الكاتب ليجرحهم عنده، أو يأتي من بلده ببينة أخرى دافعة . . فلا يمهل ، بل يسلم المال للمدعي، فإن أقام دافعا . . استرده .

ولو سأل الخصم تحليف المدعي أنه لا يعلم عداوة المشهود له وأنه لا يعلم فسقهم . أجيب إليه ، بخلاف ما لو سأله تحليفه أنه لا عداوة بينه وبينهم ؛ كما صرّح به الماوردي والروياني ، أو أنهم عدول . فلا يجاب لذلك .

ولو سأل والكاتب بالحكم تحليف المدعي أنه ما استوفى منه الحق ، أو أنه ما أبرأه منه . . لم يجب لذلك على أحد وجهين أطلقهما الشيخان ، قال في «الأنوار»: إنه الأرجح ، ونقله ابن الرفعة عن جمع متقدمين ؛ لأن الكاتب حلفه على ذلك .

نعم؛ إن ادعى إيقاع ذلك بعد الحكم . . فله تحليفه بلا شك . انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ق): ولو ناداه به كائنيْن.

(وَالْكِتَابُ بِالحَكْمِ يَمْضِي مَعَ قُرْبِ المسَافَةِ) كَبُعْدِهَا ، (وَبِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ عَلَىٰ الصَّافَةِ) وَهِيَ كَمَا سَيَأْتِي: مَا فَوْقَ عَلَىٰ الصَّحِيحِ إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَبُولِ شَهَادَةٍ عَلَىٰ شَهَادَةٍ) وَهِيَ كَمَا سَيَأْتِي: مَا فَوْقَ مَسَافَة الْعَدْوَى الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرًا إِلَىٰ مَوْضِعِهِ لَيْلًا ، وَقِيلَ: هِيَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ مَعَ قُرْبِ المسَافَةِ ، وَمُنْتَهَاهُ مَسَافَةُ الْعَدْوَىٰ .

قوله: (والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة كبعدها، وبسماع البينة لا يقبل...) أي: والفرق بينهما: أن الحكم قد تم ولم يبق إلا الاستيفاء، بخلاف سماع البينة؛ إذ يسهل إحضارها مع القرب، ويؤخذ من ذلك: أنه لو عسر إحضار الحجة مع القرب بنحو مرض. قبل الإنهاء، وبه صرَّح في «المطلب».

فإن قلت: يخالف ما ذكر من عدم قبول سماع البينة مع القرب ممن ذكر قبول سماعها معه من النائب إذا قال له المستنيب بعد الدعوى: اسمع البينة وانهها إلي ففعل حتى يجوز لمنيبه الحكم بذلك.

قلت: لا مخالفة، والفرق: أن تجويز النيابة للاستعانة بالنائب وهو يقتضي الاعتداد بسماعه، بخلاف سماع القاضي المستقل.

# (فَصْلُ) [فِي بَيَانِ الدَّعُوى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ]

(ادَّعَىٰ عَیْنًا غَائِبَةً عَنِ الْبَلَدِ یُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا؛ کَعَقَارٍ وَعَبْدٍ وَفَرَسِ مَعْرُوفَاتٍ) فِيهِ تَغْلِيبُ غَیْرِ الْعَاقِلِ الْأَکْثَرِ.. (سَمِعَ) الْقَاضِي (بَیِّنَتَهُ وَحَکَمَ بِهَا، وَکَتَبَ إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِ المالِ لِیُسَلِّمَهُ لِلْمُدَّعِي، وَیَعْتَمِدُ فِي الْعَقَارِ حُدُودَهُ) ......

-﴿ حاشية البكري ﴿ ح

### فَصْلُ

قوله: (فيه تغليب غير العاقل الأكثر) هو جواب عن اعتراض تقريره: إذا اجتمع العاقل وغيره · ، غلّب العاقل ، فكان الأنسب: (معروفِين) فأجاب: بأنّ غيرَ العاقل أكثرُ ، فمن ثمّ غلّب ، فكأنّه أفاد به قيدًا في تغليب من لا يعقل .

🚓 حاشية السنباطي 🚓 🗕

## فَصْلُ

قوله: (معروفات) أي: الأخيران (١١) بالشهرة والأول بها أو بالحدود على ما يأتي. قوله: (الأكثر) صفة لـ (غير العاقل)، يفيد علة تغليبه على العاقل المخالف

للقاعدة من تغليب العاقل عليه، وكأن الشارح يخصصها بغير ذلك.

قوله: (ويعتمد في العقار · · · ) أي: يعتمد المدعي في دعوى العقار حدوده الأربعة ، فيذكرها في الدعوى ، فلا يكفى بعضها .

نعم؛ إن عرف به ١٠٠ اكتفي ؛ كما نقله ابن الرفعة عن قضية كلام القاضي حسين ، ويذكر أيضا البقعة والسكة ، قال البلقيني: ويذكر أولها ، أو آخرها يمنة ، أو يسرة ، أو في الصدر ، هذا كله إذا توقف التعريف على ذلك ، وإلا ؛ كأن كان مشهورا لا يشتبه بغيره ٠٠٠ لم يحتج لذلك نظير ما يأتي في الحاضر بالبلد ، ولا يشترط ذكر القيمة على الأصح ؛ لحصول التعريف بدونه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): الأخيرات.

الْأَرْبَعَةَ ، (أَوْ لَا يُؤْمَنُ) اشْتِبَاهُهَا كَغَيْرِ المعْرُوفِ مِنَ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ.. (فَالْأَظْهَرُ: سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ) فِيهَا ؛ اعْتِمَادًا عَلَىٰ الصِّفَاتِ ، وَالثَّانِي قَالَ: الصِّفَاتُ تَتَشَابَهُ ، (وَ) عَلَىٰ الْمُقَلِّمِ الْأَوَّلِ: (يُبَالِغُ المدَّعِي فِي الْوَصْفِ) مَا أَمْكَنَهُ (وَيَذْكُرُ) مَعَهُ (الْقِيمَةَ) فِي المتَقَوِّمِ الْأَوَّلِ: (يُبَالِغُ المدَّعِي فِي الْوَصْفِ) مَا أَمْكَنَهُ (وَيَذْكُرُ) مَعَهُ (الْقِيمَة) فِي المتَقَوِّمِ وَعَيْرِهِ ، (وَ) الْأَظْهَرُ: (أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا) أَيْ: بِالْبَيِّنَةِ ؛ لِخَطَرِ الإِشْتِبَاهِ ، وَمُقَابِلُهُ: مَا يَنْظُرُ إِلَىٰ ذَلِكَ ، (بَلْ يَكْتُبُ إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِ المالِ بِمَا شَهِدَتْ بِهِ ، ....

قوله: (الأربعة) محلّه: ما لم تكن مشهورةً غنيةً عن التحديد، وسيُفهَم من كلامه بعد.

قوله: (من العبيد والدواب) إنما لم يذكر العقار معهما؛ موافقة لقول المصنف الآتي: (فيأخذه ويبعثه...) ولأن العقار لا يكون غير مأمون الاشتباه؛ كما علم مما مر.

قوله: (والثاني قال: الصِّفاتُ تَتَشَابَهُ) أي: فكيف يعتمد عليها(١)؟!

وجوابه: أنه اعتمد عليها؛ للحاجة.

قوله: (في المتقوم وغيره) هو راجع لكل من يبالغ ويذكر، لكن المبالغة في الوصف واجبة في المتقوم مندوب الوصف واجبة في المثلي مندوبة في المتقوم، وذكر القيمة واجب في المتقوم مندوب في المثلي، هذا ما في «الروضة» كـ«أصلها» هنا، وعليه يحمل كلامه هنا، وما ذكره في «الروضة» كـ«أصلها» في (الدعاوئ) من وجوب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة. هو في عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم، وبذلك اندفع قول بعضهم: (إن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوئ) نبه عليه في «شرح المنهج» وغيره.

قوله: (بل يكتب إلى قاضي) هذا إذا كان الخصم غائبا، فإن كان حاضرًا.. أمره القاضي بإحضاره ليشهدوا على عينه، فإن لم يشهدوا.. فعلى المدعي ما يأتي.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): أي: فكيف يكون معتمدا عليها؟

فَيَأْخُذُهُ وَيَبْعَثُهُ إِلَىٰ الْكَاتِبِ لِيَشْهَدُوا عَلَىٰ عَيْنِهِ، وَالْأَظْهَرُ) فِي طَرِيقِهِ: (أَنَّهُ يُسَلِّمُهُ إِلَىٰ المدَّعِي بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ)، وَالثَّانِي: بِكَفِيلٍ بِالثَّمَنِ، (فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهِ.. كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ، وَإِلَّا.. فَعَلَىٰ المدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ).

(أَوْ غَائِبَةً عَنِ المجْلِسِ لَا الْبَلَدِ ، أُمِرَ بِإِحْضَارِ مَا يُمْكِنُ إِحْضَارُهُ لِيَشْهَدُوا بِعَيْنِهِ).

قوله: (فيأخذه ٠٠٠) أي: ما لم يحضر الخصم عينا أخرى مشاركة في الاسم والصفة ٠٠٠ فكما مر في المحكوم عليه .

قوله: (أنه يسلمه إلى المدعي) أي: ما لم تكن جارية تحل له الخلوة بها . . فإلى أمين في الرفقة . وقوله: (بكفيل) أي: وجوبا ، ويستحب أن يختمه عند التسليم ، فإن كان رقيقا . . جعل في عنقه قلادة وختمها ، والمقصود من الختم: أن لا يبدله المأخوذ بما لا يستريب الشهود (١) في أنه له .

قوله: (فإن شهدوا بعينه . . كتب بِبَراءة الكفيل) أي: وحينئذ فيرجع على الخصم بمؤنة الإحضار . وقوله: (وإلا . . فعلى المدعي مؤنة الرد) أي: مع أجرة العين لمدة الحيلولة .

قوله: (أو غائبة عن المجلس · · · ) قال في «المطلب»: والغائبة عن البلد بمسافة العدويٰ كالتي في البلد .

قوله: (أُمِرَ بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه) أي: بعد الدعوى به بوصفه إن أمكن ، وإلا . . فيؤمر بإحضاره للدعوى به أيضا ، وهذا فيما يمكن إحضاره بسهولة ولم يكن مشهورا ولم يعرفه القاضي ، فلا يؤمر بإحضار ما يعسر إحضاره ؛ لثقل ، أو إثبات في جدار ، أو أرض وضرَّ قلعه ، بل إن لم يمكن وصفه . . حضر القاضي أو نائبه للدعوى على عينه ، وإن أمكن . . وصفه المدعي ثم يحضر القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه ، ولا بما هو مشهور بين الناس ؛ كعبد مشهور بينهم نظير ما مر في الغائب ، ولا بما يعرفه

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): المشهود.

(وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةٌ بِصِفَةٍ) وَمَا لَا يُمْكِنُ إِحْضَارُهُ كَالْعَقَارِ ٠٠ يَحُدُّهُ المدَّعِي وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْحُدُودِ ، وَلَوْ كَانَ مَشْهُورًا لَا يَشْتَبِهُ ٠٠ فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ تَحْدِيدِهِ ٠

(وَإِذَا وَجَبَ إِحْضَارٌ فَقَالَ: «لَيْسَ بِيَدِي عَيْنٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ».. صُدِّقَ بِيمِينِهِ، ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِهِ (لِلْمُدَّعِي دَعْوَىٰ الْقِيمَةِ؛ فَإِنْ نَكَلَ) عَنِ الْيَمِينِ (فَحَلَفَ المدَّعِي أَوْ أَمَّا) بَعْدَ حَلِفِهِ (لِلْمُدَّعِي دَعْوَىٰ الْقِيمَةِ؛ فَإِنْ نَكَلَ) عَنِ الْيَمِينِ (فَحَلَفَ المدَّعِي أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً) حِينَ أَنْكَرَ . (كُلِّفُ الْإِحْضَارَ وَحُبِسَ عَلَيْهِ، وَلَا يُطْلَقُ إِلَّا بِإِحْضَارٍ أَوْ دَعُوىٰ تَلَفٍ) فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ.

条 حاشية السنباطي 🔧

القاضي؛ كما نقله الشيخان عن الغزالي، لكن ذكرا بعده ما حاصله: حمل ذلك على ما إذا كانت الحجة التي يحكم بها علمه، فإن كانت بينة . أحضر لتشاهده (۱) البينة ؛ بناء على أنها لا تسمع بالصفة ، وجزم به ابن المقري في «روضه» لكن أجاب عنه ابن الرفعة: بأن الممنوع إنما هو الشهادة بوصف لا يحصل للقاضي به معرفة الموصوف معه دون ما إذا حصلت ؛ كما هنا ، والأوجه: الأول ، ثم لا يخفى أن هذا جار في الغائبة عن البلد .

قوله: (يَحُدُّه المدعي ويقيم البينة ...) هذا إذا عرفت البينة حدوده، فإن لم يعرفوها مع معرفتهم به.. حضر القاضي أو نائبه ليشهدوا بعينه، فإن وافقت الحدود ما ذكره المدعي في الدعوى .. حكم له، وإلا.. فلا.

قوله: (ثم بعد حلفه للمدعي دعوى القيمة) أي: إن كانت تلك العين متقومة ، فإن كانت مثلية . . فله دعوى المثل ، وكذا يقال فيما يأتي .

قوله: (أو دعوى تلف) أي: فيقبل منه وإن كانت على خلاف دعواه الأولى؛ لئلا يخلد عليه الحبس، لكن إنما يقبل منه بيمينه، قال الأذرعي: وكان التصوير فيما إذا أطلق دعوى التلف أو أسندها إلى جهة خفية؛ كسرقة، أما لو أسندها إلى سبب ظاهر .. فالوجه: تكليفه البينة على وجود السبب؛ كما مر في (الوديعة) ثم يصدق في دعوى التلف به بيمينه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): ليشاهد.

(وَلُوْ شَكَّ المدَّعِي هَلْ تَلِفَتِ الْعَبْنُ فَيَدَّعِي قِيمَةً أَمْ لَا فَيَدَّعِيهَا) أَيْ: الْعَبْنَ، (وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ. سُمِعَتْ دَعْوَاهُ) (فَقَالَ: غَصَبَ مِنِّي كَذَا؛ فَإِنْ بَقِي لَزِمَهُ رَدُّهُ) إِلَيَّ، (وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ. سُمِعَتْ دَعْوَاهُ) وَيُحَلَّفُهُ غَرِيمُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْعَيْنِ وَلَا قِيمَتُهَا، (وَقِيلَ: لَا) تُسْمَعُ، (بَلْ يَدَّعِيهَا) وَيُحَلِّفُهُ غَرِيمُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْعَيْنِ وَلَا قِيمَتُهُ، (وَيَجْرِيَانِ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِدَلَّالٍ أَيْ: الْعَيْنَ (وَيُحَلِّفُهُ ثُمَّ يَدَّعِي الْقِيمَةَ) وَيُحَلِّفُهُ، (وَيَجْرِيَانِ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِدَلَّالٍ لِيَبِيعَهُ فَجَحَدَهُ وَشَكَ هَلْ بَاعَهُ فَيَطْلُبُهُ الثَّيْمَنَ، أَمْ أَتْلَفَهُ فَقِيمَتَهُ، أَمْ هُو بَاقٍ فَيَطْلُبُهُ؟) لِيَبِيعَهُ فَجَحَدَهُ وَشَكَ هَلْ بَاعَهُ فَيَطْلُبُ الثَّمَنَ، أَمْ أَتْلَفَهُ فَقِيمَتَهُ، أَمْ هُو بَاقٍ فَيَطْلُبُهُ؟) لِيَبِيعَهُ فَجَحَدَهُ وَشَكَ هَلْ بَاعَهُ فَيَطْلُبُ الثَّمَنَ ، أَمْ أَتْلَفَهُ فَقِيمَتَهُ ، أَمْ هُو بَاقٍ فَيَطْلُبُهُ؟) أَيْ ذِيمَتُهُ أَيْدُ لَا يَلْا فَي دَعْوَى أَوْ فِي ثَلَاثِ دَعَاوٍ، وَيَحْلِفُ الْخَصْمُ عَلَى الْأَوَّلِ يَمِينًا وَاللَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الثَّوْبِ وَلَا ثَمَانُهُ وَلَا قِيمَتُهُ ، وَعَلَى الثَّانِي ثَلَاثَ أَيْمُونَ الْكَانِي ثَلَاثَ أَيْمُهُ لَا يَأْمُهُ وَلَا قِيمَتُهُ ، وَعَلَى الثَّانِي ثَلَاثَ أَيْمَانٍ .

(وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ) لِلْمُدَّعَىٰ بِهِ (فَثَبَتَ لِلْمُدَّعِي . . اسْتَقَرَّتْ (١) مُؤْنَتُهُ عَلَىٰ المدَّعَیٰ عَلَیْهِ ، وَإِلَّا) أَیْ: وَإِنْ لَمْ یَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: (ويحلف الخصم على الأوّل · · · ) أي: الأوّل المعتمد: أنّه في دعوّى فيحلفه يمينًا واحدةً .

قوله: (ويَجْرِيان فيمن دَفع ثوبه لدلّالٍ ليبيعه فجحده وشكّ . . ) قيد ذلك ابن الرفعة تبعا للغزالي بما إذا أعطاه له ليبيعه له بالقيمة فيقتصر على الترديد بين طلبه ، أو طلب القيمة .

قوله: (ويحلف الخصم على الأول · · · ) أي: فلو نكل عن اليمين في هذه وفي الصورة السابقة وردها على المدعي · · حلف ؛ كما ادعى على الأوجه من وجهين أطلقهما في «الروض» كـ «أصله» هنا ، وهو المذكور فيه في أوائل (الدعاوى).

قوله: (استقرت · · · ) أي: بعد أن كانت مترددة بينهما فيرجع بها مخرجها عليه ؛ كما قاله السرخسي: القاضي يخرجها من بيت المال إن كان ، وإلا · · اقترض .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): (وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ) لِلْمُدَّعَىٰ (٠٠ اسْتَقَرَّتْ).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أو طلب اليمين.

# (فَهِيَ) أَيْ: مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ (وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى المدَّعِي).

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فهي...) أي: فيرجع بمؤنة الإحضار مخرجها السابق عليه. وقوله: (ومؤنة الرد) لا يقال: هو تكرار مع قوله السابق، وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد؛ لأنا نقول: هذا أعم من ذاك؛ لأنه في الغائبة عن البلد والمجلس، وذاك في الغائبة عن البلد، بل قد يجعل هذا في الغائبة عن المجلس فقط، وكما يلزم المدعي ما ذكر يلزمه أجرة المثل لمدة الحيلولة في الغائبة عن البلد دون الغائبة عن المجلس فقط؛ لأن مثل ذلك يتسامح به؛ توقيرا لمجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر، بخلاف الغائبة عن البلد، ولا يلزمه للمدعى عليه أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد؛ للمسامحة بمثله، ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات.

# (فَصْلُ) [فِي بَيَانِ مَنْ يُحُكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذُكَرُ مَعَهُ]

(الْغَائِبُ الَّذِي تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيُحْكَمُ) [بِهَا] (عَلَيْهِ: مَنْ بِمَسَافَةِ بَعِيدَةِ؛ وَهِيَ الَّتِي لَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ لَيْلًا، وَقِيلَ): هِيَ (مَسَافَةُ قَصْرٍ، وَمَنْ بِقَرِيبَةٍ) وَهِيَ دُونَ الْبَعِيدَةِ بِوَجْهَيْهَا (كَحَاضِرٍ.. فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ وَ) لَا (يُحْكَمُ) عَلَيْهِ (بِغَيْرِ حُضُورِهِ إِلَّا لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرُّزِهِ) فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُضُورِهِ، (وَالْأَظْهَرُ: حَضُورِهِ إِلَّا لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرُّزِهِ) فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُضُورِهِ، (وَالْأَظْهَرُ: جَوَازُ الْقَضَاءِ عَلَىٰ غَائِبٍ فِي قِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ، ......

## فَصْلُ

قوله: (بوجهيها) أي: وهما: من لا يرجع مُبَكِّرٌ منها إلى موضعِه لَيلًا، ومسافةُ القصرِ.

#### 条 حاشية السنباطي 🤧

#### فَصْلُ

قوله: (من بمسافة بعيدة) هذا إذا كان في محل ولاية القاضي ، وإلا · · فتسمع البينة ويحكم عليه وإن كان بمسافة قريبة ، قاله الماوردي وغيره ·

قوله: (لا يرجع منها مبكر . . .) قال البلقيني: تعبير المصنف غير مستقيم ؛ لأن قوله: (منها) يعود على المسافة البعيدة ، والمسافة البعيدة ليست التي لا يرجع منها ، بل التي لا يصل إليها ليلا مَنْ يخرج بكرة مِنْ موضعه الذي هو بلد الحاكم ؛ أي: فلو قال: مبكرا منها . لاستقام . وقوله: (ليلا) يريد أوائل الليل ، وهو القدر الذي ينتهي به سفر الناس غالبا .

قوله: (فتسمع البينة · · · ) أي: ولا يحلف له المدعي يمين الاستظهار على الراجع عند الأذرعي وغيره ؛ لقدرته على الحضور فلا عذر له ، بخلاف الغائب .

وَمَنْعُهُ فِي حَدِّ لله تَعَالَىٰ) كَحَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ، وَالفَرْقُ: أَنَّ حَقَّ الله تَعَالَىٰ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ المُسَاهَلَةِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْآدَمِيِّ، وَالنَّانِي: المنْعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ لَا يُوسَّعُ بَابُهَا، وَالنَّالِثُ: الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالنَّالِثُ: الْجَوَازُ مُطْلَقًا كَالمالِ؛ فَيَكْتُبُ الْقَاضِي إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِ المشْهُودِ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ بِالْعُقُوبَةِ.

(وَلَوْ سَمِعَ بَيِّنَةً عَلَىٰ غَائِبٍ فَقَدِمَ قَبْلَ الحَكْمِ.. لَمْ يَسْتَعِدْهَا) أَيْ: لَمْ يَجِبْ الْسَيْعَادَتُهَا، (بَلْ يُخْبِرُهُ) بِالْحَالِ (وَيُمَكِّنُهُ مِنْ جَرْحٍ) لِلْبَيِّنَةِ، وَالْقَادِمُ بَعْدَ الْحُكْمِ الْسَيْعَادَتُهَا، (بَلْ يُخْبِرُهُ) بِالْحَالِ (وَيُمَكِّنُهُ مِنْ جَرْحٍ) لِلْبَيِّنَةِ، وَالْقَادِمُ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَىٰ حُجَّتِهِ بِالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْجَرْحِ (١) يَوْمَ الشَّهَادَةِ، (وَلَوْ عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ وَلَىٰ حُجَبَتِ الْإِسْتِعَادَةً) لِلْبَيِّنَةِ.

حاشية البكري

قوله: (والقادم بعد الحكم على حجّته...) أي: بالأداء للمدَّعَىٰ والإبراء منه مطلقًا ولو بعد الشهادة والجرح يوم الشّهادة لا بعدها؛ لأنه لا يُؤَثِّر في السّماع السّابق، وأمّا الجرح قبل يوم الشّهادة؛ فإن أثّر فيه.. كان علىٰ حجته فيه، وإلّا.. فلا فائدة له.

条 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (ومنعه في حدَّ لله تعالىٰ) مثلها: تعازيره، وخرج بذلك: حقوق الله المالية فكحقوق الآدمي، وما اجتمع فيه حق الله وحق الآدمي؛ كالسرقة ، يقضىٰ فيه على الغائب بالمال دون القطع.

قوله: (ولو سَمِعَ بَيِّنَةً على غائب فقدِمَ . . .) مثله: الصبي إذا بلغ ، قال الأذرعي: رشدا ، والمجنون إذا أفاق قبل الحكم أو بعده ، وفارق: شهود الأصل إذا حضروا بعد ما شهد شهود الفرع قبل الحكم حيث لا يقضى بشهادتهم ؛ لأنهم بدل ، ولا حكم للبدل مع وجود الأصل .

قوله: (والجرح يوم الشهادة) أي: أو قبلها بأقل من مدة الاستبراء؛ كما صرَّح به الماوردي وغيره.

قوله: (ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي ٠٠٠) خرج بذلك: ما لو خرج من محل

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): بالأداء أو الإبراء أو الجرح.

(وَإِذَا اسْتُعْدِيَ عَلَىٰ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ) أَيْ: طُلِبَ مِنَ الْقَاضِي إِحْضَارُهُ.. (أَحْضَرَهُ بِدَفْع خَتْمِ طِينٍ رَطْبٍ أَوْ غَيْرِهِ) لِلْمُدَّعِي يَعْرِضُهُ عَلَى الْخَصْمِ (١) ، وَلْيَكُنْ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ: أَجِبِ الْقَاضِيَ فُلَانًا (أَوْ بِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ) مِنَ الْأَعْوَانِ بِبَابِ الْقَاضِي، مَكْتُوبًا عَلَيْهِ: أَجِبِ الْقَاضِي فُلَانًا (أَوْ بِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ) مِنَ الْأَعْوَانِ بِبَابِ الْقَاضِي، وَمُؤْنَتُهُ عَلَىٰ الطَّالِبِ، (فَإِنِ امْتَنَعَ) المطلُوبُ (بِلَا عُذْرٍ .. أَحْضَرَهُ بِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ وَمُؤَنَّدُهُ عَلَىٰ الطَّالِبِ، (فَإِنِ امْتَنَعَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ .. وَكَلَ مَنْ يُخَاصِمُ عَنْهُ، وَإِنِ امْتَنَعَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ .. وَكَلَ مَنْ يُخَاصِمُ عَنْهُ،

ولايته بعد سماعها ثم عاد إليه. . فلا يجب الاستعادة ، بل له الحكم به ؛ لبقاء ولايته ،

🤧 حاشية السنباطي 🝣 -----

وإنما فقد شرط نفوذ الحكم ، ولهذا لا يحتاج إلى تولية جديدة .

قوله: (أي: طلب من القاضي إحضاره) تفسير لـ(استعدي) بما هو المراد من معناه الذي هو طلب إزالة العدوان، ولو طلب المدعي الخصم للحضور للقاضي للدعوى عليه من غير استعداء.. قال الإمام: لا يلزم الحضور، بل الواجب أداء الحق إن كان عليه؛ أي: سواء قال: لي عليك كذا فاحضر معي إلى القاضي، أو قال: بيني وبينك محاكمة فاحضر معي إلى القاضي ولم يعلمه بها ليخرج منها على المعتمد، خلافا لابن أبي الدم.

قوله: (أو بمرتب . . . ) أي: إن امتنع من الحضور بلا عذر .

قوله: (ومؤنته على الطالب) أي: ما لم يكن بعثه بعد امتناعه من الحضور ببعث الختم (٢)؛ أخذا مما يأتي في أعوان السلطان.

قوله: (أحضره بأعوان السلطان . . . ) أي: ما لم يوكل ، وإلا . . لم يكلَّف الحضور إلا للتحليف .

قوله: (وإن امتنع لعذر كمرض . . . ) قال في «المهمات»: ويظهر أن هذا في غير معروف

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): ليَعْرِضُه على الخصم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): الخصم.

فَإِنْ وَجَبَ تَحْلِيفُهُ . بَعَثَ الْقَاضِي إِلَيْهِ مَنْ يُحَلِّفُهُ ، (أَوْ) عَلَىٰ (غَائِبٍ فِي غَيْرٍ) مَحَلِّ (وِلَايَتِهِ . فَلَيْسَ لَهُ إِحْضَارُهُ ، أَوْ فِيهَا وَلَهُ هُنَاكَ نَائِبٌ . لَمْ يُحْضِرْهُ ، بَلْ يَسْمَعُ بَيِّنَةً ) عَلَيْهِ (وَيَكْتُبُ إِلَيْهِ) بِذَلِكَ ، (أَوْ لَا نَائِبَ) لَهُ هُنَاكَ . . (فَالْأَصَحُّ: يُحْضِرُهُ مِنْ بَيْنَةً ) عَلَيْهِ (وَيَكْتُبُ إِلَيْهِ) بِذَلِكَ ، (أَوْ لَا نَائِبَ) لَهُ هُنَاكَ . . (فَالْأَصَحُّ: يُحْضِرُهُ مِنْ

حاشية السنباطي المستعاطي المستعاطي المستعاطي المستعادي ا

النسب، أو لم يكن عليه بينة، وإلا. . سمع الدعوى والبينة وحكم عليه؛ لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه، قال: وقد صرَّح بذلك البغوي.

تَنبِيه: لو اختفى المطلوب. نؤدي بإذن القاضي على بابه أنه إن لم يحضر إلى ثلاثة من الأيام سمر بابه أو ختم عليه ، فإن لم يحضر بعد الثلاث وطلب الخصم سمره أو ختمه . أجابه إليه إن تقرر عنده أنها داره ، ولا يرفع المسمار أو الختم إلا بعد فراغ الحكم ، قال الأذرعي: ومحل التسمير أو الختم إذا كان لا يأويها غيره ، وإلا . فلا سبيل إلى ذلك ولا إلى إخراج من فيها فيما يظهر ، فإن عرف موضعه . بعث إليه نساء أو صبيانا أو خصيانا على هذا الترتيب يهجمون الدار ويفتشون عليه ، قال ابن القاص وغيره: ويبعث معهم عدلين من الرجال ؛ فإذا دخلوها . وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش ، قالوا: ولا هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق ، قال الماوردي: وإذا تعذر حضوره بعد هذه الأحوال . حكم القاضي بالبينة ، وهل يجعل امتناعه كالنكول في رد اليمين ؟ الأشبه: نعم ، لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيا بأنه يحكم عليه بالنكول ، فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني . حكم بنكوله . انتهى .

قوله: (أو فيها وله هناك نائب. لم يحضره...) هذا إذا كان فوق مسافة العدوى. العدوى؛ لما مر: أن الكتاب بسماع البينة لا يقبل بمسافة العدوى.

قوله: (أو لا نائب له هناك . . .) هذا إذا لم يكن هناك مصلح من أهل الخير والمروءة والعقل (١) ، فإن كان . . فكما لو كان هناك نائب ؛ فيكتب إليه بعد سماع البينة

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): والفضل.

مَسَافَةِ الْعَدُوَىٰ فَقَطُ<sup>(۱)</sup>؛ وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ لَيْلًا) إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، وَالثَّانِي: مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْفَصْرِ، وَالثَّالِثُ: مِنْ أَيِّ مَسَافَةٍ قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَىٰ دُونِ مَسَافَةِ الْفَصْرِ، وَالثَّالِثُ: مِنْ أَيِّ مَسَافَةٍ قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَىٰ بَلَدِهِ مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّ المَخَدَّرَةَ لَا تُحْضَرُ) أَيْ: لَا تُكَلَّفُ حُضُورَ بَلَدِهِ مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا، (وَ) الْأَصَحُّ: تُحْضَرُ كَغَيْرِهَا، (وَهِيَ: مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا مَجْلِسِ الْحُكْمِ، بَلْ تُوكِّلُ، وَالثَّانِي: تُحْضَرُ كَغَيْرِهَا، (وَهِيَ: مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا

- ﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (والثّاني: من دون مسافة القصر) صادقٌ بما فوق مسافة العَدوَىٰ وهي: الّتي لا يرجع منها مبكّرٌ لموضعِه ليلًا، وبما فوق ذلك: ما دون مسافة القصر، واعلم: أنّ الإحضارَ مطلقًا رجَّحَه جمعٌ كثيرُونَ، والمعتمد: ما في «المنهاج».

قوله: (أي: لا تكلَّف حضورَ مجلس الحكم) بيّن به: أنَّ ضبطَ (تُحضَر) بضمًّ التَّاءِ المثنَّاةِ فوقَ، وفتحِ الضَّادِ المعجمةِ؛ أي: فلو أرادت الحضورَ. لم يمنَعْها القاضِي، لكن تكلَّفُ حضورَ الجامع للتّحليف؛ إذا اقتضى الحالُ التّغليظَ عليها.

💝 حاشية السنباطي 💝

بذلك ليتوسط ويصلح بينهما إن كان فوق مسافة العدوى ؛ كما عرفت.

قوله: (والثالث: من أيّ مسافة . . .) اعتمد هذا جمع متأخرون منهم: ابن المقري في «روضه» وكلام «الروضة» كـ«أصلها» يقتضي ترجيحه ، وهو المفتئ به ؛ لأن عمر السندعي المغيرة بن شعبة في قضية من البصرة إلى المدينة ، ولئلا يتخذ السفر طريقا لإبطال الحقوق ، لكن إنما يحضره بعد البحث عن جهة دعواه ؛ لئلا يُتْعِبَهُ فيما لا يلزمه ؛ كذمي أراد مطالبة مسلم بضمان خمر ، بخلاف الحاضر بالبلد لا يحتاج إلى البحث في إحضاره ؛ إذ ليس عليه في الحضور مشقة شديدة ولا مؤنة .

قوله: (لا تكلف حضور مجلس الحكم) أي: للدعوى عليها، بل ولا الحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين بمكان.

قوله: (بل توكِّل) أي: أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن

<sup>(</sup>١) كما في النهاية: (٢٨٢/٨) والمغني: (٤١٧/٤)، خلافا لما في التحفة: (٣٦٢/١٠) حيث رجح الإحضار من أي مسافة.

لِحَاجَاتٍ) كَشِرَاءِ خُبْزٍ وَقُطْنٍ، وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهَا؛ بِأَنْ لَمْ تَخْرُجْ أَصْلًا إِلَّا لِخَاجَةٍ، وَمِنْهَا: الْعَزَاءُ، وَالزِّيَارَةُ، وَالْحَمَّامُ. لِضَرُورَةٍ، أَوْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَّا قَلِيلًا لِحَاجَةٍ، وَمِنْهَا: الْعَزَاءُ، وَالزِّيَارَةُ، وَالْحَمَّامُ.

- 🗞 حاشية البكري 🗞 —

قوله: (ومنها: العزاء، والزّيارة، والحمّام) محلّه: ما لم تَكُنْ تخرُجُ لكلِّ عزاء؛ كالنّائحة، ولكلِّ زيارةٍ؛ كمكثّراتِ السَّلام على النّاس في غالب الأحوال، ولكلِّ حمّام؛ كالنّساء المتعَاطِيَاتِ لتغسيل النّساء فيها؛ كما هو ظاهر، فاعلم.

🚓 حاشية السنباطي 条

اعترف الخصم أنها هي، أو شهد اثنان من محارمها أنها هي، وإلا . . تلفّعت بملحفة وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم، ولو اختلفا في التخدير . . ففي «فتاوى القاضي» أن عليها البينة ، وقال الماوردي والروياني: إن كانت من قوم الأغلب من حال نسائهم التخدير . . صدقت بيمينها ، وإلا . . صدق بيمينه ؛ أي: حيث لا بينة لها ، وهذا أوجه .

تَنْبِيه: يستثنى مع المخدرة: من استؤجر على عينه وكان حضوره يبطل حق المستأجر؛ أخذا من فتوى الغزالي بعدم حبسه. انتهى.

# بَابُ القِسْمَةِ

(قَدْ يَقْسِمُ) المشْتَرَكَ (الشُّرَكَاءُ أَوْ مَنْصُوبُهُمْ أَوْ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ، وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ فَ فَكْر، حُرِّ، عَدْلٌ، يَعْلَمُ الْمِسَاحَة) بِكَسْرِ الْمِيمِ (وَالْحِسَابَ) وَلَا يُشْتَرَطُ مَنْصُوبِهِ: ذَكَرٌ، حُرِّ، عَدْلٌ، يَعْلَمُ الْمِسَاحَة) بِكَسْرِ الْمِيمِ (وَالْحِسَابَ) وَلَا يُشْتَرَطُ فَيْعُ فَيْ مَنْصُوبِهِ الْإِمَامِ مُلْزَمٌ بِالْإِقْرَاعِ ، فِي مَنْصُوبِهِمْ الْعَدَالَةُ وَالْحُرِّيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمْ ، وَمَنْصُوبُ الْإِمَامِ مُلْزَمٌ بِالْإِقْرَاعِ ،

## باب القسمة

قوله: (ومنصوب الإمام ملزَمٌ بالإقراع) أي: فيشترط فيه الذَّكورة وما معها.

## باب القسمة

قوله: (وشرط منصوبه: ذكرٌ ...) بقي منه (١): أن يكون ضابطًا سميعًا بصيرًا، قال الماوردي وغيره: عفيفا عن الطمع، ولا يشترط على الراجع: أن يكون عارفًا بالتقويم، بل يستحب، فإن لم يكن عارفًا به . . رجع إلى إخبار عدلين عند الحاجة إلى ذلك، ولو حكم الشركاء رجلا . . كان كمنصوب الإمام فيما ذكر فيه .

قوله: (ولا يشترط في منصوبهم العدالة . . .) هذا إذا لم يكن فيهم محجور عليه ، وإلا . . اشترط فيه العدالة . وقوله: (لأنه وكيل . . .) قضيته: أنه لا يشترط فيه أيضا الذكورة والعلم بما مر ، وهو كذلك وإن أوهم اقتصاره على العدالة والحرية خلافه .

نعم؛ يشترط فيه؛ أخذا من التعليل المذكور: التكليف، ولو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه؛ قال في «الاستقصاء»: إن وكله على أن يفرز لكل منهم نصيبه.. لم يجز؛ لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله، وفي هذا لا يمكنه؛ لأنه يحتاط لنفسه، وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزءًا واحدًا.. جاز؛ لأنه يحتاط لنفسه ولموكله.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): فيه.

(فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ . وَجَبَ قَاسِمَانِ) لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي المَقَوِّمِ ، (وَإِلَّا فَقَاسِمٌ ، وَفِي قَوْلٍ) مِنْ طَرِيقٍ: (اثْنَانِ) بِنَاءً لِلْقَوْلَيْنِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْصِبَ الْقَاسِمِ مَنْصِبُ الْحَاكِمِ أَوْ مَنْصِبُ الشَّرِكَاءُ الْقِسْمَةَ إِلَىٰ أَوْ مَنْصِبُ الشَّرَكَاءُ الْقِسْمَةَ إِلَىٰ وَلَوْ فَوَّضَ الشُّرِكَاءُ الْقِسْمَةَ إِلَىٰ وَاحِدٍ بِالتَّرَاضِي . جَازَ قَطْعًا ، (وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقُويمِ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْن ، وَيُقْسِمُ) بِنَفْسِهِ .

(وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ المالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ مَالٌ ؛ كَمَا فِي

قوله: (والكلام في منصوب الإمام) أي: فمنصوب الشّركاء وإن كان فيها تقويمٌ · · لا يشترط فيه العدد ، فإطلاقُ «المنهاج» الشّاملُ لمنصوبِهم معترَضٌ ·

قوله: (فيه مال؛ كما في «المحرّر») أفاد به: أنّ عبارة «المنهاج» تقتضي نفيَ بيتِ المالِ بالكلّيَّةِ، وعبارة «المحرر» تقتضي وجودَه، لكن لا مالَ فيه، فلم يوافق «المنهاجُ» أصلَه، لكن الحقّ: أنّ المالَ واحدٌ.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

قوله: (الشتراط العدد في المقوِّم) أي: الأن ذلك شهادة بالقيمة ، ومع ذلك فلا يشترط لفظ الشهادة ؛ الأنها تستند إلى عمل محسوس .

قوله: (وللإمام جعل القاسم . . .) هذا مستثنى من اشتراط اثنين إن كان فيها تقويم . قوله: (فيعمل فيه بعدلين . . .) قضيته: أنه ليس له أن يعمل فيه بعلمه ، والأصح في «الروضة» كـ «أصلها»: خلافه .

قوله: (فيه مال؛ كما في «المحرر») أي: فلو لم يحذفه المصنف . لكان أولى؛ لإيهام حذفه أن في (يكن) ضميرًا عائدا على (بيت المال)، وهو فاسد.

نعم؛ يرد على ما في «المحرر» ما لو كان فيه مال، لكن تعين صرفه لما هو أهم من ذلك . . فإن الحكم كما لو لم يكن فيه مال ، ولعله (١) الحامل للمصنف على حذف

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): ولهذا.

«المحَرَّرِ».. (فَأُجْرَتُهُ عَلَىٰ الشُّرَكَاءِ، فَإِنِ اسْتَأْجَرُوهُ وَسَمَّىٰ كُلُّ) مِنْهُمْ (قَدْرًا.. لَزِمَهُ، وَإِلَّا) بِأَنْ أَطْلَقُوا المسَمَّىٰ.. (فَالْأُجْرَةُ مُوزَّعَةٌ عَلَىٰ الْحِصَصِ، وَفِي قَوْلٍ) مِنْ طَرِيقٍ: (عَلَىٰ الرُّؤُوسِ) لِأَنَّ الْعَمَلَ يَقَعُ لَهُمْ جَمِيعًا.

ما في «المحرر» واعتمد في دفع الإيهام السابق على ظهور فساده.

قوله: (فأجرته على الشركاء) أي: ولو كان فيهم صبي أو مجنون أو سفيه وإن لم يكن لهم فيها غبطة إذا طلبها أحد الشركاء، والكلام في منصوب الإمام؛ أي: الذي نصبه بسؤالهم؛ إذ ليس له نصبه والحالة هذه؛ أعني: إذا لم يكن في بيت المال مال إلا بسؤالهم، فنصبه من غير سؤالهم. قال القاضي: حرام، والفوراني: مكروه، والأوجه؛ كما في «شرح الروض»: الأول؛ لئلا يغالي في الأجرة، ولئلا يواطئه بعض الشركاء فيحيف، بل يدع الناس ليستأجروا من شاءوا، فإن كان في بيت المال مال ووسعه. فنصبه واجب، وتجب الزيادة على واحد بحسب الحاجة.

قوله: (فإن استأجروه . . . ) الضمير راجع إلى القاسم الذي لم ينصبه الإمام وله رزق في بيت المال ، فيشمل منصوب الإمام الذي لا رزق له في بيت المال ومنصوب الشركاء ، وليستأجروه بعقد واحد ؛ كأن يقولوا: استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان ودينارين على فلان ، أو يوكلوا من يعقد لهم كذلك ولو منهم ، ويكون حينئذ أصيلا ووكيلا ، فلو انفرد كل منهم بعقد لإفراز نصيبه وإن لم يترتبوا ؛ كما بحثه في اشرح الروض » . لم يصح بغير رضا الباقين على المعتمد ؛ لأنه يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه .

نعم؛ له ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم.

قوله: (فالأجرة) أي: المسماة إن كانت الإجارة صحيحة ، وإلا . . فأجرة المثل . وقوله: (موزعة على الحصص) أي: المأخوذة ، لا الأصلية في قسمة التعديل ؛ فإن الأجرة ليست على قدرها ، بل على قدر المأخوذة قلة وكثرة ؛ كما سيأتي في كلام

(ثُمَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ ، كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ وَزَوْجَيْ خُفِّ : إِنْ طَلَبَ الشُّرَكَاءُ كُلُّهُمْ قِسْمَتَهُ . لَمْ يُجِبْهُمُ الْقَاضِي ، وَلَا يَمْنَعُهُمْ إِنْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ الْقَاضِي ، وَلَا يَمْنَعُهُمْ إِنْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ إِنْ لَمْ تَبْطُلُ مَنْفَعَتُهُ فَيَمْنَعُهُمْ ، لِأَنَّهُ سَفَهٌ ، إِنْ لَمْ تَبْطُلُ مَنْفَعَتُهُ فَيَمْنَعُهُمْ ، لِأَنَّهُ سَفَهٌ ، وَمَا يَبْطُلُ مَنْفَعَتُهُ فَيَمْنَعُهُمْ ، لِأَنَّهُ سَفَهٌ ، (وَمَا يَبْطُلُ مَنْفَعَتُهُ لَمَقْصُودُ ، كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ . لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ) لِمَا فِيهَا مِنَ الضَّرَ ، وَالثَّانِي : يُجَابُ ؛ لِدَفْعِهَا ضَرَرَ الشَّرِكَةِ ، (فَإِنْ فِي الْأَصَحِّ ) لِمَا فِيهَا مِنَ الضَّرَ ، وَالثَّانِي : يُجَابُ ؛ لِدَفْعِهَا ضَرَرَ الشَّرِكَةِ ، (فَإِنْ أَمْ كَمَّامَيْنِ) أَوْ طَاحُونَيْنِ . . (أُجِيبَ ) وَإِنِ احْتِيجَ إِلَى إِحْدَاثِ بِنْرٍ أَوْ مُمْتَوْقَدِ ، (وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ لِسُكْنَى (٢) وَالْبَاقِي لِآخَرَ) يَصْلُحُ مُسْتُوقَدِ ، (وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ لِسُكْنَى (٢) وَالْبَاقِي لِآخَرَ) يَصْلُحُ فَي الْمُعْدَود ، (وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ لِسُكْنَى (٢) وَالْبَاقِي لِآخَرَ) يَصْلُحُ أَلَمُ لَا وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ لِسُكْنَى (٢) وَالْبَاقِي لِآخَرَ) يَصْلُحُ

🗞 حاشية البكري 🚷-

قوله: (أو طاحونين) ذكره؛ لئلّا يتوهّم: أنّ ذلك لا يتأتّى في الطّاحون.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

الشارح ؛ لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل .

قوله: (نفيسين) لم يذكر في «التنبيه» ذلك ، وعليه اعتمد العراقي .

قوله: (لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم...) استشكل الفرق بينهما، وأجيب: بأن فعل الإمام يصان عن مثل ذلك؛ لأنه ملزم، بخلاف المالك، وقوله: (إن لم تبطل منفعته) هو صادق بما إذا نقصته، ومنه: المثال المذكور في كلامه.

قوله: (لا يجاب . . .) أي: لا يجيبه القاضي ولا يمنعه ؛ كما أفصح به في «الروض» . قوله: (أجيب) أي: فيجبر الممتنع منها .

قوله: (ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر . . .) قد يوهم كلامه أنه لو كان الباقي لتسعة . . لا يجبر صاحب العشر بطلبهم ؛ كما لا يجبرون بطلبه ، وليس كذلك ، بل يجبر صاحب العشر بطلب التسعة وإن لم يؤثر طلب كل واحد منهم ، ولو كان

<sup>(</sup>١) هذا فيما إذا كان السيف خسيسا ، وإلا . . منعهم ؛ كما في النهاية: (٢٨٥/٨) ، خلافا لما في التحفة: (٣٧١/١٠) والمغني: (٤٢٠/٤) حيث لم يفرقا .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ش) و(ق): للسكني.

لِلسُّكْنَىٰ · · (فَالْأَصَحُّ: إِجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ: لَا يُحْبَرُ صَاحِبُ الْبُشْرِ مُتَعَنِّتٌ فِي يُجْبَرُ صَاحِبُ الْبُقْرِ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِهِ ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ صَاحِبَ الْعُشْرِ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِهِ ، وَالْآخَرُ مَعْذُورٌ ، وَوَجْهُ المرْجُوحِ فِي الْأُولَىٰ: ضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ (١) ، وَفِي النَّانِيَةِ: تَمَيُّزُ مِلْكِهِ (٢) .

(وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ. قِسْمَتُهُ<sup>(٣)</sup> أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا: بِالْأَجْزَاءِ؛ كَمِثْلِيٍّ) مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا، (وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ أَبْنِيَةٍ (١٤)، وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ؛ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا، (وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ أَبْنِيَةٍ (١٤)، وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ؛ فَيُحْبَرُ الممْتَنِعُ) عَلَيْهَا؛ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهَا، (فَتُعَدَّلُ السِّهَامُ كَيْلًا) فِي المكِيلِ فَيُجْبَرُ الممْتَنِعُ) عَلَيْهَا؛ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهَا، (فَتُعَدَّلُ السِّهَامُ كَيْلًا) فِي المكِيلِ (أَوْ وَزْنًا) فِي المؤزُونِ (أَوْ ذَرْعًا) فِي المذرُوعِ الْأَرْضِ (٥) (بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إِنِ

قوله: (في المذروع الأرض) أي: لا من الثّياب؛ إذ يأتي في قسمة التّعديل.

حاشية السنباطي 🥰 -----

لخمسة نصف دار ولآخر نصفها الباقي . . أجبر بطلبهم ، لا بطلب واحد منهم ويجبرون بطلبه ، وحينئذ فلكل منهم القسمة تبعا له ، لا إن بقي حقهم مشاعا فليس لهم القسمة .

قوله: (والفرق...) يؤخذ منه: ما قاله ابن الرفعة ونقله غيره عن البغوي: أنه لو كان لصاحب العشر مكان يضمه إلى عشرة وكان بحيث يصلح المجموع للسكني... أجيب: لانتفاء التعنت.

قوله: (الأرض) بدل من (المذروع) ، لا لإخراج غيرها ، بل لأن كلام المصنف مفروض فيها ؛ كما يعلم من قوله الآتي: (أو جزءٌ مميَّز ...).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ضرر صاحب العشر [فلا يجبره صاحب الأكثر].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): تمييز ملكه، فيجبر صاحب الأكثر بطلب صاحب الأقل، لتمييز ملكه عن ملك الغير.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ق): في قسمته.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش) و(ق): متفقة الأبنية.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ش): في المذروع والأرضِ، وفي (ق): في المذروع كالأرض.

اسْتَوَتْ) كَالْأَثْلَاثِ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ ، (وَيُكْتَبُ فِي كُلِّ رُفْعَةِ اسْمُ شَرِيكِ أَوْ جُونْ مُمْتَوْرِيةٍ ) وَزْنَا وَشَكْلًا مِنْ طِينٍ مُجَفَّفٍ مُمْتَوْرِيةٍ ) وَزْنَا وَشَكْلًا مِنْ طِينٍ مُجَفَّفٍ أَوْ شَمْعٍ ، (ثُمَّ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا) أَيْ: الرِّقَاعَ حِينَ الْكِتَابَةِ وَالْإِدْرَاجِ بَعْدَ جَعْلِهَا فَي حِجْرِهِ مَثَلًا (رُقْعَةً عَلَى الجُزْءِ الْأَوَّلِ إِنْ كَتَبَ الْأَسْمَاءَ فَيُعْطِي مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ، أَوْ عَلَى اسْمِ وَيْدٍ إِنْ كَتَبَ الْأَسْمَاءَ فَيُعْطِي مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ، النَّانِيَةِ ؛ فَيُخْرِجُهَا عَلَى الْجُزْءِ النَّانِي ، أَوْ عَلَى السُم عَمْرٍو ، وَتَتَعَيَّنُ النَّالِثَةُ لِلْبَاقِي إِنْ كَانَتْ أَثْلَاثًا ، وَتَعْيِينُ مَنْ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ الشُّركَاءِ وَالْأَجْزَاء مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِم ، (فَإِن كَانَتْ أَثْلَاثًا ، وَتَعْيِينُ مَنْ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ الشُّركَاءِ وَالْأَجْزَاء مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِم ، (فَإِن كَانَتْ أَثْلَاثًا ، وَتَعْيِينُ مَنْ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ الشُّركَاءِ وَالْأَجْزَاء مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِم ، (فَإِن كَانَتْ أَثْلَاثًا ، وَتَعْيِينُ مَنْ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ الشُّركَاء وَالْأَجْزَاء مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِم ، (فَإِن الشَّيَقِ ) وَهُو السُّدُسُ وَتُعْمِينُ مَنْ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ الشُّركَاء وَالْأَجْزَاء مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِم ، (فَإِن السَّيَق ) وَهُو السُّدُسُ فَتَكُونُ سِتَّةَ أَجْزَاء (وَقُسِّمَتْ كُمَا سَبَق ، وَيَحْتَرِزُ عَنْ تَفْرِيقِ حِصَّةِ وَاحِدٍ ) وَهُو فِي غَيْرِ الْأَقَلِّ فِي كِتَابَةِ الْأَجْزَاء فِي سِتَّ رِقَاعٍ إِذَا بُدِئَ بِصَاحِب

قوله: (أي: الرّقاع) أفاد به: أنّها المراد لا البنادق، وعاد الضّمير على الرّقاع؛ لأنّها استفيدت من قوله: (رقعة) وعودها على البنادق معه؛ لأنّه إذا لم تحضر البنادق وحضر الرّقاخ.. ربّما يعلم ذلك بطريق كبر الرّقعة عن غيرها.

قوله: (وهو في غير الأقلّ . . .) أي: وتفريق حصّة واحد لا يتأتّى في الأقلّ ، بل في غيره ، فإذا بدأ بصاحب السّدس ، وخرج على اسمه الجزء الثّاني أو الخامس . فرّق ذلك حصّة صاحب النّصف ؛ لأنّ له ثلاثةً أو الثلثَ ؛ لأنّ له اثنين ، وعلم بهذا التقدير: أنّه لا اعتراض على عبارة «المنهاج» وإن أطال بعضهم فيه .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (مستوية ٠٠٠) أي: ندبًا على المعتمد .

قوله: (وهو في غير الأقلِّ . . .) الضمير راجع إلى التفريق ، وغرض الشارح بذلك: بيان صورة التفريق فيما إذا كتب الأجزاء ليحترز عنها فيه وهي في الجزء غير الأقل إذا بدئ بصاحب السدس ، وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس ، لا غيرهما . وقوله:

السُّدُسِ وَخَرَجَ عَلَىٰ اسْمِهِ الْجُزْءُ النَّانِي أَوِ الْخَامِسُ فَيُفَرِّقُ حِصَّةَ غَيْرِهِ ، فَيَبْدَأُ بِمَنْ لَهُ السُّدُسِ وَخَرَجَ عَلَىٰ اسْمِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّانِي . أُعْطِيَهُمَا وَالنَّالِثَ ، لَهُ النِّصْفُ مَثَلًا ، فَإِنْ خَرَجَ عَلَىٰ اسْمِهِ الْجُزْءُ الرَّابِعُ . أُعْطِيَهُ وَالْخَامِسَ ، وَيُثَنَّىٰ بِصَاحِبِ الثَّلُثِ ، فَإِنْ خَرَجَ عَلَىٰ اسْمِهِ الْجُزْءُ الرَّابِعُ . أُعْطِيَهُ وَالْخَامِسَ ، وَيُثَنَّىٰ بِصَاحِبِ الثَّلُثِ ، فَإِنْ خَرَجَ عَلَىٰ اسْمِهِ الْجُزْءُ الرَّابِعُ . أُعْطِيَهُ وَالْخَامِسَ ،

(فيبدأ . . . ) أي: إذا عرفت أنه يلزم التفريق فيما إذا بدئ بصاحب السدس في بعض التقادير . . فينبغي أن لا يبدأ به ، بل يبدأ بمن له النصف مثلا .

قوله: (أُعطِيهما والثالث) قال الإسنوي: إعطاؤه \_ فيما إذا خرج اسمه على الثاني \_ ما قبله وما بعده تحكُّمٌ وَلِمَ لا أعطي السهمان مما بعده ، ويتعين الأول لصاحب الشاني \_ ما قبله وما بعده الثلث؟! أو يقال: لا يتعين هذا \_ أي: ولا ذاك \_ ، بل يتبع نظر القاسم.

تتمة: لو خرج على اسمه الثالث. أخذه مع اللذين قبله ؟ كما بحثه الشيخان ، وجزم به ابن المقري ، أو الرابع . أخذه مع اللذين قبله ، ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث ، أو الخامس . أخذه مع الذين قبله ، ويتعين السادس لصاحب السدس والأولان لصاحب الثلث ، كذا ذكره الشيخان ، قال الإسنوي : وهو تحكم بلا دليل ؟ إذ يقال لهما: لم لا قلتما في الأولى: أخذه مع الثاني والرابع ، ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث ، أو أخذه مع اثنين بعده ، ويتعين الآخر لصاحب السدس والأولان لصاحب الثلث ، ولم لا قلتما في الثانية : أخذه مع الثالث والحامس ، ويتعين الآخر لصاحب السدس والأولان لصاحب الشك ، ولم لا قلتما في الثانية : أخذه مع الزابع والسادس ثم يقرع بين الآخرين لا سيما وهذا الطريق قلتما في الثالث : أخذه مع الرابع والسادس ثم يقرع بين الآخرين لا سيما وهذا الطريق يؤدي إلى الإقراع بين الكل ، بخلاف ما ذكراه ، وإن خرج على اسم السادس . أخذه مع الذين قبله .

قوله: (فإن خرج على اسمه الجزء الرابع . . .) أي: وإن خرج عليه الخامس أو السادس . أخذهما وتعين الرابع لصاحب السدس .

وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ، وَفِي كِتَابَةِ الْأَسْمَاءِ زَيْدٍ وَعَمْرِو وَبَكْرٍ فِي ثَلَاثِ رِفَاعٍ أَوْ سِتِّ: إِنْ خَرَجَ اسْمُ بَكْرٍ صَاحِبِ السُّدُسِ عَلَىٰ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ. أَخَذَهُ، وَإِنْ خَرَجَ عَلَىٰ الْجُزْءِ الثَّانِي اسْمُ عَمْرٍو صَاحِبِ الثَّلُثِ.. أَخَذَهُ مَعَ الثَّالِثِ، وَتَعَيَّنَتِ الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ لِزَيْدٍ صَاحِبِ النِّصْفِ، وَلَا يَخْفَىٰ الْحُكْمُ لَوْ خَرَجَ اسْمُ زَيْدٍ قَبْلَ عَمْرٍو، أَوْ اسْمُ أَحَدِهِمَا أَوَّلًا وَتَوسَّطَ بَيْنَهُمَا اسْمُ بَكْرٍ، وَلَا تَفْرِيقَ لِحِصَّتِهِمَا فِي ذَلِكَ.

(النَّانِي) مِنَ الْأَنْوَاعِ: الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ) بِأَنْ تُعَدَّلَ السِّهَامُ بِالْقِيمَةِ (كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا بِحَسَبِ قُوَّةِ إِنْبَاتٍ وَقُرْبِ مَاءٍ) فَإِذَا كَانَتْ لِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ وَقِيمَةُ ثُلُثِهَا المَشْتَمِلِ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ كَقِيمَةِ ثُلُثَيْهَا الْخَالِي عَنْ ذَلِكَ . جُعِلَ النُّلُثُ سَهْمًا وَالثَّلُثَانِ سَهْمًا ، وَأُقْرِعَ بِكِتَابَةِ الإسْمَيْنِ أَوِ الْجُزْأَيْنِ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ جُزْءٌ . أَخَذَهُ ، (وَيُجْبَرُ) الممْتَنِعُ (عَلَيْهَا فِي الْأَظْهَرِ) إِلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ لَهُ جُزْءٌ . . أَخَذَهُ ، (وَيُجْبَرُ) الممْتَنِعُ (عَلَيْهَا فِي الْأَظْهَرِ) إِلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ

قوله: (ولا يخفى الحكم لو خرج...) أي: وإذا خرج اسم زيدٍ صاحب النّصفِ. أخذ ثلاثةً وبقي الأخيران لعمرٍو، أو خرج اسمُ زيدٍ. أخذ النّصف، فإن خرج بعده اسمُ عمرٍو. أخذَ الثّلُثَ وبقي الباقي لبكرٍ، أو اسم بَكرٍ. أخذَ السّدس وبقي الباقي لبكرٍ، أو اسم بَكرٍ. أخذَ السّدس وبقي الباقي لعمرٍو.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (في ثلاث رقاع أو ست) أي: فكل منهما جائز ، لا يقال في الثاني: إتيان (١) صاحب الأكثر على صاحب الأقل بسرعة خروج اسمه ، وذلك حيف ؛ لأنا نمنع كون ذلك حَيْفًا ؛ لتساوي السهام .

قوله: (ويجبر الممتنع عليها...) هذا إذا لم يمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده، وإلا.. لم يجبر الممتنع؛ كما بحثه الشيخان وجزم به جمع متقدمون، ثم محل ما ذكر في غير المتعدد من العقار أو المنقول المتقوم، أما المتقوم منهما(٢).. فلا يجبر

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): استئناف.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): أما المتعدد فيهما.

بِالتَّسَاوِي فِي الْأَجْزَاءِ، وَالنَّانِي: لَا يُجْبَرُ؛ لِإخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالمنَافِعِ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: أُجْرَةُ الْقَاسِمِ بِحَسَبِ المَاْخُوذِ، وَقِيلَ: بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ فِي الْأَصْلِ، (وَلَوِ الْمَتَوَتْ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ) لِاثْنَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ (فَطَلَبَ جَعْلَ كُلِّ) مِنْهُمَا السَّوَتَةِ قَيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ) لِاثْنَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ (فَطَلَبَ جَعْلَ كُلِّ) مِنْهُمَا (لِوَاحِدِ، فَلَا إِجْبَارَ) فِي ذَلِكَ، تَجَاوَرَ مَا ذُكِرَ أَوْ تَبَاعَدَ؛ لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ المَعْتَلِعُ وَلَكَ، تَجَاوَرَ مَا ذُكِرَ أَوْ ثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ. أَجْبِرَ) الممْتَنِعُ وَلِي خَلَافِ الْأَبْنِيَةِ، (أَوْ) قِيمَةُ (عَبِيدٍ أَوْ ثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ. أَجْبِرَ) الممْتَنِعُ وَلِي السَّوِيَّةِ وَهِنْدِيٍّ، وَقَوْبَيْنِ إِبْرَيْسَمِ لِيَقِهَا، (أَوْ نَوْعَيْنِ) كَعَبْدَيْنِ تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ، وَقَوْبَيْنِ إِبْرَيْسَمِ وَكَتَّانٍ. (فَلَا) إِجْبَارَ فِي ذَلِكَ.

(الثَّالِثُ) مِنَ الْأَنْوَاعِ: الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ؛ بِأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجانِبَيْنِ) مِنَ الْأَرْضِ

على قسمته أعيانا إذا طلبها الآخر على التفصيل الآتي فيهما.

قوله: (فطلب جعل كل منهما لواحد...) يفيد: أن الكلام في قسمتها أعيانًا، فيجبر على قسمتها غير أعيان، وقوله: (تجاور ما ذكر...) محله: إذا كانا كبيرين؛ بحيث يمكن قسمة كل منهما، فإن كانا صغيرين. أجبر على ذلك إن تجاورا؛ أي: تلاصقا، لا إن تباعدا، ولو كانت ثلاثة حوانيت صغار متلاصقة بين اثنين وطلب أحدهما قسمتها أعيانا. أجبر الممتنع إن زالت الشركة بها؛ كأن كانت قيمة اثنين منها كقيمة الآخر، وإلا؛ كأن استوت قيمتها. فلا يجبر.

قوله: (أو قيمة عبيد...) أي: أو استوت قيمة عبيد أو ثياب؛ أي: أو نحوهما من المنقولات المتقدمة من نوع، وطلب أحد الشركاء قسمتها أعيانا.. أجبر الممتنع منها؛ لما ذكره الشارح، لكن محله: إذا لم يختلف النوع وزالت الشركة بها، فإن اختلف النوع.. فلا إجبار؛ كالنوعين، وكذا إذا لم تزل الشركة؛ كثلاثة أعبد مستوية القيمة بين اثنين.. فلا إجبار، ولو لم تستو القيمة.. فلا إجبار على القسمة أعيانا.

نعم؛ إن زالت الشركة بها؛ كثلاثة أعبد؛ قيمة اثنين كقيمة واحد، وطلب قسمتها . كذلك أجبر الممتنع .

(بِغُرٌ أَوْ شَجَرٌ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ) بِالْقِسْمَةِ ؛ بِأَنْ خَرَجَ لَهُ بِالْقُرْعَةِ (قِسْطَ قِيمَتِهِ) فَإِنْ كَانَتْ أَلْفًا وَلَهُ النِّصْفُ . . رَدَّ خَمْسَ مِئَةٍ ، (وَلَا إِجْبَارَ فِيهِ ، وَهُوَ بَيْعٌ) وَقِيلَ : فِيمَا يُقَابِلُ المرْدُودَ وَفِيمَا سِوَاهُ الْخِلَافُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ ، (وَكَذَا التَّعْدِيلُ) بَيْعٌ (عَلَىٰ المدْهَبِ) وَقِيلَ : فِيهَا الْخِلَافُ فِي قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ ، (وَقِسْمَةُ النَّعْدِيلُ) بَيْعٌ (عَلَىٰ المدْهَبِ) وَقِيلَ : فِيهَا الْخِلَافُ فِي قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ ، (وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ إِفْرَازٌ فِي الْأَظْهَرِ) ، وَالثَّانِي: بَيْعٌ ، وَدُخُولُ الْإِجْبَارِ فِيهَا ؛ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، الْأَجْزَاءِ إِفْرَازٌ فِي الْأَظْهَرِ) ، وَالثَّانِي: بَيْعٌ ، وَدُخُولُ الْإِجْبَارِ فِيهَا ؛ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وَمَعْنَىٰ أَنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَازٌ : أَنَّهَا لَمَّا انْفَرَدَ بِهَا كُلِّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بَبَعْضِ المشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا . . مَلَكَهُ ، وَوَجْهُ أَنَّهَا بَيْعٌ: أَنَّهَا لَمَّا انْفَرَدَ بِهَا كُلِّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بِبَعْضِ المشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا . .

قوله: (لا تمكن قسمته) أي: وليس في الآخر ما يعادله إلا بضم شيء إليه من خارج. قوله: (بأن خرج له بالقرعة) أي: كالتراضي بالأولئ.

قوله: (للحاجة إليه) أي: كما في بيع الحاكم مال المديون قهرا.

قوله: (لما انفرد ٠٠٠) علة قدمت على معلولها .

# فروع:

تصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا إفراز وليس فيها رد من المالك؛ بأن لم يكن فيها رد أصلا، أو كان فيها رد من أرباب الوقف، فإن قلنا: بيع أو إفراز، وفيها رد من المالك . لم تصح، أما في الأول . فلامتناع بيع الوقف، وأما في الثاني . فلأن المالك يأخذ بإزاء ملكه جزءا من الوقف، ولا يصح على القولين قسمة وقف بين أربابه الما فيها من تغيير شرط الواقف، هذا إذا كان على سبيل واحد؛ أي: ولو من اثنين على الأوجه، فإن كان على سبيلين ؛ أي: ولو من واحد على الأوجه المذكور . . جاز .

ولا يصح قسمة الديون المشتركة في الذمم؛ لأنها إما بيع دين بدين، أو إفراز ما في الذمة وكلامهما ممتنع، وإنما امتنع إفراز ما في الذمة؛ لعدم قبضه، وعلى هذا: لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر.. لم يختص أحد منهما بما قبضه.

كَأَنَّهُ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا كَانَ لَهُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ صَاحِبُهُ بِمَا كَانَ لِصَاحِبِهِ مِمَّا انْفَرَدَ هُوَ بِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظُ الْبَيْعِ ، (وَيُشْتَرَطُ فِي) قِسْمَةِ (الرَّدِّ الرِّضَا بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ) كَمَا فِي الإِبْتِدَاءِ .

قوله: (ولا يشترط فيها لفظ البيع) أي: في القسمة مطلقًا، وظاهرُ عبارته عودُه على قسمة الأجزاء، وهو كذلك على الضّعيف؛ أي: وإن قلنا: أنّها بيع · · فلا يُشترط لفظُ البيع .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

ويصح قسمة المنافع؛ كالأعيان، لكن لا إجبار فيها؛ أي: وإن لم تكن المنافع مملوكة بحق الملك في العين، بل كانت مملوكة بإجارة أو وصية . فلا يجبر الممتنع على قسمتها، خلافا للبلقيني، واستدلاله للإجبار في ذلك بما ذكروه في كراء العقب مردود؛ إذ لم يذكروا فيه أن القسمة إجبار، وإنما اقتصروا على قولهم: (ثم يقتسمان) فيحمل على ما هنا؛ أي: يقتسمان بالتراضي، فإن تمانعا. . فكما سيأتي.

ويقسم المنافع مهايأة ؛ مُنَاوَبةً ومُشاهرةً ومُسَانَهةً ، وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا ، فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بأحدهما . أقرع بينهما ، ولكل منهما الرجوع عن المهايأة ، فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء المدة أو بعضها . لزم المستوفى للآخر نصف أجرة المثل لما استوفى ؛ كما إذا تلفت العين المستوفى أحدهما منفعتها ، فإن تمانعا في المهايأة وأصرا على ذلك . . أجَّر القاضي العين عليهما ، ووزع الأجرة عليهما بقدر حصتيهما ، وينبغي له أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة ، وقد يتفقان عن قرب ، قاله الأذرعي ، ولا يبيعها عليهما ؛ لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيه .

وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز . انتهى .

قوله: (ويشترط في قسمة الرد الرضا بعد خروج القرعة) أي: بأن حكَّماها، فإن لم يحكماها؛ كأن اتفقا على أن يرد أحدهما الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد القيمة. فلا حاجة إلى تراض ثان، وكذا يقال فيما يأتي.

كَفَوْلِهِمَا: «رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ»، أَوْ «بِمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ») اعْتُرِضَ قَوْلُهُ: «لَا إِجْبَارَ فِيهِ» بِأَنَّ صَوَابَهُ عَكْسُهُ ؛ كَمَا فِي «المحرَّرِ»: الْقِسْمَةُ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَيْهَا إِذَا جَرَتْ بِالتَّرَاضِي . . . إِلَىٰ آخِرِهِ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ المرَادَ: مَا انْتَفَى فِيهِ الْإِجْبَارُ مِمَّا هُو مَحَلَّهُ الذِي هُوَ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ وَالأَجْزَاءِ ، وَهُو أَصْرَحُ فِي المرَادِ مِمَّا فِي «المحرَّرِ» ، وَفِي الذِي هُو ضَعَلَهُ «الرَّوْضَةِ» كَا أَصْلِهَا»: قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا التَّرَاضِي لَا عِنْدَ إِخْرَاجِ الْقُرْعَةِ «الرَّوْضَةِ» كَا أَصْلِهَا»: قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا التَّرَاضِي لَا عِنْدَ إِخْرَاجِ الْقُرْعَةِ

قوله: (اعترض قوله...) اعترض من جهات: الأولى: وصفه المسألة فيما لا إجبار فيه، وذلك لا يتناول غير قسمة الرّد، وقد ذكرها قبلها بلا فاصل، فلزم التّكرار، وثانيها: أنّه عكس ما في «المحرر»، فإنّه لم يذكُرْ فيه هذا الخلاف إلّا في قسمة الإجبار فقال: والقسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتّراضي. هل يعتبر الرّضا بعد خروج القرعة ؟.. فيه وجهان: رجّح منهما التّكرير، وأجاب عنه الشّارح: بأنّ المراد بما انتفى به الإجبار إنّما هو محله، فيكون الكلام في القسمة الّتي يدخلها الإجبار وهي: قسمة الأجزاء، فإذا تراضيا بقسمته بالقرعة .. اعتبر الرّضا بعد خروج القرعة ، فلَمْ يَبْقَ تكرارٌ ولا اعتراض، وهو أيضًا أصرحُ ممّا في «المحرر» من جهة أنّه فيه ردّد وعبّر برالتّكرير)، إذا علمته .. فيبقى على «المنهاج» اعتراض من جهة: أنّه في «الروضة» حكى الخلاف قولين ؛ إذ قال: (وإذا تراضيا بقاسم ...) إلى آخر ما ذكره الشّارح، ولا شكّ أنّ هذا الاعتناء من الشّارح ليس ببعيد ؛ إذ لا شكّ أنّ النّوويّ رحمه الله تعالى لم يكن يخفي عليه ما أرادَهُ المعترضُونَ ؛ لأنّه أمرٌ جليّ لا خفاءَ فيهِ .

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وهو أصرح في المراد مما في «المحرر») أي: أن عبارة المصنف أصرح في المراد مما في «المحرر») أي: أن عبارة المصنف أصرح في المراد مما في «المحرر» الموهم خلاف المراد من جريانها بالتراضي حالة الإجبار؛ كما لا يخفئ. وقوله: (وفي «الروضة»...) فيه فائدتان:

الأولى: تقوية حمل عبارة المصنف على ما ذكر.

الثانية: بيان مخالفته ما في «الروضة» كـ«أصلها» لما هنا في الخلاف؛ فإنه هنا

وَلَا بَعْدَهَا، وَإِذَا تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا.. فَهَلْ يُشْتَرَطُ الرِّضَا بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ، أَمْ يَكْفِي الرِّضَا الْأَوَّلُ؟ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا: الإشْتِرَاطُ.

(وَلَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ غَلَطٌ أَوْ حَيْفٌ فِي قِسْمَةِ إِجْبَارٍ.. نُقِضَتْ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَاحَدٌ) مِنَ الشَّرِيكَيْنِ.. (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ المُدَّعِي.. وَادَّعَاهُ وَاحِدٌ) مِنَ الشَّرِيكَيْنِ.. (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ المُدَّعِي. نُقِضَتِ الْقِسْمَةُ ، (وَلَوِ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ) بِأَنْ نَصَبَا قَاسِمًا أَوِ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ (وَقُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ.. فَالْأَصَحُ: أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ، فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ (وَقُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ.. فَالْأَصَحُ: أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ، فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ الدَّعْوَىٰ)، وَالثَّانِي: لَهُ أَثَرٌ؛ لِأَنَّهُمَا تَرَاضَيَا؛ لِاعْتِقَادِهِمَا أَنَّهَا قِسْمَةُ عَدْلٍ، فَتُنْقَضُ الشَّرِيكُ إِنْ لَمْ تَقُمْ.

🤗 حاشية السنباطي 🥞

جعله وجهين ، وفي «الروضة» كـ «أصلها» قولين .

قوله: (ولو ثبت ببينة) لو قال بـ (حجة) ليشمل الشاهد واليمين وعلم القاضي . . لكان أولى ، قال السرخسي: ولو عرف أنه يستحق ألف ذراع فمسح فإذا هو سبع مئة . . نقضت من غير احتياج إلى ذلك .

قوله: (فله تحليف شريكه) أي: لا القاسم، فليس له تحليفه، بل ولا الدعوى عليه.

نعم؛ إن كان المطلوب تغريمه ورد الأجرة . . قال الزركشي: فينبغي أن تسمع الدعوى عليه ؛ رجاء أن يعترف أو تقام البينة عليه فيغرم ؛ كما لو قال القاضي: غلطت في الحكم أو تعمّدت الحيف .

قوله: (بأن نصبا قاسما...) أي: مثلا، وإلا فمنصوب الحاكم إذا اقتسما عنده بالتراضي منهما.. فهي قسمة تراض.

قوله: (فالأصح: أنه لا أثر للغلط . . .) استثنى الزركشي منه: ما لو كان المقسوم ربويًّا وثبت الغلط في كيل أو وزن . . فيتبين بطلان هذه القسمة ؛ للربا .

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَإِنْ قُلْنَا: إِفْرَازٌ . نُقِضَتْ إِنْ ثَبَتَ) الْغَلَطُ ، (وَإِلَّا . فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ ، وَالله أَعْلَمُ) .

(وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ المَقْسُومِ شَائِعًا) كَالثَّلُثِ. (بَطَلَتْ فِيهِ، وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ) فَفِي قَوْلٍ: تَبْطُلُ فِيهِ أَيْضًا، وَالْأَظْهَرُ: يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ، (أَوْ مِنَ النَّصِيبَيْنِ مُعَيَّنٌ سَوَاءً) بِالنَّصْبِ. (بَقِيَتْ) أَيْ: الْقِسْمَةُ فِي الْبَاقِي، (وَإِلَّا) (أَوْ مِنَ النَّصِيبَيْنِ مُعَيَّنٌ سَوَاءً) بِالنَّصْبِ. (بَقِيتْ) أَيْ: الْقِسْمَةُ فِي الْبَاقِي، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ المعَيَّنُ مِنْ الْآخَرِ. (بَطَلَتْ) تِلْكَ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ مَا يَبْقَى (١) لِكُلِّ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ قَدْرَ حَقِّهِ، بَلْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إِلَى اللَّهُوعِ عَلَى الْآخَرِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ .

-& حاشية البكري &-

قوله: (سواءً بالنّصب) أي: على الحال؛ أي: استحقَّ البعض حالَ كونِه سواءً، والرّفعُ يُفسِدُه؛ إذ يصير وصفًا لـ(معيَّنِ) مع أنّ المعيَّنَ لا استواءَ فيه؛ إذ ليس هو بين اثنين، بل المراد: التّساوي في الاستحقاق من النّصيبَينِ، فاستوى النّصيبان في مقدار الاستحقاق منهما، والله أعلم.

🊜 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (أي: وإن كان المعين...) اقتصر عليه؛ نظرا لكون قوله: (وإلا...) قسيما لقوله: (سواء) ويفهم حكم ما لو اختص بأحدهما بالأولى.

قوله: (بطلت) استثني من ذلك: ما لو وقع في الغنيمة عين لمسلم أخذها منه الكفار ولم يعلم بها إلا بعد القسمة . . فترد لصاحبها ويعوض عنها مَنْ وقعت في نصيبه من خمس الخمس ولا تبطل القسمة ؛ كما أوضحوه في بابه .

خَاتمة: لو طلب جماعة من القاضي قسمة مشترك بينهم ٠٠٠ لم يجبهم حتى يثبتوا عنده الملك ولو بشاهد ويمين ، خلافا لابن المقري ؛ لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو إعارة ، فإذا قسمه بينهم ٠٠٠ فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي ، وقضية

<sup>(</sup>١) في (أ) (ج) (ش) (ق): لأن ما بقي.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

التعليل: أن المنفي جواز الإجابة لا وجوبها ، خلافا للعراقي ، قال البلقيني: وخرج من هذا: أن القاضي لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف العاقدين بالبيع ، ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما ؛ لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك ، ورده في "شرح الروض" بأن الأوجه خلاف ما قاله ؛ لما مر: من أن معنى الحكم بالموجب أنه إن ثبت الملك صح ؛ فكأنه حكم بصحة الصيغة ؛ أي: وذلك لا يتضمن الحكم بالملك ، بخلاف قسمة ما ذكر ؛ فإنه يتضمن بملكهم له ، وإلا . لزم تصرفه في ملك غيره بغير إذنه ، واعترض ابن سريج: على إجابة القاضي لهم إذا أثبتوا عند الملك ؛ بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا خصم هنا ، وأجاب ابن أبي هريرة: بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك ، وقد يكون لهم خصم غائب فتسمع البينة ليحكم لهم عليه ، قال البن الرفعة: وفي الجواب نظر ؛ أي: لأن الحكم إنما يكون على معين ولا معين هنا ، فالأحسن في الجواب أن يقال: إنه اغتفر ضمنا ؛ لدفع ضرورة القسمة . انتهى .

# (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

جَمْعُ شَهَادَةٍ، وَتَتَحَقَّقُ: بِشَاهِدٍ، وَمَشْهُودٍ لَهُ، وَمَشْهُودٍ عَلَيْهِ، وَمَشْهُودٍ بِهِ، وَتَأْتِي الْأَرْبَعَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.

(شَرْطُ الشَّاهِدِ: مُسْلِمٌ ، حُرٌّ ، مُكَلَّفٌ ، عَدْلٌ ، ذُو مُرُوءَةٍ ، غَيْرُ مُتَّهَمٍ) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَضْدَادِهِمْ ، وَسَكَتَ عَنِ النُّطْقِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَتَأَتَّىٰ بِدُونِهِ ، (وَشَرْطُ الْعَدَالَةِ) المحَقِّقُ لَهَا: (اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ) أَيْ: كُلِّ مِنْهَا ، (وَ) اجْتِنَابُ (الْإِصْرَارِ عَلَىٰ

#### -﴿ حاشية البكري ﴿ -

## كتاب الشهادات

قوله: (وسكت عن النّطق؛ لأنّ الشّهادة . . .) أفاد به: أنّ مِن شرط الشّاهد: النّطقُ ، لكن لم يذكره؛ لأنّ الشّهادة لا يتأتّى بدونه ، فهو اعتراض وجواب .

قوله: (المحقِّق لها) هو صفة للشَّرط؛ أي: شرطها المحقِّق لوجودها.

قوله: (أي: كل منها) أفاد به: أنّ (أل) بمعنى (كلّ) الاستغراقية .

#### 🚓 حاشية السنباطي 🝣

# كتاب الشهادات

قوله: (وسكت عن النطق؛ لأن الشهادة لا تتأتى بدونه) أي: فاندفع الاعتراض عليه: بأنه قد بقي من الشروط النطق، والسكوت عنه (۱) يوهم عدم اشتراطه، وكأن حاصل وجه الدفع: أنا لا نسلم كونه شرطا، بل هو ركن، ولئن سلمناه.. فعدم تأتي الشهادة بدونه دافع لإيهام عدم اشتراطه، ومنها وإن أوهم سكوت المصنف عنه عدم اشتراطه: عدم الحجر بسفه؛ كما قاله الصيمرى.

قوله: (المحقق لها) أي: لا المعتبر لها؛ لأن اجتناب ما ذكر هو حقيقتها، لا أمر خارج عنها معتبر لها (٢).

قوله: (أي: كل منها) إشارة إلى أن (اللام) في (الكبائر) للاستغراق ، لا للجنس

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وسكوته عنه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): هو حقيقة أمر خارج عنها معتبر لها.

صَغِيرَةٍ) فَبِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ أَوْ إِصْرَارٍ عَلَىٰ صَغِيرَةٍ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ تَنْتَفِي الْعَدَالَةُ ، إِلَّا أَنْ تَغْلِبَ طَاعَاتُ المصِرِّ عَلَىٰ مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ.. فَلَا تَنْتَفِي الْعَدَالَةُ عَنْهُ ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ: الْعَلَبَ مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ .. فَلَا تَنْتَفِي الْعَدَالَةُ عَنْهُ ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ: الْقَدْلِ الْمَسْكِرِ وَغَيْرِهِ ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالْقَذْفُ ، الْقَدْرِ المسْكِرِ وَغَيْرِهِ ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالْقَذْفُ ،

—& حاشية البكري &\_\_\_\_\_

قوله: (إلّا أن تغلب طاعاتُ المُصِرِّ على ما أَصرَّ عليه) استثناءٌ صحيحٌ، فهو اعتراض على إطلاق «المنهاج» أنّ الإصرارَ على الصّغائر يُخِلُّ بالعدالة؛ أي: فلا يَضُرُّ الإصرارُ إذا غلبت طاعاتُه معاصِيه.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

الصادق ببعضها ؛ كما سيوضح ذلك بقوله: (فبارْتِكَابِ كبيرةٍ).

قوله: (إلا أن تغلب . . . ) شمل المستثنى منه ما إذا استويا ، وهو ظاهر .

قوله: (ومن الكبائر...) أشار بـ(من) إلى عدم انحصارها فيما ذكر، وهو كذلك، وقد عرفت بتعاريف منها: ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وهذا هو الموافق لما ذكروه في تفصيل الكبائر؛ كما قاله الشيخان بعد قولهما إن القلب إلى تعريفها بأنها المعصية الموجبة للحد أميل.

قوله: (القتل) أي: عمدا أو شبه عمد بغير حق، بخلاف الخطأ.

قوله: (والزنا، واللواط) زاد البغوي: وإتيان البهائم.

قوله: (والسرقة) أي: للكثير، وهو: ما يقطع بسرقته، لا للقليل فسرقته صغيرة، قال الحليمي: إلا إذا كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عن ذلك. . فيكون كبيرة، وغصب المال ـ لا غيره ـ كالسرقة.

قوله: (والقذف) يستثنئ منه: قذف الرجل زوجته إذا أتت بولد يعلم أنه ليس منه، وجرح الراوي والشاهد إذا علم. فكل منهما واجب؛ كما علم في الأول من بابه، قال الحليمي: وقذف الصغيرة والمملوكة والحرة المنتهكة فهو من الصغائر؛ لأن الإيذاء في حقهن دونه في الحرة الكبيرة المستترة، قال ابن عبد السلام: وقذف

وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَمِنَ الصَّغَائِرِ: النَّظَرُ إِلَىٰ مَا لَا يَجُوزُ، وَالْغِيبَةُ، وَالسُّكُوتُ عَلَيْهَا، وَالْكِذِبُ النَّاسِ، وَهَجْرُ المسْلِمِ وَالْكَذِبُ النَّاسِ، وَهَجْرُ المسْلِمِ وَالْكَذِبُ النَّاسِ، وَهَجْرُ المسْلِمِ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَالْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إِينَاسًا لَهُمْ، (وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَىٰ اللَّهُمْ، (وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَىٰ الله وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهِ وَرَسُولَهُ اللهِ وَرَسُولَهُ اللهُ اللهِ وَرَسُولَهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

——————— البكري

قوله: (وهجر المسلم فوق ثلاث) أي: إلا لمعنَّىٰ شرعيٌّ.

المحصن في خلوة ؛ بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة . . فليس بكبيرة موجبة للحد ؛ لانتفاء المفسدة .

قوله: (ومن الصغائر ...) أشار بـ(من) إلى عدم انحصارها فيما ذكر ، وهو كذلك ، فمنها: ما سيأتي في كلام المصنف في (المحرمات) .

قوله: (إلى ما لا يجوز) أي: ما لا يجوز النظر إليه.

قوله: (والغيبة ، والسكوت عليها) يستثنى منها: غيبة أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة ، وغيبة الفاسق المعلن بفسقه الذي أعلن به فليست محرمة ، وخرج بـ(الغيبة) النميمة فهي كبيرة ، وهي: نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم ، أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه . . فواجب .

قوله: (والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر) يستثنى منه: الكذب في الشعر بشرطه الآتي ، وخرج بـ (نفي الحد والضرر): ما لو وجدا أو أحدهما مع الكذب ، فغير كبيرة ، لكنه مع الضرر ليس كبيرة مطلقا ، بل قد يكون كبيرة ؛ كالكذب على الأنبياء ، وقد لا يكون ، وقد يباح الكذب ، بل يطلب إذا كان فيه مصلحة .

قوله: (وهجر المسلم فوق ثلاث) أي: بلا سبب يقتضي ذلك؛ كما مر، وأفهم كلامهم: جوازه في الثلاث بلا سبب، وهو ظاهر وإن نظر فيه الأذرعي.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، باب: في النهي عن اللعب بالنرد، رقم [٤٩٣٨].

قوله: (ما لا يجدي) بضم الياء آخر الحروف، وإسكان الجيم، وكسر الدّال المهملة بعدها؛ أي: ما لا يَنفَعُ.

قوله: (بذله للآخر) أي: بذل المال للآخر.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (والثاني: يكره كالشّطرنج) فرق الأول بينهما: بأن التعويل في النرد على ما يخرجه الكعبان؛ أي: الحصى ونحوه فهو كالأزلام، وفي الشطرنج على الفكر والتأمل، ومنه يعلم: أن كل ما يعتمد فيه على الفكر جائز، وما يعتمد فيه على غيره حرام، فمن الأول: منقلة الحصى، ومن الثاني: منقلة الطاب.

قوله: (لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال فلا يصح) أي: فيحرم حينئذ؛ لاقترانه بمحرم وَمِنْ (٢) تعاطي عقد فاسد؛ فإن أصر على ذلك . . ردت شهادته، فقول الشارح السابق: (فلا ترد به الشهادة) أي: إن لم يصر عليه، فلا اعتراض عليه.

تَنْبِيه: كما يحرم لعب الشِّطرنج إذا اقترن بما ذكر يحرم إذا اقترن به فحش، أو

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: تحريم اللعب بالنردشير، رقم [٢٢٦٠]. سنن أبي داود، واللفظ له، باب: في النهي عن اللعب بالنرد، رقم [٤٩٣٩].

<sup>(</sup>٢) سقط من نسخة (د).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): وهو.

(وَيُبَاحُ الحُدَاءُ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَالمدِّ (وَسَمَاعُهُ) وَهُوَ مَا يُقَالُ خَلْفَ الْإِبِلِ مِنْ رَجَزٍ وَغَيْرِهِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْشِيطِهَا لِلسَّيْرِ وَإِيقَاظِ النُّوَّامِ ، (وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالمدِّ وَغَيْرِهِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْشِيطِهَا لِلسَّيْرِ وَإِيقَاظِ النُّوَّامِ ، (وَيُحْرُمُ الْبِغْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ) (بِلَا آلَةٍ أَنْ وَسَمَاعُهُ) لِمَا فِيهِ مِنَ اللَّهْوِ ، (وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ)

السنباطي 🚓 حاشية السنباطي

لعب مع معتقد التحريم، أو تأخير الصلاة عن الوقت عمدًا، وكذا سهوا للعب به ؛ بأن شغله اللعب به حتى خرج الوقت وهو غافل وتكرر ذلك منه، فإن لم يتكرر لم يحرم، وفارق حكم السهو مع التكرر هنا: ما لو ترك الصلاة ساهيا مرارا ؛ بأنه هنا شغل نفسه بما فاتت به الصلاة ؛ أي: مع كونه مكروها(٢)، فلا يرد شغل النفس بالمباحات حيث لا يحرم ترك الصلاة سهوا به ولو تكرر . انتهى .

قوله: (ويباح الحُداء . . . ) قال المصنف في «مناسكه»: بل هو مندوب ؛ لأخبار صحيحة ، ولما فيه من تنشيطها للسير ، وتنشيط النفوس ، وإيقاظ النوام .

قوله: (ويكره الغناء بلا آلة . . .) خرج بذلك: ما إذا كان بآلة . . فإنه يحرم كهي ؟ كما أفهمه كلامهم وإن قال الزركشي: القياس: تحريم الآلة دونه . وقوله: (وسماعه) أي: استماعه من ذكر أو أنثى ، وهو منها أشد كراهة ، ولو خيف من استماعه منها أو من أمرد فتنة . . حرم .

تَنْبِيه: تحسين الصوت بالقرآن سنة ، ولا بأس بقراءته بالألحان.

نعم؛ إن أفرط في المد والإشباع حتى ولد حرفًا، أو أسقط حرفًا، أو أدغم حرفا في غير موضع الادغام . . حرم ، ويفسق به القارئ ، ويأثم المستمع ؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم ، ونقله في «الروضة» عن الماوردي . انتهى .

قوله: (ويحرم استعمال آلة . . . ) هذا إذا لم ينفع سماعها من بعض الأمراض ؛

<sup>(</sup>۱) قضيته: الحرمة مع الآلة ، وهو ما رجح في المغني: (٤٢٨/٤) ، خلافا لما في التحفة: (١٣/١٠) والنهاية: (٢٩٦/٨) حيث قالا: القياس: تحريم الآلة فقط ، وبقاء الغناء على الكراهة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): يكررها.

لِلْخَمْرِ ؛ (كَطُنْبُورِ وَعُودٍ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ ، وَاسْتِمَاعُهَا) لِأَنَّهَا تُطْرِبُ ، (لَا يَرَاعُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَىٰ السَّيْرِ فِي السَّفَرِ .

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: تَحْرِيمُهُ، وَالله أَعْلَمُ) قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» بَعْدَ تَصْحِيحِهِ أَيْضًا: وَهُوَ هَذِهِ الزَّمَّارَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: «الشَّبَّابَةُ».

(وَيَجُوزُ دُفُّ لِعُرْسٍ وَخِتَانٍ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا) مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ (فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ جَلَاجِلُ) فِي وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ، وَقِيلَ: لَا يُبَاحُ مَا هِيَ فِيهِ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِي الثَّالِثِ: لَا يَجُوزُ الْخَالِي عَنْهَا فِيهِ.

(وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ، وَهِيَ: طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ) وَاسِعُ الطَّرَفَيْنِ (١)؛

قوله: (في واحد من الثّلاثة) الأوّل: العرس، الثّاني: الختانُ، الثّالث: غيرهما.

حاشية السنباطي چ

أي: بقول عدل رواية من الأطباء، وإلا · · أبيح لمن به ذلك ؛ كما نقله الإسنوي عن الحليمي واعتمده ·

قوله: (وصَنْج) هو الذي يُتخذ من صُفْر يضرب واحد بواحد، قال البارزي: والمراد به: ذو الأوتار.

قوله: (جلاجل) والمراد بها: الصنوج جمع «صنج»، وهو: الحِلَقُ التي تجعل داخل الدُّفّ، والدوائر: العِراض التي تؤخذ من صفر وتوضع في خُرُوق دائرة الدف.

قوله: (ويحرم ضرب الكوبة . . .) عبارة «الروضة» كـ «أصلها»: ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة ، قال الزركشي: أي: أو نحوها من الطبول التي تراد للهو .

<sup>(</sup>۱) قال في التحفة: (۱۸/۱۰): مقتضى ذلك: حل ما عداها من الطبول، وهو كذلك، وإن أطلق العراقيون تحريم الطبول، ووافقه في النهاية: (۲۹۸/۸)، خلافا لما في المغني: (۲۳۰/۶) حيث قال بحرمة ما عداها من طبول اللهو أيضا.

لِحَدِيثِ: «إِنَّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالميْسِرَ وَالْكُوبَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُود وَابْنُ حِبَّانَ (۱) وَالمَعْنَىٰ فِيهِ: التَّشَبُّهُ بِمَنْ يَعْتَادُ ضَرْبَهُ وَهُمُ المَخَنَّثُونَ ، قَالَهُ الْإِمَامُ ، (لَا الرَّقْصُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَكَسُّرٌ ؛ كَفِعْلِ المَخَنِّثِ ) بِكَسْرِ النُّونِ وَبِالمَثَلَّثَةِ . . فَيَحْرُمُ ، (وَيُبَاحُ قَوْلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَكَسُّرٌ ؛ كَفَعْلِ المَحَرَّرِ » وَغَيْرِهِ ، (وَإِنْشَادُهُ ) وَاسْتِمَاعُهُ ، (إِلَّا أَنْ يَهْجُو) فِيهِ إِنْشَادُهُ ) وَاسْتِمَاعُهُ ، (إِلَّا أَنْ يَهْجُو) فِيهِ إِنْ الْمَحَرَّرِ » وَغَيْرِهِ ، (وَإِنْشَادُهُ ) وَاسْتِمَاعُهُ ، (إلَّا أَنْ يَهْجُو) فِيهِ إِنْ اللهَ وَكُسْرِ النَّوْ فِيهِ ، (أَوْ يُفْحِشَ ) فِيهِ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ ، (أَوْ يُعَرِّضَ )

- ﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_\_\_

قوله: (أي: إنشاؤه؛ كما في «المحرر» وغيره) أفاد به: أنَّ عبارة «المحرر» أصرحُ؛ إذ لا يلزم من القولِ الإنشاءُ.

قوله: (واستماعه) ذكره ؛ لينبِّه به على فائدة الجواز السّابق .

🔫 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (لا الرقص) أي: لا يحرم؛ أي: يباح؛ كما صرَّح به الفوراني والغزالي، واقتضاه كلام غيرهما، لكن صرَّح القفال بالكراهة.

قوله: (أي: إنشاؤه...) أي: وهو مراد المصنف بقرينة عطف الإنشاد عليه.

قوله: (إلا أن يهجو فيه . . . ) أي: مسلما ، فهجو الكافر ؛ أي: غير المعصوم جائز ؛ كما صرَّح به الروياني وغيره ؛ لأنه عَيَّا أمر حسانا هجاء الكفار ، ومن هنا صرَّح الشيخ أبو حامد بندبه ، ومثله: في جواز الهجو ، بل في ندبه فيما يظهر المبتدع ؛ كما ذكره الغزالي في «الإحياء» والفاسق المعلن ؛ كما قاله العمراني وبحثه الإسنوي ، وظاهر كلامهم: جواز هجو الكافر المعين ، وعليه: فيفارق عدم جواز لعنه ؛ بأن اللعن الإبعاد عن الخير وهو غير محقق في الملعون المعين ؛ فقد يختم له بخير ، بخلاف الهجو .

قوله: (أو يفحش فيه) أي: يكثر فيه من الكذب ولم يمكن حمله على المبالغة وإن قصد به إظهار الصنيعة (٣) ، لا إيهام الصدق (٤) ، خلافا للقفال والصيدلاني ، فإن أمكن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، باب: في الأوعية، رقم [٣٦٩٦]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر الخبر الدال على أن النبيذ إذا اشتد كان خمرا، رقم [٥٣٦٥].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): إلا أن يهجو فيه الغير .

<sup>(</sup>٣) ووقع في نسخة (أ): الصنيعة ، وفي (د): الصيغة .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): لا أنها الصدق.

وَفِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ: يُشَبِّبَ فِيهِ (بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ) أَوْ غُلَامٍ مُعَيَّنِ. · فَيَحْرُمُ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، بِخِلَافِ المبْهَمَيْنِ ؛ لِأَنَّ التَّشْبِيبَ صَنْعَةٌ ، وَغَرَضُ الشَّاعِرِ تَحْسِينُ الْكَلَامِ لَا تَحْقِيقُ المَذْكُورِ .

(وَالمَرُوءَةُ) لِلشَّخْصِ: (تَخَلُّقٌ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ؛ فَالْأَكْلُ فِي سُوقٍ) وَالشُّرْبُ فِيهَا لِغَيْرِ سُوقِيٍّ إِلَّا إِذَا غَلَبَهُ الْعَطَشُ، ......

قوله: (يشبِّب فيه) عبارة «المحرر» أُولَىٰ؛ أي: يتغزل، والتَّعرُّضُ لا يلزم منه التغزل المراد لـ«المحرّر»(١).

قوله: (لغير سوقيِّ . . .) أفاد به: أنَّ السُّوقيَّ لا يَضُرُّه ، وأنَّ غيره كذلك إذا غلب على المبالغة . . جاز عند القصد المذكور .

قوله: (وفي «المحرر» وغيره: يُشَبِّب) أي: وهو المراد بقول المصنف: (يُعَرِّضَ) فهو من التعريض بمعنى: التشبيب، لا بمعنى المقابل للتصريح ؛ فإن في حرمته ترددا وإن رجح في «الروضة» كـ«أصلها» منه الحرمة مع أن إطلاقه حرمة الهجو أولا شامل للتعريض والتصريح والتشبيب: هو ذكر صفات المرأة أو الغلام ؛ من طول ، وقصر ، وصدع ، وغيرها.

قوله: (بامرأة معينة) أي: غير زوجته وأمته، أما هما.. فلا يحرم التشبيب بهما. نعم؛ إن ذكرهما بما حقه الإخفاء.. سقطت مروءته فترد شهادته به.

قوله: (بخلاف المبهمين . . .) هذا إذا لم يكثر من التشبيب بهما ، فإن أكثر منه . . حرم ، وما في «الروضة» كـ «أصلها» من الجواز مع الكثرة بناه على ضعيف ، نبه عليه في «شرح الروض».

قوله: (فالأكل في سوق ٠٠٠) استثنئ البلقيني من الأكل في السوق من أكل داخل

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): عبارة «المحرر» أولئ أن ينعزل، والتعرض لا يلزم منه العزل المراد لـ «المحرر».

وَمِثْلُهُ: الْجُوعُ، (وَالمشْيُ) فِيهَا (مَكْشُوفَ الرَّأْسِ) أَوِ الْبَدَنِ غَيْرِ الْعَوْرَةِ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ مِثْلُهُ، (وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ) لَهُ (بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَإِكْنَارُ حِكَايَاتٍ مُضْحِكَةٍ) يَلِيقُ بِهِ مِثْلُهُ، (وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ) لَهُ (بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَإِكْنَارُ حِكَايَاتٍ مُضْحِكَةٍ) بَيْنَهُمْ، (وَلُبْسُ فَقِيهٍ قِبَاءً وَقَلَنْسُوَةً حَيْثُ) أَيْ: فِي بَلَدٍ (لَا يُعْتَادُ) لِلْفَقِيهِ، (وَإِكْبَابٌ عَلَىٰ لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ .....

جوعٌ أو عطشٌ، فعُلِمَ به إخلالُ المتنّ بهَذَينِ القيدَينِ مع اقتضاء عبارته خلافَ الحكمِ بالنسبة إليهما.

قوله: (أو البدن...) أفاد به: أنّ البدنَ كالرّأسِ، وأنَّ محلّه: إذا لم يعتَدْهُ أمثالُه، فإطلاق «المنهاج» واقتصارُه الرأس معترَضٌ.

قوله: (مضحكة بينهم) أي: فلو خلا بزوجتِه أو صديقِه مثلًا وحكى ذلك · · لم يضرَّ ، ولا يستفاد من المتن ·

条 حاشية السنباطي 🤧

حانوت مستترًا ، وهو ظاهر وإن نظر فيه ابن شبهة .

قوله: (ومثله: الجوع) وقد صرَّح بذلك البغوي.

قوله: (وقبلة زوجة ...) في معناها: وضع يده موضع الاستمتاع من الصدر ونحوه ، وألحق بذلك في «الروضة» كـ «أصلها» أن يحكي ما جرئ بينهما في الخلوة . وقوله: (الناس) يوهم اعتبار الجمع وليس مرادا ، قال البلقيني: والمراد: الناس الذين يستحيي منهم في ذلك ، لا جواريه وزوجاته .

قوله: (وإكثار حكايات . . .) قال الترمذي: المراد بـ (الإكثار): أن يصير ذلك عادته ، ثم محل كون ذلك مسقطا للمروءة فيمن يفعله تصنعا ، لا طبعا فليس ذلك منه مسقطا للمروءة ، وأفهم تقييده ما ذكر بالإكثار دون ما قبله عدم اشتراطه فيه ، وهو ظاهر وإن نقل الزركشي عن النص خلافه .

قوله: (وإكباب على لعب الشطرنج) قضيته: أن القليل منه لا يسقط المروءة،

أَوْ) عَلَىٰ (غِنَاءٍ أَوْ سَمَاعِهِ، وَإِدَامَةُ رَقْصٍ.. يُسْقِطُهَا) أَيْ: المرُوءَةَ، (وَالْأَمْرُ فِيهِ) أَيْ: المرُوءَةَ، (وَالْأَمْرُ فِيهِ) أَيْ: فِي مُسْقِطِهَا (يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ) فَيُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ أَيْ: فِي مُسْقِطِهَا (يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ) فَيُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ دُونَ آخَرَ ؛ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ، (وَحِرْفَةُ دُونَ آخَرَ ؛ كُمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ، (وَحِرْفَةُ مَا مُؤْدِ ؛ (كُمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ، (وَحِرْفَةُ مَا مُؤْدِ ؛ (كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ وَدَبْغٍ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ بِهِ) بِالْفَوْقَانِيَّةٍ (يُسْقِطُهُا)

قوله: (كما علم ممّا تقدّم) أي: من قوله: (تخلّق بخلق أمثاله٠٠٠)٠

ـــــــ حاشية السنباطي ڪ

وهو كذلك في غير قارعة الطريق فهو فيها مسقط للمروءة.

قوله: (أو على غناء أو سماعه) هذا محمول؛ كما بحثه الشيخان وجزم به ابن المقري على من لا يليق به ، فالإكباب على ذلك ممن يليق به لا يسقط مروءته ، وهو ظاهر ، وأفهم تقييد إسقاط ما ذكر المروءة بالإكباب أن القليل من ذلك لا يسقطها ، وهو كذلك .

نعم؛ لو اتخذ جارية ، أو غلاما مغنيان للناس . . فلا يعتبر الإكباب ؛ لأنه دناءة .

قوله: (كما علم مما تقدم) أي: من أن الأول يستقبح من شخص دون شخص، والثاني غير الخاس (١) يستقبح في بلد دون آخر، فليتأمل.

تَنْبِيه: مما يسقط المروءة: حمل الماء أو الأطعمة إلى البيت ممن لا يليق به شُحًّا، لا اقتداء بالسلف، ومنها: التقشف في الأكل واللبس كذلك، ومنها: المداومة على ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة، قال الأذرعي: ويشبه أن يكون محله في الحاضر، أما من يديم السفر؛ كالملاح والمكاري وبعض التجار. فلا، لا كثرة السؤال للحاجة وإن طاف بالأبواب إلا إن أكثر الكذب في دعوى الحاجة، أو أخذ ما لا يحل له أخذه. في في شهادته.

نعم؛ إن كان المأخوذ في الثانية قليلا . . اعتبر التكرر . انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): الخامس.

لِإِشْعَارِهَا بِالْخِسَّةِ، (فَإِنِ اعْتَادَهَا وَكَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ.. فَلَا) تُسْقِطُهَا (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: نَعَمْ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: لَمْ يَتَعَرَّضِ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الْقَيْدِ، وَيَنْبَغِي وَالثَّانِي: نَعَمْ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: لَمْ يَتَعَرَّضِ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الْقَيْدِ، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَتَقَيَّدَ بِصَنْعَةِ آبَائِهِ ؛ أَيْ: المَذْكُورِ فِي «الشَّرْحِ» بَلْ يُنْظَرُ: هَلْ تَلِيقُ بِهِ هُوَ أَمْ لَا.

(وَالتُّهَمَةُ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ فِي الشَّخْصِ: (أَنْ يَجُرَّ إِلَيْهِ) بِشَهَادَتِهِ (نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ) بِهَا (ضَرَّا؛ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ) المأذُونِ لَهُ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ) بِهَا (ضَرَّا؛ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ) المأذُونِ لَهُ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ (وَمُكَاتَبِهِ وَغَرِيمٍ لَهُ مَيْتٍ أَوْ عَلَيْهِ حَجْرُ فَلَسٍ، .....

قوله: (وينبغي ألّا يتقيّد بصنعة آبائه) هو كذلك ، فما في «المنهاج» هنا ضعيفٌ .

قوله: (المأذون له؛ كما في «المحرّر») نبّه به: على أنّه أحد ماصدقات العبد المذكورة في «المنهاج» لا على اعتراض عليه، بل فيه إشارة إلى أنّ عبارة «المنهاج» أولَى؛ لشمولها له ولغيره.

#### حاشية السنباطي 😂

قوله: (فإن اعتادها . . . ) هذا إذا لم يكثر من الكذب وخلف الوعد ، وإلا . . ردت شهادته ؛ كما علم مما مر .

قوله: (وينبغي . . . ) هذا هو المعتمد ، وجزم به ابن المقري في «روضه» .

تَنْبِيه: التوبة مما يسقط المروءة سنة ؛ كما في المعاصي ، ذكره في «التنبيه» انتهى.

قوله: (المأذون له ؛ كما في «المحرر» وغيره) هو على سبيل التمثيل ، لا التقييد ، فمن ثم حذفه المصنف ، واستثنى البلقيني من رد شهادته لعبده شهادته له على شخص ؛ بأنه قذفه ، وشهادته له إذا كان موصى بإعتاقه باستيفاء شخص منفعته مدة ؛ لعدم جر ذلك نفعا للسيد في الصورتين ؛ بناء في الثانية على الراجح: من أن أكسابه قبل الإعتاق له دون الوارث .

قوله: (وغريم له ميتٍ أو عليه حجر فَلَسٍ) خرج بذلك: الغريم الحي الذي ليس عليه حجر فلس ولو كان عليه حجر عليه حجر

وَبِمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ، وَبِبَرَاءَةِ مَنْ ضَمِنَهُ) هُوَ، (وَبِجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ) غَيْرِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ.. كَانَ الْأَرْشُ لَهُ.

(وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرِّثٍ لَهُ مَرِيضٍ أَوْ جَرِيحٍ بِمَالٍ قَبْلَ الْإِنْدِمَالِ) وَهُوَ غَيْرُ أَصْلٍ وَفَرْعِ لَهُ.. (قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي قَالَ: لَا ؛ كَالْجِرَاحَةِ لِلتُّهَمَةِ، وَفَرَّقُ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ الْجِرَاحَةَ سَبَبُ لِلْمَوْتِ النَّاقِلِ لِلْحَقِّ إِلَيْهِ بِخِلَافِ المالِ، وَبَعْدَ وَفَرَّقُ الْأَوْلُ بِفَالًا بَقْبَلُ قَطْعًا ؛ لِانْتِفَاءِ التُّهَمَةِ ، (وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ) يَحْمِلُونَهُ الْإِنْدِمَالِ تُقْبَلُ قَطْعًا ؛ لِانْتِفَاءِ التَّهَمَةِ ، (وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ) يَحْمِلُونَهُ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ ، وِخِلَافِ شُهُودِ إِقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ شُهُودِ عَمْدٍ ، وَذِكْرُ هَذِهِ المسَائِلِ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ ، بِخِلَافِ شُهُودِ إِقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ شُهُودِ عَمْدٍ ، وَذِكْرُ هَذِهِ المسَائِلِ

قوله: (وذكر هذه المسائل...) إنّ ذكرَ المسائل المتعلَّقةِ بشهود العاقلة مع تقدّمها في (كتاب دعوى الدم) اعترض بأنّه تكرار، وليس بتكرار؛ لأنّه أعاده للتّمثيل، فأفاد أنّ المُعَادَ للتّمثيل لا يكون تكرارًا.

🚓 حاشية السنباطي 💝-

سفه أو غيره؛ لتعلق الحق حينئذ بذمته لا بعين أمواله.

قوله: (وبما هو وكيل فيه) أي: لأنه يثبت بشهادته ولايته على المشهود به.

نعم؛ إن شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم . . قبلت ، وبما تقرر علم رد شهادة الوكيل في البيع بالثمن لموكله على مشتر أنكره ، خلافا للعبادي فلا تجوز هذه الشهادة ظاهرًا ، وكذا باطنًا ، خلافا للأذرعي ؛ نظير ما يأتي ، وكالشهادة بما وكل فيه ؛ أخذا من التعليل السابق: الشهادة بما هو وُصِي ، أو أودع ، أو رهن عنده .

قوله: (هو) أي: الشاهد، وفي إبراز هذا الضمير إشارة إلى أن الضمير المستتر في (ضمنه) للشاهد، والبارز فيه لـ(من)، لا العكس؛ لإفادته حينئذ رد شهادة الأصل ببراءة من ضمنه، وليس كذلك، بل هي مقبولة.

قوله: (وبجراحة مورِّثه . . . ) أي: عند الشهادة ، فيفيد: أنه لو خرج عن كونه مورثا له بعدها ؛ كأخ طرأ بعد شهادته ابن للمشهود له . . لم تصر بذلك مقبولة ، أو صار

هُنَا مَعَ تَقَدُّمِهَا فِي «كِتَابِ دَعْوَىٰ الدَّمِ» لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا؛ لِأَنَّهُ لِلتَّمْثِيلِ، (وَ) تُرَدُّ شَهَادَةُ (غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنِ آخَرَ) لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ بِهَا ضَرَرَ المزَاحَمَةِ.

(وَلَوْ شَهِدَا) أَيْ: الشَّاهِدَانِ (لِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ) مِنْ تَرِكَةٍ (فَشَهِدَا) أَيْ: الإِثْنَانِ لِلشَّاهِدَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ التَّرِكَةِ. قُبِلَتِ الشَّهَادَتَانِ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: (لِلشَّاهِدَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ التَّرِكَةِ. قُبِلَتِ الشَّهَادَتَانِ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: المنْعُ؛ لِإحْتِمَالِ الموَاطَأَةِ، وَيُدْفَعُ بِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُهَا، مَعَ أَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ مُنْفَصِلَةٌ المَنْعُ؛ لِإحْتِمَالِ الموَاطَأَةِ، وَيُدْفَعُ بِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُهَا، مَعَ أَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الْأُخْرَىٰ، (وَلَا تُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (لِأَصْلِ وَلَا فَرْعٍ) لِلشَّاهِدِ، (وَتُقْبَلُ) مِنْهُ عَنِ الْأُخْرَىٰ، (وَلَا تُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (لِأَصْلِ وَلَا فَرْعٍ) لِلشَّاهِدِ، (وَتُقْبَلُ) مِنْهُ

مورثا له بعدها ؛ كأخ طرأ موت ابن أخيه بعد شهادته. . لم تصر بذلك مردودة .

قوله: (لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة) يؤخذ منه: ما بحثه البلقيني أن محل رد شهادتهم بما ذكر: إذا لم يكن بدينهم رهن ولا مال للمفلس غيره، أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي بدينهم، وإلا . . قبلت ؛ لانتفاء دفع ضرر المزاحمة بها .

قوله: (ولا تقبل الشهادة لأصل . . .) من الشهادة لهما الشهادة المتضمنة لدفع ضرر عنهما ؛ كأن شهد الأصل للذي ضمنه فرعه بالأداء أو الإبراء .

نعم؛ لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال، فشهد له به أصله أو فرعه. قبلت؛ كما قاله الماوردي؛ لعموم المدعى به، وقضية كلامهم: أنه لو شهد لأحد ابنيه على الآخر. لم تقبل، وبه جزم الغزالي، لكن جزم ابن عبد السلام بقبولها؛ لأن الوازع الطبيعي قد تعارض فيظهر الصدق؛ لضعف التهمة المعارضة، والأول أوجبه (۱)؛ تقديما للمانع.

فَرُعُ: لو قال شخص لزيد وفي يده عبد: اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو، وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم وأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك أبناء عمرو أو أبناء زيد.. قبلت شهادتهما وإن تضمنت إثبات الملك لأبيهما ؛ لأن المقصود بها في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): أوجه.

(عَلَيْهِمَا، وَكَذَا) تُقْبَلُ مِنَ ابْنَيْنِ (عَلَىٰ أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا أَوْ قَذْفِهَا فِي الْأَظْهَرِ)، وَالثَّانِي: المنْعُ؛ لِأَنَّهَا(١) تَجُرُّ نَفْعًا إِلَىٰ الْأُمِّ فَالْقَذْفُ مُحْوِجٌ إِلَىٰ اللّعَانِ الشَّبَ لِلْفِرَاقِ، وَالْأَوَّلُ قَالَ: لَا عِبْرَةَ بِمِثْلِ هَذَا الْجَرِّ، وَلَا تُقْبَلُ لِمُكَاتَبِ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ وَمَأْذُونِهِمَا، (وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ أَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيِّ، قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) مِنْ قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ(٢)، وَالثَّانِي: لَا تُفَرَّقُ فَلَا تُقْبَلُ لَهُ.

قوله: (ولا تُقبَل لمكاتَبٍ أصلٍ أَو فرع ومأذونهما) نبه به: على أنّه لا حصرَ لعدم القبول فيما ذكره المصنّف رحمه الله تعالى ؛ لئلّا يتوهّم ذلك .

حاشية السنباطي 📚 -----

فائدة: لو شهد الوالد لولده أو العدو على عدوه أو الفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة . . حرم عليهم ذلك ؛ كما صرح به الشيخان في الثالث معللان له ؛ بأن الحكم بشهادته باطل فمثله الأولان ، وبه يندفع قول العز بن عبد السلام: المختار: جوازه ؛ لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل ، بل على إيصال حق إلى مستحقه ، ولا إثم عليه ولا على الخصم ولا على الشاهد . انتهى .

قوله: (وإذا شهد لفرع أو أصل له وأجنبي . قبلت . . ) قضية كلامهم: أنه لا فرق بين قوله: هذا لولدي أو والدي ولفلان وعكسه ، قال الزركشي: ثم قال: ويشبه أن يكون الخلاف فيما إذا قدم الأجنبي ، فإن قدم الآخر . . فيحمل القطع بالبطلان للأجنبي من جهة العطف على الباطل ؛ كما لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت طالق . انتهى ، وقوله: (وأنت طالق) عبارة الأصحاب: (وأنت يا زوجتي) وهو الوجه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فإنها.

<sup>(</sup>٢) سواء قدم الأجنبي أم لا ؛ كما في النهاية: (٨/٤٠٣) والمغني: (٤/٤٣٤)، خلافا لما في التحفة: (٢/١٠) حيث قيد ذلك فيما إن قدم الأجنبي، وإلا . . بطلت فيه أيضا.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَتُقْبَلُ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ) مِنَ الْآخَرِ (وَلِأَخٍ) مِنْ أَخِيهِ (وَصَدِيقٍ) مِنْ صَدِيقِهِ ، (وَالله أَعْلَمُ) إِذْ لَا تُهْمَةَ.

(وَلَا تُقْبَلُ مِنْ عَدُوِّ) لِشَخْصٍ عَلَيْهِ، (وَهُوَ: مَنْ يُبْغِضُهُ؛ بِحَيْثُ يَتَمَنَّىٰ زَوَالَ نِعْمَتِهِ، وَيَعْرَدُ بِمُصِيبَتِهِ) وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْجَانِمِ وَمُبْتَدِعٍ) مِنْ أَحَدِهِمَا، (وَتُقْبَلُ لَهُ) أَيْ: لِلْعَدُوِّ ، (وَكَذَا عَلَيْهِ فِي عَدَاوَةِ دِينٍ ؛ كَكَافِرٍ وَمُبْتَدِعٍ) أَيْ: غَيْر سُنِّيٍّ .

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ) ......

قوله: (لشخص عليه) هو بيان لمراد «المنهاج» لا اعتراض عليه ؛ إذ سيأتي القبول للعدوّ في المتن.

قوله: (أي: غير سنّيّ) شمل سائرَ فرقِ البدعةِ ، وهو كذلك .

قوله: (وتقبل لكل من الزوجيّن من الآخر) آي: وعليه.

نعم؛ لا تقبل شهادته عليها بزنا ولو مع ثلاثة؛ لأن شهادته عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما، ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه، فلا يقبل قوله كالمودع.

قوله: (ولا تقبل من عدوِّ لشخص عليه) أي: ولو أصلا أو فرعا، فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر ؛ كما لا تقبل شهادته له ؛ كما جزم به في «الأنوار» من خلاف في ذلك.

قوله: (وقد يكون من أحدهما) أي: فيختص برد شهادته على الآخر.

قوله: (وتقبل له) هذا إذا لم يفض عداوته إلى الفسق، وإلا . . لم تقبل شهادته له أيضا، بل لا تقبل حينئذ مطلقا؛ كما علم مما مر .

تَنْبِيه: من عادى من يستشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد عليه.. لم ترد شهادته؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها. انتهى.

قوله: (وتقبل شهادة مبتدع ٠٠٠) يستثنى من ذلك: الداعية ؛ وهو الذي يدعو

بِيدْعَتِهِ (١) ؛ كَمُنْكَرِي صِفَاتِ الله ، وَخَلْقِهِ أَفْعَالَ عِبَادِهِ ، وَجَوَازِ رُؤْيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ ؛ بِخِلَافِ مَنْ نُكَفِّرُهُ بِيدْعَتِهِ ؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ ؛ بِخِلَافِ مَنْ نُكَفِّرُهُ بِيدْعَتِهِ ؛ كَمُنْكَرِي حُدُوثِ الْعَالَمِ ، وَالْبَعْثِ ، وَالْحَشْرِ لِلْأَجْسَامِ ، وَعِلْمِ الله بِالمعْدُومِ وَمُنْكَرِي حُدُوثِ الْعَالَمِ ، وَالْبَعْثِ ، وَالْحَشْرِ لِلْأَجْسَامِ ، وَعِلْمِ الله بِالمعْدُومِ وَبِالجَزْئِيَّاتِ ؛ لِإِنْكَارِهِمْ بَعْضَ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ ضَرُورَةً فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ، وَيُسْتَثْنَى (لَا مُغَفَّلٍ لَا يَضْبِطُ وَلَا مُبَادِرٍ) بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا فَكُلُّ مِنْهُمَا مُتَّهَمٌ ، وَيُسْتَثْنَى مِنَ الثَّانِي مَا ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ:

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ فِي خُقُوقِ الله تَعَالَىٰ) كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ؛ بِأَنْ

قوله: (ويستثنى من الثّاني . . . ) أي: يستثنى من عدم قبولِ شهادة المبادرِ شهادة الحسبة ؛ إذ صورتها أن تقول الشهود ابتداءً للقاضي: نَشهَدُ على فلان بكذا فأَحْضِرُهُ لنَشهدَ عليه ، فَهُمْ مبادرُونَ مقبولُونَ .

اشية السنباطي العلم

الناس إلى بدعته فلا تقبل شهادته ؛ كما لا تقبل روايته ، بل أولى ؛ كما رجحه المصنف ؛ كابن الصلاح وغيره والخطابي لموافقة ؛ لأنه يرى جواز شهادته له اعتمادا على إخباره لاعتقاده أنه لا يكذب ؛ إذ الكذب عنده كفر .

نعم؛ لو قال: رأيت أو سمعت · . قبلت شهادته؛ لتصريحه بالمعاينة النافية؛ لاحتمال اعتماده على إخبار المشهود له .

قوله: (كمنكري . . . ) أي: وكمن يسب الصحابة والسلف؛ لأنه يقوله اعتقادا ، لا عداوة .

نعم؛ قاذف عائشة كافر فلا تقبل شهادته؛ لأنه كذب الله تعالى في أنها محصنة.

قوله: (ولا مبادر بالشهادة قبل أن يسألها) أي: لا تقبل شهادته؛ أي: بتلك الواقعة، ما لم يعدها بالسؤال ولو في مجلس الشهادة الأولى.. فتقبل.

<sup>(</sup>۱) كما في التحفة: (۲/۱۰) والنهاية: (۳۰٥/۸)، خلافا لما في المغني: (٤٣٥/٤) حيث شرط عدم التفسيق بها.

يَشْهَدَ بِتَرْكِهَا، (وَفِيمَا لَهُ فِيهِ حَقِّ مُؤَكَّدٌ؛ كَطَلَاقٍ وَعِنْقٍ وَعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ، وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا) بِأَنْ يَشْهَدَ بِمَا ذُكِرَ لِيُمْنَعَ مِنْ مُخَالَفَةٍ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، (وَحَدِّ لَهُ) عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا) بِأَنْ يَشْهَدَ بِمُوجِبِهِ، وَالْأَفْضَلُ فِيهِ: السَّتْرُ؛ كَحَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَقَطْعِ تَعَالَىٰ؛ بِأَنْ يَشْهَدَ بِمُوجِبِهِ، وَالْأَفْضَلُ فِيهِ: السَّتْرُ؛ كَحَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، (وَكَذَا النَّسَبُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِأَنَّ فِي وَصْلِهِ حَقًّا للله تَعَالَىٰ، وَالثَّانِي قَالَ: هُوَ حَقُّ آدَمِيٍّ وَحَقُّهُ كَالْقِصَاصِ، وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ، وَصُورَتُهَا مَثَلًا: أَنْ يَقُولَ الشَّهُودُ ابْتِدَاءً لِلْقَاضِي: نَشْهَدُ عَلَىٰ فُلَانٍ بِكَذَا الْجَسْبَةِ، وَصُورَتُهَا مَثَلًا: أَنْ يَقُولَ الشَّهُودُ ابْتِدَاءً لِلْقَاضِي: نَشْهَدُ عَلَىٰ فُلَانٍ بِكَذَا

💝 حاشية السنباطي

قوله: (وفيما له فيه حق مؤكد) هو \_كما يعلم من أمثلته \_: ما لا يتأثر برضا الآدمي. قوله: (كطلاق) أي: ولو خلعا، لكن في فراقه، لا في عوضه على الراجع؛ لأنه حق آدمي.

قوله: (وعتق) مثله: الاستيلاد، لا التدبير والكتابة، ويفارقهما: بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافهما، ولا شراء البعض وإن تضمن العتق؛ لكون الشهادة على الملك، والعتق تبع وليس كالخلع؛ لأن المال فيه تابع، وفي الشراء مقصود فإثباته دون المال محالٌ.

نعم؛ يقبل بالعتق الحاصل بكل ما ذكر.

قوله: (والثاني قال: هو حق آدمي) جوابه؛ كما يؤخذ من تعليل الأول: أنه وإن كان حق آدمي، لكن في وصله حق مؤكد لله تعالى.

تَنْبِيه: مما فيه حق مؤكد لله تعالى: الوصية والوقف إذا عمت جهتهما، ولو أخرت الجهة العامة . . فتدخل نحو ما أفتى به البغوي: من أنه لو وقف دارًا على أولاده ثم على الفقراء ، فاستولى عليها ورثته وتملّكوها ، فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيّتها . قبلت شهادتهما ؛ لأن آخره وقفٌ على الفقراء . انتهى .

قوله: (وحقه كالقصاص . . .) أي: لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به . . أعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوى .

فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ، فَإِنِ ابْتَدَوُّوا وَقَالُوا: فُلَانٌ زَنَى.. فَهُمْ قَذَفَةٌ، وَإِنَّمَا تُسْمَعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَنَّهُ أَخُو فُلَانَةٍ مِنَ الرَّضَاعِ.. لَمْ يَكُف حَتَّى يَقُولَا: إِنَّهُ يَسْتَرِقُّهُ، أَوْ إِنَّهُ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَمَا تُقْبَلُ فِيهِ.. هَلْ تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَىٰ؟

قِيلَ: لَا ؛ اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ ، وَقِيلَ: نَعَمْ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ لَا تُسَاعِدُ وَيُرَادُ اسْتِخْرَاجُ الْجَقِّ بِإِقْرَارِ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ، (وَمَتَىٰ حَكَمَ) الْقَاضِي (بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا كَافِرَيْنِ أَوْ الْحَقِّ بِإِقْرَارِ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ، (وَمَتَىٰ حَكَمَ) الْقَاضِي (بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا كَافِرَيْنِ أَوْ الْحَقِّ بِإِقْرَارِ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ، (وَمَتَىٰ حَكَمَ) الْقَاضِي (بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا كَافِرَيْنِ أَوْ

قوله: (فإن ابتدؤوا وقالوا: فلان زنى . . فهم قذفة) أي: وإن وصلوا شهادتهم بذلك ؟ كما اقتضاه كلام الروياني وإن قال الزركشي: إن الظاهر: أنهم ليسوا بقذفة حينئذ .

قوله: (وإنما تسمع عند الحاجة . . .) يؤخذ منه: ما نقله الشيخان عن «فتاوى القفال»: من أنه لو شهد اثنان بطلاق وقضى القاضي بشهادتهما ، ثم جاء آخران وشهدا عبرة بين المتناكحين . . لم تقبل هذه الشهادة ؛ إذ لا فائدة له في الحال ، ولا عبرة بكونهما قد يتناكحان بعد ، ومحله: إذا لم يقولا: والمطلق يريد أن ينكحها .

قوله: (وقيل: نعم . . .) هذا هو الراجح ؛ تبعا للبلقيني ، لكن يجب حمله ؛ كما قال في «شرح الروض» على غير حقوق الله تعالى المحضة ؛ لعدم سماع الدعوى بها ؛ كما سيأتي ، فتسمع في السرقة إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه ، وإلا . . فلا تسمع ؛ لتمحض الحق لله تعالى ؛ كالزنا .

قوله: (فبانا ...) خرج بذلك: ما لو صارا كافرين أو فاسقين بعد الحكم .. فلا ينقض في المال فيستوفي إن لم يكن استوفئ ، لا في الحد فلا يستوفئ ، ولو صارا كذلك قبل الحكم .. لم يحكم ، بخلاف ما لو حدث بهما موت ، أو جنون ، أو عمى ، أو خرس ، والفرق: أن هذه الصفات لا توقع ريبة فيما مضى ، بخلاف تلك فتوقع ريبة

عَبْدَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ · نَقَضَهُ هُو وَغَيْرُهُ ) لِتَيَقُّنِ الْخَطَأِ فِيهِ ، (وَكَذَا فَاسِقَانِ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا فِي المَسْائِلِ المَذْكُورَةِ ، وَالثَّانِي: لَا يُنْقَضُ ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُمَا بِالإَجْتِهَادِ وَقَبُولَ بَيِّنَةِ فِي المَسْائِلِ المَذْكُورَةِ ، وَالثَّانِي: لَا يُنْقَضُ ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُمَا بِالإَجْتِهَادِ ، وَعُورِضَ: بِأَنَّ الْحُكْمَ فِسْقِهِمَا بِالإَجْتِهَادِ ، وَعُورِضَ: بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالإَجْتِهَادِ ، وَعُورِضَ: بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالإَجْتِهَادِ يُنْقَضُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ .

(وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ.. قُبِلَتْ، أَوْ فَاسِقٌ تَابَ) بَعْدَهَا وَأَعَادَهَا. (فَلَا) تُقْبَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهِمْ، (وَتُقْبَلُ مَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهِمْ، (وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِهَا بِشَرْطِ اخْتِبَارِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُدَّةً يُظَنُّ بِهَا صِدْقُ تَوْبَتِهِ، وَقَدَّرَهَا الْأَكْثَرُونَ بِسَنَةٍ) وَقِيلَ: لَا تَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ، وَيَخْتَلِفُ الظَّنُّ الظَّنُ الْمَاتُ فِي غَيْرِهَا وَقِيلَ: لَا تَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ، وَيَخْتَلِفُ الظَّنُ الظَّنُ

فيه، وتشعر بخبث كامن.

**قوله: (نقضه...) يعني:** أظهر بطلانه.

قوله: (وعورض: بأن الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد) أي: فبالبينة أولى. قوله: (ولو شهد كافر أو عبد . . ) محله في الكافر: إذا كان كفره ظاهرًا أو بالدار ، وإلا . لم تقبل شهادته المعادة بعد إسلامه ؛ للتهمة حينئذ ؛ لأنه والحالة هذه يتعير برد شهادته ، بخلافه في الأول . وقوله: (أو فاسق . . ) محله: إذا كان فسقه خفيًا ، وإلا . . قبلت شهادته المعادة بعد توبته ؛ لعدم التهمة حينئذ ؛ لأنه والحالة هذه لا يتعير برد

شهادته ، بخلافه في الأول.

تَنْبِيه: تقبل الشهادة المعادة في سيد المكاتب بعد عتقه ، ومن الوارث الشاهد بجراحة مورثه قبل اندمالها وبعده ، قال الأذرعي: ومن الأخرس بعد نطقه ، والأعمى بعد زوال عماه على الأشبه فيهما . انتهى .

قوله: (وقدرها الأكثرون بسَنَة) أي: تحديدا على أحد وجهين في «الحاوي» و«البحر» اقتضى كلام الجمهور ترجيحه، وهو المعتمد، وإن اعتمد الأذرعي الثاني،

بِالْأَشْخَاصِ وَأَمَارَاتِ الصِّدْقِ، (وَيُشْتَرَطُ فِي تَوْبَةِ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ: الْقَوْلُ، فَيَقُولُ الْقَوْلُ، فَيَقُولُ الْقَوْدُ إِلَيْهِ»، وَكَذَا شَهَادَهُ الزُّورِ) الْقَاذِفُ) مَثَلًا: («قَذْفِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ وَلَا أَعُودُ إِلَيْهِ»، وَكَذَا شَهَادَهُ الزُّورِ) يَقُولُ فِيهَا عَلَىٰ وِزَانِ ذَلِكَ: شَهَادَتِي بَاطِلَةٌ، وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهَا وَلَا أَعُودُ إِلَيْهَا.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَ) المعْصِيَةُ (غَيْرُ الْقَوْلِيَّةِ) كَالزِّنَا وَالشَّرْبِ وَالسَّرِقَةِ (يُشْتَرَطُ) فِي التَّوْبَةِ مِنْهَا (إِقْلَاعٌ) عَنْهَا، (وَنَدَمٌ) عَلَيْهَا، (وَعَرْمٌ وَالشَّرْبِ وَالسَّرِقَةِ (يُشْتَرَطُ) فِي التَّوْبَةِ مِنْهَا (إِقْلَاعٌ) عَنْهَا، (وَنَدَمٌ) عَلَيْهَا، (وَعَرْمٌ وَالشَّرْبِ وَالسَّرِقَةِ (يُشْتَرَطُ) فِي التَّوْبَةِ مِنْهَا (إِقْلَاعٌ) عَنْهَا، (وَنَدَمٌ)

واستثنى من ذلك: المخفي فسقه الموجب للحد إذا تاب منه وأقر به ليقام عليه الحد.. فتقبل شهادته عقب توبته ؛ لأنه لم يظهر التوبة عما كان مستورًا إلا عن صلاح ، ذكره الروياني وغيره ، نقله الإسنوي ثم قال: وهو ظاهر ، والمرتد إذا تاب منها بالإسلام .. فتقبل شهادته عقب ذلك ، وفرقوا بين الردة وسائر المعاصي ؛ أي: غير ما مر(٢): بأنه إذا أسلم .. فقد أتى بضد الكفر فلم يبق بعد ذلك احتمال ، بخلاف سائر المعاصي ، وقيد ذلك الماوردي والروياني بما إذا أسلم مرسلًا ، فإن أسلم عند تقديم للقتل . . اعتبر مضى المدة .

قوله: (فيقول القاذف مثلا: «قذفي . . . ») أي: سواء كان القذف بصورة الشهادة عند القاضي ؛ بأن لم يكمل عدد الشهود أو بالسب والإيذاء ، لكن يشترط في توبته من الأول أن يكون عند القاضي ، ولا يشترط حينئذ مضي المدة إذا كان عدلا قبل القذف ، بخلاف توبته من الثاني فلا يشترط أن يكون عند القاضي ، ويشترط مضى المدة .

قوله: (يشترط في التوبة منها إقلاع . . . ) قضيته: عدم اشتراط القول فيها ، وهو كذلك ، لكن استشكل الرافعي الفرق بينهما وقال: لم لم يشترط القول فيهما ؟

وأجيب في القذف: بأن القاذف لما أظهر القذف وجاهر به . . حسن أن يجب الرجوع عنه بالقول ؛ جبرا لقلب المقذوف ، وصونًا لما انتهكه من عرضه ، وما أحسن قول

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): في التوبة عنها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أي: ما مر.

أَلَّا يَعُودَ) إِلَيْهَا، (وَرَدُّ ظُلَامَةِ آدَمِيِّ إِنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، وَالله أَعْلَمُ) مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ ؛ فَيُوَدِّي الزَّكَاةَ لِمُسْتَحِقِّهَا، وَيَرُدُّ المعْصُوبَ إِنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إِنْ تَلِفَ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَيُمَكِّنُ فَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ لِمُسْتَحِقِّهَا، وَيَرُدُّ المعْصُوبَ إِنْ بَقِي وَبَدَلَهُ إِنْ تَلِفَ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَيُمكِّنُ مُسْتَحِقَّ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ مِنَ الإسْتِيفَاءِ، وَمَا هُوَ حَدُّ للله تَعَالَىٰ ؛ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ مُسْتَحِقَّ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ مِنَ الإسْتِيفَاءِ، وَمَا هُو حَدُّ للله تَعَالَىٰ ؛ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَىٰ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَىٰ الْمُعَلِّ بِهِ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَىٰ الْمُعَلِّ بِهِ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَىٰ الْمُعَلِي الْإِمَامَ وَيُقِرُّ بِهِ ؛ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ مَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مِي الْمُعَلِّ بِهِ إِلْهُ إِلَا فَضُلُ ، وَإِنْ ظَهَرَ ، فَقَدْ فَاتَ السَّتْرُ ، فَيَأْتِي الْإِمَامَ وَيُقِرُّ بِهِ ؛ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّى . الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْمَ وَلُولِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعْمَى الْمُعَلِقُولُ اللْهِ الْمُعْلِقُولُ اللهُ الْمُولَ اللهُ الْهُ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْمَلِي اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعَلَى الْمُعْلِقُولُ اللْهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللللْمُ اللّهُ

↔ حاشية السنباطي ﴾

أبي عبد الله الحسني لما أخشن له أبو سهل الصعلوكي في البحث ظاهرًا ثم اعتذر إليه باطنا: جفاءٌ جرئ جهرا لدي الناس وانبسط جه وعنذر أتى سرًا فأكّد ما فرط ومن رام أن يمحو جليّ اعتدائه جه خفيُّ اعتندارٍ فهو من أعظم الغلط وأما المعصية الفعلية . فَالحَقُّ في التوبة عنها يتمحض لله تعالى فلم يحتج إلى التلفظ بها ؟ إذ العمدة فيها الصدق باطنًا ، وذلك المعنى معدوم هنا .

قوله: (فيؤدي الزكاة لمستحقها، ويردُّ المغصوبَ...) هذا إذا وجد المستحق، فإن لم يجده. سلم ذلك إلى قاضي أمين، فإن لم يجده. تصدق بها على الفقراء ونوئ الغرم له إن وجده، أو تركها عنده، قال الإسنوي: ولا يتعين التصدق بها، بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها، هذا كله إن أمكنه ذلك، وإلا. غرم عليه إذا أمكنه، ويلزمه التكسب لأداء ما لزم ذمته إن عصى به، فإن مات معسرا. طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة، وإلا. فالظاهر: أنه لا مطالبة فيها؛ إذ لا معصية منه، والرجاء في الله تعويض الخصم، والمطالب بذلك في الحال الأول المستحق الأول، لا آخر وارث من ورثته.

قوله: (وإن ظهر) قال ابن الرفعة: المراد بـ(الظهور): الشهادة، قال: وألحق به ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس.

قوله: (فيأتي الإمام . . .) أي: ندبا ؛ كما بحثه في «شرح الروض» .

#### 🚓 حاشية السنباطي 🚓

خَاتمة: التوبة من المعصية واجبة على الفور بالاتفاق، ويصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت توبته وتكرر منه العود إلى الذنب، ولا تبطل توبته، بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول، وإن كانت توبة من القتل الموجب للقود.. صحت توبته في حق الله تعالى قبل تسليمه نفسه ليقتص منه، ومنعه القصاص حينئذ عن مستحقه معصية جديدة لا يقدح في التوبة، بل تقتضي توبته منها، ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب، وقيل: يجب؛ لأن تركه حينئذ استهانة بالذنب، والأول: يمنع ذلك، وسقوط الذنب بالتوبة مظنون، لا مقطوع به، وسقوطه بالإسلام مع الندم مقطوع به وثابت بالإجماع، وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره، ولا يتصور إيمانه بلا ندم؛ فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر. انتهى.

## (فَصْلٌ) [فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ]

(لَا يُحْكُمُ بِشَاهِدٍ) وَاحِدٍ (إِلَّا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ (١)) فَيُحْكُمُ بِهِ فِيهِ (فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي «كِتَابِ الصِّيَامِ»، وَذِكْرُهُ هُنَا لِلْحَصْرِ فِيهِ لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا، الْأَظْهَرِ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي «كِتَابِ الصِّيَامِ»، وَذِكْرُهُ هُنَا لِلْحَصْرِ فِيهِ لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا، (وَيُشْتَرَطُ لِلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُوَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ فَلَا يَمْ مُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُوَ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ فَلَا يَشْهَدَا إِلَا يُقَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَشْبُنَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

-\ حاشية البكري

## فَصْلُ

قوله: (وذكره هنا للحصر فيه لا يعد تكرارًا) أي: فلا اعتراضَ بذلك.

قوله: (ولا يثبت اللّواط وإتيان البهيمة إلّا بأربعة) أي: فيردان عليه؛ لاقتضاء كلامِه أنّ المُحتَاجَ إلى أربعة الزّنا فقط لاقتصاره عليه، مع أنّه بصَدَدِ سياقِ العددِ المشترَطِ في كلّ ما يشهد به.

#### **ج** حاشية السنباطي

#### فَصْلُ

قوله: (وذكره هنا للحصر فيه . . .) أي: حصرا إضافيا؛ بناء على إلحاق الشهر المنذور صومه به في ذلك ، أو حقيقيا؛ بناء على عدم إلحاقه به ، وهو المعتمد؛ كما قدمناه في (كتاب الصيام).

قوله: (ويشترط للزنا أربعة · · · ) هذا بالنسبة للحد ، أما بالنسبة للجرح · · يثبت برجلين ؛ كما يشمله ما يأتي ·

قوله: (ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة ٠٠٠) أي: وفي الإقرار بهما الخلاف

<sup>(</sup>۱) ومثله شهر نذر صومه ولو ذا الحجة ؛ كما في النهاية: (۳۱۰/۸) والمغني: (٤١/٤)، خلافا لما في التحفة: (۲۹/۱۰) حيث منع ذلك.

وَلَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ بِزِنَا مِنْ ذِكْرِهِ مُفَسَّرًا، فَيَقُولُونَ: رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ أَوْ قَدْرَ الْحَشَفَةِ مِنْهُ فِي فَرْجِهَا عَلَىٰ سَبِيلِ الزِّنَا، (وَلِمَالٍ وَعَقْدٍ مَالِيٍّ؛ كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ، وَنَهُ فِي فَرْجِهَا عَلَىٰ سَبِيلِ الزِّنَا، (وَلِمَالٍ وَعَقْدٍ مَالِيٍّ؛ كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ، وَحَقِّ مَالِيٍّ؛ كَجْيَارٍ وَأَجَلٍ. وَجُلَانٍ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَىٰ:

قوله: (ولا بدّ في الشّهادة بزنًا . . . ) أفاد به اعتبارَه وأنّ عبارة «المنهاج» غيرُ وافيةٍ بشرطٍ فيه .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

السابق في الإقرار بالزنا؛ بناء على الأول، وعلى الثاني: يثبت باثنين قطعا. وخرج بالزنا واللواط وإتيان البهيمة فعلا وإقرارا: وطء الشبهة إذا قصد بالدعوى به المال، أو شهد به حسبة، ومقدمات الزنا؛ كقبلة ومعانقة. فلا يحتاج إلى أربعة قطعا، بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال وسيأتي، ولا يحتاج فيه إلى ذكر ما يعتبر في شهادة الزنا الآتي، بل يكفي أن يقول الشهود: وطئها بشبهة، وذلك؛ لأن المقصود من وطء الشبهة المال، بخلاف الزنا.

قوله: (فيقولون: رأيناه . . . ) يفيد: أنه لا يشترط أن يقولوا كالمرود في المكحلة ، ولا ذكر مكان الزنا وزمانه ، ومحله في الثاني: إذا لم يصرح به بعض الشهود ، فإن صرَّح به بعضهم . . وجب سؤال الباقين ، قال الماوردي: وهو ظاهر ، وعلى شقه (۱) الثاني يحمل ما نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما: من اشتراط ذلك . وقوله: (في فرجها) أي: فلأنه فلا بد من ذكرها ؛ فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زنا .

قوله: (كبيع . . .) هذه أمثلة للعقد المالي ، ولا يصح ذلك في الإقالة إلا على المرجوح: من أنها بيع ، لا فسخ ، فلو قال عقب قوله: (وعقد مالي): وفسخ مالي . . لشملها على الراجح وغيرها من الفسوخ المالية ، ولا في الحوالة إلا على الراجح: من أنها بيع ، وعليه: فعطفها على البيع من عطف الأخص على الأعم .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): صفة.

﴿ وَأَسۡ تَشْهِدُواْ ﴾ أَيْ: فِيمَا يَقَعُ لَكُمْ ﴿ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَرْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَالْمَا الْمَخْرَجِ مِنْهُ وَالْمَرْأَتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ فِيهِ مُسْتَلْزِمٌ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ المحَرَّجِ مِنْهُ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَرْبَعَةُ وَمَا لَا يَكْتَفِي فِيهِ بِالرَّجُلِ وَالمَرْأَتَيْنِ، (وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَةٍ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَرْبَعَةُ وَمَا لَا يَكْتَفِي فِيهِ بِالرَّجُلِ وَالمَرْأَتَيْنِ، (وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَةٍ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّرِيقِ وَالْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ (أَوْ لِآدَمِيًّ ) كَالْقِصَاصِ فِي لَهُ تَعَالَىٰ ) كَحَدِّ الشُّرْبِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ (أَوْ لِآدَمِيًّ ) كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ أَوِ الطَّرَفِ وَحَدِّ الْقُذْفِ (وَمَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا ؛ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ ، النَّفْسِ أَوِ الطَّرَفِ وَحَدِّ الْقُذْفِ (وَمَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا ؛ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ ،

💫 حاشية البكري 💫—

قوله: (فعموم الأشخاص . . .) أي: عموم الأشخاص من كلّ رجلينِ وكلّ رجلٍ وامرأتين . قوله: (مستلزِمٌ لعموم الأحوال) أي: في كلّ حالٍ الصّادق بالمالِ ، والعقدِ الماليّ ، وبنحو الزّنا وغيره ، لكن خرج بـ (نحو الزّنا) للنّصّ فيه ، و (غيره): مما لا يثبت برجلِ وامرأتين لما سيأتي .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (المخرج منه) أي: من عموم الأحوال.

قوله: (من عقوبة لله تعالى . . . ) أي: فلا يثبت برجل وامرأتين إذا شهدوا بموجبها . نعم ؛ لو شهدوا بالسرقة للمال . . ثبت .

قوله: (وما يطلع عليه رجال غالبا...) أي: فلا يثبت برجل وامرأتين إذا لم يكن المقصود من شهادتهم بما يترتب عليه المال منه إثبات المال، وإلا.. ثبت بهم، ومن ذلك: النكاح إذا أثبته المرأة بشهادتهم؛ لإثبات المهر، أو النفقة والكسوة، أو الإرث والإسلام إذا أثبت الأسير بذلك أنه وجد فيه (۱) قبل الاسترقاق؛ لدفعه، أو أثبت الابن المسلم بذلك أن أباه مات عليه؛ لإثبات إرثه منه، والخلع إذا أثبته الرجل بذلك؛ لإثبات المال، والقراض والشركة إذا أثبت الأول العامل، والثاني الشريكُ بذلك؛ لإثبات حصتهما من الربح؛ كما قاله ابن الرفعة، والكتابة إذا أثبتها السيد بذلك؛ لإثبات النجوم، لا العفو عن القصاص على مال فلا يثبت بذلك وإن كان المقصود منه

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): منه.

وَإِسْلَامٍ وَرِدَّةٍ، وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَوْتٍ وَإِعْسَارٍ، وَوَكَالَةٍ وَوِصَايَةٍ، وَشَهَادَةً عَلَىٰ شَهَادَةً شَهَادَةً . رَجُلَانِ) رَوَىٰ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: «مَضَتِ السُّنَّةُ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ» (١) ، وَقِيسَ عَلَىٰ الثَّلَاثَةِ بَاقِي النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ» (١) ، وقِيسَ عَلَىٰ الثَّلَاثَةِ بَاقِي النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ (١) ، وقِيسَ عَلَىٰ الثَّلَاثَةِ بَاقِي المَدْكُورَاتِ ، بِجَامِعِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهَا مَالٌ ، وَالْقَصْدُ مِنَ الْوَكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ الرَّاجِعَتَيْنِ إِلَىٰ المالِ: الْوِلَايَةُ وَالْخِلَافَةُ لَا المالُ .

(وَمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ النِّسَاءُ أَوْ لَا يَرَاهُ رِجَالٌ غَالِبًا؛ كَبَكَارَةٍ وَوِلَادَةٍ، وَحَيْضٍ وَرَضَاعٍ، وَعُيُوبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ) كَبَرَصٍ وَرَتَقٍ وَقَرَنٍ.. (يَثْبُتُ بِمَا سَبَقَ وَبِأَرْبَعِ عشية السنباطي ﴾

المال؛ لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبت، والمال إنما هو بدل عنه.

قوله: (ورضاع) قيده جمع منهم المتولي: بما إذا كان من الثدي، فإن كان من إناء حلب فيه اللبن . لم تقبل شهادة النساء به ، لكن تقبل شهادتهن ؛ بأن هذا اللبن من هذه المرأة ؛ لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبًا.

قوله: (يثبت بما سبق...) أي: مع ما يترتب عليه مما لا يثبت قصدا بغير الرجلين؛ كالطلاق والعتق المعلقين بالولادة الثانية بشهادة غير الرجلين قبل التعليق، لا بعده، والفرق: أن التعليق بعد الحكم واقع بعد ثبوت المعلق به ظاهرًا فنزل عليه، وإلا فهو مراغمة لحكم القاضي وقدح فيه، والتعليق قبله ينصرف إلى نفس المعلق به، فإذا شهد به من ذكر . لا يقع المعلق وإن ثبت المعلق به؛ كما لا يثبت قطع السرقة وإن ثبت المال، قال الرافعي: لكن تقرير الروياني: بأنه قد يترتب على البينة ما لا يثبت بها؛ كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقا فيما ذكر، ويؤيده الفطر بعد الثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد، وربما أمكن لم يعض الشَعَثِ؛ بأن يقال: ما شهد به غير الرجلين إن لم يكن يثبت به؛ كالسرقة أمكن لم يعض الشَعثِ بأن يقال: ما شهد به غير الرجلين إن لم يكن يثبت به كالسرقة

 <sup>(</sup>١) المدونة، باب: شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث، عن ابن شهاب الزهري هي ، (٢٥/٤).

نِسْوَةٍ) رَوَىٰ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: «مَضَتِ السُّنَّةُ: أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ (١) ، وَقِيسَ بِمَا ذُكِرَ بَاقِي المذْكُورَاتِ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: «تَحْتَ الثِّيَابِ» عَمَّا قَالَ الْبَغَوِيُّ: الْعَيْبُ فِي وَجْهِ الْحُرَّةِ وَكَفَّيْهَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِرَجُلِيْنِ ، وَفِي وَجْهِ الْأُمَةِ وَمَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ . . يَثْبُتُ بِرَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ . إِلَّا بِرَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ .

🚓 حاشية السنباطي 🅰

والقتل؛ فإن ثبت موجبه به؛ كالمال في السرقة . يثبت ولا يحكم القاضي بها ، بل بالمال في سرقة شهدوا بها ، وإلا ؛ كالقصاص . فلا يثبت شيء وإن كان يثبت به ، فإن كان المرتب عليه شرعيًّا ؛ كالنسب والميراث المرتبين على الولادة . ثبت تبعا ؛ لإشعار الترتب الشرعي بعموم الحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره ، وإن كان وضعيا ؛ كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان . فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول ، فإن تأخر التعليق عن ثبوته . ألزمناه ما أثبتناه .

قوله: (واحترز بقوله: «تحت الثياب» عما قال البغوي من الله في «شرح الروض» تبعا للبلقيني: هذا الذي قاله البغوي في المسألتين إنما يأتي على القول بحل النظر إلى ذلك ، أما على ما صححه الشيخان في الأولى، والنووي في الثانية: من تحريم ذلك ، فالأوجه: قبول النساء منفردات ؛ أي: لأن تحريم ذلك على الرجال صير ذلك مما لا يراه الرجال ، وأجيب: بأنه يجوز النظر منهم إلى ذلك في مواضع كثيرة ؛ فكان مما من يرونه غالبا ، ولم يقبل (٣) فيه النساء منفردات ؛ لعدم اختصاصهم ، وإنما لم يثبت في الأولى برجل وامرأتين كالثانية ؛ لأن المقصود بها فسخ النكاح ، بخلاف الثانية ؛ فالمقصود بها: المال ، ويؤخذ منه ؛ كما قاله الإسنوي: أنه لو كان المقصود في الثانية فسخ النكاح . . كانت كالأولى ، فلا يثبت فيها إلا برجلين .

فائدة: يشترط في الشاهد بالعيب: معرفة الطب. انتهى .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ، باب: ما تجوز فيه شهادة النساء ، عن الزهري ﷺ ، رقم [٢١٠٩٨] .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (أ) و(ب): فيما.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) و(ب): لم يقبل.

(وَمَا لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ، وَمَا ثَبَتَ بِهِمْ. ثَبَتَ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ، وَمَا ثَبَتَ بِهِمْ. ثَبَتَ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ) رَوَىٰ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُود وَغَيْرُهُ: «أَنَّهُ يَكَا لَا تَشْهُ قَطَىٰ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» (١)، (إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا) بِالنَّصْبِ. فَلَا تَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ؛ لِخَطَرِهَا، (وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ، وَقِيَامُهُمَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي غَيْر ذَلِكَ؛ لِوُرُودِهِ.

(وَ) فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ (إِنَّمَا يَحْلِفُ المدَّعِي بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَتَعْدِيلِهِ، وَيَغْدِيلِهِ، وَيَغْدِيلِهِ، وَيَذْكُرُ) وُجُوبًا (فِي حَلِفِهِ صِدْقَ الشَّاهِدِ) فَيَقُولُ: والله؛ إِنَّ شَاهِدِي لَصَادِقٌ وَإِنِّي

-& حاشية البكري &-----

قوله: (بالنّصب) أشار به: إلى أنّه استثناءٌ من المثبَتِ فقط.

قوله: (وما ثبت بهم · · ثبت برجل ويمين) قضيته: أن القضاء بهما ، لا باليمين وحدها والشاهد ، ولا العكس ؛ كما قيل بكل منهما ، فلو رجع الشاهد · · غرم النصف ·

قوله: (إلا عيوبَ النساء ونحوَها) أي: كرضاعهن ، وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة ؛ فإنها تثبت برجل وامرأتين دون رجل ويمين ؛ لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد . ويستثنى من عيوب النساء: عيوبهن المتعلقة بالمال ؛ فإنه يثبت برجل ويمين أيضا .

قوله: (وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده...) أي: لأنه إنما يحلف منْ قوي جانبه، وجانب المدعي فيما ذكر إنما يقوى حينئذ، وفارق: عدم اشتراط تقدم شهادة الرجل على المرأتين؛ بقيامهما مقام الرجل قطعًا، ولا ترتيب بين الرجلين.

قوله: (ويذكر وجوبًا في حلفه صدق الشاهد فيقول...) قضيته: أنه لا يحتاج إلى أن يذكر فيه عدالته، وهو كذلك، خلافا للزركشي؛ لأن البحث عنها من وظيفة الحاكم.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، باب: القضاء باليمين والشاهد، رقم [۱۷۱۲]. سنن أبي داود، باب: القضاء باليمين والشاهد، رقم [۳۲۰۸].

مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا، قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ قَدَّمَ ذِكْرَ الْحَقِّ وَأَخَّرَ تَصْدِيقَ الشَّاهِدِ. فَلَا بَأْسَ، وَذِكْرُ صِدْقِ الشَّاهِدِ؛ لِيَحْصُلَ الإِرْتِبَاطُ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ المَخْتَلِفَتِي الْجِنْسِ، وَذِكْرُ صِدْقِ الشَّاهِدِ، فَلَهُ ذَلِكَ) المَدَّعِي (الحلِفَ) بَعْدَ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ (وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ. فَلَهُ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ عَنِ الْيَمِينِ، وَبِيَمِينِ الْخَصْمِ تَسْقُطُ الدَّعْوَىٰ، (فَإِنْ نَكَلَ) عَنِ الْيَمِينِ. (فَلَهُ) أَيْ: لِلْمُدَّعِي (أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ)، وَالثَّانِي: المنْعُ؛ الْيَمِينِ. (فَلَهُ) أَيْ: لِلْمُدَّعِي (أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ)، وَالثَّانِي: المنْعُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحَلِفَ فَلَا يَعُودُ إِلَيْهِ، وَعَلَىٰ هَذَا يُحْبَسُ المَدَّعَىٰ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحْلِفَ أَوْ لِمْ يَحْلِفَ المَدَّعِي .. سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الْيَمِينِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْخَصْمِ؛ كَمَا سَيَأْتِي فِي «كِتَابِ الدَّعْوَىٰ». الْخَصْمِ؛ كَمَا سَيَأْتِي فِي «كِتَابِ الدَّعْوَىٰ».

عاشية السنباطي ع

قوله: (فله ذلك) أي: الترك والطلب، ثم بعد الترك؛ أي: الامتناع ولو قبل الطلب لو أراد أن يعود إلى الحلف . . لم يمكن من ذلك ؛ لأنه صار في جانب خصمه ، إلا أن يعود في مجلس آخر . . فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد ، فحينئذ يمكن من ذلك .

قوله: (وبيمين الخصم تسقط الدعوى) إن قيل: لم لم تسقط يمينه المطلوبة منه ابتداء، بل للمدعي ثم الدعوى وإقامة البينة بعد يمينه ؛ كما مر ؟

قلنا: لأن البينة قد يتعذر عليه إقامتها فيعذر ، واليمين إليه بعد شهادة شاهده فلا عذر له في الامتناع .

قوله: (أن يحلف يمين الرد) قال الزركشي: قضية ذلك: أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي يكون معه ، لكن قضية كلام الرافعي في القسامة: أن يحلف على الأظهر . انتهى ، والأوجه ؛ كما قاله في «شرح الروض»: الأول .

قوله: (لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه) أجيب: بأن اليمين الذي يحلفها الآن غير اليمين المتروكة فله أن يحلفها ؟ كناكل عن يمين الرد وجد شاهدًا له ، فإنه يحلفها معه .

قوله: (وليس له مطالبة الخصم . . . ) إن قيل: لم كان له مطالبته مع البينة بعد

(وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا) يَسْتَرِقُهُمَا (فَقَالَ رَجُلٌ: «هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عَلِقَتْ بِهَذَا فِي مِلْكِي» وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ ٠٠ (ثَبَتَ الْاسْتِيلَادُ) لِأَنَّ حُكْمَ المسْتَوْلَدَةِ حُكْمُ المالِ فَتُسَلَّمُ إِلَيْهِ ، وَإِذَا مَاتَ ٠٠ حُكِمَ بِعِتْقِهَا الْاسْتِيلَادُ) لِأَنَّ مُكْمَ المالِ فَتُسَلَّمُ إِلَيْهِ ، وَإِذَا مَاتَ ٠٠ حُكِمَ بِعِتْقِهَا بِإِقْرَارِهِ ، (لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُمَا لَا يَثْبُتَانِ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ ، فَيَبْقَى الْوَلَدِ فِي بَابِهِ الْيَدِ ، وَفِي ثَبُوتِ نَسَبِهِ مِنَ المَدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا ذُكِرَ فِي بَابِهِ (١) ، الْوَلَدِ مَا حَبِ الْيَدِ ، وَفِي ثَبُوتِ نَسَبِهِ مِنَ المَدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا ذُكِرَ فِي بَابِهِ (١) ،

قوله: (يسترقّهما) أفاد به: أنّه مراد «المنهاج» الواضح.

قوله: (أو شهد له رجل وامرأتان بذلك) أفاد به: أنّ الحكمَ لا يختصُّ بما اقتصر عليه في «المنهاج»، فهو مثال في الموضعين المستولدة والغلام.

— 💝 حاشية السنباطي 🥰 —————

نكوله عن اليمين المردودة عليه منه فيما لو طلبت من الخصم ابتداء فردها على المدعي؟ قلنا: لما قدمناه قريبا.

قوله: (عَلِقَتْ بهذا في ملكي) أي: مني بقرينة ما بعده.

قوله: (بإقراره) أي: لا بهذه الحجة ؛ لأن العتق لا يثبت بها.

قوله: (فيبقئ الولد في يد صاحب اليد) محله: إذا أسند<sup>(۲)</sup> المدعي دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد؛ أي: أو أطلق، وإلا.. فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن، وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي، والولد منها وهو يتبع الأم في تلك الحالة؛ فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه.

قوله: (ما ذكر في بابه) أي: ما ذكروه في بابه، وإلا.. فالمصنف والشارح لم

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ج) زيادة بعد قوله: (ما ذكر في بابه): [أي: في استلحاق عبد الغير، فيأتي التفصيل بين أن يكون صغيرا، فلا يثبت لأجل حق الولاء للسيد، وإن كان بالغا وصدقه.. فإنه يثبت على الأصح] والثاني: يثبتان....

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): إذا امتد.

وَالثَّانِي: يَثْبُتَانِ تَبَعًا لَهَا، فَيُنْتَزَعُ الْوَلَدُ مِنَ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ وَيَكُونُ حُرًّا نَسِيبًا بِإِقْرَارِ المدَّعِي.

(وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ غُلَامٌ) يَسْتَرِقُهُ (فَقَالَ رَجُلٌ: «كَانَ لِي وَأَعْتَقْتُهُ» وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ.. (فَالمَذْهَبُ: انْتِزَاعُهُ وَمَصِيرُهُ حُرًّا) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَّجَ قَوْلًا مِنْ مَسْأَلَةِ الإسْتِيلَادِ بِنَفْيِ ذَلِكَ فَجَعَلَ فِي المسْأَلَةِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»، وَالْفَرْقُ: أَنَّ المَدْعِيَ هُنَا يَدَّعِي مِلْكًا وَحُجَّتُهُ تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِهِ، وَالْعِنْقُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ.

(وَلَوِ ادَّعَتْ وَرَثَةٌ مَالًا لِمُوَرِّثِهِمْ وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ.. أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَا يُشَارَكُ فِيهِ).....ن

🚓 حاشية السنباطي 条

يذكراه ثمَّ ، وقضيته: أنه إن كان صغيرًا أو مجنونا . . فلا يثبت ؛ محافظة على حق الولاء للسيد ، وإلا . . ثبت إن صدقه ، ولا يلزم من ثبوت النسب ثبوت الحرية .

قوله: (ومصيره حرًّا) أي: كونه حرًّا.

قوله: (والفرق: أن المدعي ٠٠٠) أي: ومن ثم لو ادعى في تلك (١) ؛ أعني: مسألة الاستيلاد: إني استولدتها في ملكك ثم اشتريتها مع ولدها ؛ فعتق علي ، وأقام على ذلك الحجة المذكورة ٠٠٠ انتزع منه ويكون حرًّا نسيبًا .

قوله: (وحلف معه بعضهم) أي: على الجميع ، لا على نصيبه فقط ؛ كما لو حلف كلهم ؛ فإن كلا منهم يحلف على الجميع ، وذلك لأنه يثبته لمورثه لا له ؛ فيحلف على ما نقل عن الماوردي: أن مورثه يستحق على هذا كذا ، أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا كذا .

قوله: (ولا يشارك فيه) أي: لا يشاركه فيه من لم يحلف من الورثة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): في ملك.

٣٣٦ ــــــــــــــــ الشهادات ع

كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ .

# (وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ بِنُكُولِهِ إِنْ حَضَرَ وَهُوَ كَامِلٌ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ

نعم؛ يقضي منه قسطه من الدين والوصية؛ كما يقضيان من الجميع إذا حلفوا كلهم، وليس لأرباب الدين أو الوصية أن يحلفوا عند امتناع الورثة كلهم أو بعضهم من الحلف، وإن لم يكن في التركة وفاء إلا الموصى له بمعين مِنْ عين أو دين ولو مشاعا؛ كنصف . . فله أن يحلف بعد دعواه؛ لتعين حقه فيه .

قوله: (كما نصَّ عليه) مقابل هذا النص قول مخرَّج من نصه: فيما لو ادعى اثنان دارا ملكاها بجهة واحدة ؛ كإرث ولم يقولا: قبضناها فصدَّق المدعي أحدهما وكذب الآخر على أن المكذَّب يشارك المصدَّق فيما أخذه ، وفرق بينهما: بأن الثبوت هنا بشاهد ويمين ، فلو شركنا . لملَّكنا الشخص بيمين غيره مع أن اليمين لا تجري فيها القسامة ، وثمَّ بالإقرار ، ثم يترتب عليه إقرار المصدق بالإرث ، والإرث يقتضي الشيوع ، قال الزركشي: والمعتمد في الفرق: أن الممتنع هنا قادر على الوصول إلى حقه بيمينه فحيث لم يفعل . . صار كالتارك لحقه .

تَنْبِيه: ما يشمله كلامهم هنا: من أن الحاضر من الورثة إذا حلف مع شاهده يأخذ نصيبه ولا يشارك فيه . لا يخالفه ما مر: من أن أحد الورثة لا يقبض شيئا من التركة ، وأنه لو قبض منها شيئا . لم يتعين له ، بل يشاركه فيه بقيتهم ؛ لأن ذلك فيما إذا كان الكل حاضرين ؛ فكأنهم جعلوا الغيبة هنا عذرًا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ ، وإذا حضر الغائب . شاركه فيما قبضه . انتهى .

قوله: (ويبطل حق من لم يحلف بنكوله . . . ) أي: فليس له أن يعود ويحلف .

نعم؛ إن استأنف الدعوى وأقام شاهده . . فله ذلك ؛ أخذا مما مر ، ولو أراد بعد نكوله ضم شاهد إلى الشاهد الأول . . جاز بلا تجديد دعوى ، وشهادة الأول ووارث من ذكر كهو فيما ذكر فيه .

صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا · · فَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ ، فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ · · حَلَفَ وَأَخَذَ بِغَيْرِ إِعَادَةِ شَهَادَةٍ) وَقِيلَ فِي قَوْلٍ: يَقْبِضُ نَصِيبَهُ وَيُوقَفُ ، وَلَوْ تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحَلِفِ · · لَمْ يَقْدَحْ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ .

قوله: (لم يقدح في أحد وجهين) الأقوى \_ كما قاله الأذرعيّ \_: منع الحلف، قال الزّركشيّ رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكونَ محلّ الوجهين إذا ادّعى الأوّلُ الجميع، فإن ادّعى بقدر حصته . . فلا بدّ من الإعادة جزمًا.

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (بغير إعادة شهادة) إن قلت: فلم احتيج إلى إعادتها فيمن حضر من الشركاء غير الورثة بعد دعوى الحاضر منهم وحلفه مع شاهده؟

قلت: لأن الشهادة هنا متعلقة بالميراث، وإثبات ملك المورث، وذلك في حكم خصلة واحدة، فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض. ثبتت في حق الكل وإن تعددت الدعوى في الجميع، وليس كاليمين؛ فإنها بينة على اختصاص أثرها بالحالف، والشهادة حكمها التعدي والدعوى وإن كانت على الاختصاص وعدم التعدي؛ فإنما هي وسيلة، قال الزركشي: وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق، فإن كان ادعى قدر حصته. فلا بد من الإعادة، انتهى، ويرده ما مر: من أنه لا بد من أن يدعي الأول جميع الحق.

قوله: (لم يقدح في أحد وجهين) أي: لم يقدح في حق من ذكر في أحد وجهين، ثانيهما \_ المختار عند الزركشي وغيره \_: أنه يقدح ؛ لأن الحكم بشهادته إنما اتصل في حق الحالف فقط، ولهذا لو رجع . لم يكن لمن ذكر الحلف.

تَنْبِيه: لو كانت المسألة بحالها ، لكن أقام الحاضر الكامل من الورثة شاهدين . . ثبت الجميع واستحق غيره بلا إعادة شهادة ، بخلاف غير الورثة ، والفرق: ما مر فيما إذا أقام شاهدا واحدا ، وعلى القاضي بعد تمام البينة انتزاع نصيب الصبي والمجنون دينًا كان أو عينًا ، ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة ؛ لئلا يضيع مالهما ، وكذا عليه قبض نصيب

(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَىٰ فِعْلٍ؛ كَزِنَا وَغَصْبٍ وَإِثْلَافٍ وَوِلَادَةٍ) وَرَضَاعِ (إِلَّا بِالْإِبْصَارِ) لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ، فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنَ الْغَيْرِ، (وَتُقْبَلُ) فِيهِ (مِنْ أَصَمَّ) لِإِبْصَارِهِ، (وَالْأَقْوَالُ؛ كَعَقْدٍ) وَفَسْخٍ وَإِقْرَارٍ بِهِمَا (يُشْتَرَطُ سَمْعُهَا وَإِبْصَارُ قَائِلِهَا) فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ أَصَمَّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، (وَلَا يُقْبَلُ أَعْمَىٰ) حَمَلَ شَهَادَةً فِي مُبْصَرِ، فَلَا تُقْبَلُ أَعْمَىٰ) حَمَلَ شَهَادَةً فِي مُبْصَرِ، (إلَّا أَنْ يُقِرَّ) رَجُلٌ (فِي أَذُنِهِ) بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ مَالٍ لِرَجُلٍ مَعْرُوفِ الإسْمِ

الغائب إن كان عينًا ويؤجرها ؛ لئلا تفوت المنافع ، لا دينا فليس عليه انتزاعه له .

نعم؛ هو جائز لمن أقر بدين لغائب وأحضره له.

قوله: (ولا تجوز شهادة على فعل . . .) شروع في مستند علم الشاهد؛ وهو إما الإبصار ، أو الإبصار والسماع ، أو السماع ، وباعتبار ذلك انقسم المشهود به إلى ثلاثة أقسام: ما يكفي فيه الإبصار ، وما يشترط فيه الإبصار والسماع ، وما يكفي فيه السماع ، وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب ، واعترض ابن الرفعة الحصر فيها: بجواز الشهادة بما علم بباقي الحواس الخمس ، وهي: الذوق والشم واللمس ؛ كما لو اختلف المتبايعان في مرارة المبيع ، أو حموضته ، أو تغير رائحته ، أو حرارته ، أو برودته ، أو نحوها ، وأجاب: بأنما(١) اقتصروا عليه ؛ تنبيها على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع حصول العلم بذلك ، وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل ، وهم إنما ذكروا ما تعم به الحاجة . انتهى ، قيل: والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله ، وقد يقال: بل هما داخلان في الإبصار ؛ إذ المراد: الإبصار لِمَا يتعلق بما يشهد به بحسه .

قوله: (إلا أن يقر رجل . . .) قال البلقيني: وقد يشهد بالفعل ؛ كالزنا والغصب ؛ بأن وضع يده على ذكر آدمي في فرج آخر فتعلق بهما حتى يشهد بما عرفه ، وبأن جلس على بساط لغيره فغصبه إنسان فتعلق به وبالبساط على تلك الحالة حتى يشهد بما عرفه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بأن فيه.

وَالنَّسَبِ · · (فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَتَّىٰ يَشْهَدَ) عَلَيْهِ (عِنْدَ قَاضٍ بِهِ) فَيُقْبَلُ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) ، وَالنَّانِي: المنْعُ ؛ سَدًّا لِلْبَابِ ، (وَلَوْ حَمَلَهَا بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ · . شَهِدَ إِنْ كَانَ المشْهُودُ لَهُ وَعَلَيْهِ مَعْرُوفَي الْإِسْمِ وَالنَّسَبِ) بِخِلَافِ مَجْهُولَيْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا ؛ أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ . الشَّرْطِ .

(وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَىٰ فِعْلَهُ ؛ فَإِنْ عَرَفَ عَيْنَهُ وَاسْمَهُ وَنَسَبَهُ . شَهِدَ عَلَيْهِ فِي حُضُورِهِ إِشَارَةً ، وَعِنْدَ غَيْبَتِهِ وَمَوْتِهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ، فَإِنْ جَهِلَهُمَا . لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَيْبَتِهِ) وَكَذَا إِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ .

قوله: (وكذا إن جهل أحدهما فيما يظهر) هو ممّا صرّح به غيره ، فهو صحيح .

قوله: (بخلاف مجهوليهما . . . ) أي: فلا يشهد .

نعم؛ لو عمي ويدهما أو يد المقر في يده؛ فشهد عليه في الأولى مطلقا، أو في الثانية لمعروف الاسم والنسب . قبلت شهادته .

قوله: (واسمه ونسبه) أي: من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ لأمنه، أو مِنْ عدلين؛ كما يعلم مما سيأتي.

قوله: (شهد عليه في حضوره إشارة) أي: لا بالاسم والنسب؛ كالدعوى عليه؛ فإنها إنما تصح بالإشارة، لا بالاسم والنسب.

قوله: (لم يشهد عند موته) أي: إلا على صورته فيحضر ليشهد عليها، قال الأذرعي: إن كان بالبلد ولم يخش تغيره بإحضاره، وإلا . . فالوجه: حضور الشاهد، هذا كله إذا لم يدفن ؛ فإن دفن . . لم يحضر ؛ لعدم جواز نبشه حينئذ ولو اشتدت الحاجة إليه ولم تتغير صورته على الأظهر عند الإمام .

قوله: (وكذا إن جهل أحدهما فيما يظهر) أي: بأن جهل الاسم دون النسب، أو

(وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَىٰ مُنْتَقِبَةٍ) بِالنُّونِ قَبْلَ التَّاءِ: مَنِ انْتَقَبَتْ؛ كَمَا فِي «الصِّحَاحِ» (اعْتِمَادًا عَلَىٰ صَوْتِهَا) فَإِنَّ الْأَصْوَاتَ تَتَشَابَهُ، (فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِالسَّمِ وَنَسَبِ. جَازَ) التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا مُنْتَقِبَةً، (وَيَشْهَدُ عِنْدَ الْأَدَاءِ بِمَا يَعْلَمُ) مِمَّا ذُكِرَ؛ فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا عِنْدَ حُضُورِهَا، وَفِي الْعِلْمِ بِالاِسْمِ وَالنَّسَبِ عِنْدَ غَيْبَتِهَا وَدُي الْعِلْمِ بِالاِسْمِ وَالنَّسَبِ عِنْدَ غَيْبَتِهَا وَمُوْتِهَا، (وَلَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا بِتَعْرِيفِ عَدْلِ أَوْ عَدْلَيْنِ) أَنَّهَا فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلانِ وَمَوْتِهَا، (وَلَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا بِتَعْرِيفِ عَدْلِ أَوْ عَدْلَيْنِ) أَنَّهَا فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلانِ وَمَى «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا»: عِنْدَ (عَلَى الْأَشْهَرِ) المعَبَّرِ بِهِ فِي «المحرَّرِ»، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا»: عِنْدَ الْأَكْثُورِينَ، وَقِيلَ: بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ، وَقِيلَ: بِتَعْرِيفِ عَدْلَئِن ؛ بِنَاءً عَلَى الْأَكْثُورِينَ، وَقِيلَ: بِتَعْرِيفِ عَدْلُ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ، وَقِيلَ: بِتَعْرِيفِ عَدْلُكِن ؛ بِنَاءً عَلَى جَوْزِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْأَوَّلُ مَبْنِيُّ عَلَى الْمَسِ وَهُو التَّمَمُّ مِنْ عَلَى الْمَالَةُ أَلَى المَيْلِ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ: الْأَشْهَرِ وَهُو التَّحَمُّلُ جَمْع يُؤْمَنُ تَوَاطُوهُمُ مُ عَلَى الْمَرِيدِ عَلَى «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» إِشَارَةٌ إِلَى الميْلِ

(وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَىٰ عَيْنِهِ بِحَقِّ فَطَلَبَ المدَّعِي التَّسْجِيلَ.. سَجَّلَ الْقَاضِي بِالْحِلْيَةِ لَا الإسْمِ وَالنَّسَبِ مَا لَمْ يَثْبُتَا)، وَلَا يَكْفِي فِيهِمَا قَوْلُ المدَّعِي، وَلَا إِقْرَارُ مِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ؛ لِأَنَّ نَسَبَ الشَّخْصِ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ، وَيَثْبُتُ بِبَيِّنَةٍ حِسْبَةٍ عَلَىٰ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ؛ لِأَنَّ نَسَبَ الشَّخْصِ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ، وَيَثْبُتُ بِبَيِّنَةٍ حِسْبَةٍ عَلَىٰ

قوله: (أي: الأشهر · · · ) أفاد الشّارح تقويتَه: بأنّ المرادَ بالعملِ الأشهر ؛ أي: العمل ، والأشهر خلافه فهو صحيح ·

جهل النسب دون الاسم؛ كأن لم يعرف إلا اسمه، أو اسم أبيه دون اسم جده إذا لم تحصل المعرفة باسم أبيه، فإن حصلت به بل باسمه . . اكتفى به .

قوله: (وفي ذكر العمل به المزيد على «الروضة» و «أصلها» إشارة إلى الميل إليه) أي: لكن المفتى به خلافه ، بل قال البلقيني: ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب ، بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان ؛ كما يفهم من كلام القاضي حسين .

الصَّحِيحِ، فَإِذَا قَامَتْ عِنْدَ الْقَاضِي بِنَسَبِهِ.. سَجَّلَ بِهِ، (وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ عَلَىٰ نَسَبٍ) لِذَكْرٍ أَوْ أُنْثَىٰ (مِنْ أَبٍ وَقَبِيلَةٍ، وَكَذَا أُمُّ فِي الْأَصَحِّ) كَالْأَبِ، وَالثَّانِي: المَنْعُ؛ لِإِمْكَانِ رُؤْيَةِ الْوِلَادَةِ، (وَمَوْتٌ عَلَىٰ المَذْهَبِ) وَفِي وَجْهِ مِنْ طَرِيقٍ: المَنْعُ؛ لِإِمْكَانِ رُؤْيَةِ الْوِلَادَةِ، (لَا عِنْقٌ وَوَلَاءٌ وَوَقْفٌ وَنِكَاحٌ وَمِلْكٌ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُ فِيهِ المَعَايَنَةُ، (لَا عِنْقٌ وَوَلَاءٌ وَوَقْفٌ وَنِكَاحٌ وَمِلْكٌ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مُشَاهَدَةَ أَسْبَابِهَا مُتَيَسِّرَةٌ، وَعِبَارَةُ «المحرَّرِ» فِيهَا: رُجِّحَ المنْعُ.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ عِنْدَ المحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ فِي الجمِيعِ: الجوَازُ، وَالله أَعْلَمُ) لِأَنَّ مُدَّتَهَا تَطُولُ فَتَعْسُرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ ابْتِدَائِهَا، فَتَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَىٰ إِبْبَاتِهَا لِأَنَّ مُدَّتَهَا تَطُولُ فَتَعْسُرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ ابْتِدَائِهَا، فَتَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَىٰ إِبْبَاتِهَا

قوله: (وعبارة «المحرر» فيها: رجّح المنع) أي: فلم يَجزِمْ بترجيحٍ كما في «المنهاج»، وهو ميلٌ لدفع الاعتراض على «المحرر» بأدنَى شبهةٍ.

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وله الشهادة بالتسامع على نسب ...) محل ذلك: إذا لم يعارضه ما يورث تهمة ؛ كأن أنكر النسب المنسوب إليه ، أو طعن بعض الناس فيه وإن كان فاسقا ؛ لاختلال الظن حينئذ ، ولو سمعه يقول: هذا ابني .. جاز له أن يشهد بنسبه إن كان صغيرًا أو مجنونًا مطلقًا ، أو كبيرا وصدقه ، فإن سكت .. شهد بالإقرار لا بالنسب ، وتظهر فائدة ذلك: فيما لو صدقه بعد السكوت فأنكر الإقرار .. فيقيم عليه البينة ليثبت النسب .

قوله: (الأصح عند المحققين . . .) محله: في الوقف بالنظر لأصله ، لا لشروطه وتفاصيله فلا تجوز الشهادة عليها بالتسامع فلا تسمع ، بل إن كان وقف على جماعة معينين أو جهات متعددة . قسمت الغلة بينهم بالسوية ، أو على مدرسة مثلا وتعذرت معرفة الشروط . . صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها ، قاله المصنف في «فتاويه» وهو محمول على ما نقله الإسنوي عن ابن الصلاح ورجحه: من أنه إن شهد بها منفردة . . لم تسمع شهادته ، وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف . . سمعت ؛ لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف .

بِالتَّسَامُعِ، وَالرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ» نَقَلَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ المنْعَ عَنْ طَائِفَةٍ وَالْجَوَازَ عَنْ أَخْرَىٰ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ»: الْجَوَازُ أَقْوَىٰ وَأَصَحُّ، وَهُوَ المَخْتَارُ، وَسَكَتَ فِيهَا عَلَىٰ أَخْرَىٰ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ»: الْجَوَازُ أَقْوَىٰ وَأَصَحُّ ، وَهُو المَخْتَارُ ، وَسَكَتَ فِيهَا عَلَىٰ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِي الْمِلْكِ: أَقْرَبُ الْوَجْهَيْنِ إِلَىٰ إطْلَاقِ الْأَكْثُرِينَ: الْجَوَازُ ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ . . . إِلَىٰ آخِرِهِ .

قوله: (وسكت فيها على قول الرّافعيّ · · · ) أشار به: إلى أنّ المِلكَ قد يخدشه سكوتُ النّوويّ عن عبارة الرّافعيّ رحمة الله تعالى عليهما في بحثه فيه بالمنع ، لكن المعتمد: ما في «المنهاج» ·

قوله: (وعبّر في «الروضة» كـ«أصلها» في الثّلاثة بـ«ينبغي») أي: وهي العدالة، والحرّيّة، والذّكورة، و(ينبغي) يحتمل أن يكون بحثًا، لكن هو معتمدُ المذهبِ على كلّ حالٍ.

🚓 حاشية السنباطي 🅰

قوله: (وسكت فيها على قول الرافعي . . .) أي: وقضيته: ترجيح عدم الجواز ؛ فهو مخالف لترجيحه هنا الجواز ، لكن هذا هو المعتمد.

قوله: (سماعه...) أي: مع امتداد ذلك في النسب مدة يغلب على الظن صحة ذلك على أحد وجهين جزم به ابن المقري تبعا لترجيح الأذرعي وغيره له.

قوله: (وعبر في «الروضة» كـ«أصلها» في الثلاثة بـ«ينبغي») أي: فاقتضى ذلك: أنه بحث من عندهما ، وقد ذكر الإسنوي: أن الماوردي جزم بالأول والروياني بالأخيرين .

تَنْبِيه: صورة الشهادة على التسامع: أشهد أن هذا ولد فلان ، أو أنه عتيقه ، أو

(وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ مِلْكِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ) أَوْ تَصَرُّفٍ، (وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفِ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ، وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ فِي الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي قَالَ: قَدْ يُوجَدَانِ مِنْ غَاصِبٍ قَصِيرَةٍ، وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ فِي الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي قَالَ: قَدْ يُوجَدَانِ مِنْ غَاصِبٍ عَصِيرَةٍ، وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ فِي الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي قَالَ: قَدْ يُوجَدَانِ مِنْ غَاصِبٍ

قوله: (أو تصرّف) نبه به: على أنّ مجرَّده كمجرَّدِها، فما في «المنهاج» مثالٌ.

ولاه، أو وقفه، أو أنها زوجته، أو أنه ملكه، لا سمعتُ الناسَ يقولون ذلك؛ لأنه قد يعلم خلاف ما يسمع منهم، ولا أشهد أن فلانة ولدت فلانا، أو أن فلانا أعتق فلانا، أو أنه وقف كذا؛ لما مر: من أنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصار، وبالقول الإبصار والسماع، ولو تسامع سبب الملك؛ كبيع وهبة. لم تجز الشهادة به ولو مع الملك، إلا أن يكون السبب إرثا. فتجوز؛ لأن الإرث يستحق بالنسب والموت، وكل منهما يثبت بالتسامع.

ومما يثبت بالتسامع أيضا: ولاية القاضي ، والجرح والتعديل ، والرشد ، والإرث واستحقاق الزكاة ، والرضاع ، وتقدم بعض ذلك ، وقد نظم بعضهم غالب ما يثبت به في أبيات فقال:

خدذ ضابطا لشهادة بسماع به في الخمس والعشرين دون دفاع بولاية عزل تضرر زوجة به وتزوج وتصدق ورضاع نسب وموت والولاء وحملها به لوث قديم العيب عند تداع سفه ورشد أصل وقف عِدَّة به جرح وتعديل بغير نزاع الكفر الإسلام الولاء وصية به حريسة ملك وإرث شياع

قوله: (ولا تجوز الشهادة على ملك...) حاصله: أنه كما تجوز الشهادة على الملك بالتسامع تجوز باليد والتصرف في مدة طويلة في الأصح تصرف الملاك، لا باليد والتصرف<sup>(۱)</sup>، أو بهما في مدة قصيرة أو طويلة ولم يكن التصرف تصرف الملاك، وسيأتى أنه تجوز الشهادة عليه بالاستصحاب.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لا باليد أو التصرف.

وَوَكِيلٍ وَمُسْتَأْجِرٍ، وَمَرْجِعُ الطُّولِ وَالْقِصَرِ الْعُرْفُ، وَقِيلَ: أَقَلُّ الطَّوِيلَةِ: سَنَةٌ، (وَشَرْطُهُ) أَيْ: التَّصَرُّفِ المنْضَمِّ إِلَى اليَدِ: (تَصَرُّفُ مُلَّاكٍ) فِي الْمَقَارِ (مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ وَبِنَاءٍ وَبَيْعٍ) وَفَسْخِ بَعْدَهُ (وَرَهْنٍ) وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ ظَنَّا، (وَتُبْنَى شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ عَلَىٰ قَرَائِنِ وَمَخَايِلِ الضَّرِّ وَالْإِضَاقَةِ) مَصْدَرُ أَضَاقَ الرَّجُلُ: ذَهَبَ مَالُهُ، وَالطِّيقُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ: مَصْدَرُ ضَاقَ الشَّيْءُ، وَبِالْفُتْحِ: جَمْعُ الطِّيقَةِ، وَهِيَ: الْفَقْرُ وَسُوءُ الْحَالِ، وَالضَّرُّ بِالْفَتْحِ: خِلَافُ النَّفْع، وَبِالضَّمِّ: اللَّهُزَالُ وَسُوءُ الْحَالِ، وَالضَّرُّ بِالْفَتْحِ: خِلَافُ النَّعْع، وَبِالضَّمِّ: الْهُزَالُ وَسُوءُ الْحَالِ، وَهُو المناسِبُ هُنَا، وَمَخَايِلُ: جَمْعُ مَخِيلَةٍ مِنْ خَالَ وَبِالضَّمِّ: ظَنَّ وَهُو المناسِبُ هُنَا، وَمَخَايِلُ: جَمْعُ مَخِيلَةٍ مِنْ خَالَ وَ بِمَعْنَى: طَرِيقٌ لِخِبْرَةِ بَاطِنِهِ التِي ذُكِرَ فِيهَا فِي «التَّفْلِيسِ»، وَشَرْطُ شَاهِدِهِ وَ أَيْ إِعْسَارِ طَرِيقٌ لِخِبْرَةِ بَاطِنِهِ التِي ذُكِرَ فِيهَا فِي «التَّفْلِيسِ»، وَشَرْطُ شَاهِدِهِ وَ أَيْ فَعَالِهِ أَيْ إِعْسَارِ خَبْرَةُ بَاطِنِهِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا فِي «التَّفْلِيسِ»، وَشَرْطُ شَاهِدِهِ وَ أَيْ إِعْسَارِ شَخْص: خِبْرَةُ بَاطِنِهِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا فِي «التَّفْلِيسِ»، وَشَرْطُ شَاهِدِهِ وَ أَيْ إِعْسَارِ فَصَو المَالِهِ وَالْمَالِهِ الْقَالِمِهِ وَالْمَنْهُ اللّهِ اللّهُ الْمَالِهُ الْمُنْ الْمَنْهُ وَلَوْ الْمَنْهُ وَالْمَلْدُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْهِ وَالْمَنْهُ الْمَنْهُ وَالْمَنْهُ الْفَلْولِهِ وَالْمَنْهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمَلْولِهِ اللْقُولِي الْمَلْمُ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمَلْولِهِ الْمُؤْهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمَنْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهِ الْمَالِهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْهُ الْمُؤْ

条 حاشية السنباطي 😪

قوله: (في العقار) قيد به؛ ليوافق قوله: (من سكنى ٠٠٠) وإلا فهو ليس بقيد، بل مثله غيره.

تَنْبِيه: قال ابن أبي الدم: لا يذكر الشاهد من غير سؤال الحاكم مُسْتَنَدَ شهادته ؟ سن تسامع ، أو رؤية يد ، أو تصرف ، فلو ذكره ؟ بأن قال: أشهد بالتسامع أن هذا ملك زيد ، أو أشهد: أنه ملكه لأني رأيته يتصرف مدة طويلة · لم تقبل على الأصح ؟ لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ، ويوافقه ما سيأتي: من أنه لو صرَّح في شهادته بالملك بأنه يعتمد الاستصحاب · لم تقبل شهادته ؛ كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم ، والأوجه ؛ كما قاله الزركشي: حمله لما علل به ابن أبي الدم على ما إذا ظهر بذِكْرِهِ ترددٌ في الشهادة ، فإنْ ذَكَرَهُ لتقوية أو حكاية حال · . قبلت شهادته . انتهى .

# (فَصْلُ) [فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا]

(تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي النِّكَاحِ، وَكَذَا الْإِقْرَارُ وَالنَّصَرُّفُ المالِيُّ وَكِتَابَةُ الصَّكِّ فِي النِّكَاحِ.. فَلِتَوَقُّفِ الإنْعِقَادِ عَلَيْهِ، وَكِتَابَةُ الصَّكِّ فِي النِّكَاحِ.. فَلِتَوَقُّفِ الإنْعِقَادِ عَلَيْهِ، وَكِتَابَةُ الصَّكِّ فِي النِّكَاحِ.. فَلِتَوَقُّفِ الإنْعِقَادِ عَلَيْهِ، وَكِتَابَةُ الصَّكِّ فِي النِّكَاحِ.. فَلِتَوَقُّفُ وَلِيَّانِي قَالَ: لَا يَتَوَقَّفُ وَفِي الْإِقْرَارِ وَتَالِيَيْهِ (۱) ؛ لِلْحَاجَةِ إِلَى إِثْبَاتِهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ، وَالثَّانِي قَالَ: لَا يَتَوَقَّفُ

## فَصْلُ

条 حاشية السنباطي 条

قوله: (تحمُّل الشهادة...) المراد بـ(الشهادة) هنا: المشهود به، فهي مصدر بمعنى المفعول (٢)، وقد تطلق على التحمل نفسه؛ كشهدت؛ بمعنى: تحملت، وعلى الأداء؛ كشهدت عند القاضي؛ بمعنى: أديت.

قوله: (وكتابة الصَّكِّ) أي: بالرفع عطفا على تحمل الشهادة ؛ كما يفيده تقرير الشارح الآتي ، ولا ينافي ما هنا: من كونه فرض كفاية ما مر: فيما إذا طلب الخصم من القاضي كتابًا بما يثبت عنده ، أو حكم به: أنه لا يجب ؛ إذ المنفي ثَمَّ الوجوب العيني فلا ينافي ما هنا من الوجوب على الكفاية ، أو لأن المنفي ثَمَّ الوجوب عليه ، فلا ينافي ما هنا: من الوجوب على غيره ، وهذا هو المراد بقوله (في «شرح المنهج» (وغيره): أن المراد هنا: أنه فرض كفاية في الجملة ؛ أي: بالنسبة لغير القاضي ، ولمن طلب منه الامتناع إلا بأجرة إذا لم يرزق من بيت المال لذلك وإن وجب عليه ، وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة .

قوله: (للحاجة إلى إثباتهما · · · ) أي: فمثلهما: غيرهما مما يحتاج إلى إثباته عند التنازع ·

قوله: (والثاني قال: لا يتوقف . . . ) دفعه ظاهر من تعليل الأول .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) و(ش): وتاليه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): المشهود.

صِحَّتُهُمَا وَاسْتِيفَا ءُ مَقَاصِدِهِمَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُو مَنْدُوبٌ، وَأَمَّا فَرْضِيَّةُ كِتَابَةِ الصَّكِ.. فَلِأَنَّهَا لَا يُسْتَغْنَىٰ عَنْهَا فِي حِفْظِ الْحَقِّ وَالمَالِ، وَلَهَا أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي التَّذَكُّرِ، وَالنَّانِي فَلِأَنَّهَا لَا يُسْتَغْنَىٰ عَنْهَا فِي حِفْظِ الْحَقِّ وَالمَالِ، وَلَهَا أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِيهِ فِي التَّذَكُرِ، وَالنَّانِي قَالَ: هِيَ مَنْدُوبَةٌ، وَالْفَرْضِيَّةُ فِيهَا دُونَهَا فِيمَا قَبْلَهَا المَعَبَّرِ فِيهِ فِي اللَّوْضَةِ» بِالشَّاهِدِ لَا بِهَا ؛ فَفِي التَّعْبِيرِ بـ(الْأَصَحِّ) فِي الثَّلَاثِ تَعْلِيبٌ بـ(الصَّحِيحِ) لِأَنَّ الْحُجَّةَ بِالشَّاهِدِ لَا بِهَا ؛ فَفِي التَّعْبِيرِ بـ(الْأَصَحِّ) فِي الثَّلَاثِ تَعْلِيبٌ لِلثَّالِثَةِ ، ثُمَّ عَلَىٰ فَرْضِيَّةِ التَّحَمُّلِ مَنْ طُلِبَ مِنْهُ · . يَلْزَمُهُ إِذَا حَضَرَهُ المحَمِّلُ ، فَإِنْ دُعِي لِلتَّحَمُّلِ . . فَلْأَصَحُّ : عَدَمُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ المحَمِّلُ مَرِيضًا أَوْ دُعِي لِلتَّحَمُّلِ . . فَالْأَصَحُّ : عَدَمُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ المحَمِّلُ مَريضًا أَوْ مُخَدِّرَةً أَوْ قَاضِيًا يُشْهِدُهُ عَلَىٰ أَمْرِ ثَبَتَ عِنْدَهُ . . فَتَلْزُمُهُ الْإِجَابَةُ . فَهَا أَو امْرَأَةً مُخَدَّرَةً أَوْ قَاضِيًا يُشْهِدُهُ عَلَىٰ أَمْرُ ثَبَتَ عِنْدَهُ . . فَتَلْزُمُهُ الْإِجَابَةُ . مُثَالًا أَو امْرَأَةً مُخَدَّرَةً أَوْ قَاضِيًا يُشْهِدُهُ عَلَىٰ أَمْرٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ . . فَتَلْزُمُهُ الْإِجَابَةُ .

(وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إِلَّا اثْنَانِ) بِأَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ سِوَاهُمَا، أَوْ مَاتَ غَيْرُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ أَوْ غَابَ. (لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ) إِذَا دُعِيَا لَهُ ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَأْبَ

-& حاشية البكري &-

#### فُصْلُ

قوله: (والفرضية فيها دونها فيما قبلها...) اعلم: أنّه اعترض على «المنهاج» في تعبيره في الكلّ بـ(الأصحّ) إذ الخلاف قويٌّ بالنّسبة للأخيرة فقط، فكان الأنسبُ أن يقول: ولا التّصرّف الماليّ على الصّحيح، وشهادة الصّكّ على الأصحّ، فأجاب الشّارح: بأنّه غلّب الثّالثةَ.

**جي حاشية السنباطي چ** 

قوله: (المعبر فيه في «الروضة» بـ «الصحيح») أي: المشعر بضعف الخلاف. وقوله: (ففي التعبير بـ «الأصح» في الثلاث) أي: المشعر بقوة الخلاف.

قوله: (إذا حضره المحمِّل) هو وما يأتي في قوله: (إلا أن يكون المحمِّل) بكسر الثانية .

قوله: (على أمر ثبت عنده) أي: أو حكمه الذي حكم به.

قوله: (إذا دعيا له) أي: بخلاف ما إذا لم يدعيا له . . فلا يلزمهما الأداء إلا في

ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُولُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، (فَلَوْ أَدَّىٰ وَاحِدٌ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَقَالَ) لِلْمُدَّعِي: (احْلِفْ مَعَهُ.. عَصَىٰ) لِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الْإِشْهَادِ: التَّوَرُّعَ عَنِ الْيَمِينِ.

(وَإِنْ كَانَ) فِي الْقَضِيَّةِ (شُهُودٌ) كَأَرْبَعَةٍ.. (فَالْأَدَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) عَلَيْهِمْ، (فَلَوْ طَلَبَ مِنَ اثْنَيْنِ) مِنْهُمْ.. (لَزِمَهُمَا فِي الْأَصَحِّ)، وَإِلَّا.. لَأَفْضَىٰ إِلَىٰ التَّوَاكُلِ، وَالثَّانِي: قَاسَ عَلَىٰ مَا إِذَا دُعِيَا لِلتَّحَمُّلِ.. لَا تَلْزَمُهُمَا الْإِجَابَةُ، وَالْفُرْقُ ظَاهِرٌ، (وَإِنْ وَالنَّانِي: قَاسَ عَلَىٰ مَا إِذَا دُعِيَا لِلتَّحَمُّلِ.. لَا تَلْزَمُهُمَا الْإِجَابَةُ، وَالْفُرْقُ ظَاهِرٌ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي الْقَضِيَّةِ (إِلَّا وَاحِدٌ.. لَزِمَهُ) الْأَدَاءُ (إِنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَإِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لَا اتّفَاقًا)، وَالْأَصَحُ: وَإِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لَا اتّفَاقًا)، وَالْأَصَحُ: يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لَا اتّفَاقًا)، وَالْأَصَحُ: يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لَا اتّفَاقًا)، وَالْأَصَحُ: يَلْزَمُ الْآخَرَ.

⊗ حاشية البكري &

قوله: (والفرق ظاهر) أي: وهو أنّ هذا عندهما فيه شهادة . . فمنعًا من الكتم ، بخلاف ما لو دُعِيَا للتّحمُّل .

🔧 حاشية السنباطي 🔧

شهادة الحسبة ؛ كما مر .

قوله: (لأن من مقاصد الإشهاد: التورع عن اليمين) يؤخذ منه: ما ذكره في «الروضة» من عصيان شاهدي رد الوديعة إذا امتنعا من الأداء وقالا للمودع: أحلف على الرد وإن صدق في الرد بيمينه.

قوله: (فالأداء فرض كفاية عليهم) أي: إذا دعوا؛ كما عرفت.

قوله: (فلو طلب من اثنين منهم) مثله: ما إذا طلب من واحد منهم؛ كما صرَّح به ابن الرفعة.

قوله: (والفرق ظاهر) أي: لأن الشهادة أمانة فتحملها غير لازم، بخلاف أدائها.

قوله: (إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين) قال الماوردي: والقاضي يرى الحكم بها.

قوله: (والأصح: يلزم الآخر) أي: لما عرفت من أن الشهادة أمانة . . فعليه أداؤها

(وَلِوُجُوبِ الْأَدَاءِ شُرُوطٌ: أَنْ يُدْعَىٰ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَىٰ) فَأَقَلَ ، وَهِيَ كَمَا تَقَدَّمَ: الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ لَيْلًا إِلَىٰ مَوْضِعِهِ ، (وَقِيلَ: دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ) وَهَذَا يَزِيدُ عَلَىٰ الْأَوَّلِ بِمَا بَيْنَ المسَافَتَيْنِ ، فَإِنْ دُعِيَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ . لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِلْأَدَاءِ ؛ لِبُعْدِهَا (۱). لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِلْأَدَاءِ ؛ لِبُعْدِهَا (۱).

(وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا؛ فَإِنْ دُعِيَ ذُو فِسْقٍ مُجْمَعِ عَلَيْهِ) كَشَارِبِ الْخَمْرِ (قِيلَ: أَوْ مُخْمَعَ عَلَيْهِ) كَشَارِبِ الْخَمْرِ (قِيلَ: أَوْ مُخْتَلَفٍ فِيهِ) كَشَارِبِ النَّبِيذِ . . (لَمْ يَجِبْ) عَلَيْهِ الْأَدَاءُ ، وَالْأَصَحُّ فِي الثَّانِي: وُجُوبُ الْأَدَاءُ ، وَالْأَصَحُّ فِي الثَّانِي: وُجُوبُ الْأَدَاءِ وَإِنْ عُهِدَ مِنَ الْقَاضِي رَدُّ الشَّهَادَةِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ .

🤗 حاشية السنباطي 🔧

وإن لم يلتزمها ؛ كثوب طيرته الريح إلىٰ داره.

تَنْبِيه: قضية كلامهم: أن النساء فيما يقبلن فيه وحدهن أو مع الرجال؛ كالرجال، أشار إليه الأذرعي مستثنيا من ذلك المخدرة إذا استغنى بغيرها. انتهى.

قوله: (فإن دعي من مسافة القصر . لم يجب عليه الحضور . . ) أي: على القولين ؛ كما لا يجب فيما بين المسافتين على الأول ، قال الأذرعي: وهذا إذا دعاه المستحق أو القاضي وليس هو في عمله ، فإن دعاه القاضي وهو في عمله أو الإمام الأعظم . . فيشبه أن يجب حضوره ، وقد استحضر عمر شي الشهود من الكوفة إلى المدينة ، وروي: من الشام أيضا ، وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره .

قوله: (لم يجب عليه الأداء) أي: بل يحرم وإن كان فسقه خفيا؛ لأن الحكم بشهادته باطل.

قوله: (لأنه قد يتغير اجتهاده) قضيته: عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا يفسق بذلك، وهو ظاهر، لا يقال: يجوز أن يقلد غير مقلده؛ لأنا نقول: اعتبار مثل هذا الجواز بعيد.

<sup>(</sup>۱) يجب إذا دعاه الإمام الأعظم؛ كما في التحفة: (٥٠٨/١٠) والنهاية: (٣٢٢/٨)، خلافا لما في المغنى: (٤٥١/٤) حيث رجح عدم الوجوب مطلقا.

(وَأَلَّا يَكُونَ مَعْذُورًا بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ) كَتَخْدِيرِ المرْأَةِ ، (فَإِنْ كَانَ . أَشْهَدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ ، أَوْ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُهَا) ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ وَكَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ عَلَىٰ طَعَامِ . . فَلَهُ التَّأْخِيرُ إِلَىٰ أَنْ يَفْرُغَ .

قوله: (وإذا اجتمعت الشّروط...) أفاد به: استثناءَ هذه الصّور من وجوب الإجابة فورًا، وعبارة «المنهاج» لا تفيد ذلك، بل توهم خلافَه.

حاشية السنباطي ڪ

قوله: (كتخدير المرأة) أي: فيجب على غير المخدرة الأداء؛ بأن تحضر وتؤدي، ويجب على الزوج: أن يأذن لها لتؤدي الواجب عليها.

قوله: (وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة...) يفهم: أنه عند اجتماعها يجب الأداء فورًا إذا خلا من هذه الأمور؛ أي: ونحوها، وهو كذلك، فلا يمنع من ذلك كون القاضي جائرًا أو متعنتًا، وإن لم يأمن رد شهادته جورًا أو تعنتا، ولا كون المشهود به مما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده هو؛ كشهادة الشافعي بشفعة الجوار، ولا كونه قد رد قاض غير المدعو إليه شهادته بجرح فلا يجب عليه الأداء (١) إذا دعي له، ولا كون المدعو لأداء الشهادة عنده لا يعتقد انعقاد ولايته؛ لجهل أو فسق؛ كما ذكره في «الكفاية» أو غير قاض؛ كأمير أو وزير إن علم أنه لا يصل إليه إلا بأدائه عنده؛ كما ذكره في «التوشيح» قال: فإن علم أنه يصل إلى ذلك بالقاضي.. فلا وجه لإقامة البينة عند من ليس أهلًا لسماعها، وقد جزم في «الروضة» في (القضاء على الغائب) بأن منصب سماع الشهادة يختص بالقضاة.

تَنْبِيه: له أخذ رزق على تحمل الشهادة من بيت المال خلافا لما صرَّح به في «الروضة» تبعا لنسخ أصلها السقيمة من أنه ليس له أخذه مطلقا، ولما اقتضاه نسخة الصحيحة من ترجيح: أن فيه التفصيل الذي في القاضي، فإن لم يرزق من بيت المال.. فله أخذ أجرة عليه من المشهود له وإن تعين عليه ؛ كما في تجهيز الميت، ومحله: أن

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) زيادة: (إلا) بعد (الأداء).

条 حاشية السنباطي 🍣

يدعي له، فإن تحمل بمكانه. فلا أجرة له، وأن لا تكون الشهادة فيما يبعد تذكرها، ومعرفة الخصمين فيها؛ لأن باذل الأجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها، وإلا . فيصير آخذها على شهادة يحرم أداؤها، قاله ابن عبد السلام، وليس له أخذ أجرة على الأداء وإن لم يتعين عليه؛ لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا، ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله، وفارق التحمل: بأن الأخذ للأداء قد يورث تهمة قويَّة مع أن زمنه يسير لا يفوت به منفعة متقومة، بخلاف زمن التحمل.

نعم؛ إن دعي من مسافة عدوى فأكثر.. فله نفقة الطريق وأجرة المركوب وإن لم يركب، وكذا إن دعي من أقل منه واحتاج إلى ذلك، وله صرف ما يأخذه لذلك إلى غيره؛ كفقير أعطي شيئا ليكسو به فإن له صرفه إلى غيره، ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تخرم المروءة.. فيظهر: امتناعه فيمن هذا شأنه، قاله الإسنوي، قال الأذرعي: بل لا يتقيد ذلك بالبلدين، بل قد يأتي في البلد الواحد؛ فيعد ذلك خَرْمًا للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه، أو يفعله تواضعًا، ولا يلزم مَنْ قُوتُه من كسبه يوما إذا شغله عنه إلا بأجرة مدته لا يقدر كسبه فيها وإن عبر به الشيخان نقلا عن الشيخ أبي حامد. انتهى.

# (فَصْلُ) [في الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

(تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ) كَمَالٍ وَعَقْدٍ وَفَسْخٍ، وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ، وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ، وَزَكَاةٍ وَوَقْفِ مَسْجِدٍ وَجِهَةٍ عَامَّةٍ، (وَفِي عُقُوبَةٍ لِآدَمِيًّ عَلَىٰ وَعِتْقٍ، وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ، وَزَكَاةٍ وَوَقْفِ مَسْجِدٍ وَجِهَةٍ عَامَّةٍ، (وَفِي عُقُوبَةٍ لِآدَمِيًّ عَلَىٰ المَذْهَبِ) كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ، بِخِلَافِ عُقُوبَةٍ للله تَعَالَىٰ ؛ كَحَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ عَلَىٰ المُذْهَبِ) كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ، بِخِلَافِ عُقُوبَةٍ للله تَعَالَىٰ ؛ كَحَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ عَلَىٰ الْأَظْهَرِ، وَمِنْهُ خُرِّجَ قَوْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْآدَمِيِّ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ عِلَّتَهُ: أَنَّ الْعُقُوبَةَ لَا يُوسَعُ

-﴿ حاشية البكري ﴿

#### فَصْلُ

قوله: (ومنه خُرِّج ...) أي: ومن عدم قبولِ الشّهادة على الشّهادة في حقوق الله تعالى خُرِّجَ قولٌ بالمنع في عقوبة الآدميّ لما ذكره، ودفع التّخريج: بأنّ حقَّ الآدميّ مُشَاحَحٌ فيه بخلاف حقَّ الله تعالى، فلأجل التّخريج وردِّه عبّر المصنّف بـ(المذهب)

🚓 حاشية السنباطي 👺-

## فَصْلُ

قوله: (تقبل الشهادة على الشهادة . . .) هو شامل للشهادة على شهادة الفرع وإن نزل ، وبه صرَّح الصيمري وغيره ؛ كما يجوز الضمان عن الضامن .

قوله: (بخلاف عقوبة الله تعالى ...) أي: فلا تقبل الشهادة على الشهادة في موجبها وإن قبلت في وقوعها فيما لو وقع نزاع في أنها قد وقعت ؛ لأنه حينئذ حق آدمي ، لا أنه (١) إسقاط للعقوبة عنه ، وكما لا تقبل في موجب العقوبة لا تقبل في الإحصان المشروط لها في الجملة ، ومن موجبها: لعان الزوج إذا أنكرته المرأة ؛ فإنه موجب للحد ما لم تلاعن ، وانتقاض عهد الذمي ؛ فإنه موجب لتخير الإمام فيه بين أمور ، منها: القتل ، واختيار الإمام القتل ، وحكم الحاكم بقتل من نزل على حكمه من الرجال المكلّفين ، نبه على ذلك البلقينى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): لأنه.

بَابُهَا، وَدُفِعَ التَّخْرِيجُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ: أَنَّ حَقَّ الله مَبْنِيٌّ عَلَى المسَاهَلَةِ بِخِلَافِ حَقً الْآدَمِيِّ؛ فَلِذَلِكَ عَبَرَ المَصَنِّفُ فِيهِ بـ ((المَذْهَبِ))، وَهَذَا الْخِلَافُ وَالتَّخْرِيجُ وَالتَّرْجِيحُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي ((الشَّرْحِ)) فِي ((الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)) وَالْكَتْبِ إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِهِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ، وَأَحَالَ هُنَا عَلَيْهِ حُكْمَ الشَّهَادَةِ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ، وَاقْتُصَرَ عَلَىٰ تَصْحِيحِ الْقَبُولِ فِي الشِّقِّ الْأُوَّلِ وَالمنْعِ فِي الثَّانِي، وَتَبِعَهُ فِي الإِقْتِصَارِ فِي ((الرَّوْضَةِ))، وَعَبَرَ [فِيهَا] بـ (المَذْهَبِ) خِلَافَ تَعْبِيرِهِ فِي (الْمِنْهَاجِ)) فِي الْقَضَاءِ بـ ((الْأَظْهَرِ))، (وَتَحَمُّلُهَا؛

والخلافُ بوجوهِ محالٌ [أي: مبنيٌ ] على المذكور في القضاء على الغائب، واقتصر الرّافعيّ والنّوويّ في «الروضة» على تصحيح القبول في الشّقّ الأوّل: وهو حقُّ الآدميّ، والمنع في الشّقّ الثّاني: وهو العقوبة المتعلّقة بحقّ الله تعالى، وعبّر في «الروضة» بـ (المذهب) فوافق ما في «المنهاج» هنا، وهو مخالف لتعبيره في القضاء بـ (الأظهر).

فالحاصل: أنّ المذهب صحيحٌ بالنّظر للتّخريج وردّه، ومن لم ينظر لردّ التّخريج . رَأَى حكايتَه أقوالًا أظهرَ ؛ لعدم اختلاف الطُّرُق في حكاية المذهب، فلم يجعل الرّدّ صالحًا لأن يكون ذكره أوَّلًا توطئةً .

حاشية السنباطي 💝 ------

قوله: (فلذلك عبر المصنف فيه بـ «المذهب») أي: لأن فيه حينئذ طريقين: طريقة التخريج، وهي: كالطريقة الحاكية لقولين، وطريقة دفعه، وهي: كالطريقة القاطعة.

قوله: (ليبني عليه) متعلق بـ (كتب) والضمير في (يبني) راجع إلى (قاضي بلد الغائب)، وفي (عليه) راجع لـ (القضاء على الغائب)، وقوله: (واقتصر على تصحيح القبول...) أي: من غير أن يضم إليه ذكر خلاف وتخريج؛ اكتفاء بالإحالة، ولو اكتفي بها عن ذكر التصحيح أيضا. لكفاه، إلا أنه دفع به توهم: أنه لا يلزم من جريان الخلاف الترجيح، وقوله (وتبعه في الاقتصار في «الروضة») أي: لا في الإحالة، وقوله: (وعبر بـ «المذهب» خلاف تعبيره...) أي: فمغايرته بين التعبيرين في البابين يدل على خلاف ما ذكره الرافعي من اتحاد البابين.

بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ) الْأَصْلُ (فَيَقُولَ: أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَأُشْهِدُكَ) عَلَىٰ شَهَادَتِي ، (أَو «اشْهَدُ عَلَىٰ شَهَادَتِي» ، أَوْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ قَاضٍ ) أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ فُلَانٍ كَذَا ، فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ ، (أَوْ) يَسْمَعَهُ (يَقُولَ: «أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ فُلَانٍ أَلْفًا عَلَىٰ شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ ، (أَوْ) يَسْمَعَهُ (يَقُولَ: «أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ فُلَانٍ أَلْفًا عَنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ») كَقَرْضٍ . . فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُ عِنْدَ عَنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ») كَقَرْضٍ . . فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُ عِنْدَ عَلَىٰ شَهَادَتُهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُ عِنْدَ فَاضٍ ، (وَلَا يَكْفِي (١) سَمَاعُ قَوْلِهِ: قَاضٍ ، (وَلَا يَكْفِي (١) سَمَاعُ قَوْلِهِ: «لَفُلَانٍ عَلَىٰ فُلَانٍ كَذَا» ، أَوْ «أَشْهَدُ بِكَذَا» ، أَوْ «عِنْدِي شَهَادَةٌ بِكَذَا») لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ الْفُلَانِ عَلَىٰ فُلَانٍ كَذَا» ، أَوْ «أَشْهَدُ بِكَذَا» ، أَوْ «عِنْدِي شَهَادَةٌ بِكَذَا») لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ يَتَسَاهَلُونَ فِي إِطْلَاقٍ ذَلِكَ عَلَىٰ عِدَّةٍ وَنَحْوِهَا.

(وَلْيُبَيِّنِ الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةَ التَّحَمُّلِ) فَإِنِ اسْتَرْعَاهُ الْأَصْلُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ فُلَانٍ كَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَىٰ شَهَادَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ. أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ عِنْدَ الْقُاضِي، أَوْ أَنَّهُ أَسْنَدَ المشْهُودَ بِهِ إِلَىٰ سَبَيهِ، (فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ) جِهَةَ التَّحَمُّلِ (وَوَثِقَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ. فَلَا بَأْسَ) فِي ذَلِكَ ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ شَهَادَةِ التَّحَمُّلُ عَلَىٰ شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ) كَفَاسِقٍ وَرَقِيقٍ وَعَدُوِّ، فَلَا بَأْصُولُ أَوْ بَعْضُهُمْ نِسَاءً وَكَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي وِلَادَةٍ (وَلَا يَصَعُّ التَّحَمُّلُ عَلَىٰ شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ) كَفَاسِقٍ وَرَقِيقٍ وَعَدُوًّ ، (وَلَا يَصِعُ التَّحَمُّلُ عَلَىٰ شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ) كَفَاسِقٍ وَرَقِيقٍ وَعَدُوًّ ، (وَلَا يَصِعُ التَّحَمُّلُ عَلَىٰ شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ) كَفَاسِقٍ وَرَقِيقٍ وَعَدُوًّ ، (وَلَا يَصِعُ التَّحَمُّلُ عَلَىٰ شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ) كَفَاسِقٍ وَرَقِيقٍ وَعَدُوً ، (وَلَا يَصِعُ التَّحَمُّلُ عَلَىٰ شَهَادَةِ مَوْدُ الشَّهَادَةُ وَى وَلَا تَحَمُّلُ النَّسُوةِ) وَإِنْ كَانَتِ الْأُصُولُ أَوْ بَعْضُهُمْ نِسَاءً وَكَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي وِلَادَةٍ

قوله: (بأن يسترعيه الأصل) أي: يطلب منه رعاية الشهادة وحفظها. وقوله: (فيقول: أنا شاهد...) أي: فله حينئذ أداء الشهادة ما لم ينهه عنه، ولغير من استرعاه ممن سمع استرعاءه له الشهادة على الشهادة بذلك؛ كما يؤخذ مما بعده.

قوله: (عند قاض) مثله: غيره من محكم، أو أمير، أو وزير.

قوله: (الحتمال التوسع فيه) دفع: بمنع ذلك مع الإسناد إلى السبب.

قوله: (على عدة ونحوها) أي: من المشهود عليه، وذكر (على) للإشارة إلى أن عليه من باب مكارم الأخلاق الوفاء به.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): (ولا يخفيٰ).

قوله: (وذكر هنا؛ توطئة لما بعده) أفاد به: أنّه لا اعتراضَ بالتّكرار؛ لأنّه ذكر أوّلًا توطئةً.

قوله: (وذكر هنا؛ توطئة لما بعده) أي: وإلا فما هناك يفيده وزيادة.

قوله: (وإن حدث ردة...) كما تمنع هذه الأمور شهادة الفرع.. تبطلها إذا حدثت بعد أدائها وقبل الحكم، فلا يحكم القاضي، وهذا مما يلغز به فيقال: عدلان شهدا بشيء عند القاضي وقبلت شهادتهما وامتنع عليه الحكم بشهادتهما، ولو حدثت بعد الحكم. لم يؤثر، ولو زالت هذه الموانع الحادثة قبل الحكم.. احتيج إلى تحمل جديد، ولو كذب الأصل الفرع قبل الحكم.. بطلت شهادته، أو بعده.. لم يؤثر ما لم يثبت أنه كذبه فعله، قال الزركشي: إلا إن ثبت: أنه أشهده، قال ابن الرفعة: ويظهر أن يجيء في تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء، قال الأذرعى: وهو ظاهر.

قوله: (والثاني: كفسقه) فرق بينهما: بأن حدوث الفسق يوقع ريبة ، بخلاف الجنون ؛ فهو كالموت ، فمثله أيضا: العمئ \_ كما سيأتي \_ والإغماء ، إلا أن يكون المغمئ عليه حاضرًا . . فلا يشهد الفرع ، بل ينتظر زوال الإغماء ؛ لقرب زواله ، نقله الشيخان عن الإمام وأقراه ، قال الرافعي: وقضيته: أنه يلحق به كل مرض يتوقع قرب

 <sup>(</sup>١) قصر زمنه أم طال؛ كما في التحفة: (٢١/١٠) والنهاية: (٣٢٦/٨)، خلافا لما في المغني:
 (٤/٥٥٤) حيث قيد الجنون بما إذا كان مطبقا.

(وَلَوْ تَحَمَّلَ فَرْعٌ فَاسِقٌ أَوْ عَبْدٌ) أَوْ صَبِيٌّ (فَأَدَّىٰ وَهُوَ كَامِلٌ. قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُ، (وَفِي قَوْلِ: (وَتَكْفِي شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَلَىٰ الشَّاهِدَيْنِ) كَمَا لَوْ شَهِدَا عَلَىٰ مُقِرَّيْنِ، (وَفِي قَوْلِ: بُشْتَرَطُ لِكُلِّ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةِ اثْنَانِ) لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا عَلَىٰ وَاحِدٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ شَهَادَتِهِ، فَلَا بُشْتَرَطُ لِكُلِّ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةِ اثْنَانِ) لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا عَلَىٰ وَاحِدٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ شَهَادَتِهِ، فَلَا بُشْتَرَطُ لِكُلِّ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةِ اثْنَانِ) لِأَنَّ شَهَادَتِهُمَا عَلَىٰ وَاحِدٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ شَهَادَتِهِ، فَلَا يَقُومُ مَقَامَ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، (وَشَرْطُ قَبُولِهَا) أَيْ: شَهَادَةِ الْفَرْعِ: (تَعَذُّرُ أَوْ تَعَسُّرُ الْأَصْلِ يَشُولُهَا) أَيْ: شَهَادَةِ الْفَرْعِ: (تَعَذَّرُ أَوْ تَعَسُّرُ الْأَصْلِ بَمُولِهَا) أَيْ: شَهَادَةِ الْفَرْعِ: (تَعَذَّرُ أَوْ تَعَسُّرُ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ عَمَى، أَوْ عَمَى الْمُ اللَّهُمْ عَلَا اللْهَالَةِ عَدْوَى، وقِيلَ:

حاشية السنباطي 🍣

زواله، قال المصنف: والصواب: الفرق؛ لبقاء أهلية المريض، بخلاف المغمى عليه، وغلطه الإسنوي: بأنه لا يبطل كلام الرافعي، بل يقويه؛ لأن وجود الأهل بصفة الأهلية أقرب إلى عدم قبول الفرع من وجوده بدونهما؛ لسبب لا تقصير فيه، فإذا انتظرنا زوال الإغماء لقربه، فزوال المرض القريب أولى، وأجاب عنه ابن العماد: بأن معنى كلام النووي: أن الأصل إذا لم يخرج عن أهلية الشهادة بالمرض وتعذر حضوره، لم يتعذر على الفرع الأداء، بخلاف الإغماء؛ فإنه يخرج الأصل عن أهلية الشهادة فوجب على الفرع انتظاره، وألحق الدارمي وغيره بالجنون الخرس؛ بناء على منع قبول شهادته.

قوله: (أو مرض يشق به حضوره) أي: بحيث يجوز لأجله ترك الجمعة ، ألحق به سائر أعذارها ، لكن قال الزركشي: ولا يمكن القول بذلك على الإطلاق ، فإن أكل ما له ريح كريه . . عذر في الجمعة ، ولا يقول أحد هنا: بأن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم ، وسبقه إلى ذلك الأذرعي ، قال في «شرح الروض»: وفيه وقفة عند التأمل ؛ أي: لأن الكلام في الأعذار التي يتضرر الشاهد بالحضور معها .

نعم؛ بحث الشيخان أن ما يعم الأصل والفرع فيها؛ كالمطر والوحل الشديد لا تسمع معه شهادة الفرع، قال الإسنوي \_ أخذا من كلام ابن الرفعة \_: وهو باطل؛ فإن مشاركة غيره له لا تخرجه عن كونه عذرا في حقه، فلو تجشم الفرع المشقة وحضر وأدئ. قبلت شهادته، وهو حسن وإن أمكن توجيه بحثهما؛ بأن استوائهما في العذر كاستوائهما في عدمه.

قَصْرٍ) فِي الْأَوَّلِ تَوَسَّعٌ بِحَذْفِ لَفْظَةِ (فَوْقَ) ، وَلَوْ ذَكَرَهَا قَبْلَ (مَسَافَةٍ) وَقَالَ: (وَقِيلَ: لِمَسَافَةٍ قَصْرٍ) . . كَانَ مُوَافِقًا لِمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» وَ«المحرَّرِ» ، (وَأَنْ بُسَمِّي الْأُصُولَ) لِتُعْرَفَ عَدَالتَّهُمْ ، (وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُزَكِّيَهُمُ الْفُرُوعُ ، فَإِنْ زَكَوْهُمْ . قُبِلَ) الْأُصُولَ ) لِتُعْرَفَ عَدَالتَّهُمْ ، (وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُزَكِّيَهُمُ الْفُرُوعُ ، فَإِنْ زَكَوْهُمْ . قُبِلَ فَلِكَ مِنْهُمْ ، وَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ تَتِمَّةً لِشَهَادَتِهِمْ ، (وَلَوْ شَهِدُوا عَلَىٰ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ غُدُولٍ ) بِذِكْرِهِمْ (وَلَمْ يُسَمُّوهُمْ . لَمْ يَجُزْ) أَيْ: لَمْ يَكْفِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ يَعْرِفُ جَرْحَهُمْ لَوْ سَمَّوْهُمْ ، وَلِأَنَّهُ يَنْسَدُّ بَابُ الْجَرْحِ عَلَىٰ الْخَصْمِ .

🗞 حاشية البكري 🗞-

قوله: (في الأوّل توسّع . . .) أفاد به: أنّ قول «المنهاج»: (لمسافة عدوى) ليس ظاهرُه بصحيح ؛ لأنّ العبرة بما فوقها ، فكان الأولَى أن يقول: (أو غيبة لفوق مسافة عدوى ، وقيل : لمسافة قصر) والتّصريح بالمسافة في الثّانية ؛ لئلّا يتوهّم : أنَّ المعنى : وقيل : لفوق مسافة القصر ، فبهذا يندفع هذا النوع الموهم ويوافق ما في كتب الرّافعيّ و «الرّوضة» .

条 حاشية السنباطي 条

قوله: (قُبِل ذلك منهم) أي: لعدم التهمة. وقوله: (واشترطه بعضهم تتمة لشهادتهم) يدفع: بأن شهادتهم تامة بدون التزكية ، والتزكية إنما هي تتمة لشهادة الأصل الثابت بها الدعوى ، ومن ثم امتنع تزكية أحد الشاهدين للآخر: بأنها من تتمة شهادته ، والمزكي قائم بأحد شطري الشهادة فلا يصح قيامه بالثاني .

قوله: (بذكرهم) أي: لا يعلم القاضي ؛ فإنه جائز وإن لم يسموهم.

فَرْعُ: لو اجتمع أصل وفرعا أصل آخر . . قدم عليهما في الشهادة ؛ كما لو كان معه ماء لا يكفيه . . يستعمله ثم يتيمم ، قاله صاحب «الاستقصاء» .

**∅**ۥ••

# (فَصْلُ) [فِي الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ]

-﴿ حاشية البكري ﴿

#### فَصْلُ

قوله: (ومات المجلود) بيان لمراد «المنهاج» الواضح.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

#### فَصْلُ

قوله: (إذا رجعوا أي: الشهود عن الشهادة قبل الحكم ...) أي: بخلاف ما إذا لم يرجعوا ، لكن قالوا للحاكم: توقف عن الحكم ، ثم قالوا له: احكم فنحن على شهادتنا . فإنه يحكم بها وإن لم يعتدها ؛ لأنه لم يتحقق رجوعهم ولا بطلت أهليتهم ، وإن عرض شك . فقد زال ، قال الأذرعي: ويشبه أن يقال: يرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي ؛ فإن لم يبق عنده . . حكم ، وإن دامت أو دلت قرينة على تساهل . فلا ، قال البلقيني: وينبغي أن يسألهم ؛ أي: فيما إذا دامت الريبة عن سبب التوقف . هل هو لشك طرأ أم لأمر ظهر لهم ؛ فإن قالوا: لشك طرأ . قال لهم: بينوه ؛ فإن ظهر ما لا يؤثر عند الحاكم . لم يمنعه من الحكم . وقوله: (امتنع الحكم بها) أي: في تلك الواقعة لا في غيرها ؛ فله الحكم بشهادتهم فيه ؛ لأن رجوعهم لا يفسقهم .

نعم؛ إن قالوا: تعمدنا شهادة الزور . . فسقوا ، فلا تقبل شهادتهم إلا بعد مضي

(وَقَالُوا: تَعَمَّدْنَا) شَهَادَةَ الزُّورِ . . (فَعَلَيْهِمْ قِصَاصٌ أَوْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ) مُوَزَّعَةٌ عَلَىٰ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ ، وَيُحَدُّونَ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا حَدَّ الْقَذْفِ ثُمَّ يُرْجَمُونَ ، .......................

قوله: (ويُحَدُّونَ في شهادة الزِّنا) ذكره؛ لئلَّا يتوهم إغناء القتل عنه بسبب عدم ذكر «المنهاج» له.

🤧 حاشية السنباطي 🚓

مدة الاستبراء.

قوله: (وقالوا: تعمدنا شهادة الزور) يفيد: أنه لا بد من أن يقر كل من الشاهدين بتعمده وتعمد صاحبه، ومثله: ما إذا أقر كل بتعمده مع سكوته عن صاحبه، أو قوله: (ولا أعلم حاله) فخرج بذلك: ما إذا أقر كل بخطئه ولو لم يقر بخطأ صاحبه. فيلزمهما دية مخففة في مالهما إن كذبتهما العاقلة، ولهما على العمد تحليفها على عدم العلم بخطئهما؛ فإن صدقتهما. فعليهما، وكذا إن سكتت؛ كما يفيده كلام ابن المقري، وهو متجه وإن كان ظاهر كلام كثير خلافه، أو أقر كل منهما بتعمده وخطأ صاحبه. فيلزمهما دية مغلظة، أو أحدهما بتعمده وخطأ صاحبه، أو قال مع إقراره بتعمده: ولا أدري حال صاحبي وكان ميتا أو غائبا لا يمكن مراجعته، أو اقتصر على إقراره بالتعمد وقال صاحبه: أخطأت. فيلزم المتعمد قسطه من الدية مغلظة وقسط المخطئ فيها مخفف، ولو أقر أحدهما بتعمده وتعمد صاحبه وأقر الآخر بخطئه أو خطئهما أو تعمده وخطأ صاحبه.. فالقصاص على الأول، وقد مرت هذه المسألة أول الجراح.

قوله: (فعليهم قصاص ...) هذا إذا جهل الولي تعمدهم ، وإلا .. فذلك عليه فقط ؛ كما أفاده كلام المصنف في (باب الجراح) وإذا قالوا مع قولهم (تعمدنا): وعلمنا: أنه يستوفئ منه بشهادتنا ، فإن قالوا: لم نعلم ذلك ؛ فإن كانوا ممن لا يخفئ عليهم ذلك . فلا اعتبار بقولهم ، وإلا ؛ بأن قرب عهدهم بالإسلام ، أو نشأوا بعيدا عن العلماء . فشبه عمد ، ولو قال ولي القاتل: لا أعلم كذبهم في رجوعهم وأن مورثي وقع منه ما شهدوا به . فلا شيء عليهم .

وَقِيلَ: يُقْتَلُونَ بِالسَّيْفِ، (وَعَلَىٰ الْقَاضِي) الرَّاجِعِ دُونَ الشُّهُودِ (قِصَاصٌ) أَوْ دِيَةٌ مُغَلَىٰ مُغَلَّظَةٌ (إِنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ) الْحُكْمَ بِالشَّهَادَةِ الزُّورِ (١)، (وَإِنْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ. فَعَلَىٰ الْجَمِيعِ قِصَاصُ) أَوْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ (إِنْ قَالُوا: «تَعَمَّدْنَا»، فَإِنْ قَالُوا: «أَخْطَأْنَا») أَوْ عُفِيَ الجَمِيعِ قِصَاصُ) أَوْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ (إِنْ قَالُوا: «تَعَمَّدْنَا»، فَإِنْ قَالُوا: «أَخْطَأْنَا») أَوْ عُفِيَ عَلَىٰ مَالٍ.. (فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ وَعَلَيْهِمْ نِصْفٌ) مِنْهَا.

(وَلَوْ رَجَعَ مُزَكِّ. فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَضْمَنُ) وَيَتَعَلَّقُ بِهِ قِصَاصٌ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّزْكِيةِ

——- 🗞 حاشية البكري

قوله: (أو دية) هو مأخوذ من قياس قول «المنهاج»: أنّ الدّية بدلٌ عند سقوطه، والأصلُ عدمُ تعددها.

#### 🔧 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وقيل: يقتلون بالسيف) أي: لانتفاء المماثلة بعدم العلم بمحل الجناية من المرجوم وقدر الحجر وعدده، وأجيب: بأن هذا غير مضر في اعتبارها؛ لأن ذلك تفاوت يسير لا عبرة به؛ كما قاله القاضي.

قوله: (إن قال: تعمدت الحكم بالشهادة الزور) أي: فإن قال: أخطأت . . فدية مخففة في ماله ، ما لم تصدقهم العاقلة . . فعليهم .

قوله: (أو دية) أي: فيما إذا انتفت المكافأة؛ أخذا من قوله الآتي: (أو عفي على مال)، وقضية كلامه: أنها في هذه الحالة موزعة على عدد رؤوسهم، وليس كذلك، بل نصفها على القاضي ونصفها على الشهود؛ كما هي كذلك فيما لو قالوا: أخطأنا، أو عفي على مال؛ كما سيأتي، واستشكل وجوب الدية على الجميع فيما ذكر؛ بأن قياسه أن لا يجب كمال الدية عند رجوع القاضي وحده؛ كما لو رجع بعض الشهود، وليس كذلك، وأجيب: بالفرق؛ بأن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه، بخلاف الشهود.

قوله: (ولو رجع مزك...) قال القفال: محله: إذا قال: علمت كذبهم، فإن قال:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و(ش): بشهادة الزور.

يُلْجِئُ الْقَاضِيَ إِلَىٰ الْحُكْمِ المفْضِي إِلَىٰ الْقَتْلِ، وَالنَّانِي: المنْعُ؛ لِأَنَّهُ كَالممْسِكِ مَعَ الْقَاتِلِ، (أَوْ) رَجَعَ (وَلِيُّ) دَمِ (وَحْدَهُ.. فَعَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ دِيَةٌ، أَوْ مَعَ الشُّهُودِ.. فَكَذَلِكَ) عَلَىٰ الْوَلِيِّ وَحْدَهُ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ المبَاشِرُ وَهُمْ مَعَهُ كَالممْسِكِ مَعَ الْقَاتِلِ، فَكَذَلِكَ) عَلَىٰ الْوَلِيِّ وَحْدَهُ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ المبَاشِرُ وَهُمْ مَعَهُ كَالممْسِكِ مَعَ الْقَاتِلِ، وَقِيلَ: هُو وَهُمْ شُرَكَاءُ) لِتَعَاوُنِهِمْ عَلَىٰ الْقَتْلِ، فَعَلَىٰ الْجَمِيعِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ نِصْفُهَا عَلَىٰ الشَّهُودِ، وَلَوْ رَجَعَ الْقَاضِي مَعَهُمْ .. فَثُلُثُ الدِّيَةِ عَلَىٰ الشَّهُودِ، وَلَوْ رَجَعَ الْقَاضِي مَعَهُمْ .. فَثُلُثُ الدِّيَةِ عَلَىٰ الْوَلِيِّ وَثُلُثُ عَلَىٰ الشَّهُودِ، وَلَوْ رَجَعَ الْقَاضِي مَعَهُمْ .. فَثُلُثُ الدِيَةِ عَلَىٰ الْوَلِيِّ وَثُلُثُ عَلَىٰ الشَّهُودِ، وَكَأَنَّ المصَنِّفَ أَخَذَ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ مِنْ عَلَىٰ الْوَلِيِّ وَثُلُثُ عَلَىٰ الشَّهُودِ، وَكَأَنَّ المصَنِّفَ أَخَذَ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ مِنْ عَلَىٰ الْوَلِيِّ وَثُلُثُ عَلَىٰ الشَّهُودِ، وَكَأَنَّ المصَنِّفَ أَخَذَ تَرْجِيحَ الْأَوْلِي عَنِ الْإَمَامِ، وَتَرْجِيحَ الثَّانِي عَنِ الْإَوْمَامِ، وَتَرْجِيحَ الثَّانِي عَنِ الْبَغُويِ مَى «الشَّوْرِ» وَكَالَّ مُرَجِحُونَ، لَكِنَّهُ فِي «الرَّوْضَةِ» زَادَ: الْأَصَحُونَ، لَكِنَّهُ فِي «الرَّوْضَةِ» زَادَ: الْأَصَحُ : الْأَوْلُ

ره خاسیه البحري الله

قوله: (ولو رجع القاضي معهم . . . ) هو من تفريع الضّعيف .

قوله: (وكأنّ المصنف أخذ ترجيح الأوّل) نبّه بذلك: على أنّ التّصحيحَ من تصرُّفِ المصنّفِ بلا تنبيهٍ على أنّه من زيادته ، وأجاب عنه في ضمن ذلك: بأنّه أخذَه من بداءة الرّافعيِّ به .

قوله: (بطلاق بائن) أي: ولو لرجعية ؛ كما بحثه البلقيني.

قوله: (وعليهم · · · ) يستثنئ من ذلك: ما إذا كان رجوعهم بعد موت الزوج ، أو بينونتها بزعمه في بقاء عصمته ، أو كان الطلاق المشهود به بعوض · · فليس عليهم

هُوَ أَخْصَرُ مِنْ عَلَيْهِمَا (مَهْرُ مِثْلِ<sup>(۱)</sup>، وَفِي قَوْلٍ: نِصْفُهُ إِنْ كَانَ) الْفِرَاقُ (قَبْلَ وَطْءٍ) لِأَنَّهُ الَّذِي فَاتَ عَلَى الزَّوْجِ، وَالْأَوَّلُ نَظَرَ إِلَىٰ بَدَلِ الْبُضْعِ المَفَوَّتِ، وَلَوْ رَجَعَا عَنِ الشَّهَادَةِ بِطَلَاقٍ رَجْعِيِّ. فَلَا غُرْمَ [عَلَيْهِمَا]؛ إِذْ لَمْ يُفَوِّتَا شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يُرَاجَعْ حَتَّىٰ الشَّهَادَةِ بِطَلَاقٍ رَجْعِيِّ. فَلَا غُرْمَ [عَلَيْهِمَا]؛ إِذْ لَمْ يُفَوِّتَا شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يُرَاجَعْ حَتَّىٰ الشَّهَادَةِ بِطَلَاقٍ رَجْعِيِّ. النَّهُ عُرْمَ وَقِيلَ: لَا ؛ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الرَّجْعَةِ . الْعَدَّةُ . النَّهُ عَقِ بِالْبَائِنِ وَوَجَبَ الْغُرْمُ ، وَقِيلَ: لَا ؛ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الرَّجْعَةِ .

قوله: (هو أخصر من عليهما) قصد به التّنبيه على أنّ الأقربَ لصوابِ العبارة: (وعليهما) لأنّ الشّهودَ اثنَانِ ، لكن هو أخصرُ من (عليهما) لحذف الألف وهذا اعتناء بعيد ، لكن يقوِّيهِ أنّ الجمعَ يُطلَقُ على اثنين وإن كان خلافَ المشهور .

قوله: (فإن لم يراجع حتّى انقضت العدّة...) أفاد به: أنّه رجعيٌّ له حكم البائن، فيرد على مفهوم «المنهاج» لكن لك دفعه: بأنّه لما آل للبينونة.. صارَ حكمُه حكمَ البائن.

شيء؛ لانتفاء الحيلولة في الأول، ولتقصيره بالبينونة في الثاني، ولأنه وإن فوت عليه البضع في الثالث. لم يفوت عليه بدله.

نعم؛ لو كان العوض في الأخيرة ينقص عن مهر المثل . فعليهم النقص ، ولا يخفئ أن العوض المشهود به ليس له مطالبتها به إلا إن أقر به ، وقول الشارح: (هو أخصر من عليهما) دفع للاعتراض على التعبير بـ(عليهم) بأن جوابه: (عليهما) ، وحاصل الدفع: منع ذلك ، بل كل منهما جائز ؛ لجواز استعمال ضمير الجمع في موضع ضمير المثنى إذا قامت قرينة على إرادته ، وهي موجودة هنا ، بل (عليهم) هنا أولى من (عليهما) لأنه مع ظهور المقصود أخصر من (عليهما).

قوله: (وقيل: لا؛ لتقصيره بترك الرجعة) يرد: بأن ترك دفع ما يعرض بجناية الغير لا يعد تقصيرًا مسقطًا للضمان؛ كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع

<sup>(</sup>۱) هذا إذا لم يكن الزوج قنا كله؛ كما في التحفة: (۵۳٤/۱۰)، خلافا لما في المغني: (٤٥٨/٤) حيث قال: والظاهر كما استظهره بعض المتأخرين: إلحاق ذلك بالأكساب، فيكون لسيده كله فيما إذا كان قنا، وبعضه فيما إذا كان مبعضا.

(وَلَوْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ) بَائِنِ (وَفَرَّقَ فَرَجَعَا فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ) مُحَرِّمٌ . (فَلَا غُرْمَ) إِذْ لَمْ يُفَوِّتَا ، (وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ) عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ مُحَرِّمٌ . (فَلَا غُرْمُوا فِي الْأَظْهَرِ) لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؛ لِحُصُولِ الْحَيْلُولَةِ بِشَهَادَتِهِمْ ، وَدَفَعَهُ . (غَرِمُوا فِي الْأَظْهَرِ) لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؛ لِحُصُولِ الْحَيْلُولَةِ بِشَهَادَتِهِمْ ، وَالثَّانِي: المنْعُ وَإِنْ أَتَوْا بِمَا يُفْضِي إِلَىٰ الْفُوَاتِ ؛ كَمَنْ حَبَسَ المالِكَ عَنْ مَاشِيَتِهِ وَالثَّانِي: المنْعُ وَإِنْ أَتَوْا بِمَا يُفْضِي إِلَىٰ الْفُوَاتِ ؛ كَمَنْ حَبَسَ المالِكَ عَنْ مَاشِيَتِهِ حَتَّىٰ ضَاعَتْ ، وَقَدْ يُصَدِّقُ المشْهُودُ لَهُ الشَّهُودَ فِي الرُّجُوعِ فَيَلْزَمُهُ رَدُّ المالِ .

(وَمَتَىٰ رَجَعُوا كُلُّهُمْ . . وُزِّعَ عَلَيْهِمُ الْغُرْمُ) بِالسَّوِيَّةِ ، (أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ) مِنْهُمْ (نِصَابٌ . . فَلَا غُرْمَ) عَلَىٰ الرَّاجِحِ ؛ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِمَنْ بَقِيَ ، (وَقِيلَ : يَغْرَمُ قِسْطَهُ) لِوُقُوعِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْجَمِيعِ المَفَوِّتِ كُلُّ مِنْهُمْ لِقِسْطِهِ .

(وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ وَلَمْ يَزِدِ الشُّهُودُ عَلَيْهِ.. فَقِسْطٌ) يَغْرَمُهُ الرَّاجِعُ وَهُوَ النِّصْفُ فِي أَحَدِ اثْنَيْنِ ، (وَإِنْ زَادَ) الشُّهُودُ عَلَىٰ النِّصَابِ ؛ كَثَلَاثَةٍ رَجَعَ مِنْهُمْ اثْنَانِ.. النِّصْفُ عَلَىٰ النِّصْفُ عَلَىٰ النِّصْفُ عَلَىٰ النَّصْفُ عَلَىٰ النَّصْفُ عَلَىٰ النَّصْفُ عَلَىٰ النَّصْفُ عَلَىٰ النَّصْفُ عَلَىٰ النَّانِي ، وقِيلَ: مِنَ الْعَدَدِ) يَغْرَمُهُ مَنْ رَجَعَ ؛ فَيَغْرَمَانِ النِّصْفَ عَلَىٰ الْأَوَّلِ ، وَالثَّلْثَيْنِ عَلَىٰ الثَّانِي ، (وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) وَرَجَعُوا.. (فَعَلَيْهِ نِصْفُ

التمكن منه حتى ماتت ، وبذلك يندفع اعتماد البلقيني لهذا الوجه.

## فروع:

لو شهدا: بأنه تزوجها بألف، ثمَّ رجعا بعد الحكم.. غرما لها ما نقص عن مهر مثلها إن كان الألف دونه ولو قبل الدخول؛ كما أطلقه ابن كج، ونقله الشيخان عن ابن الصباغ، وهو بحث له ذكره بعد نقله عن بعضهم: أنه لا يغرم شيئا قبل الدخول، وقد جزم ابن المقري بذلك، لكن قال الزركشي: الراجح: الأول، وهو الذي أورده الشيخ أبو على في شرحه على المذهب، وهو أوجه.

قوله: (لحصول الحيلولة بشهادتهم) يؤخذ منه: أنه لو وهبه المشهود له للمشهود عليه . . لم يغرموا ؛ لزوال الحيلولة بذلك .

وَهُمَا نِصْفٌ، أَوْ) هُو (وَأَرْبَعٌ) مِنَ النِّسَاءِ (فِي رَضَاعٍ) وَرَجَعُوا.. (فَعَلَيْهِ ثُلُثُ وَهُنَّ فَلُنَانِ، فَإِنْ رَجَعَ هُو أَوْ ثِنْتَانِ.. فَلَا غُرْمَ) عَلَىٰ مَنْ رَجَعَ (فِي الْأَصَحِّ) لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ، فَالنَّانِي: عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا الثَّلُثُ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، (وَإِنْ شَهِدَ هُوَ وَأَرْبَعٌ بِمَالٍ) وَرَجَعُوا.. (فَقِيلَ: كَرَضَاعٍ) فَعَلَيْهِ ثُلُثُ وَعَلَيْهِنَّ ثُلُقَانِ، (وَالْأَصَحُّ: هُو نِصْفٌ وَهُنَّ نِصْفٌ، (فَقِيلَ: كَرَضَاعٍ) فَعَلَيْهِ ثُلُثُ وَعَلَيْهِنَّ ثُلُقُانِ، (وَالْأَصَحُّ: هُو نِصْفٌ وَهُنَّ نِصْفٌ، سَوَاءٌ رَجَعْنَ مَعَهُ كَذَلِكَ؛ إِذْ لَا يَثْبُتُ المَالُ بِالنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ، (وَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ) مِنْهُنَ.. (فَالْأَصَحُّ: لَا يَثْبُتُ المَالُ بِالنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ، (وَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ) مِنْهُنَّ.. (فَالْأَصَحُّ: لَا يَثْبُتُ المَالُ بِالنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ، (وَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ) مِنْهُنَّ .. (فَالْأَصَحُّ: لَا يَشْفُونَ اللَّانِي: عَلَيْهِمَا رُبُعٌ؛ بِنَاءً عَلَى الْأُصَحِّ فِيمَا قَبْلَهَا، المَالُ بِالنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ، (وَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ) مِنْهُنَّ .. (فَالْأَصَحُّ فِيمَا قَبْلَهَا، المَلْ مُودُ المَّهُودِ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِنْقٍ (الْ) إِذَا مَا شَهِدُوا بِهِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِنْقُ، وَالْطَّلَاقُ وَالْعِنْقُ، وَالطَّلَاقُ وَالْعِنْقُ، وَالْطَلَاقُ وَالْعِنْقُ، وَقِيلَ: النَّصْفَ وَشُهُودُ الْإِحْصَانِ النَّانِي: يُنْظُرُ إِلَى تَوقُولَهُ اللَّهُ فَلُولُ المَّفَودُ الصَّفَةِ النَّصْفَ وَشُهُودُ الْإِحْصَانِ النَّانِي: يُنْظُرُ إِلَى تَوقُهُمَا عَلَيْهِ، فَيَعْرَمُ شُهُودُ الصَّفَةِ النَّصْفَ وَشُهُودُ الْإِحْصَانِ النَّانِي : يُنْظُرُ إِلَى تَوقُهُمَا عَلَيْهِ، فَيَعْرَمُ شُهُودُ الصَفَةِ التَصْفَ وَشُهُودُ الْإِحْصَانِ النَّانِي : يُنْظُرُ إِلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّسَانِ الْمُنَاثُ اللَّالِقَ الْمَالِقَ الْمُؤْمُ ال

———— 🗞 حاشية البكري 🗞

قوله: (والثّاني: عليه أو عليهما الثّلث؛ لما تقدّم) أي: من القولِ الضّعيفِ القائل بالقسط؛ لوقوع الحكمِ بشهادة الجميعِ.

. 🗞 حاشية البكري 🗞 –

قوله: (والثاني: ينظر إلى توقفها عليه) أي: كالمزكي، وأجيب: بأن المزكي معين للشاهد المتسبب في القتل ومقوله، بخلاف الشاهد بالإحصان والصفة.

قوله: (بناء على الأصحّ فيما قبلها) أي: وهو لزومه النّصف، ووجهه: أنّهما نصفُ الحجّة بالنّسبة إليه في الجملة، وجوابه معلوم من علة الصّحيح علمًا جليًّا.

قوله: (وشهود الإحصان الثّلث) أي: توزيعًا عليهم، وعلى شهود الزِّنا، وحكم الحاكم.

## **⊘**\**©** •**)**\**©**

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وعتق بها إذا رجعوا.

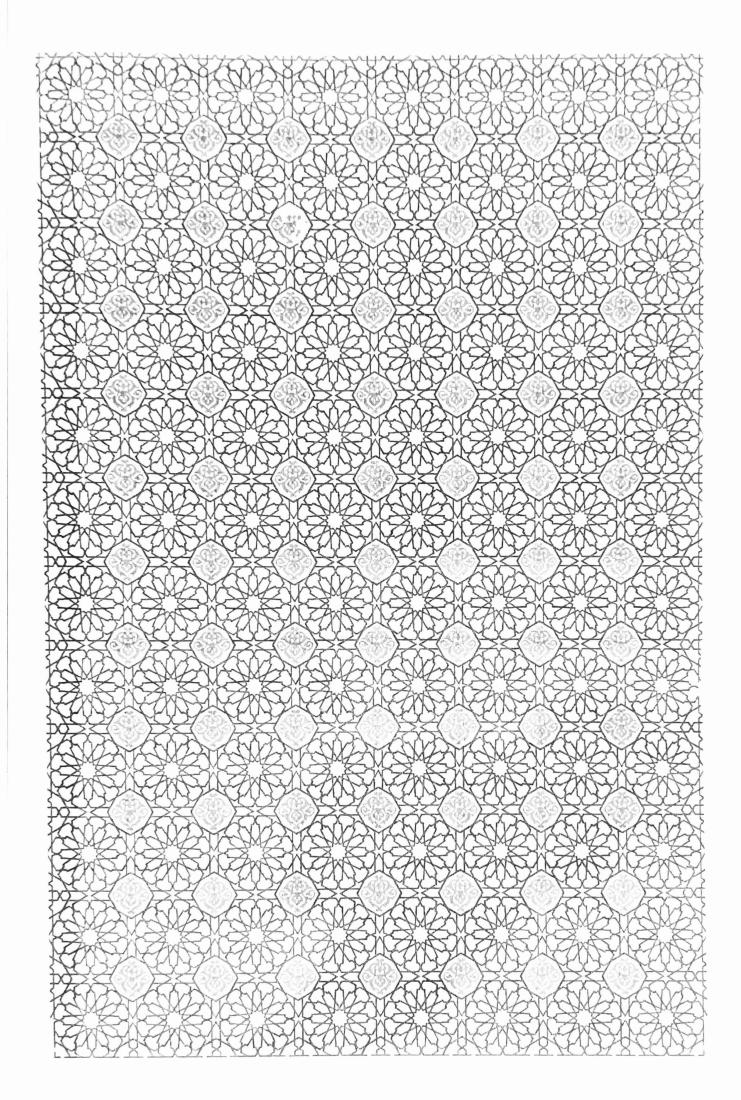

# (كِتَابُ الدَّعْوَى وَالبَيِّنَاتِ)

الدَّعْوَىٰ: اسْمٌ لِلادِّعَاءِ تَتَعَلَّقُ بِمُدَّعَىٰ بِاخْتِلَافِهِ تَخْتَلِفُ الْبَيِّنَةُ فَجُمِعَتْ.

(تُشْتَرَطُ الدَّعْوَىٰ عِنْدَ قَاضٍ فِي عُقُوبَةٍ) لِآدَمِيٍّ ؛ (كَقِصَاصٍ وَ) حَدِّ (قَذْفٍ) فَلَا يَأْخُذُهَا مُسْتَحِقُّهَا بِدُونِ رَفْعِ إِلَىٰ الْقَاضِي ؛ لِخَطَرِهَا وَالإحْتِيَاطِ فِي إِثْبَاتِهَا وَالْمِعْنَا فَي الْمُعْنَا ) عِنْدَ آخَرَ . . (فَلَهُ أَخْذُهَا) بِدُونِ رَفْعٍ إِلَىٰ وَاسْتِيفَائِهَا ، (وَإِنِ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ . . (فَلَهُ أَخْذُهَا) بِدُونِ رَفْعٍ إِلَىٰ

### كتاب الدعوى والبينات

قوله: (فجمعت) أي: جُمِعَت (البيّنات) لأنّ باختلاف المدعي تختلف البيّنة، فمن ثَمَّ جُمِعَت، وكان الأصلُ إفرادُها.

#### 🚓 حاشية السنباطي 😪

### كتاب الدعوى والبينات

قوله: (عند قاض) مثله: المحكم بشرطه ، والسيد ، والوزير ، والأمير ، ونحوهم .

قوله: (في عقوبة لآدمي...) خرج بذلك: غير العقوبة ، والمراد به ؛ بقرينة كلامه الآتي: العين والدين ، فغيرهما من غير العقوبة كالعقوبة ؛ كالنكاح ، والرجعة ، والإيلاء ، واللعان . وقول الشارح: (لآدمي) المأخوذ من تمثيل المصنف: ما إذا كانت لله تعالى ؛ فإنه لا تسمع الدعوى بها فضلا عن أن يشترط فيها أن يكون عند القاضي ، بل يكفي فيه شهادة الحسبة ؛ كما مرَّ ، ومما يكفي فيه فلا تسمع فيه دعوى: قتل من لا وارث له أو قذفه ؛ إذ الحق فيه للمسلمين ، وقيل: قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه ؛ لأنه لا يتوقف على طلب .

قوله: (فلا يأخذها مستحقها...) أي: لا يجوز له أخذها بدون ذلك وإن وقع الموقع في القصاص؛ كما علم مع ما يستثنئ منه من (باب الجراح).

قوله: (وإن استحق شخص عينا) أي: بأن كان مالكا لها أو لمنفعتها، أو وليا

الْقَاضِي (إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً ، وَإِلَّا . وَجَبَ الرَّفْعُ إِلَىٰ قَاضٍ) تَحَرُّزًا عَنْهَا ، (أَوْ دَيْنَا عَلَىٰ خَيْرِ مُمْتَنِعِ مِنَ الْأَدَاءِ . طَالَبَهُ ، وَلَا يَجِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ ، أَوْ عَلَىٰ مُنْكِرٍ وَلَا بَيّنَةَ) عَلَىٰ غَيْرِ مُمْتَنِعِ مِنَ الْأَدَاءِ . طَالَبَهُ ، وَلَا يَجِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ ، أَوْ عَلَىٰ مُنْكِرٍ وَلَا بَيّنَةً كَالَىٰ اللَّهُ ، (وَكَذَا غَيْرُ جِنْسِهِ إِنْ فَقَدَهُ عَلَىٰ لَهُ . (أَوْ لَهُ بَيْنَةً بَوْ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ وَتَضْيِيعُ وَمَانٍ ، (وَقِيلَ عَلَىٰ مُقِرِّ مُمْتَنِعٍ أَوْ مُنْكِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ . فَكَذَلِكَ) أَيْ: لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ اسْتِقْلَالًا (١) ، (وَقِيلَ : يَجِبُ الرَّفْعُ إِلَىٰ قَاضِ) وَالْأَوَّلُ قَالَ: فِيهِ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ وَتَضْيِيعُ زَمَانٍ .

حاشية السنباطي ا

لمالك ذلك ، نبه عليه الزركشي وغيره ، وقول الشارح: (عند آخر) أي: ولو أمانة ؛ كما شمله كلامهم وإن قيده الزركشي وغيره بغير ذلك .

قوله: (وإلا) أي: وإن خاف فتنة ؛ أي: بأن تيقن ذلك أو جوزه راجحا أو مساويا ، لا مرجوحا ؛ كما بحثه الزركشي وغيره ؛ أخذًا من نظيره في الحج . وقوله: (وجب الرفع . . . ) أي: فإن أخذها بدونه . . حرم وإن وقع الموقع .

قوله: (ولا يحل أخذ شيء له) أي: بغير مطالبة، فإن أخذه.. لم يملكه ولزمه رده، ويضمنه إن تلف عنده، فإن اتفقا.. جاءت أقوال القصاص.

قوله: (أو على منكر . . .) هذا في دين الآدمي ، أما دين الله تعالى ؛ كزكاةٍ امتَنَعَ المالكُ من أدائها وظفر المستحق بجنسها من ماله . . فليس له الأخذ ؛ لتوقّفه على النّيّة ، بخلاف دين الآدمى .

قوله: (فله كسر باب . . .) هذا إذا كان الباب والجدار مملوكين للمدين ولم يتعلق

<sup>(</sup>۱) أي: له أخذ حقه استقلالا وإن أدى إلى كسر باب ونقب جدار للمدين؛ لأن تعديه أهدر ماله؛ كما في التحفة: (۲۸/۱۰) والنهاية: (۳۳٥/۸)، خلافا لما في المغني: (۲۳/٤) حيث قال: ويؤخذ من قول المصنف: (لا يصل المال إلا به) أنه لو كان مقرا ممتنعا أو منكرا وله عليه بينة... أنه ليس له ذلك، وهو كذلك.

وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ المالَ إِلَّا بِهِ (١) وَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَّتَهُ، (ثُمَّ المأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ: الْحَقِّ (يَتَمَلَّكُهُ، وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ) اسْتِقْلَالًا، (وَقِيلَ: يَجِبُ رَفْعُهُ إِلَىٰ قَاضٍ

بهما حقَّ؛ كرهن وإجارة . قال القاضي: ولو وكل بذلك أجنبيًّا . لم يجز ، ولو فعل . . ضمن . وقوله: (لا يصل المال إلا به) يفيد تقييد ذلك: بما إذا لم يكن له بينة ، وإلا . . فلا يجوز له ذلك ؛ لأنه يصل إليه بالبينة . وكلام البغوي والخوارزمي يقتضيه ؛ كما قاله الزركشي ، وكالمال فيما ذكر الاختصاصات ؛ كما بحثه الأذرعي .

قوله: (يتملكه) هذا إن كان بصفته ، وإلا . . فكغير الجنس ، وسيأتي .

وقضية كلام المصنف: أنَّه لا بد في الأول من التملك، ولا يملكه بمجرد الأخذ، وليس كذلك، بل يملكه بمجرد الأخذ من غير احتياج إلى تملك؛ كما صرح به البغوي وغيره.

ووجهه: أن هذا الفعل إنما يجوز لمن يقصد أخذ حقه؛ ولهذا قال الروياني وغيره: لو أخذه ليكون رهنًا بحقه . لم يجز ، وإذا وجد القصد مقارنا للأخذ مع كون المأخوذ بصفة حقه . . كفئ ولا حاجة إلى اشتراطه بعد ذلك .

قوله: (يبيعه استقلالا ، وقيل . . . ) محل الخلاف: إذا لم يكن له حجة ، فإن كان له حجة \_ ومنها: علم القاضي \_ . . فلا يبيع إلا بإذن القاضي جزمًا ، وإذا باع . . فليبع بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه ، ثم يشتري به الجنس إن خالفه ، ثم يتملك الجنس .

تَنْبِيه: لو تملك ما ذكر ثم وفاه المديون دينه · · رد إليه قيمة ما باعه ، لا عينه ؛ كغاصب ردَّ المغصوب إلى الغصوب منه وقد تملك ثمن ما ظفر به من غير جنس المغصوب من مال الغاصب ؛ فإنه يرد قيمة ما أخذه وباعه ، كذا نقله الشّيخان عن الإمام

<sup>(</sup>۱) له ذلك وإن كان ما له تافه القيمة أو اختصاصا؛ كما في التحفة: (۱۰/۸۵) والنهاية: (۳۳٦/۸)، خلافا لما في المغني: (٤/٣٤) حيث منع إذا كان اختصاصا.

يَبِيعُهُ) وَفِي «المحرَّرِ»: رَجَّحَ كُلَّا مِنْهُمَا طَائِفَةٌ وَبَدَأَ فِيهِ بِالْأَوَّلِ، وَقُوَّةُ كَلَامِ «الشَّرْحِ» تُعْطِي تَرْجِيحَهُ، وَفِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: «الشَّرْحِ» تُعْطِي تَرْجِيحَهُ، وَفِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: الإسْتِقْلَالُ، ثُمَّ بَيْعُ الْقَاضِي (١) بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِ المالِ، (وَالمَأْخُوذُ مَضْمُونُ عَلَيْهِ (٢) أَيْ: الْآخِذِ (فِي الْأَصَحِّ، فَيَضْمَنُهُ إِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ) لِأَنَّهُ مَضْمُونُ عَلَيْهِ (٢) أَيْ: الْآخِذِ (فِي الْأَصَحِّ، فَيَضْمَنُهُ إِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ) لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالمَسْتَامِ، وَالثَّانِي قَالَ: أَخَذَهُ لِلتَّوَثُّقِ وَالتَّوَصُّلِ بِهِ إِلَى الْحَقِّ كَالْمَرْتَهِنِ، وَإِذْنُ الشَّرْعِ فِي الْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ إِذْنِ المالِكِ عَلَيْهِمَا.

قوله: (وفي «المحرر» رجّح كلًّا منهما...) أفاد به: أنّه لا جزم في «المحرر» فالتّصحيح في «المنهاج» مزيدٌ بلا تمييز، لكنه بدأ بالأوّل وقوّة كلام شرحِه تُعطِي ترجيحَه، فكأنّه رجّحه، فمن ثمّ لم يزده.

قوله: (ثمّ بيع القاضي) هو قيد للوجه الضّعيف، فإطلاق «المنهاج» له معترَض.

ثم قالا: لكن بيع الآخذ هنا وتملكه الثمن نازل منزلة دفع الغريم، وما دام المغصوب القيام، فهو المستحق، والقيمة تؤخذ للحيلولة؛ فإذا رد العين، رد القيمة؛ كما لو دفع القيمة بنفسه، وهنا المُسْتَحَقُّ: الدين؛ فإذا باع وأخذ ". فينبغي أن لا يرد شيئا ولا يعطي شيئا، وهذا أوجه، انتهى.

قوله: (فيضمنه إن تلف · · · ) أي: بالأكثر من قيمته من حين أخذه إلى حين تلفه ؛ أخذا من إلحاقه بالمستام ، ولو نقصت قيمته · · ضمن نقص القيمة ما لم يرده .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): ثم يبيع القاضي.

<sup>(</sup>٢) سواء كان من جنس حقه أم غيره؛ كما في التحفة: (١٠/٥٥) والنهاية: (٣٣٧/٨)، خلافا لما في المغني: (٤/٣٤)، حيث قال: وقال البلقيني: محل الخلاف في غير الجنس، أما المأخوذ من الجنس، فإنه يضمنه ضمان يد قطعا؛ لحصول ملكه بالأخذ عن حقه؛ كما سبق. انتهى، والمصنف أطلق ذلك تبعا للرافعي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): واحد.

(وَلَا يَأْخُذُ) المسْتَحِقُّ (فَوْقَ حَقِّهِ إِنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ) عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ؛ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إِلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَىٰ حَقِّهِ. أَخَذَهُ، وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إِنْ أَمْكَنَ بِتَجْزِئَةٍ، وَإِلَّا. بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إِنْ أَمْكَنَ بِتَجْزِئَةٍ، وَإِلَّا. بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِي بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا، (وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَىٰ عَمْرٍ و مَلْهُ ؛ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَالَهُ عَلَىٰ عَمْرٍ و، وَلَا عَمْرٍ و دَيْنٌ وَلِعَمْرِ و عَلَىٰ بَكْرٍ مِثْلُهُ ؛ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَالَهُ عَلَىٰ عَمْرٍ و، وَلَا عُمْرٍ و وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ ، وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَىٰ عَمْرٍ و كَنْ فِي «الرَّوْضَة» كَرْ أَصْلِهَا»، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ: عِلْمُ الْغَرِيمَيْنِ بِالْأَخْذِ وَتَنْزِيلُ مَالِ كَذَا فِي «الرَّوْضَة» كَراقُ الْكَوْرِيمَ فِي الْأَخْذِ وَتَنْزِيلُ مَالِ النَّانِي مَنْزِلَةَ مَالِ الْأَوْلِ.

-﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (ويؤخذ منه: علم الغريمين بالأخذ وتنزيل مال الثّاني منزلة مال الأول) أما الثّاني: فصحيحٌ ، وأمّا الأوّل: فظاهرُ كلامهم: أنّه لا يشترط ذلك ، وهو كذلك فاستفده.

🚓 حاشية السنباطي 😪 —

قوله: (ولا يمنع من ذلك ردُّ عمرو وإقرار بكر له) أي: مع امتناعه؛ كما ستعرفه.

وفي بعض النسخ: (ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له) فقوله في هذه: (رد عمرو) أي: منعه من الأخذ؛ كما هو ثابت في بعض النسخ أيضا؛ أي: منع عمرو زيدا من الأخذ من مال بكر. وقوله: (وإقرار بكر له) أي: ولا يمنع منه إقرار بكر له؛ أي: مع الامتناع؛ كما عرفت، ولك أن تقرأ قوله: (وإقرار بكر له) على هذه النسخة بالنصب على أنه مفعول معه، والمعنى: ولا يمنع من ذلك رد عمرو مع إقرار بكر له؛ أي: بالشرط المذكور.

قوله: (ويؤخذ منه: علم الغريمين بالأخذ . . .) في وجه الأخذ خفاء على أن علم الغريمين بالأخذ ليس بشرط ، وإنما الشرط: علم عمرو به فقط ، فلا بد من أن يعلمه زيد به ؛ كما نقله في «شرح الروض» عن بعضهم ؛ لئلا يطالبه بكر بعد . وقوله: (وتنزيل مال الثاني منزلة مال الأول) أي: فيشترط فيه ما تقدّم اشتراطه فيه ، ومنه: أن يكون بكر جاحدا أو ممتنعا ، ويشترط أن لا يظفر زيد بمال غريمه الذي هو عمرو .

(وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ المدَّعِيَ: مَنْ يُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ، وَالمدَّعَىٰ عَلَيْهِ: مَنْ يُوافِقُهُ) ذُكِرَا ؛ لِتَعَلَّقِ الدَّعْوَىٰ بِهِمَا ، وَالنَّانِي: أَنَّ المدَّعِيَ: مَنْ لَوْ سَكَتَ . . خُلِّي وَلَمْ يُطَالَبْ ذُكِرَا ؛ لِتَعَلَّقِ الدَّعْوَىٰ بِهِمَا ، وَالنَّانِي: أَنَّ المدَّعِيَ: مَنْ لَوْ سَكَتَ ، فَإِذَا طَالَبَ زَيْدٌ عَمْرًا بِشَيْءِ ، وَالمدَّعَىٰ عَلَيْهِ: مَنْ لَا يُخلَّىٰ وَلَا يَكْفِيهِ السُّكُوتُ ، فَإِذَا طَالَبَ زَيْدٌ عَمْرًا بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ عَيْنٍ فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَ . فَزَيْدٌ لَوْ سَكَتَ تُرِكَ ، وَيُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ بِدَيْنٍ فِي ذَمِّتِهِ أَوْ عَيْنٍ فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَ . فَزَيْدٌ لَوْ سَكَتَ تُرِكَ ، وَيُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ مِنْ بَرَاءَةِ عَمْرٍ و ، وَعَمْرٌ و لَا يُتْرَكُ ، وَيُوَافِقُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ فَهُوَ مُدَّعًىٰ عَلَيْهِ ، وَزَيْدٌ مُدَّع عَلَيْهِ ، وَزَيْدٌ مُدَّع عَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ ، وَلَا يَخْتَلِفُ مُوجَبُّهُمَا غَالِبًا ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ ، مِنْهُ قَوْلُهُ :

(فَإِذَا أَسْلَمْ زَوْجَانِ قَبْلَ وَطْءٍ فَقَالَ) الزَّوْجُ: («أَسْلَمْنَا مَعًا».. فَالنَّكَاحُ بَاقٍ، وَقَالَتْ): أَسْلَمْنَا (مُرَتَّبًا) فَلَا نِكَاحَ.. (فَهُوَ) عَلَى الْأَظْهَرِ (مُدَّعٍ) لِأَنَّ مَا قَالَهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَهِيَ مُدَّعِيةٌ وَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ الظَّاهِرِ، وَهِيَ مُدَّعِيةٌ وَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَكَتَ ؛ لِزَعْمِهَا انْفِسَاخَ النَّكَاحِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ: سَكَتَتْ.. تُرِكَتْ وَهُوَ لَا يُتُرَكُ لَوْ سَكَتَ ؛ لِزَعْمِهَا انْفِسَاخَ النَّكَاحِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ: تَحْلِفُ المَرْأَةُ وَيَرْتَفِعُ النَّكَاحُ، وَعَلَى النَّانِي: يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَيَسْتَمِرُّ النَّكَاحُ.

قوله: (ذُكِرا...) أي: ذكر المدعي والمدعى عليه؛ لتعلق الدعوى بهما.

条 حاشية السنباطي 🐣

#### فرعان:

له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قد [قضي] ولم [يعلموا] قضاءه، ولأحد الغريمين إذا كان له على الآخر مثل ما له عليه أو أكثر منه جحد حق الآخر إن جحد الآخر حقه؛ ليحصل التَّقاصُّ وإن اختلف الجنس ولم يكن من النَّقدين؛ للضرورة، فإن كان له عليه دون ما للآخر عليه . . جحد من حقه [بقدره](١). انتهى .

قوله: (ذُكرا؛ لتعلق الدعوى بهما) دفع به ما يقال: الكلام في الدعوى ؛ وهي لا تكون إلا من المدعى ، فما وجه ذكر المدعى عليه ؟

قوله: (فعلى الأول: تحلف المرأة . . . ) أي: لأن اليمين في جانب المدعى عليه المنكر ، ومنه يعلم: أن ما رجحه في «الروضة» كـ «أصلها» في (باب نكاح المشرك)

<sup>(</sup>١) في النسخ: مقداره.

(وَمَتَىٰ ادَّعَىٰ نَقْدًا . اشْتُرِطَ بَيَانُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِحَّةٍ وَتَكَسُّرٍ إِنِ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا قِيمَةٌ) كَمِئَةِ دِرْهَمِ فِظَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ صِحَاحٍ أَوْ مُكَسَّرَةٍ، وَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا قِيمَةٌ) كَمِئَةِ دِرْهَمِ فِظَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ صِحَاحٍ أَوْ مُكَسَّرَةٍ، وَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ المُفِيدِ لِعِلْمِهِ؛ لِتَصِحَّ الدَّعْوَىٰ بِهِ، (أَوِ) ادَّعَىٰ (عَيْنًا تَنْضَبِطُ) مِثْلِيَّةً أَوْ مُتَقَوِّمَةً؛

— 🗞 حاشية البكري 🗞 —

قوله: (واشتراط ذلك المفيد لعلمه ؛ لتصحّ الدّعوىٰ به) أفاد به: أنّ الشّرط لصحّة الدّعوىٰ وأن المدار على العلم بالمدعىٰ به ، وذلك مفيدٌ للعلم به .

- اشية السنباطي ع

من تصديق الزَّوج بيمينه . مبني على ضعيف ، والموافق للراجح: تصديقها بيمينها ويطالبه بالبينة ، لكن الأوجه (١): ما قاله بعضهم من أنه مبني على الراجح ، وإنما صدقناه بيمينه مع كونه مدعيا ؛ لاعتضاده دعواه بالأصل ؛ وهو بقاء النكاح ، فهو مستثنى من قاعدة تصديق المدعى عليه بيمينه ؛ كما يستثنى منه: الأمين في دعوى الرّد على من ائتمنه ؛ فإنه مدع على الراجح يصدق فيه بيمينه ؛ لأنه أثبت يده لغرض المالك ، وقد ائتمنه فلا يحسن تكليفه بينة الرد.

قوله: (اشترط بيان · · · ) يفيد: أنه لا يكفي إطلاق النقد وإن غلب ، وبه صرح الماوردي وغيره ·

وفارق البيع ونحوه: بأن زمن العقد يقيد صفة الثمن بالغالب من النقود، ولا يتقيد ذلك بزمن الدعوى لتقدمه عليها.

نعم؛ مطلق الدينار والدرهم ينصرف إلى الدينار والدرهم الشرعيين، ولا يحتاج إلى بيان وزنهما.

قوله: (إن اختلفت بهما قيمته) أي: فإن لم يختلف بهما قيمة . . لم يشترط بيانهما ، لكن استثنى الماوردي والروياني: دين السلم ، فاشترطا بيانهما فيه .

قوله: (تنضبط) أي: بالصفات ، يخرج به: ما لا ينضبط بها ؛ كالجواهر واليواقيت ، فيجب ذكر القيمة فيه فيقول: جوهر قيمته كذا ؛ كما نقله في الكتابة عن جمع .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فالأوجه.

(كَحَيْوَانٍ) وَحُبُوبٍ وَثِيَابٍ . . (وَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ (١) ، وَقِيلَ: يَجِبُ مَعَهَا ذِكْرُ الْقِيمَةِ) الْقِيمَةِ) الْقِيمَةِ) الْقِيمَةِ) الْقِيمَةِ) الْقَيمَةِ) الْقَيمَةِ) الْقَيمَةِ) الْأَنَّهَا الْوَاجِبُ ، أَوْ مِثْلِيَّةٌ . . فَلَا يَجِبُ وَيَكْفِي الضَّبْطُ بِالصِّفَاتِ ، (أَوِ) ادَّعَى (نِكَاحًا . . الْوَاجِبُ ، أَوْ مِثْلِيَّةٌ . . فَلَا يَجِبُ وَيَكْفِي الضَّبْطُ بِالصِّفَاتِ ، (أَوِ) ادَّعَى (نِكَاحًا . .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (هذا إن بقيت) أي: وهي في البلد أو في غيرها وليس لنقلها مؤنة ، فإن كان له مؤنة . وجب ذكر القيمة ؛ لأنها المستحقة في هذه الحالة ، فإذا رد العين . رد القيمة ؛ كما [لو] دفع القيمة بنفسه ، نبه عليه البلقيني .

قوله: (وجب ذكر القيمة؛ لأنها الواجب) أي: فلا حاجة إلى ذكر شيء من الأوصاف؛ كما اقتضاه كلامهم، لكن يجب ذكر الجنس فيقول: عبد قيمته مئة.

قوله: (أو مثلية . . .) منها: المغشوش على الراجح ، فلا يجب ذكر قيمته ، ويكفي الضبط بالصفات .

## تَنْبِيكان:

الأول: قد تقدم في (باب الغصب) أنه لو غصب حليًّا من ذهب وزنه عشرة دنانير وقيمته عشرون دينارا وتلف عنده . . ضمن التبر بمثله ، والصنعة بقيمتها من نقد البلد على المعتمد ، وعليه فيدعى به كذلك .

الثاني: تسمع الدعوى بمجهول في أمور؛ كالشهادة بها، منها: الإقرار ولو بنكاح، والوصية، وحق إجراء الماء في أرض جددت؛ اكتفاء بتجديد الأرض، والفرض من المفوضة؛ لأنها تطلب من القاضي أن يفرض لها، فلا يتصور منها البيان، ومثله المتعة، والحكومة، والرضخ، وحط الكتابة، والغرة، والإبراء من المجهول في إبل الدية بناء على الأصح من صحة الإبراء منه فيها، ولو أحضر ورقة فيها دعواه ثم

<sup>(</sup>۱) وجوبا في المثلي والمتقوم، ولا يجب ذكر القيمة؛ كما في التحفة: (۱۰/٥٥٥) والمغني: (٤٦٥/٤)، خلافا لما في النهاية: (٣٤٠/٨) حيث قال: وجوبا في المثلي، وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه.

لَمْ يَكُفِ الْإِطْلَاقُ عَلَىٰ الْأَصَحِّ، بَلْ يَقُولُ: «نَكَحْتُهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلِ وَرِضَاهَا» إِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ) بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ، وَالنَّانِي: يَكُفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِ كَالْمَالِ، (فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً.. فَالْأَصَحُّ: وُجُوبُ ذِكْرِ الْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ) أَيْ: مَهْرٍ لِحُرَّةٍ كَالْمَالِ، (فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً.. فَالْأَصَحُّ: وُجُوبُ ذِكْرِ الْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ) أَيْ: رَنّا، المشْتَرَطَيْنِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ، وَالنَّانِي: لَا يَجِبُ (وَخَوْفِ عَنَتٍ) أَيْ: زِنّا، المشْتَرَطَيْنِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ، وَالنَّانِي: لَا يَجِبُ (وَخَوْفِ عَنَتٍ) أَيْ: زِنّا، المشْتَرَطَيْنِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ، وَالنَّانِي: لَا يَجِبُ وَهُبَةٍ.. كَفَى الْإِطْلَاقُ فِي الْأَصَحِّ)، وَلِنَّانِي: يُشْتَرَطُ التَّفْصِيلُ، فَيَقُولُ فِي الْبَيْعِ: تَعَاقَدْنَاهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَنَحْنُ جَائِزَا وَالنَّانِي: يُشْتَرَطُ التَّفْصِيلُ، فَيَقُولُ فِي الْبَيْعِ: تَعَاقَدْنَاهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَنَحْنُ جَائِزَا وَالنَّانِي: يُشْتَرَطُ التَّفْصِيلُ، فَيَقُولُ فِي الْبَيْعِ: تَعَاقَدْنَاهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَنَحْنُ جَائِزَا التَّصَرُّفِ وَتَفَرَّوْنَا عَنْ تَرَاضِ.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قال: ادعي بما في هذه الورقة وهو موصوف بما مر · · اكتفي بذلك إذا أقرأه القاضي ، أو قرئ عليه على أحد وجهين · قال في «شرح الروض»: إنه الظاهر ؛ كما أشار إليه الزركشي · انتهى ·

قوله: (لم يكف الإطلاق...) قال البلقيني: يستثنى من ذلك: أنكحة الكفار، فيكفي في الدعوى فيها أن يقول: هذه زوجتي، وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام.. ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ.

ولا بد فيما إذا كان سفيها أو عبدًا من قوله: نكحتها بإذن وليي أو مالكي . وقوله: (مرشد) لو عبَّر بـ(عدل) . . لكان أولئ ؛ لأن الرُّشد لا يستلزم العدالة ، ثم محله في ولي ولايته بغير الشوكة ، فإن كانت ولايته بها . . فلا يصفه بذلك .

نعم؛ ينبغي أن يقول: بوليِّ شرعيِّ.

قوله: (يكفي الإطلاق فيه كالمال) فرق الأول بينهما: بأن النكاح أغلظ حكمًا من المال، ولهذا يعتبر فيه الإشهاد، بخلاف المال.

قوله: (فالأصح: وجوب ذكر العجز ...) أي: وكونها مسلمة إذا كان مسلمًا ولو عبدا.

#### 🚓 حاشية السنباطي 🍣

## تَنْبِيكان:

الأول: الدعوى بالنكاح إما على المرأة أو على وليّها المجبر؛ بناء على صحة إقرارهما به؛ كما مر، وكما يشترط تفصيل دعوى النكاح؛ كما ذكر نسترط تفصيل الشهادة به تبعا لها.

ويشترط مع ذلك فيها أن يقول الشهود: ولا نعلم أنه فارقها ، أو هي اليوم زوَّجته ؛ كما نقله الشيخان عن «فتاوئ القفال» وأقراه .

ولا يشترط تفصيل المرأة في إقرارها بالنكاح؛ لأنها لا تقر إلا عن تحقق، ولا قول الشهود: ولا نعلمه فارق، أو هي اليوم زوجته.

والفرق بينه وبين الشهادة بالنكاح ظاهر.

الثاني: كما يشترط التفصيل في دعوى الرجل بالنكاح . . يشرط في دعوى المرأة به ، وتسمع دعواها به ولو لم تطالب بحق ؛ لأن النكاح وإن كان حق الزوج . . فهو مقصود لها أيضا ، فتثبته وتتوصل به إلى حقوقها .

وليس إنكاره النكاح طلاقا، بل هو كسكوته، فتقيم البينة حينئذ فتسلم إليه إن اعترف بالنكاح بعد إنكاره له.

ويشبه قبول رجوعه عن إنكاره بما إذا قالت: انقضت عدتي قبل الرجعة ، ثم قالت: غلطت . فإنه يقبل رجوعها ، وإن حلف حيث لا بينة لها . لم يلزمه شيء ، وحينئذ فله أن ينكح أختها وأربعا سواها ، وليس لها أن تنكح زوجا غيره وإن اندفع النكاح ظاهرا حتى يفارقها بطلاق أو غيره .

فليرفق به الحاكم؛ ليقول: إن كنت نكحتها فهي طالق؛ ليحل لها النكاح، وإن نكل عن اليمين . . حلفت واستحقت المهر والنَّفقة وغيرهما من حقوق الزوجة ، ويباح للزوج وطؤها ؛ فقد قال الماوردي: إذا حلف . . حكم لها عليه بالزوجية وحل له التمتع

(وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ) بِحَقِّ.. (لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ المدَّعِي) عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ كَطَعْنٍ فِي الشُّهُودِ، (فَإِنِ ادَّعَىٰ أَدَاءً) لَهُ (أَوْ إِبْرَاءً) مِنْهُ (أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ) مِنْ

بها وإن أنكر العقد إذ لا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح ، ويحكم عليه بتحريم التمتع .

والظاهر \_ كما في «شرح الروض» \_: جوازُ ذلك في الظَّاهر، أو فيما إذا زال عنه ظن حرمتها. انتهى.

قوله: (فإن ادعى أداء . . . ) أي: بعد إقامة البينة بالحق وحدها ، فإن أقامها به مع يمين الاستظهار ، أو أقام شاهدا وحلف معه . . فليس له تحليفه على نفي ما ذكر ؛ لأنه قد يعرض له في حلفه على استحقاقه الحق ، ثم محل تحليفه على نفي ما ذكر : إذا ادعى حدوثه قبل إقامة البينة ، أو بعدها وقبل الحكم ومضى زمن إمكانه ، وإلا . . فلا يلتفت إلى قوله .

ولو ادعى بعد الحكم حدوث ذلك قبله . . لم يحلفه على نفيه ؟ كما صححه في «الروضة» لثبوت الحق عليه بالحكم ، وهو المعتمد وإن اختار الأذرعي خلافه ، وأورد على إطلاق أن دعوى الخصم الأداء لا يقبل قوله فيه بلا يمين . المفهوم فيما ذكر ما قالوه: من أن الأجير على الحج لو قال: قد حججت . . قبل قوله بلا بينة ولا يمين ، وتوقف في قبول قوله بلا يمين في «شرح الروض» .

ويجاب: بأن الحج حق لله تعالى غير مالي ، وكل حق كذلك يقبل قول مدعي أدائه بلا بينة ولا يمين ، فكذا نائبه في أدائه ؛ كصوم الولي عن الميت .

تَنْبِيه: لا يختص الحكم بالأداء وما ذكر معه ، بل كل ما لو أقر به المدعئ عليه نفع المدعى كذلك ؛ كأن ادعى إقراره له بالمدعى به .

نعم؛ لا تحليف للقاضي والشهود وإن كان ينفع الخصم تكذيبهما أنفسهما ؛ كما سيأتي .

وكذا لا يجوز تحليف الخصم أنه ما أبرأه من هذه الدعوى على أحد وجهين

مُدَّعِيهَا (أَوْ هِبَتَهَا وَإِقْبَاضَهَا) مِنْهُ . . (حَلَّفُهُ) أَيْ: خَصْمَهُ (عَلَىٰ نَفْيِهِ) وَهُوَ: أَنَّهُ مَا تَأَدَّىٰ مِنْهُ الْحَقَّ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ ، وَلَا بَاعَهُ الْعَيْنَ وَلَا وَهَبَهُ إِيَّاهَا ، (وَكَذَا لَوِ ادَّعَىٰ عِلْمَهُ بِفِسْقِ مِنْهُ الْحَقَّ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ ، وَلَا بَاعَهُ الْعَيْنَ وَلَا وَهَبَهُ إِيَّاهَا ، (وَكَذَا لَوِ ادَّعَىٰ عِلْمَهُ بِفِسْقِ مِنْهُ الْحَدَّةِ وَلَا أَبْرَأَهُ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ . . بَطَلَتِ شَاهِدِهِ أَوْ كَذِبِهِ) . . فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ عَلَىٰ نَفْيِهِ (فِي الْأَصَحِّ) فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ . . بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ ، وَالنَّانِي: لَا يُحَلِّفُهُ وَيَكُتَفِي بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ وَتَعْدِيلِ المَزَكِّينَ ، (وَإِذَا اسْتَمْهَلَ) الشَّهَادَةُ ، وَالنَّانِي: لَا يُحَلِّفُهُ وَيَكُتَفِي بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ وَتَعْدِيلِ المَزَكِّينَ ، (وَإِذَا اسْتَمْهَلَ) مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (لِيَأْتِيَ بِدَافِع . . أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّام) وَقِيلَ: يَوْمًا فَقَطْ .

(وَلَوِ ادَّعَىٰ رِقَّ بَالِغِ فَقَالَ: «أَنَا حُرٌّ») بِالْأَصَالَةِ.. ........

- 🗞 حاشية البكري 🚷-

قوله: (أنا حرّ بالأصالة) احترز بـ(الأصالة) عمّا لو قال: أعتقني ، فإنه لا يسمع إلّا ببيّنةٍ إلّا إذا لم يكن في يد المدعّي .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

صححه في «شرح الصغير» وهو مقتضئ كلام «الروضة» كـ«أصلها» لأن الإبراء عن الدعوى لا معنى له إلا بتصور صلح على إنكار، وهو باطل. انتهى.

قوله: (وإذا استمهل من قامت عليه البينة ليأتي بدافع . . . ) أي: وإن لم يعين جهة الدفع إن كان عارفًا ، فإن كان جاهلا . . استفسره الحاكم ؛ لأنه قد يتوهَّم ما ليس بدافع دافعا .

ولو ادعى جهة غير الجهة التي ادعاها أوَّلًا . . سمعت بينته بعد انقضاء الثلاث ولم يعدل (١) . . أمهل ثلاثة أخرى للتعديل ، نقله الأذرعي عن الماوردي .

ولو سأل القاضي بعد الاستمهال \_ ولو بعد فراغ مدة الإمهال \_: تحليفَ المدعي على نحو الإبراء . . أجابه إليه ؛ ليستوفي في الحال ، ولا يكلف توفية الدين أولا ، بخلاف قوله لوكيل المدعي: أبرأني موكلك ، حيث يستوفي منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه ؛ لعظم الضرر بالتأخير .

قوله: (بالأصالة) خرج بذلك: ما لو قال: أعتقتني أو أعتقني مَنْ باعني منك..

<sup>(</sup>١) يظهر أن في هذا الموضع سقطا، والذي في «أسنى المطالب»: فإن لم يأت ببينة ثم ادعى جهة أخرى بعد انقضاء المدة ٠٠ لم يمهل، أو في أثنائها ٠٠ سمعت دعواه، وإذا أتى ببينة بعد الثلاث ولم تعدل ٠

(فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) وَعَلَىٰ المدَّعِي الْبَيْنَةُ وَإِنِ اسْتَخْدَمَهُ قَبْلَ إِنْكَارِهِ وَجَرَىٰ عَلَيْهِ الْبَيْعُ مِرَارًا وَتَدَاوَلَتُهُ الْأَيْدِي، (أَوْ رِقَ صَغِيرٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ.. لَمْ يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ فِي يَدِهِ.. حُكِمَ لَهُ بِهِ إِنْ لَمْ يَعْرِفِ اسْتِنَادَهَا إِلَىٰ الْتِقَاطِ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي (كِتَابِ اللَّقِيطِ) ، فَإِنْ عُرِفَ اسْتِنَادَهَا إِلَيْهِ.. لَمْ يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فِي الْأَظْهَرِ ، (فَلَوْ أَنْكَرَ الصَّغِيرُ وَهُو فَإِنْ عُرِفَ اسْتِنَادَهَا إِلَيْهِ.. لَمْ يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فِي الْأَظْهَرِ ، (فَلَوْ أَنْكَرَ الصَّغِيرُ وَهُو مُمَيِّزٌ) فِي صُورَةِ عَدَمِ الإسْتِنَادِ.. (فَإِنْكَارُهُ لَغُوْ ، وَقِيلَ): هُو (كَبَالِغِ) فَلَا يُحْكَمُ مُمَيِّزٌ) فِي صُورَةِ عَدَمِ الإسْتِنَادِ.. (فَإِنْكَارُهُ لَغُوْ ، وَقِيلَ): هُو (كَبَالِغِ) فَلَا يُحْكَمُ مُمَيِّزٌ) فِي صُورَةِ عَدَمِ الإسْتِنَادِ.. (فَإِنْكَارُهُ لَغُوْ ، وَقِيلَ): هُو (كَبَالِغِ) فَلَا يُحْكَمُ بِرِقِّهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، (وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فِي الْأَصَحِّ) إِذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِلْزَامٌ فِي الْحَالِ ، وَالثَّانِي: تُسْمَعُ لِغَرَضِ الثَّبُوتِ ، وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ .. تُسْمَعُ لِغَرَضِ الثَّبُوتِ ، وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ .. تُسْمَعُ لِغَرَضِ الثَّبُوتِ ، وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ .. تُسْمَعُ لِغَرَضِ التَّسْجِيلِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ .. لَمْ تُسْمَعُ ..

— 🗞 حاشية البكري 🗞 —

قوله: (في صورة عدم الاستناد) أي: فإن كان في مسألة الاستناد . . لم يقبل إلّا ببيّنة .

فلا يصدق بغير بينة.

قوله: (أو رق صغير . . .) مثله: المجنون ، ثم محل ما ذكر فيما إذا كان بيد غيره: أن لا يصدقه ذلك الغير على ذلك ، وإلا . . كفئ تصديقه ؛ أي: مع حلف المدعي .

قوله: (فلو أنكر الصغير وهو مميز . . .) يوهم أن إنكاره وهو بالغ يعتد به ، وليس مرادًا .

قوله: (ولا تسمع دعوى دين مؤجل . . .) هذا إذا كان مؤجلا كله ، فإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا . . سمعت الدعوى به ؛ لاستحقاق المطالبة ببعضه ، قاله الماوردي ، قال: وكذا لو كان المؤجل في عقد وقصد بدعواه تصحيح العقد ؛ لأن المقصود منها مستحق في الحال .

# (فَصْ لُّ)

# [فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ اللَّعَى عَلَيْهِ]

إِذَا (أَصَرَّ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ السُّكُوتِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَىٰ.. جُعِلَ كَمُنْكِرٍ نَاكِلٍ) فَتُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَىٰ المَدَّعِي وَعَلَىٰ التَّكَلُّمِ، (فَإِنِ ادَّعَىٰ) عَلَيْهِ (عَشَرَةً فَقَالَ: «لَا نَاكِلٍ) فَتُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَىٰ المدَّعِي وَعَلَىٰ التَّكَلُّمِ، (فَإِنِ ادَّعَىٰ) عَلَيْهِ (عَشَرَةً فَقَالَ: «لَا يَعْضُهَا»، وَكَذَا يَحْلِفُ) إِنْ تَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ».. لَمْ يَكْفِ حَتَّىٰ يَقُولَ: «وَلَا بَعْضُهَا»، وَكَذَا يَحْلِفُ) إِنْ

# فَصْلُ

قوله: (وعلى التّكلّم فإن ادّعى) أفاد به: أنّ التّعبير بالفاء لا يصحّ على الإصرار على السّكوت؛ لأنّه ليس فيه سكوت، بل قال: (لا تلزمني . . .) فهذا إنّما يتفرّع على عدم السّكوت، وهو التّكلّم.

#### - 💝 حاشية السنباطي

## فَصْلُ

قوله: (جُعِلَ كَمُنْكِرٍ ناكلٍ) أي: إن حكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي: احلف بعد عرض اليمين عليه؛ كما سيأتي، ولو كان سكوته لنحو دهش أو غباوة.. شرح له القاضي الحال، ثم حكم عليه، أو قال للمدعي: احلف وإن لم يصرَّ؛ كما سيفهم من كلام الشارح.

فَرْعُ: الأخرس إن كانت إشارته مفهمة . . فكالناطق ، وإلا . . فكالغائب .

قوله: (فإن ادعىٰ عليه عشرة فقال: «لا تلزمني العشرة» . . لم يكف حتىٰ يقول . . .) هذا إذا لم يسند المدعي إلى عقد ، فإن أسنده إليه ، كأن ادّعت بنكاح بخمسين . . فيكفيه نفي العقد بها والحلف عليه ، فإن نكل . . لم تحلف علىٰ نفي البعض لأنه يناقض ما ادعته إلا بدعوىٰ جديدة ، فلها أن تحلف لنكوله .

حُلِّفَ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْعَشَرَةِ مُدَّعِ لِكُلِّ جُزْءِ مِنْهَا فَاشْتُرِطَ مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ وَالْيَمِينِ دَعْوَاهُ، (فَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ نَفْيِ الْعَشَرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ.. فَنَاكِلُ) عَمَّا دُونَ الْعَشَرَةِ، (فَيَحْلِفُ المَدَّعِي عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِ دُونِ عَشَرَةٍ بِجُزْءٍ وَيَأْخُذُهُ).

(وَإِذَا ادَّعَىٰ مَالًا مُضَافًا إِلَىٰ سَبَبٍ ، كَ (أَقْرُضْتُكَ كَذَا» . كَفَاهُ فِي الْجَوَابِ : ( لاَ لاَ تَسْتَحِقُ ) بِالْفَوْ قَانِيَّةِ (عَلَيَّ شَيْئًا ، أَوِ) ادَّعَىٰ (شُفْعَةً . كَفَاهُ) فِي الْجَوَابِ : ( ( لاَ تَسْتَحِقُ عَلَيَّ شَيْئًا » أَوْ ( لاَ تَسْتَحِقُ تَسَلُّمَ الشَّقْصِ (١١) ») وَذَلِكَ لِأَنَّ المدَّعِي قَدْ يَكُونُ صَادِقًا وَيَعْرِضُ مَا يُسْقِطُ الدَّعوى (٢١ ، وَلَوِ اعْتَرَفَ بِهِ وَادَّعَىٰ المسْقِطَ . يَكُونُ صَادِقًا وَيَعْرِضُ مَا يُسْقِطُ الدَّعوى (٢١ ، وَلَوِ اعْتَرَفَ بِهِ وَادَّعَىٰ المسْقِطَ . طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ يَعْجِزُ عَنْهَا ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ قَبُولِ الْجَوَابِ المطْلَقِ ، وَقِيلَ : لَهُ حَلِفٌ بِالنَّفِي الْجِهَةِ ، (فَإِنْ أَجَابَ (وَيَعْلِ النَّغِيِ السَّبِ المَدْكُورِ . . حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَهُ حَلِفٌ بِالنَّفِي المطْلَقِ ) كَمَا لَوْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبِ المَدْكُورِ . . حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَهُ حَلِفٌ بِالنَّفِي المطْلَقِ ) كَمَا لَوْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبِ المَدْكُورِ . . حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَهُ حَلِفٌ بِالنَّفِي المَطْلَقِ ) كَمَا لَوْ أَجَابَ بِيهِ ، وَالْأَوَّلُ رَاعَىٰ مُطَابَقَةَ الْيَمِينِ لِلْجَوَابِ ، ( وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ مَرْهُونُ أَوْ مُكُرًى وَادَّعَاهُ بِهِ ، وَالْأَوَّلُ رَاعَىٰ مُطَابَقَةَ الْيَمِينِ لِلْجَوَابِ ، ( وَلَوْ كَانَ بِيدِهِ مَرْهُونٌ أَوْ مُكُرًى وَادَعَاهُ بِهُ وَالْأَوّلُ رَاعَىٰ مُطَابَقَةَ الْيَمِينِ لِلْجَوَابِ ، ( وَلَوْ كَانَ بِيدِهِ مَرْهُونٌ أَوْ مُكْرًى وَادَعَاهُ فِي النَّهُ مَا الْمُقْقَالَ الْقَاهُ الْتَعْرَادِ الْقَاهُ الْقَاهُ الْعَلْمَانِ الْقَاهُ الْبَائِلَيْ الْمَوْلَةُ الْعَلَى الْقَاهُ الْقَاهُ الْقَاهُ الْقُولُ الْعَلَى الْعَلَقِ الْمُؤْلِقِ الْقُولُ الْعَلَيْ الْقَاهُ الْقُولُ الْقَاهُ الْوَلَا الْعَلَى الْعَلَقِ الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْقَاهُ الْوَالْمُ الْعُلَقِ الْعَلَقُ الْعُلْقِ الْعَلَقَ الْمَالَقُ الْعَالَ الْقَاهُ الْعَلَيْقِ الْمُؤْلِقُ الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعُلَقِ الْعُلَقِ الْعَلَاقُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعُلَقُ الْعَلَقَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُولِ الْعُلِقَ الْعُلِقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلِقُ ا

قوله: (لا تستحقُّ بالفوقانيَّة) احترز به عن التّحتانية ؛ لأنَّه لا يتأتَّىٰ في الحاضر.

🚓 حاشية السنباطي

قوله: (كفاه في الجواب: لا تستحق . . . ) أي: أو لا يلزمني تسليم شيء إليك .

نعم؛ لو قال له: أودعتك . فلا يكفيه في الجواب: لا يلزمني التسليم؛ إذ لا يلزمه تسليمه، وإنَّما يلزمه التخلية، فالجواب الصحيح: لا يستحق علي شيئا، أو أن ينكر الإيداع، أو يقول: هلكت الوديعة أو رددتها إليك.

قوله: (ولا يكلف التعرض لنفي الجهة) أي: فإن تعرض له . . جاز .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ق): تسليم الشقص.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): المدعى. وفي نسخة (ب): المدعى به.

مَالِكُهُ.. كَفَاهُ) فِي الْجَوَابِ: (لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ) وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْمِلْكِ، (فَلَوِ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ وَادَّعَىٰ الرَّهْنَ وَالْإِجَارَةَ.. فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)، وَالنَّانِي: يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِدُونِهَا، (فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا) عَلَىٰ الْأَوَّلِ (وَخَافَ أَوَّلًا إِنِ اعْتَرَفَ وَالنَّانِي: يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِدُونِهَا، (فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا) عَلَىٰ الْأَوَّلِ (وَخَافَ أَوَّلًا إِنِ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ) لِلْمُدَّعِي (جَحْدَهُ) بِسُكُونِ الْحَاءِ (الرَّهْنَ وَالْإِجَارَةَ.. فَجِيلَتُهُ أَنْ يَقُولَ) فِي الْجَوَابِ: (إِنِ ادَّعَيْتَ مِلْكًا مُطْلَقًا.. فَلَا يَلْزُمُنِي تَسْلِيمٌ) لِمُدَّعَاكَ، (وَإِنِ ادَّعَيْتَ مَرْهُونًا.. فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمٌ) لِمُدَّعَاكَ، (وَإِنِ ادَّعَيْتَ مَرْهُونًا.. فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمٌ) لِمُدَّعَاكَ، (وَإِنِ ادَّعَيْتَ مَلْكًا مُطْلَقًا.. فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمٌ) لِمُدَّعَاكَ، (وَإِنِ ادَّعَيْتَ مَرْهُونًا.. فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمٌ) لِمُدَّعَاكَ، (وَإِنِ ادَّعَيْتَ مَنْ الْمَؤَجَّرِ.

(وَإِذَا ادَّعَىٰ عَلَيْهِ عَيْنًا) عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا (فَقَالَ: «لَيْسَ هِيَ لِي»، أَوْ «هِيَ لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ»، أَوْ «لِابْنِي الطِّفْلِ»، أَوْ «وَقْفُ عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ»، أَوْ «مَسْجِدِ كَذَا».. فَالْأَصَحُ: أَنَّهُ لَا تَنْصَرِفُ الخصُومَةُ) عَنْهُ (وَلَا تُنْزَعُ) الْعَيْنُ (مِنْهُ، بَلْ يُحَلِّفُهُ المدَّعِي أَنَّهُ لَا يَلْوَيْنُ (إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) بِهَا، وَالثَّانِي: تَنْصَرِفُ عَنْهُ وَيَنْتَزِعُ أَنَّهُ لَا يَلْوَيْنِ (إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) بِهَا، وَالثَّانِي: تَنْصَرِفُ عَنْهُ وَيَنْتَزِعُ

قوله: (جحُده بسكون الحاء) احترز به عن فتحِها؛ لأنّ الضّمير معه يعود على الملك، وعلى الإسكان يعود على المدعّي، وهو المراد هنا.

قوله: (وكذا يقال في المؤجّر) أي: وتركه في «المنهاج» لوضوحِه اختصارًا.

قوله: (أو «وقف على الفقراء» أو «مسجد كذا») أي: وهو ناظر عليه، وإلا.. فتنصرف الخصومة عنه إلى ناظره، وينزع العين منه.

قوله: (فالأصح: أنه لا تنصرف الخصومة عنه . . .) أي: ما لم يقر بها لمعين في الأولى، وفيما لو أضافها لغير معين . . فتقبل وتنصرف الخصومة عنه إليه .

قوله: (بل يحلِّفه المدعي أنه لا يلزمه...) أي: رجاء أن يقر وينكل فيحلف المدعي، وبه تثبت له العين في الأولئ وفيما لو أضافها لغير معين، والبدل للحيلولة في غير ذلك. وقوله: (إن لم تكن بينة بها) يقتضي: أنه لا يحلف مع البينة، وليس كذلك، بل يحلف معها ؛ كما في «المحرر» وغيره.

الْحَاكِمُ الْعَيْنَ مِنْ يَدِهِ، فَإِنْ أَقَامَ المدَّعِي بَيِّنَةً عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِهَا. أَخَذَهَا، وَإِلَّ . . حَفِظَهَا إِلَىٰ أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا، وَفِي وَجْهِ فِي الْأُولَيَيْنِ: تُسَلَّمُ الْعَيْنُ لِلْمُدَّعِي؛ إِذْ لَا مُزَاحِمَ لَهُ.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ: بِالمذْكُورِ (لِمُعَيَّنِ حَاضِرٍ يُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَتَحْلِيفُهُ.. سُئِلَ، فَإِنْ صَدَّقَهُ.. صَارَتِ الخصُومَةُ مَعَهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ.. تُرِكَ فِي يَدِ المقِرِّ) كَمَا تَقَدَّمَ تَصْحِيحُهُ فِي (كِتَابِ الْإِقْرَارِ)، (وَقِيلَ: يُسَلَّمُ (١) إِلَىٰ المدَّعِي، وَقِيلَ: يَحْفَظُهُ الحاكِمُ لِظُهُورِ مَالِكٍ) لَهُ.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِغَائِبٍ. فَالْأَصَحُّ: انْصِرَافُ الخصُومَةِ عَنْهُ، وَيُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّىٰ يَقْدِمَ الْغَائِبُ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ. قُضِيَ بِهَا، وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَىٰ غَائِبٍ فَيَحْلِفُ مَعَهَا، وَهُو قَضَاءٌ عَلَىٰ غَائِبٍ فَيَحْلِفُ مَعَهَا، وَصَحَّحَهُ فِي مَعَهَا، وَصَحَّحَهُ فِي مَعَهَا، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ» كَوْلِفُ مَعَهَا، وَصَحَّحَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَانَ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ «الرَّوْضَةِ» كَانَ المَدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ الرَّوْضَةِ» كَانَ المَدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ الرَّوْضَةِ المَدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ. فَلَهُ تَحْلِيفُ المَدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ

قوله: (وصحّحه في «الروضة» كـ«أصلها») هو المعتمد، فما في «المنهاج» هنا ضعيف.

🚓 حاشية السنباطي 🤝 ———————

قوله: (إلى أن يظهر مالكها) لو عبر بـ (مستحقها) . . لكان أشمل .

قوله: (وإن كذبه · · ترك في يد المقِرِّ · · · ) أي: ويكون الحكم حينئذ؛ كما لو كان المقر له غائبا ·

قوله: (وصححه في «الروضة» كـ«أصلها») هذا إنما صححه في «الروضة» كـ«أصلها» بناء على كـ«أصلها» بناء على الخصومة ، والذي صححه فيها كـ«أصلها» بناء على انصراف الخصومة ما صححه هنا ؛ كما يعلم بمراجعتها ، ولعل الشارح انتقل نظره حال النقل منها .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): تُسَلَّم.

لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ نَكَلَ . حَلَفَ المدَّعِي وَأَخَذَهُ ، وَإِذَا عَادَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ المهَّعِي المَقِرَّ . . رَدَّ إِلَيْهِ بِلَا حُجَّةٍ ، لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ بِإِقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ المدَّعِي الْمُصُومَةَ مَعَهُ ، (وَمَا قُبِلَ إِقْرَارُ عَبْدٍ بِهِ ، كَعُقُوبَةٍ . فَالدَّعْوَىٰ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الجوَابُ ، الْخُصُومَةَ مَعَهُ ، (وَمَا قُبِلَ إِقْرَارُ عَبْدٍ بِهِ ، كَعُقُوبَةٍ . فَالدَّعْوَىٰ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الجوَابُ ، وَمَا لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِهِ ، (كَأَرْشٍ . . فَعَلَىٰ السَّيِّدِ) الدَّعْوَىٰ بِهِ وَجَوَابُهَا ، لِأَنَّ الرَّقَبَةَ الرَّقَبَةَ الرَّقَبَةَ الرَّقَبَةَ الرَّقَبَةَ الرَّقَبَةَ الرَّقَبَةَ الرَّقَبَةَ الرَّقَبَةَ مَتَّ لِلسَّيِّدِ . وَعَلَيْهِ المَسْتِدِ اللَّيْعِ مَنْ مُتَعَلَّقُهُ حَقًّ لِلسَّيِّدِ .

🝣 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (فإن نكل . . حلَف المدعِي وأخذَه . . .) قضيته: أنه إذا حلف المدعي بعد نكوله . . يستحق به العين المدعاة ، وليس كذلك ، بل إنما يستحق به بدلها ؛ للحيلولة ؛ كمن قال: هذا لزيد ، بل لعمرو ، وبه تعلم: أن انصراف الخصومة عنه إنما هو بالنسبة للعين المدعاة ، أما بالنسبة لبدلها . . فلا ، بل له تحليفه لتغريمه ؛ كما عرفت .

قوله: (كعقوبة) أي: لآدمي؛ لعدم سماع الدعوى في عقوبة الله تعالى ؛ كما مر. قوله: (فعلى السيد الدعوى به وجوابها) أي: كأن يقول: ما جنى رقيقي.

نعم؛ يكونان على الرقيق في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به؛ لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة الرقيق، صرح به الرافعي في (باب القسامة) وقد يكونان عليهما معا؛ كما في نكاح العبد أو المكاتبة؛ فإنه إنما يثبت بإقرارهما

# (فَصْلٌ) [في كَيُفِيَّةِ الحالِفِ وَالتَّغُلِيظِ فِيهِ]

(تُغَلَّظُ يَمِينُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًىٰ عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ) كَدَعْوَىٰ دَمٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَكَالَةٍ، (وَفِي مَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ) كَدَعْوَىٰ دَمٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَكَالَةٍ، (وَفِي مَالٍ وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَكَالَةٍ، (وَفِي مَالٍ يَبْلُغُ نِصَابَ زَكَاةٍ) عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا، أَوْ مِئْتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً (١)، وَلَا تَعْلِيظَ فِيمَا دُونَهُ يَبْلُغُ نِصَابَ زَكَاةٍ) عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا، أَوْ مِئْتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً (١)، وَلَا تَعْلِيظَ فِيمَا دُونَهُ

#### ﴿ حاشية البكري ۞-

## فَصْلُ

قوله: (ولا تغليظ فيما دونه إلّا...) أفاد به: تأتّي التّغليظ فيه بشرطِ أن يراه القاضي ، وعبارة «المنهاج» توهم خلافه ، فهي معترضة .

#### 🚓 حاشية السنباطي 🔧

## فَصْلُ

قوله: (فيما ليس بمال . . .) يستثنى منه: النجس فلا يغلظ فيه .

قوله: (وطلاق) منه الخلع، وفيه تفصيل؛ فإن كان بكثير.. غلظ فيه مطلقًا، أو بقليل؛ فإن ادعاه الزوج وأنكرت الزوجة وحلفت، أو نكلت وحلف هو.. فلا تغليظ على واحد منهما، وإن ادعته وأنكر وحلف، أو نكل وحلفت هي.. غلظ عليهما.

قوله: (وعتق) أي: ولو كان المدعي بذلك العبد.. فيغلظ عليه ، وكذا على السيد إن بلغت قيمته نصابًا ، وإلا.. فلا.

قوله: (وفي مال يبلغ نصاب...) أي: عينا أو قيمة ، ودخل في المال: الوقف فيغلظ فيه إن بلغت قيمته نصابًا ، وقول الشارح: (عشرين...) تقييدٌ لكلام المصنف أخذه من «الروضة» كـ«أصلها».

قوله: (ولا تغليظ فيما دونه) منه: أن يختلف البائع والمشتري في الثَّمن ، فيقول

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ومئتي درهم فضةً.

إِلَّا أَنْ يَرَاهُ الْقَاضِي لِجُرْأَةٍ فِي الْحَالِفِ.. فَلَهُ ذَلِكَ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ الْأَصَحِّ: أَنَّ التَّغْلِيظَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ طَلَبِ الْخَصْمِ ، (وَسَبَقَ بَيَانُ التَّغْلِيظِ فِي) كِتَابِ (اللِّعَانِ) بِزَمَانٍ ؛ وَهُو بَعْدَ عَصْرِ جُمُعَةٍ ، وَمَكَانٍ ؛ كَعِنْدَ مِنْبَرِ الْجَامِعِ فَيَأْتِي هُنَا ، وَالتَّغْلِيظُ بِهِمَا وَهُو بَعْدَ عَصْرِ جُمُعَةٍ ، وَمَكَانٍ ؛ كَعِنْدَ مِنْبَرِ الْجَامِعِ فَيَأْتِي هُنَا ، وَالتَّغْلِيظُ بِهِمَا مُسْتَحَبُّ ، وَكَذَا بِزِيَادَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ المَذْكُورَةِ هُنَا مَعَهُمَا كَذَلِكَ ؛ كَأَنْ يَقُولَ : وَالله الَّذِي لَا إِلَه إِلَا هُو ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الَّذِي يَعْلَمُ مِنَ وَالله الَّذِي لَا إِلَه إِلَا هُو ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الَّذِي يَعْلَمُ مِنَ

-& حاشية البكري &-

قوله: (وكذا بزيادة الأسماء . . . ) أفاد به: أنّه لم يسبق في اللّعان ، فالإحالة عليه بسبق أصلِه لإكماله (١) .

💝 حاشية السنباطي 🥰

البائع: هو عشرون دينارًا، والمشتري: عشرة.. فلا تغليظ هنا؛ لأن الذي يتعلق به النفي والإثبات عشرة وإن كان جملة الثمن عشرين دينارا، ذكره البلقيني وقال: لم أر من تعرض له.

قوله: (كعند منبر الجامع) أي: ما لم تكن حائضا أو نفساء · · فيغلظ عليهما ببابه نظير ما مر في اللعان ، والمريضُ والزَّمِنُ لا يغلظ عليهما بالمكان ·

قوله: (المذكورة هنا معهما) أي: دون غيرهما من التغليظ السابق بيانه في اللعان؛ كحضور الجامع وتكرير الألفاظ؛ لاختصاصهما باللعان.

قوله: (كأن يقول: والله...) هذا إن كان مسلمًا، فإن كان يهوديًّا. حلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق، أو نصرانيًّا. حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، أو مجوسيًّا أو وثنيًّا. حلفه بالله الذي خلقه وصوره.

### تَنْبِيكان:

الأول: يندب وضع المصحف في حجر الحالف به، وأن يقرأ عليه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡ تَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية، وأن يقول له القاضي: اتق الله، وذكر بعضهم: أنه يحلف قائمًا؛ زيادة في التغليظ.

<sup>(</sup>١) في باقى النسخ: فلا إحالة عليه لسبق أصله لا كماله.

السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ ، فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ قَوْلِهِ: والله . . كَفَى ، (وَيَحْلِفُ عَلَىٰ الْبَتِّ فِي فِعْلِهِ) إِثْبَاتًا كَانَ أَوْ نَفْيًا ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ حَالَ نَفْسِهِ ، (وَكَذَا فِعْلُ غَيْرِهِ) أَيْ: عَلَىٰ الْبَتِّ (إِنْ كَانَ إِثْبَاتًا) لِأَنَّهُ يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ ، (وَإِنْ كَانَ نَفْيًا . فَعَلَىٰ نَفْيِ الْعِلْمِ) أَيْ: (إِنْ كَانَ نَفْيًا . فَعَلَىٰ نَفْيِ الْعِلْمِ) أَيْ: أَنَّهُ لَا يَعْشُرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ .

(وَلُوِ ادَّعَىٰ دَیْنًا لِمُوَرِّثِهِ فَقَالَ: «أَبْرَأَنِي».. حَلَفَ عَلَىٰ نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْبَرَاءَةِ)

الثاني: لا يجوز لقاض أن يحلف أحدا بطلاق ، أو عتق ، أو نذر ؛ كما قاله الماوردي وغيره .

قال الشافعي: ومتى بلغ الإمام أنّ قاضيًا يستحلف الناس بذلك · · عزله ؛ لأنه جاهل ·

وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا مِنْ أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك.

قوله: (لأنه يعسر الوقوف عليه) أي: مَنْ شأنه ذلك، فلا يرد جواز حلفه على نفي العلم مع الوقوف عليه، ويجوز له حينئذ الحلف على البتِّ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره.

ويؤخذ من التعليل المذكور: أن الكلام في النفي المطلق، لا المحصور؛ فهو كالإثبات.

قوله: (فقال: «أبرأني») يشترط أن يقول مع ذلك: وأنت تعلم ذلك، وكذا كل ما يحلف المنكر فيه على نفي العلم . . يشترط في الدعوى به التعرض للعلم ، قال البلقيني: ومحله: إذا علم المدعي أن المدعى عليه يعلم ذلك ؛ فإن لم يعلم . لم يشترط أن يقول: وهو يعلم ذلك ، قال الأذرعي: بل لا يجوز له ذلك إن علم أو غلب على ظنه أنه لا يعلمه .

قوله: (حلف على نفي العلم بالبراءة) أي: إن طلب مدعي البراءة تحليفه. فله ذلك وإن يكن عند الوارث شيء؛ لأن له غرضا في إثبات الدّين، وإن لم يكن عند

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أي: لأنه لا يعلمه.

وَهُوَ حَلِفٌ عَلَىٰ نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ ، (وَلَوْ قَالَ: «جَنَىٰ عَبْدُكَ عَلَيَّ بِمَا يُوجِبُ كَذَا».. فَالْأَصَحُّ: حَلِفُهُ عَلَىٰ الْبَتِّ) لِأَنَّ عَبْدَهُ مَالُهُ وَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ ، وَالثَّانِي: يُنْظَرُ إِلَىٰ أَنَّهُ فِعْلُ غَيْرِهِ .

الوارث شيء . . فلعله يظفر بوديعة أو دين للميت ، فيأخذ منه حقه .

قال الأذرعي: وهذا التعليل يفهم: أن المدعي لو اعترف بأنه لا تركة للميت.. كان له التحليف للغرض المذكور. وقول الشارح: (وهو حَلِفٌ على نفي فعل غيره) فيه إشارة إلى أنه كان ينبغي التعبير بالفاء.

قوله: (حلف) قال الأذرعي وغيره: إلا إذا جنت في يد غيره فيمن يتوجه عليه الضمان بإتلافها؛ كمستأجر ومستعير . . فهو الذي يحلف ؛ لأنه الذي عليه الدعوى حينئذ .

تَنْبِيه: علم مما تقرر: أنه يحلف بتا في فعله ، أو فعل غيره ، أو نفي فعله ، أو فعل عبده ، أو بهيمته ، أو نفي فعل غيرهما المحصور ، لا المطلق فيحلف فيه على نفي العلم.

ومن الحلف على فعل غيره: حلف مدعي النسب اليمين المردودة ، فيحلف بتا أنه ابنه ؛ لأنه بمعنى: أنه ولد على فراشي ، وحلف أحد الزوجين على عيب صاحبه اليمين المردودة ؛ لأنه حلف على فعل الله تعالى .

ومن الحلف على نفي فعله: حلف مدعي الإعسار عليه؛ لأن معناه: نفي أنه يملك كذا.

ومن الحلف على نفي فعل عبده: حلف البائع لمشتر ادعى إباق المبيع أنه لم يأبق عنده.

ومن الحلف على نفي فعل غيره المطلق: حلفه على نفي فعل وكيله أو عامله في القراض فيما يتعلق بالمعاملة بعد موتهما ؛ كما قال الأذرعي: إنه المفاد من إطلاقهم.

وأورد على نص(١) المحلوف عليه في الفعل أوقفه المفهوم مما ذكر: أنه قد يكون

<sup>(</sup>١) في تعليق نسخة (أ): على خصم.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَلَوْ قَالَ: «جَنَتْ بَهِيمَتُكَ» . . حَلَفَ عَلَىٰ الْبَتِّ قَطْعًا ، والله أَعْلَمُ ) لِأَنَّ ضَمَانَ جِنَايَتِهَا بِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِهَا لَا بِفِعْلِهَا

(وَيَجُوزُ الْبَتُ) فِي الْحَلِفِ (بِظَنِّ مُؤَكَّدٍ يَعْتَمِدُ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ أَبِيهِ) وَتَقَدَّمَ فِي (كِتَابِ الْقَضَاءِ) جَوَازُ الْحَلِفِ اعْتِمَادًا عَلَىٰ خَطِّ مُوَرِّثِهِ إِذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ، وَنَقْلُ (كِتَابِ الْقَضَاءِ) جَوَازُ الْحَلِفِ اعْتِمَادًا عَلَىٰ خَطِّهِ حَتَّىٰ يَتَذَكَّرَ (١٠)، الشَّيْخَيْنِ عَنِ «الشَّامِلِ»: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ اعْتِمَادًا عَلَىٰ خَطِّهِ حَتَّىٰ يَتَذَكَّرَ (١٠)، (وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْقَاضِي المسْتَحْلِفِ) لِلْخَصْمِ، (فَلَوْ وَرَّىٰ أَوْ تَأَوَّلَ خِلَافَهَا أَوِ اسْتَثْنَىٰ (وَتَعْتَبَرُ نِيَّةُ الْقَاضِي المسْتَحْلِفِ) لِلْخَصْمِ، (فَلَوْ وَرَّىٰ أَوْ تَأَوَّلَ خِلَافَهَا أَوِ اسْتَثْنَىٰ

-& حاشية البكري &

قوله: (وتقدم في «كتاب القضاء»...) أفاد به: أنّ ذكرَ خطِّ الأب مكرَّرٌ؛ إذ سبق ما يشمله إذ جواز الحلف السّابق شملَ الحلفَ على البتِّ.

🔧 حاشية السنباطي 🔧

غيرهما ؛ مثل أن يقول لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق ، فطار ولم يعرف ، فادعت أنه غراب فأنكر . . فقد قال الإمام: إنه يحلف على البت . انتهى .

قوله: (يعتمد خطه . . . ) مثله: ما إذا كان يعتمد نكول خصمه ؛ كما في «الروضة» كـ «أصلها» .

قوله: (وتقدم في «كتاب القضاء»...) أي: فتقييد إطلاقه هنا الاعتماد على خطه: بما إذا تذكر، وعلى خط أبيه: بما إذا وثق بخطه وأمانته، وإلا.. فلا يجوز له الحلف فضلا عن حلفه على البت، وقد يقال: هذا مفهوم من تعبير المصنف بالظن المؤكد؛ إذ لا يحصل إلا بذلك.

قوله: (القاضي) مثله: غيره من كل من له ولاية التَّحليف؛ كإمام، ومحكم، ومن ندبه القاضي للتحليف.

قوله: (فلو ورَّئ أو تأول . . .) قال البلقيني: محله: إذا لم يكن الحالف محقًا فيما

<sup>(</sup>۱) هذا ما رجحه في التحفة: (۹۲/۱۰) والمغني: (٤٧٤/٤)، خلافا لما في النهاية: (٣٥٤/٨) حيث رجح الجواز وإن لم يتذكر.

بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْقَاضِي . . لَمْ يَدْفَعْ) ذَلِكَ (إِثْمَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ) وَفِي ذَلِكَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ: «الْيَمِينُ عَلَىٰ نِيَّةِ المسْتَحْلِفِ» (١) حُمِلَ عَلَىٰ الْقَاضِي ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: مُسْلِمٍ: «الْيَمْينُ عَلَىٰ نِيَّةِ المسْتَحْلِفِ» (١) حُمِلَ عَلَىٰ الْقَاضِي ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: إِذَا حَلَفَ الْإِنْسَانُ ابْتِدَاءً أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي مِنْ قَاهِرٍ أَوْ خَصْمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. . فَالِاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ الْحَالِفِ وَتَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ .

قوله: (في دعوى ، وفي «المحرر»...) حاصله: أنّ الصّواب تعبيرُ «المحرّر» لأنّ عشية السنباطي ،

نواه ، وإلا . . فالعبرة بنيته ، لا بنية القاضي ، فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان بما أخذه عن دين له عليه ، فأجاب بنفي الاستحقاق ، فقال خصمه للقاضي: حَلِّفهُ أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني ، وكان القاضي يرئ إجابته لذلك . . فللمدعى عليه (٢) أن يحلف أنه لم يأخذ من ماله شيئا بغير إذنه وينوي بغير استحقاق ، ولا يأثم بذلك .

وهذا لا ينافي اعتبار نية القاضي الحنفي إذا حلف الشافعي على عدم استحقاق المدعي ؛ كشفعة الجوار عليه حتى يأثم الشافعي بذلك وإن نوى عدم الاستحقاق عنده ؛ لأن القاضي يرى بما نواه في مسألتنا ، بخلافه في تلك المسألة .

قوله: (أو حلفه غير القاضي . . .) أي: أو القاضي بغير إذنه ؛ لامتناع تحليفه بغيره \_ \_ كما مر \_ كما ذكره المصنف في «أذكاره» وغيره .

وقضيته: أنه لو كان له التحليف بغير الله؛ كالحنفي.. فالاعتبار بنية القاضي، ولا تنفعه التورية) أي: وإن كانت حينئذ حراما؛ حيث يبطل بها حق المستحق.

قوله: (في دعوى) أخذه من قوله بعد: (فأنكر) لأن الإنكار يستلزم الدعوى، لكن يقال عليه: قد يطلب اليمين دون دعوى، كطلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه:

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، باب: يمين الحالف على نية المستحلف ، رقم [١٦٥١] .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فللمدعى.

وَفِي «المحرَّرِ» وَ «الرَّوْضَةِ» وَ «أَصْلِهَا» بَدَلَ (يَمِينٌ): (دَعْوَىٰ) ، (لَوْ أَقَرَ بِمَطْلُوبِهَا .. لَزِمَهُ فَأَنْكَرَ . . حُلِّفُ (١) لِحَدِيثِ: «الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ المدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢) ، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» حَدِيثُ: «الْيَمِينُ عَلَىٰ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ» (٣) ، (وَلَا يُحَلَّفُ الْبَيْهَقِيُ (٢) ، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» حَدِيثُ: «الْيَمِينُ عَلَىٰ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ (٣) ، (وَلَا يُحَلَّفُ الْبَيْهَقِيُ (٢) ، وَفِي شَهَادَتِهِ ؛ لِأَنَّ قَاضٍ عَلَىٰ تَرْكِهِ الظُّلْمَ فِي حُكْمِهِ ، وَلَا شَاهِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ) فِي شَهَادَتِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْصِبَهُمَا يَأْبَىٰ ذَلِكَ .

(وَلَوْ قَالَ مُدَّعَىٰ عَلَيْهِ: أَنَا صَبِيُّ) وَهُوَ مُحْتَمَلٌ . . (لَمْ يُحَلَّفُ ، وَوُقِفَ) الْأَمْرُ (حَتَّىٰ يَبْلُغَ) فَيُدَّعَىٰ عَلَيْهِ .

-& حاشية البكري &-

الإقرارَ بمطلوب الدَّعوى لا اليمين، ولأنَّ الإنكارَ (٤) لا يتأتى اصطلاحًا إلَّا في الدَّعوى، فاعلم.

چ حاشية السنباطي 🍣

أنه ما زني ، وله غرض في أنه لا يدعي الزِّنا ؛ لئلا يصير قاذفا ثانيا .

قوله: (وفي «المحرر»...) هو أحسن مما في «المنهاج» إذ المقصود بيان من يتوجه عليه اليمين؛ لأنه المحتاج إليه، لا الحكم على أن من توجهت عليه يحلف؛ لظهوره، وعلى كل فالكلام في الحالف في جواب دعوى أصله، فلا يرد شمول ذلك يمين الرد وأيمان القسامة ونحو ذلك.

قوله: (لو أقر بمطلوبها · · · ) خرج بذلك: نائب المالك ؛ كالوصي والوكيل ، فلا يحلف ؛ لأنه لا يصح إقراره ·

قوله: (ولو قال مدعى عليه: أنا صبي ٠٠٠) هذا في غير الصبي الكافر المسبيِّ إذا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فإن أنكر حُلُّف.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ ، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، رقم [٢١٢٤٣] .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ، رقم [٢٥٥٦]. صحيح مسلم ، باب: اليمين على المدعى عليه ، رقم [١٧١١] .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ) و(ج): الإنكال.

(وَالْيَمِينُ تُفِيدُ قَطْعَ الْخصُومَةِ فِي الحالِ لَا بَرَاءَةً (١)، فَلَوْ حَلَّفَهُ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً) بِمُدَّعَاهُ . ( حَكَمَ بِهَا) لِمَا ذُكِرَ ، (وَلَوْ قَالَ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ) الَّذِي طَلَبَ المدَّعِي تَحْلِيفَهُ:

🚓 حاشية السنباطي 🔧

نبتت عانته وقال: تعجلت إنباتها · · فيحلف ؛ لسقوط القتل ؛ بناء على أن الإنبات علامة البلوغ .

واستشكل من جهة أنه يدعي الصبا، لكنهم اعتمدوا في تحليفه الإنبات وقالوا: كيف يترك الدليل الظاهر بزعم مجرد؟! فلو نكل عن اليمين.. قتل، قال ابن القاص: وهو حكم بالنكول، وقال غيره: لا، بل لدليل البلوغ دون دافع.

قوله: (فلو حلفه ثم أقام بينة . . .) استثنى البلقيني من ذلك: ما لو أجاب المدعى عليه وديعة بنفي الاستحقاق ، وحلف عليه . . فإنه يبرأ ، حتى لو أقام المدعي بينة بأنه أودعه الوديعة . . لم يؤثر ؛ فإنها لا يخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق .

تَنبِيه: لو قال بعد إقامة البينة بدعواه: بينتي كاذبة أو مبطلة . سقطت ، ولم يبطل دعواه ؛ لاحتمال كونه محقًا فيها ، والشهود ، مبطلين لشهادتهم بما لا يعلمون . ولو أقام خصمه شاهدا أنه كذب شهوده وأراد أن يحلف معه ليجرح الشهود . لم يمكن من ذلك ؛ لأن المقصود حينئذ الطعن في الشهود ؛ وهو لا يثبت بشاهد ويمين وإن كانت الشهادة بمال . ولو قال المدعي للقاضي: لا تحكم ببينتي حتى تحلفه . بطلت بينته ؛ لأنه كالمعترف بأنها مما لا يجوز الحكم بها ، قال المصنف: هذا مشكل ؛ فقد يقصد تحليفه ليقيم بعده البينة ويظهر إقدامه على يمين فاجرةٍ أو غير ذلك من المقاصد التي لا تقتضي قدحا في البينة ، فحينئذ ينبغي أن لا تبطل بينته ، قال ابن الرفعة: هذا كلام من سبق فهمه إلى أن المسألة مصورة بما إذا قال المدعي ذلك قبل إقامة البينة ، وهي مصورة بما إذا قال الأذرعي: وهو كما وهي مصورة بما إذا قاله بعدها فتبطل بما أيداه من الفائدة ، قال الأذرعي: وهو كما قال . انتهي .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لا براءة الذِّمَّةِ.

(قَدْ حَلَّفَنِي مَرَّةً) عَلَىٰ مَا ادَّعَاهُ عِنْدَ قَاضٍ (فَلْيَحْلِفْ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْنِي) عَلَيْهِ . . (مُكِّنَ) مِنْ ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ ، وَالثَّانِي: المنْعُ ؛ إِذْ لَا يُؤْمَنُ

قوله: (عند قاضٍ) خرج بذلك: ما إذا قال له: عندك؛ فإنه إن تذكر القاضي ذلك · . لم يحلفه؛ لما مر من أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه ·

ولو قال له: قد حلفتني ، ولم يقل: عند قاض ، ولا عندك . . فكما لو قال: عند قاض ؛ كما صرح به في «الروضة» كـ «أصلها» واقتضاه كلامه هنا ، وقال الأذرعي: يشبه أن يقال: يستفسره القاضي ؛ لأنه قد يحلف ويظن أنه كتحليف القاضي لا سيما إذا كان خصمه لا يتفطن لذلك .

قوله: (مكِّن من ذلك) أي: فإذا حلف على ذلك. طالبه بالحلف، وقوله في «الروضة» كـ«أصلها»: (طالبه بالمال) سبق قلم؛ لأن دعوى المال تقدمت ولم يتوجه عليه مال بعد، نبَّه عليه الزركشي كالبلقيني.

وإن نكل . . حلف المدعى عليه يمين الرد وسقطت الدعوى ، لا يمين الأصل فلا يحلفها إلا بدعوى أخرى ؛ لأنهما الآن في غير الدعوى الأولى ، قال ابن الرفعة تفقها: فإن أصر على ذلك بعد استئناف الدعوى . . حلف المدعي على الاستحقاق واستحق ، ثم ما ذكر من أنه لا بد من استئناف الدعوى نقله الشيخان عن البغوي ، قال البلقيني: وهو مردود ؛ إذ لا وجه لإبطال الدعوى الأولى بالعارض الذي زال حكمه ، قال في «شرح الروض»: ولى بما قاله أسوة .

فروع: للمدعي تأخير يمين خصمه، ويحلفه بعد ذلك بالدعوى السابقة أنه لم يسقط حقه، ويلغو يمين الخصم قبل طلب المدعي لها.

قال الأذرعي: وقد يقال: لا يلغو إذا حلفه القاضي؛ لكونه ظهر له منه: أنه يريد التحليف، وإنما سكت عنه؛ لجهل أو عيِّ، ولو أبرأه عن اليمين. لم يسقط حقه منها

أَنْ يَدَّعِيَ المُدَّعِي أَنَّهُ حَلَّفَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا حَلَّفَهُ . . وَهَكَذَا ، فَيَدُورُ الْأَمْرُ وَلَا يَنْفَصِلُ ، وَأَجِيبَ: بِعَدَمِ سَمَاعِ ذَلِكَ مِنَ المَدَّعِي ؛ لِئَلَّ يَتَسَلْسَلَ ، (وَإِذَا نَكَلَ) الْمَدَّعَىٰ عَلَيْهِ وَأُجِيبَ: بِعَدَمِ سَمَاعِ ذَلِكَ مِنَ المَدَّعِي ؛ لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ ، (وَإِذَا نَكَلَ) الْمَدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَنِ الْحَلِفِ الْحَلِفِ النَّهِ (وَقُضِيَ لَهُ ، وَلَا عَنِ الْحَلِفِ المَطْلُوبِ مِنْهُ . . (حَلَفَ المَدَّعِي) لِتَحَوُّلِ الْحَلِفِ إِلَيْهِ (وَقُضِيَ لَهُ ، وَلَا عُنِ الْحَلِفِ المَعْلَىٰ طَالِبِ الْحَقِّ ) لَهُ (بِنُكُولِهِ) أَيْ: المَدَّعَىٰ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ هِنَ (رَدَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ طَالِبِ الْحَقِّ ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١).

(وَالنُّكُولُ أَنْ يَقُولَ: «أَنَا نَاكِلٌ»، أَوْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي: «احْلِفْ»، فَيَقُولُ:

إلا في هذه الدعوى فقط؛ فله تجديد الدعوى وتحليفه فيها.

واستشكل بمخالفته لما سيأتي في نكول المدعي عن يمين الرد.

وأجيب: بأن إبراءه عن اليمين لا يقتضي إسقاط الحق فساغ له تجديد الدعوى به، بخلاف نكوله عن يمين الرد فيما يأتي.

ولو ادعى شخص على آخر مالا فحلف: لا يلزمني تسليم له، ثم بعد مدة ادعاه عليه وقال له: حلفت يومئذ؛ لأنك كنت معسرًا لا يلزمك تسليم شيء إليّ، واليوم يلزمك؛ لأنك أيسرت. سمعت دعواه؛ لإمكانها، وحلف المدعى عليه ما لم يتكرر، فإن تكررت. لم تسمع؛ لظهور تعنته، انتهى.

قوله: (حلف المدعي) أي: بعد رد القاضي اليمين عليه ، ومحل حلفه: إذا أمكن أن يكون الحق لمعين ، فإن كان لغير معين ؛ كالفقراء . . فسيأتي حكمه .

قوله: (وقُضِيَ له...) قد يوهم أنه يتوقف ثبوت المدعى به على القضاء به، وليس مرادا، بل يثبت بمجرد حلفه؛ بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار.

قوله: (أن يقول: «أنا ناكل») أي: بعد قول القاضي له: احلِفْ.

قوله: («احْلِفْ») خرج به: الحلف بقوله: لا أحلف بعده ، ليس نكولا .

<sup>(</sup>١) المستدرك، كتاب: الأحكام، رقم [٧٢٥٣].

(لَا أَحْلِفُ) فَقَوْلُهُ هَذَا نُكُولٌ، (فَإِنْ سَكَتَ.. حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ) إِذَا لَمْ يَظْهَرْ كَوْنُ سُكُوتِهِ لِلدَّهْشَةِ وَغَبَاوَةٍ وَنَحْوِهِمَا، (وَقَوْلُهُ) أَيْ: الْقَاضِي (لِلْمُدَّعِي: «احْلِفْ».. كُونُ سُكُوتِهِ إِنْكُولِهِ) أَيْ: المدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِي سُكُوتِهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» نَازِلٌ مَنْزِلَةَ لَكُمْ بِنُكُولِهِ) أَيْ: المدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِي سُكُوتِهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» نَازِلٌ مَنْزِلَةَ الْحُكْمِ بِهِ.

- 🗞 حاشية البكري 🗞-

قوله: (إذا لم يظهر كون سكوته لدهشة . . .) قيد لا بدّ منه ، فإن ظهر لذلك نبّه . قوله: (نازل منزلة الحكم به) هو تغاير في التّعبير ، والمؤدّى واحدٌ .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

تَنْبِيه: من النكول أن يقول: قل: والله، فقال: والرحمن، أو قل: والله العظيم، فقال: والله وسكت، أو يمتنع من تغليظ المكان أو الزمان.

ولو قال: والله ، فقال: بالله \_ بالموحدة \_ أو تالله \_ بالمثناة \_ أو بالعكس . لم يكن نكولا على أحد وجهين صححه البلقيني وصوَّبه الزركشي ونسباه إلى النص ؛ لأنه حلف بالاسم الذي حلف به ، والتفاوت في مجرد الصلة .

قوله: (فقوله هذا نكول) أي: ففي عبارة المصنّف تسمُّحٌ.

قوله: (فإن سكت . . حكم القاضي بنكوله) يفيد: أنّ سكوته بمجرده لا يكون نكولا ، إلا إن حكم القاضي بنكوله به ، بخلاف ما مر: بأنه نكول من غير احتياج إلى الحكم به .

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها» نازل...) هو أولى من كلام المصنف وإن أمكن حمله عليه.

تَنْبِيه: للمدعى عليه بعد نكوله: العود إلى الحلف ما لم يحكم القاضي بنكوله حقيقة أو تنزيلا ، وإلا . . فليس له العود إليه إلا برضا المدعي ، [لكن] (١) إن نكل عن الحلف . . لم يحلف المدعي يمين الرد ؛ لأنه أبطل حقه برضاه بيمين الخصم ، وبين

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وهي كذلك في «الأسنى».

(وَالْيَمِينُ المرْدُودَةُ) وَهِيَ: يَمِينُ المدَّعِي بَعْدَ نُكُولِ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ، يَرُدُّهَا هُوَ الْقَاضِي (فِي قَوْلِ: كَبَيْنَةٍ، وَفِي الْأَظْهَرِ: كَإِقْرَارِ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَقَامَ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَهَا بَيِّنَةٌ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ.. لَمْ تُسْمَعْ (١) عَلَىٰ النَّانِي؛ لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِإِقْرَارِهِ، عَلَيْهِ بَعْدَهَا بَيِّنَةٌ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ.. لَمْ تُسْمَعْ (١) عَلَىٰ النَّانِي؛ لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِإِقْرَارِهِ، وَتُسْمَعُ عَلَىٰ الْأَوَّلِ، (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ المدَّعِي وَلَمْ يَتَعَلَّلْ بِشَيْءٍ.. سَقَطَ حَقَّهُ مِنَ الْيَمِينِ، وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الخَصْمِ) وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ ، (وَإِنْ تَعَلَّلَ بِإِقَامَةِ بَبِيَنَةٍ أَوْ مُرَاجَعَةٍ حِسَابٍ.. أُمْهِلَ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: أَبَدًا) لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقَّةُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَىٰ أَنْ مُرَاجَعَةٍ حِسَابٍ.. أُمْهِلَ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: أَبَدًا) لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقَّةُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَىٰ أَنْ الْيَمِينَ عَلَيْهِ ، (وَإِن تَعَلَى الْعَيْمِينَ إِلَىٰ أَنْ الْيَمِينَ عَلَيْهِ ، (وَإِن النَّيْمِينَ إِلَىٰ أَنْ الْيَمِينَ إِلَيْهِ ، (وَإِن الْيَمِينَ إِلَيْهِ ، (وَإِن الْيَمِينَ إِلَيْهِ ، (وَإِن الْمَدَّعِي ، (وَقِيلَ): يُمْهَلُ المَدَّعِي ، (وَقِولَ): يُمْهَلُ المَدَّعِي ، (وَلَو اسْتَمْهَلَ فِي ابْتِدَاءِ الجَوَابِ) لِيَنْظُرَ فِي الْحِسَابِ.. (أَمُهِلَ إِلَىٰ آخِرِ المَجْلِسِ)

🚓 حاشية السنباطي 条

القاضي ندبا على المعتمد حكم النّكول للجاهل به ؛ بأن يقول له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق ، فإن لم يفعل وحكم بنكوله . . نفذ حكمه ؛ لتقصيره بترك البحث عن النكول . انتهى .

قوله: (وله أن يقيم البينة) أي: ولو شاهدًا ويمينًا.

قوله: (أمهل...) أي: وجوبًا على أحد وجهين يظهر ترجيحه، قال الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدًا بعد [ها وطلب] الإمهال؛ ليأتي بالشاهد الثَّاني.. أمهلناه ثلاثةً أخرى، ولو عاد بعد مدة وطلب أن يحلف.. مكن منه، فإن نسي القاضي نكول خصمه.. أقام المدعى بينة به وحلف، وكذا لو أقامها عند قاض آخر ويحلف.

<sup>(</sup>۱) سواء كان المدعى به عينا أو دينا؛ كما في النهاية: (۹/۸ ۳۵) والمغني: (٤٧٨/٤)، خلافا لما في التحفة: (۲۰۹/۱۰) حيث رجح السماع إذا كان عينا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) و(ق): إلا أن يرضى المدعي.

قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا»: إِنْ شَاءَ؛ أَيْ: المُدَّعِي.

(وَمَنْ طُولِبَ بِزَكَاةٍ فَادَّعَىٰ دَفْعَهَا إِلَىٰ سَاعِ آخَرَ أَوْ غَلَطَ خَارِصٍ وَأَلْزَمْنَاهُ الْبَمِينَ) عَلَىٰ وَجْهِ (فَنَكَلَ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ) بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرِ المسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ، الْبَمِينَ) عَلَىٰ السُّلْطَانِ وَالسَّاعِي.. (فَالْأَصَحُّ: أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ، وَلاَ رَدَّ عَلَىٰ السُّلْطَانِ وَالسَّاعِي. فَإِنِ انْحَصَرَ المسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ وَمَنَعْنَا نَقْلَ وَالنَّانِي: لَا ؛ إِذْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ، وَإِنِ انْحَصَرَ المسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ وَمَنَعْنَا نَقْلَ اللَّالَانِينَ عَلَيْهِمْ، وَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ عَلَىٰ السُّلْطَانِ وَالسَّاعِي وَإِنْ الْزَكَاةِ وَهُو الْأَظْهَرُ . . رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِمْ، وَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ عَلَىٰ السُّلْطَانِ وَالسَّاعِي وَإِنْ الْرَكَةِ وَهُو الْأَصْحُ الْمَتَقَدِّمُ فِي (بَابِ زَكَاةِ النَّبَاتِ) . . لَمْ يُطَالَبْ فَلْنَا بِاسْتِحْبَابِ الْيَمِينِ وَهُو الْأَصَحُ المَتَقَدِّمُ فِي (بَابِ زَكَاةِ النَّبَاتِ) . . لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ .

قوله: (قال في «الروضة» كـ«أصلها»: إن شاء؛ أي: المدَّعِي) قيد لا بدّ منه، حذفه في «المنهاج» فهو معترض بحذفه.

قوله: (على وجه) أي: الأصح خلافه ، فما هنا تفريعٌ على ضعيف.

قوله: (أي: المدعي) كذا فهمه جمع آخرون، منهم: ابن المقري: أن الضمير راجع إلى القاضي، وهو أوجه؛ لأنه لو كان الأمر راجعا إلى مشيئة المدعي.. لم تنحصر مدة الإمهال في المجلس.

على على السنباطي ع

قوله: (لأنه لم يأت بدافع) أفاد بذلك: دفع ما يتوهم من أن هذه المسألة مستئناة من القضاء بالنكول، وحاصله: أن هذا ليس قضاء بالنكول؛ لأنها وجبت ولم يأت بدافع، ومن ذلك على الأصحّ: ما لو غاب ذمّيٌ ثمّ عاد وادّعى الإسلام قبل تمام السّنة حتى يسقط عنه قسط الجزية، وادعى عاملها إسلامه [بعدها حتى يلزمه تمامها، فإن حلف. سقط عنه، وإن نكل عن اليمين وقلنا بوجوبها عليه، وهو الأصح. طولب] بتمام الجزية، وليس ذلك قضاءً بالنكول، بل؛ لأنها وجب ولم يأت بدافع، فإن لم بغب وادعى ذلك. لم يقبل قوله؛ لأنّ الظاهر: أن من أسلم في دار الإسلام يغب وادعى ذلك.

(وَلَوِ ادَّعَىٰ وَلِيُّ صَبِيٍّ دَيْنًا لَهُ) عَلَىٰ شَخْصٍ (فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ) عَنِ الْحَلِفِ.. (لَمْ يُحَلَّفِ الْوَلِيُّ<sup>(۱)</sup>) لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْحَقِّ لِغَيْرِ الْحَالِفِ بَعِيدٌ، (وَقِيلَ: يُحَلَّفُ) لِأَنَّهُ المَسْتَوْفِي، (وَقِيلَ: يُحَلَّفُ) لِأَنَّهُ المَسْتَوْفِي، (وَقِيلَ: إِنِ ادَّعَىٰ مُبَاشَرَةَ سَبَبِهِ.. حُلِّف) وَإِلَّا.. فَلَا يُحَلَّفُ.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

لا يكتمه ، وما لو ادعى ولد مرتزق بلوغًا باحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان ونكل عن اليمين . لا يثبت اسمه فيه إلى أن يظهر بلوغه ؛ بناء على الأصح من أن يمينه واجبة ، وما لو حضر مراهق الوقعة وادعى احتلاما وطلب سهم المقاتلة ونكل عن اليمين . . لا سهم له ؛ بناء على ما [ذكر في] التي قبلها ؛ فالقضاء فيهما ليس بالنكول ؛ لأن الحجة فيها اليمين ولم يوجد .

ولو ادعى الإمام على متّهم بمال ميت وارثه بيت المال ، أو قيم مسجد ، أو ناظر وقف على شخص بشيء لذلك ، أو وصى على وارث بوصية للفقراء ، فأنكر المدعى عليه في ذلك ونكل عن اليمين . لم ترد اليمين ، بل يحبس ليحلف أو يقر ، وليست هذه المسائل كمسألتي الزّكاة والجزية حيث قضى فيها بالمال ؛ فإنه قد سبق فيها أصل يقتضي الوجوب ولم يظهر دافع فأخذنا بالأصل ، وهنا لا مستند إلا النكول ، والنكول المحض لا اعتماد عليه .

قوله: (لم يحلف الولي) أي: بل يكتب القاضي به وبما جرئ محضرا وينتظر بلوغ الصبي، والمجنون كالصبي، بخلاف السَّفيه فيحلف هو فيقول: ويلزمك التسليم وإن لم يقل مع ذلك: إلى وليِّ، ولا يقول: إليَّ.

قوله: (وقيل: إن ادعى . . . ) هذا الوجه وإن صححه في «الروضة» كـ «أصلها» الفتوى خلافه .

#### 

<sup>(</sup>۱) هذا ما رجحه في النهاية: (۸/ ۳۲۰) والمغني: (٤٧٩/٤)، خلافا لما في التحفة: (٦١٤/١٠) حيث رجح تحليفه إن ادعى ثبوته بمباشرته لسببه.

# (فَصْلُ) [فِي تَعَارُضِ البَيّنَتَيْنِ]

إِذَا (ادَّعَيَا) أَيْ: كُلُّ مِنَ اثْنَيْنِ (عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ) أَنْكَرَهُمَا (وَأَقَامَ كُلُّ مِنْهُمَا بَيْنَةً) بِهَا . . (سَقَطَتَا) فَيُصَارُ إِلَى التَّحْلِيفِ فَيُحَلَّفُ لِكُلِّ مِنْهُمَا يَمِينًا ، (وَفِي قَوْلٍ: بَيْنَةً) بِهَا . . (سَقَطَتَا) فَيُصَارُ إِلَى التَّحْلِيفِ فَيُحَلَّفُ لِكُلِّ مِنْهُمَا يَمِينًا ، (وَفِي قَوْلٍ: يَكُونُ تُسْتَعْمَلَانِ) فَتُنْتَزَعُ الْعَيْنُ مِنْهُ ، وَعَلَىٰ هَذَا: (فَفِي قَوْلٍ: تُقْسَمُ) بَيْنَهُمَا ؛ أَيْ: يَكُونُ لِكُلِّ نِصْفُهَا ، (وَ) فِي (قَوْلٍ: يُقْرَعُ) بَيْنَهُمَا فَيَأْخُذُهَا مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ، (وَ) فِي لِكُلِّ نِصْفُهَا ، (وَ) فِي (قَوْلٍ: يُقْرَعُ ) بَيْنَهُمَا فَيَأْخُذُهَا مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ، (وَ) فِي لِكُلِّ نِصْفُهَا ، (وَ) الْأَمْرُ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَوْ يَصْطَلِحَا) وَسَكَتَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَا أَصْلِهَا» وَنَ الثَّلَاثَةِ .

(وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِهِمَا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ ٠٠ بَقِيَتْ) فِي يَدِهِمَا (كَمَا كَانَتْ) عَلَىٰ

-& حاشية البكري &-

### فَصْلُ

قوله: (أي كلّ من اثنين) أفاد به: أنّه المراد لا الاجتماع؛ إذ ليس هو صورة المسألة، وعبارة «المنهاج» ليست نصًا في المراد.

### فُصْلُ

قوله: (أي: كل من اثنين) أي: لا هما؛ أخذا من آخر الكلام.

قوله: (أنكرهما) احتراز عما إذا أقر بها لأحدهما؛ فإنه يعمل بمقتضى إقراره، فإن كان قبل إقامة البينتين . . قدمت بينته، وإن كان بعدها . حكم له بها؛ بناء على الراجح من التساقط .

قوله: (بقيت في يدهما؛ كما كانت ...) يفيد: أن المسألة مصورة بما إذا أقام كلُّ بيِّنتَه بكل العين ، وحينئذ فلا بد في بقائها في يدهما من إعادة الأوَّل إقامة بيِّنته للنِّصف الذي بيده؛ لأنها أقيمت قبل بينة الخارج ، فإن أقام كل منهما بينة بما في يد

قَوْلِ السُّقُوطِ، وَتُجْعَلُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ قَوْلِ الْقِسْمَةِ، وَلَا يَجِيءُ الْوَقْفُ، وَفِي الْقُرْعَةِ وَجْهَانِ، (وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ) وَحْدَهُ (فَأَقَامَ غَيْرُهُ بِهَا بَيِّنَةً وَهُوَ بَيِّنَةً.. قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ) تَرْجِيحًا لِبَيِّنَتِهِ بِهَا، (وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ إِلَّا بَعْدَ بَيِّنَةِ المدَّعِي) لِأَنَّهُ وَقْتُ إِقَامَتِهَا.

(وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ مَا قَبْلَ إِزَالَةِ يَدِهِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ شُهُودِهِ (١).. سُمِعَتْ وَقُدِّمَتْ) لِأَنَّهَا إِنَّمَا أُزِيلَتْ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ، وَقَدْ ظَهَرَتْ فَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ، (وَقِيلَ: لَا) وَالْقَضَاءُ بِحَالِهِ.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

الآخر فقط . . حكم له وبقيت العين في يدهما أيضا.

### تتمية

حيث لا بينة لواحد منهما . تبقئ العين في يدهما أيضا ، سواء حلف كل منهما للآخر أو نكل ، ولو حلف واحد ثم نكل الآخر . . ردت يمينه على الأول ، ولو نكل الأول ورغب الآخر في اليمين . كفاه يمين واحدة لنفي النصف الذي ادعاه الأول وإثبات النصف الذي ادعاه هو ؛ لأن كلا منهما قد دخل وقته ، فيحلف: أن الجميع له لا حق للآخر فيه ، أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي . انتهى .

قوله: (ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي ...) أي: ولو قبل تعديلها ، وحمل البلقيني ذلك على ما إذا لم يكن في إقامتها قبل بينة المدعي دفع ضرر عن الداخل بتهمة سرقة ونحوها ، فإن كان . فالذي يقتضيه القواعد: سماعها قبل بينة المدعي الدفع ضرر التهمة ، قال: فإذا أقام المدعي البينة . فهل يحتاج المدعى عليه إلى إقامة البينة ؟ هذا محتمل ، والأرجح: احتياجه إلى الإعادة .

قوله: (ولو أزيلت يده...) خرج: ما إذا لم تزل ولو بعد الحكم للمدعي بالعين.. فتسمع بينته، وتُقَدَّمُ مطلقًا. وقوله: (مستندا...) خرج به: ما إذا لم يستند

<sup>(</sup>۱) الاعتذار هنا قيد؛ كما في التحفة: (٦٢٣/١٠) والمغني: (٤٨١/٤)، خلافا لما في النهاية: (٣٦٣/٨) حيث ظاهر كلامه أنه ذكر لمجرد التمثيل.

(وَلَوْ قَالَ الْحَارِجُ: «هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ»، فَقَالَ: «بَلْ مِلْكِي»، وَأَقَامَا بَيِّنَتِهِ بِالْإِنْتِقَالِ، (وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بَيِّنَتِهِ بِالْإِنْتِقَالِ، (وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِيَّنَتِهِ بِالْإِنْتِقَالِ، (وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ. لَمْ تُسْمَعُ) دَعْوَاهُ (إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ انْتِقَالًا) مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ. لَمْ تُسْمَعُ ) دَعْوَاهُ (إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ انْتِقَالًا) مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَيُسْتَصْحَبُ إِلَى الْإِنْتِقَالِ، (وَمَنْ أُخِذَ مِنْهُ مَالٌ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ. لَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُ الْإِنْتِقَالِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمِلْكِهِ فَتُرَجَّحُ بِالْيَدِ السَّابِقَةِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالنَّانِي: يُشْتَرَطُ كَالْإِقْرَارِ.

(وَالمَذْهَبُ: أَنَّ زِيَادَةَ عَدَدِ شُهُودِ أَحَدِهِمَا لَا تُرَجِّحُ) لِكَمَالِ الْحُجَّةِ فِي الطَّرَفَيْنِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ: تُرَجِّحُ ؛ لِأَنَّ الْقَلْبَ إِلَىٰ الزَّائِدِ أَمْيَلُ، (وَكَذَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رَجُلَانِ وَلِلْآخَرِ رَجُلُ وَامْرَأْتَانِ) لَا يُرَجِّحُ الرَّجُلَانِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقِ : لِأَحَدِهِمَا رَجُلَانِ وَلِلْآخَرِ رَجُلُ وَامْرَأْتَانِ) لَا يُرَجِّحُ الرَّجُلَانِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقِ : يُرَجِّحُ الرَّجُلَانِ، وَفِي المسْأَلَتَيْنِ فِي «أَصْلِ يُرَجِّحَانِ ؛ لِزِيَادَةِ الْوُثُوقِ بِقَوْلِهِمَا ، وَتَرْجِيحُ طَرِيقِ الْقَطْعِ فِي المسْأَلَتَيْنِ فِي «أَصْلِ يُرَجِّحَانِ ؛ لِزِيَادَةِ الْوُثُوقِ بِقَوْلِهِمَا ، وَتَرْجِيحُ طَرِيقِ الْقَطْعِ فِي المسْأَلَتَيْنِ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» ، (فَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ شَاهِدٌ وَيَمِينُ . . رُجِّحَ الشَّاهِدَانِ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُمَا لَرَّوْضَةِ ، وَالنَّانِي: يَتَعَادَلَانِ ؛ لِأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ خِلَافٌ ، وَالثَّانِي: يَتَعَادَلَانِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ كَافِيَةٌ فِي المالِ ، (وَلَوْ شَهِدَتُ ) بَيِّنَةٌ (لِأَحَدِهِمَا بِمِلْكٍ مِنْ سَنَةٍ) إِلَى الْآنَ

إلى ما قبل الإزالة ، أو استند لكن لم يعتذر بما ذكر . . فلا تسمع ولا تقدم ؛ لأنه الآن مدع خارجٌ ، وقول البلقيني: عندي أنه إذا كان مستندا إلى ما قبل الإزالة لا يحتاج إلى الاعتذار ؛ لأنه إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه ؛ كمسألة المرابحة . . مردود ؛ بأنه إنما شرط فيها وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه ؛ لتقدم الحكم بالملك لغيره ، فاحتيط بذلك ليسهل بعض الحكم ، بخلاف ما مر ثَمَّ.

قوله: (ومن أقر لغيره بشيء) أي: ولو إقرارا حكميا على المعتمد، وفي «الروضة» كـ«أصلها»: لو قال: وهبته له وملكه . . لم يكن إقرارا بلزوم الهبة ؛ لجواز اعتقاده لزومها بالعقد .

قوله: (والثاني: يشترط كالإقرار) يؤخذ الفرق بينهما مما علل به الأول، ثم

(وَ) بَيِّنَةٌ (لِلْآخَرِ) بِمِلْكِ (مِنْ أَكْثَرَ) مِنْ سَنَةٍ إِلَىٰ الْآنَ؛ كَسَنَتَيْنِ وَالْعَيْنُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا.. (فَالْأَظْهَرُ: تَرْجِيحُ الْأَكْثَرِ) لِأَنَّ الْأُخْرَىٰ لَا تُعَارِضُهَا فِيهِ، وَالنَّانِي: لَا تَعْرِجِيحَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ الشَّهَادَةِ الْمِلْكُ فِي الْحَالِ وَقَدِ اسْتَوَيَا فِيهِ، (وَلِصَاحِبِهَا) أَيْ: بَرْجِيحَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ الشَّهَادَةِ الْمِلْكُ فِي الْحَالِ وَقَدِ اسْتَوَيَا فِيهِ، (وَلِصَاحِبِهَا) أَيْ: بَيْنَةِ الْأَكْثُو عَلَىٰ تَرْجِيحِهَا (الْأُجْرَةُ وَالزِّيَادَةُ الحادِثَةُ مِنْ يَوْمِئِذٍ) أَيْ: يَوْمِ مِلْكِهِ بِالشَّهَادَةِ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: فِيهِمَا كَالْأَصْلِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتِيْنِ؛ أَيْ: مِنَ الْقَانِي: فِيهِمَا كَالْأَصْلِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتِيْنِ؛ أَيْ: مِنَ الْقَسْمَةِ وَالْإِقْرَاعِ وَالْوَقْفِ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ أَوْ يَصْطَلِحَا.

(وَلَوْ أَطْلَقَتْ بَيِّنَةٌ وَأَرَّخَتْ بَيِّنَةٌ . فَالمَذْهَبُ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ) ، وقِيلَ ؛ كَمَا فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: تُقَدَّمُ المؤرِّخَةُ ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ قَبْلَ الْحَالِ بِخِلَافِ المطْلَقَةِ ، وَفِي «الشَّرْح» حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ: طَارِدٌ لِلْقَوْلَيْنِ مِنَ قَالَ الْأَوَّلُ: لَكِنَّهَا لَا تَنْفِيهِ ، وَفِي «الشَّرْح» حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ: طَارِدٌ لِلْقَوْلَيْنِ مِنَ المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ ، وَقَاطِعٌ بِالتَّسُويَةِ ، وَكَيْفَ فُرِضَ . . فَالظَّاهِرُ: التَّسُويَةُ . انْتَهَى .

قوله: (وعلى الثّاني: فيهما كالأصل الخلاّفُ...) أي: في الزوائد والأجرة، كأصل العين المدّعَاةِ.

حاشية السنباطي 🍣

محل الخلاف؛ كما قاله البلقيني: إذا لم تكن البينة قد شهدت بالملك وأضافتُه إلى سبب يتعلق بالمأخوذ منه؛ كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه، وإلا.. فهو كالإقرار جزمًا.

قوله: (والعين في يد غيرهما) بخلاف ما إذا لم يكن في يد أحد، أو كانت في يدهما أو في يد أحدهما . في يدهما أو في يد أحدهما . فكما مر ، وسيأتي التّصريح بالثالثة في قول المصنّف: (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ . . . ) .

قوله: (الأجرة) يستثنئ منها: ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض . . فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح عند المصنف في البيع والصداق ، وهو المعتمد وإن صحح البلقيني خلافه .

قوله: (ولو أطلقت بينة وأرخت بينة ، فالمذهب: أنهما سواء) يستثني من ذلك:

(وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ مُتَأَخِّرَةِ التَّارِيخِ يَدِّ. قُدِّمَ) عَلَىٰ صَاحِبِ مُتَقَدِّمَةِ التَّارِيخِ، وَقِيلَ: الْعَكْسُ، وَقِيلَ: يَتَسَاوَيَانِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ جِهَةَ تَرْجِيحٍ، ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ فِي التَّارِيخِ، وَقِيلَ: الْعَكْسُ، وَقِيلَ: يَتَسَاوَيَانِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ جِهَةَ تَرْجِيحٍ، ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا»، وَلَوْ كَانَتِ الْيَدُ لِصَاحِبِ مُتَقَدِّمَةِ التَّارِيخِ، قُدِّمَ قَطْعًا، (وَأَنَّهَا لَوْ شَهِدَتْ بِمِلْكِهِ أَمْسِ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْحَالِ. لَمْ تُسْمَعْ حَتَّىٰ يَقُولُوا: «وَلَمْ يَزُلُ مِلْكُهُ»، أَوْ «لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ») وَفِي قَوْلٍ: تُسْمَعُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْقَوْلِ وَيَثْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ أَمْسِ وَيُسْتَصْحَبُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ.

حاشية السنباطي 🥞

ما شهدت إحداهما بالحق، والأخرى بالإبراء، وأطلقت إحداهما وأرخت الأخرى·· فتقدم بينة الإبراء؛ لأنها إنما تكون بعد الوجوب، نقله الزركشي عن شريح الرويانيِّ وأقره·

قوله: (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ . . .) أي: ولو كانت سابقة التاريخ شاهدة بوقف ، والمتأخرة التي معها [يد] شاهدة بملك أو وقف . . فتقدم التي معها يد ، قال البلقيني: وعليه جرئ العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعي ، فهناك يقدم العمل بالوقف .

وقضية كلام المصنف وكثير: تقديم بينة ذي اليد، وإن قال كل من المتداعيين: إني اشتريتها من زيد مثلا، وهو قوي، لكن قضية كلام الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وغيرهما: تقديم سابقة التاريخ حينئذ.

قوله: (لم تسمع) يستثنئ منه: ما لو ادعى رق شخص بيده، فادعى الحر: أنه كان له أمس وأنه أعتقه وأقام على ذلك بينة . قبلت ؛ لأن المقصود بها إثبات العتق، وذكر الملك السابق وقع تبعا، بخلافه فيما ذكر، لا تسمع البينة فيه إلا بالشرط المذكور في قوله: (حتى . . . ).

قوله: («ولم يزل ملكه» أو «لا نعلم مُزيلًا له») أي: بخلاف: لا ندري أزال ملكه أم لا ؛ لأنها صيغة مرتاب ، وعن النص: أن المدعي يحلف مع قولهم: لا نعلم له مزيلا ، قال الرافعي: ووجهه: أن البينة قامت بخلاف الظاهر ، ولم تتعرض لإسقاط [ما مع]

(وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِمِلْكِهِ الْآنَ؛ اسْتِصْحَابًا لِمَا سَبَقَ مِنْ إِرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا) وَإِنِ احْتُمِلَ زَوَالُهُ، وَلَوْ صَرَّحَ فِي شَهَادَتِهِ بِاعْتِمَادِ الإسْتِصْحَابِ. فَوَجْهَانِ، قَالَ الْفَرَالِيُّ: قَالَ الْفَزَالِيُّ: قَالَ الْفَزَالِيُّ: قَالَ الْفَزَالِيُّ: قَالَ الْفَرَالِيُّ: قَالَ الْفَرَالِيُّ: قَالَ الْفَرَالِيُّ: وَكَرَكَةِ الْأَصْحَابُ: لَا تُقْبَلُ؛ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّضَاعِ عَلَىٰ امْتِصَاصِ الثَّدْيِ وَحَرَكَةِ الْحُلْقُوم.

(وَلَوْ شَهِدَتْ) بَيِّنَةٌ (بِإِقْرَارِهِ) أَيْ: المدَّعَىٰ عَلَيْهِ (أَمْسِ بِالْمِلْكِ لَهُ) أَيْ: لِلْمُدَّعِي . (اَسْتُدِيمَ) الْإِقْرَارُ وَإِنْ لَمْ تُصَرِّحِ الْبَيِّنَةُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ.

قوله: (ولو صرّح في شهادته باعتماد الاستصحاب. فوجهان) الأصحّ منهما: عدمُ القبول.

حاشية السنباطي ﴾

الخصم من الظاهر، فأضيف إليها اليمين.

فَرُعُ: لو شهدت: بأن العين كانت في يده أمس. اشترط أن يقول مع ذلك: فأخذها الخصم منه ، أو قهره عليه ، أو نحو ذلك ، فحينئذ تقبل شهادته ويقضي بها للمدعي وتجعل صاحب يد.

قوله: (قال القاضي حسين: تُقبَل . . .) تقدم في هذا كلام ، وأن الأوجه: حمل الأول: على ما إذا لم يظهر بذكر الاستصحاب تردده ، وحمل الثاني: على ما إذا ظهر ذلك .

قوله: (ولو شهدت بينة بإقراره...) فارق: ما لو شهدت له بالملك أمس؛ بأن الشهادة بالإقرار شهادة بأمر يقيني، فبقيت الملك له ثُمَّ يستصحب، والشهادة بالملك شهادة بأمر تخميني؛ فإذا لم ينضم إليه الجزم في الحال. لم يؤثر، قال الإمام: وكذا الحكم لو شهدت بأنه اشتراها أمس من ذي اليد؛ لأن الشراء من الخصم والإقرار منه مما يعرف يقينا، وليس كما لو شهدت بالشراء أمس من غير ذي اليد؛ لأن نفس الشراء

(وَلَوْ أَقَامَهَا بِمِلْكِ دَابَّةٍ أَوْ شَجَرَةٍ. لَمْ يَسْتَحِقَّ ثَمَرَةً مَوْجُودَةً) عِنْدَ إِفَامَتِهَا المسْبُوقَةِ بِالْمِلْكِ؛ إِذْ يَكْفِي لِصِدْقِ الْبَيِّنَةِ سَبْقُهُ بِلَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ، (وَلَا وَلَدًا مُنْفَصِلًا، وَيَسْتَحِقُّ بِالْمِلْكِ؛ إِذْ يَكْفِي لِصِدْقِ الْبَيِّنَةِ سَبْقُهُ بِلَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ، (وَلَا وَلَدًا مُنْفَصِلًا، وَيَسْتَحِقُّ حَمْلًا فِي الْأَصَحِّ) تَبَعًا لِلْأُمِّ، وَالثَّانِي: لَا يَسْتَحِقُّهُ؛ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ لِغَيْرِ مَالِكِ الْأُمِّ بِوَصِيَّةٍ.

(وَلَوِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا فَأُخِذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ.. رَجَعَ عَلَىٰ بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ، وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ، (إِلَّا إِذَا ادُّعِيَ مِلْكُ سَابِقٌ عَلَىٰ الشِّرَاءِ) لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ مِنَ المُشْتَرِي إِلَىٰ المدَّعِي، وَدُفِعَ: بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ هَذَا الإحْتِمَالِ، فَيَسْتَنِدُ الملْكُ المشْهُودُ بِهِ إِلَىٰ مَا قَبْلَ الشِّرَاءِ.

🝣 حاشية السنباطي 🝣

من الغير لا يكون حجة على ذي اليد.

فَرُعُ: لو قال له الخصم: كانت ملكك أمس وأخذناه بإقراره . . فتنزع منه ؛ كما لو أقامت بينة بأنه أقر بها أمس .

وفارقت: ما لو شهدت؛ بأنها كانت ملكه أمس؛ بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق، والشاهد بالملك قد يتساهل ويعتمد التخمين؛ فإذا لم ينضم إليه الجزم في الحال . . ضعف ، أو قال له: كانت في يدك أمس . . فلا يؤاخذ بإقراره .

وفارقت ما قبلها؛ بأن اليد قد تكون مستحقة وقد لا تكون، فإذا كانت قائمة.. أخذنا بأن الظاهر منها الاستصحاب، فإذا زالت.. ضعفت دلالتها.

قوله: (فأخذ منه بحجة مطلقة) أي: ببينة مطلقة ، ومثله بالأولى: ما إذا أخذ منه ببينة مؤرخة بزمن الشراء ، أو بما قبله ، وخرج بذلك: ما لو أخذ منه ببينة مؤرخة بما بعد الشراء ، أو بإقرار المشتري حقيقة أو حكما . . فلا يرجع المشتري فيه بشيء .

قوله: (رجع على بائعه ٠٠٠) محل الخلاف: إذا لم يقر للبائع بالملك ، وإلا . . لم

(وَلَوِ ادَّعَىٰ مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدُوا لَهُ) بِهِ (مَعَ سَبَبِهِ . لَمْ يَضُرَّ) مَا زَادُوهُ ، (وَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا وَهُمْ سَبَبًا آخَرَ . . ضَرَّ) ذَلِكَ ؛ لِلتَّنَاقُضِ بَيْنَ الدَّعْوَىٰ وَالشَّهَادَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُرُ وَا السَّبَبَ . . قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِالمقْصُودِ وَلَا تَنَاقُضَ .

چ حاشية السنباطي چ

يرجع عليه قطعا؛ لأنه الذي ظلمه بزعمه، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه.

# (فَصْلٌ) [فِي اخْتِلَافِ المَتَدَاعِيَيْنِ فِي العُقُودِ]

إِذَا (قَالَ: آجَرْتُكَ) هَذَا (الْبَيْتَ) شَهْرَ كَذَا (بِعَشَرَةِ، فَقَالَ: بَلْ) آجَرْتَنِي (جَمِيعَ الدَّارِ) المشْتَمِلَةِ عَلَيْهِ (بِالْعَشَرَةِ، وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ) بِمَا قَالاَهُ.. (تَعَارَضَتَا، وَفِي قَوْلٍ: يُقَدَّمُ المسْتَأْجِرُ) لِمَا فِي بَيِّنَتِهِ مِنْ زِيَادَةِ غَيْرِ الْبَيْتِ، وَالْأَوَّلُ يَنْفِي التَّرْجِيحَ وَفِي قَوْلٍ: يُقَدَّمُ المسْتَأْجِرُ لِمَا فِي بَيِّنَتِهِ مِنْ زِيَادَةٍ غَيْرِ الْبَيْتِ، وَالْأَوَّلُ يَنْفِي التَّرْجِيحَ بِذَلِكَ وَيَقُولُ عَلَىٰ قَوْلِ السُّقُوطِ: يَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يَفْسَخُ الْعَقْدُ، أَوْ يَنْفَسِخُ عَلَىٰ مَا سَبَقَ فِي «البَيْعِ» وَعَلَىٰ المسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ أَوِ الدَّارِ، وَتَجِيءُ الْقُرْعَةُ فِي «البَيْعِ» وَعَلَىٰ المسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ أَوِ الدَّارِ، وَتَجِيءُ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ السَّعْمَالِ دُونَ الْقِسْمَةِ وَالْوَقْفِ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ.. عَلَىٰ الطَّيْرِ بَقَوْلِهِ.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

## فَصْلُ

قوله: (تعارضتا) هذا إذا اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما، وكذا إذا اختلف تاريخهما إن اتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد، وإلا. قدم السابق تاريخا؛ لأن العقد السابق صحيح لا محالة؛ لأنه إن سبق العقد على الأكثر. صح ولغا العقد على الأقل بعده، أو بالعكس. بطل الثاني في الأقل دون الباقي، ومنه يؤخذ: أن تقديم الأسبق إنما هو بالنسبة لما تعارضا فيه دون الزائد؛ فإنهما لم يتعارضا فيه، فهو ثابت بالبينة لا محالة.

قال الرافعي: ولك أن تقول: محل التعارض في المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة: إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أيضا، وإلا . . فلا تعارض ؛ لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا وتاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة ، فيثبت الزائد بالبينة الزائدة .

وأجيب: بأن هذا الإجمال لا يكفي في ثبوت الزائد وإن اكتفى بمقابله في تعارض البينتين ؛ إذ هو مقتض للسقوط الكافي فيه الإجمال.

(وَلَوِ ادَّعَيَا) أَيْ: كُلِّ مِنَ اثْنَيْنِ (شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ) أَنْكَرَهُمَا، (وَأَقَامَ كُلِّ مِنْهُ الْمَنْ وَوَزَنَ لَهُ ثَمَنَهُ: فَإِنِ اخْتَلَفَ تَارِيخٌ وَكِمَ لِلْأَسْبَقِ) مِنْهُ الْمَاثِرَاهُ) مِنْهُ (وَوَزَنَ لَهُ ثَمَنَهُ: فَإِنِ اخْتَلَفَ تَارِيخٌ وَكِمَ لِلْأَسْبَقِ) تَارِيخًا، (وَإِلَّا) بِأَنِ اتَّحَدَ التَّارِيخُ وَلَى التَّوْطِ: يَحْلِفُ لِكُلِّ تَارِيخًا، (وَإِلَّا) بِأَنِ اتَّحَدَ التَّارِيخُ وَلَا تَعَارُضَ فِي الثَّمَنِيْنِ فَيَلْزَمَانِهِ، وَقِيلَ: نَعَمْ، فَيَحْلِفُ لِكُلِّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهُ مَا بَاعَهُ، وَلَا تَعَارُضَ فِي الثَّمَنِ فَيَلْزَمَانِهِ، وَقِيلَ: نَعَمْ، فَيَحْلِفُ عَلَيْهُمَا يَعْفُ الثَّيْءُ وَالْمَنَوْ وَالْمَنَوْ وَالْمَنَوْ وَالْمَنَوْ وَالْمَوْمَ وَلَا تَعَارُضَ فِي الشَّيْءُ وَالْمَوْمَ وَلَوْمَانِهِ وَعَلَى الْقَوْمَةِ وَالْمَوْمَ وَلَوْمَانِهُ مِنْ الْخَصْمِ وَيُوقَفُ الْجَمِيعُ وَالْتَمْنِ وَالشَّيْءُ وَالثَّمَنَانِ مِنَ الْخَصْمِ وَيُوقَفُ الْجَمِيعُ وَالْتَمْنِ وَالْتَمْنِ وَالْتَمْنِ وَالْتَمْنِ وَالْتَمْنِ وَالْتَمْنَ وَالنَّمَنَانِ مِنَ الْخَصْمِ وَيُوقَفُ الْجَمِيعُ .

## فَصْلُ

قوله: (أي: كل من اثنين) هو كما سبق.

فإن قلت: الحكم بالتعارض فيما ذكر يخالف الحكم بعدمه فيما لو شهدت بينة بألف وأخرى بألفين، بل يثبت الألفان، فما الفرق؟

قلت: الفرق: أن البينتين ثم لم يتنافيا؛ لأن الشهادة بألف لا تنفي الألفين، بخلافهما هنا.

قوله: (وَوَزَنَ له ثَمنَه) احتراز عما إذا تعرَّضت إحداهما لذلك دون الأخرى.. فالمتعرضة لذلك هي المتقدمة مطلقا؛ لأن التعرض لذلك يوجب التسليم والأخرى لا توجبه؛ لبقاء حق الحبس للبائع، فلا تكفي المطالبة بالتَّسليم، ومنه يعلم: أنه لو كان الثمن مؤجلا.. تعارضتا أن سواء تعارضتا أو إحداهما لوزن الثمن أم لا، ولو تعرَّضت إحداهما لملك البائع للمدعى وقت البيع أو للمشتري الآن.. قدمت ؛ لأن معها زيادة علم.

قوله: (بأن اتحد التاريخ) أي: ولو احتمالا ، فيصدق بما إذا أطلقتا أو إحداهما . قوله: (فيلزمانه) أي: ما لم تتعرض البينتان لقبض المبيع . . فلا يلزمانه ؛ لتقرر

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): تعارضا.

(وَلَوْ قَالَ كُلِّ مِنْهُمَا: «بِعْتُكَهُ بِكَذَا»، وَأَقَامَاهُمَا) أَيْ: الْبَيَّتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ وَطَالَبَا بِالنَّمَيْنِ: (فَإِنِ اتَّحِدَ تَارِيخُهُمَا.. تَعَارَضَتَا) فَيَحْلِفُ عَلَىٰ قَوْلِ السُّقُوطِ يَمِينَيْنِ، [وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّمَنَيْنِ] وَعَلَىٰ الْقُرْعَةِ: مَنْ خَرَجَتْ لَهُ.. قُضِيَ لَهُ بِغَمَنِهِ، وَعَلَىٰ الْقِسْمَةِ: لِكُلِّ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَكَأَنَّهُمَا بَاعَاهُ وَلِلا خَرِيفُ الْخَصْمِ عَلَىٰ ثَمَنِهِ، وَعَلَىٰ الْقِسْمَةِ: لِكُلِّ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَكَأَنَّهُمَا بَاعَاهُ بِثَمَنَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ أَوِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَعَلَىٰ الْوَقْفِ: يُوْخَذُ المبيعُ وَالثَّمَنَانِ عَلَىٰ وِزَانِ مَا بِثَمَنَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ أَو مُخْتَلِفَيْنِ، وَعَلَىٰ الْوَقْفِ: يُوْخَذُ المبيعُ وَالثَّمَنَانِ عَلَىٰ وِزَانِ مَا بَشَمَنَانِ الْجَمِيعُ، (وَإِنِ اخْتَلَفَ) تَارِيخُهُمَا.. (لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ) لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِنْتِقَالِ المَدَّعَىٰ مِنَ المَشْتَرِي إِلَىٰ الْبَائِعِ النَّانِي ؛ بِأَنْ يَسَعَهُ مَا بَيْنَ التَّارِيخَيْنِ، وَلَا السَّقُوطِ (وَكَذَا) يَلْزُمُهُ الثَّمَنَانِ (إِنْ أَطْلَقَتَا أَوْ) أَطْلَقَتْ (إِحْدَاهُمَا) وَأَرَّخَتِ الْأُخْرَىٰ (فِي السُّقُوطِ السُّقُوطِ السُّقُوطِ وَلَا السُّقُوطِ وَلَا السُّقُوطِ وَلَا السُّقُوطِ وَلَا السُّقُولِ السُّقُولِ الشَّكَرِي وَلَا يَلْوَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنَيْنِ، وَعَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ مَا تَقَدَّمَ.

(وَلَوْ مَاتَ عَنِ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ، فَقَالَ كُلِّ مِنْهُمَا: مَاتَ عَلَىٰ دِينِي) فَأَرِثُهُ (فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا . صُدِّقَ النَّصْرَانِيُّ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: بَقَاءُ كُفْرِهِ ، (فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا . . صُدِّقَ النَّصْرَانِيُّ ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: بَقَاءُ كُفْرِهِ ، (فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتِهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ ؛ (فَلِّهُ مَا الْمَسْلِمُ ) لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ ؛

قوله: (بأن يسعه ما بين التَّارِيخَينِ) قيد لا بدّ منه ، فإن لم يسع . . سقطتا .

العقد بالقبض، وليس على البائع عهدة ما يَحْدُثُ بعده.

قوله: («بعتكه بكذا») أي: وهو ملكي ؛ كما في «أصل الرّوضة» عن الأكثرين تصوير المسألة بذلك ، احتراز عما إذا لم يقل ذلك ، فلا تسمع الدعوى .

قوله: (بأن يسعه ما بين التاريخين) أي: فإن لم يسعه ، لم يلزمه الثمنان ؛ لتعارضهما حينئذ ، وَهُو انْتِقَالُهُ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ، (وَإِنْ قَيَدَتْ) إِحْدَاهُمَا (أَنَّ آخِرَ كَلَامِهِ إِسْلَامٌ وَعَكَسَنُهُ الْأُخْرَىٰ) كَقَوْلِهِمْ: ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، (تَعَارَضَتَا) وَكَذَا إِنْ قَيَّدَتْ بَيِّنَهُ النَّصْرَانِيِّ فَقَطْ، فَعَلَىٰ قَوْلِ السُّقُوطِ: يُصَدَّقُ النَّصْرَانِيُّ بِيَمِينِهِ، وَعَلَىٰ الْقُرْعَةِ: مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ.. فَعَلَىٰ قَوْلِ السُّقُوطِ: يُوقَفُ، (وَإِنْ لَمْ فَلَهُ التَّرِكَةُ، وَعَلَىٰ الْوَقْفِ: يُوقَفُ، (وَإِنْ لَمْ فَلَهُ التَّرِكَةُ، وَعَلَىٰ الْوَقْفِ: يُوقَفُ، (وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ دِينِهِ، تَعَارَضَتَا) أَطْلَقَتَا أَوْ قَيَّدَتَا يُعْرَفْ دِينِهِ، تَعَارَضَتَا) أَطْلَقَتَا أَوْ قَيَّدَتَا بِمِثْلِ مَا ذُكِرَ، أَوْ قَيَّدَتُ بَيِّنَةُ النَّصْرَانِيِّ فَقَطْ (١٠). فَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَلَىٰ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ.

(وَلَوْ مَاتَ نَصْرَانِيٌّ عَنِ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ، فَقَالَ المسْلِمُ: «أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَنَا»، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: «بَلْ قَبْلَهُ») فَلَا يَرِثُهُ.. (صُدِّقَ المسْلِمُ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: بَقَاؤُهُ عَلَىٰ دِينِهِ، (وَإِنْ أَقَامَاهُمَا) أَيْ: الْبَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ.. (قُلِمْ النَّصْرَانِيُّ الْأَصْلَ: بَقَاؤُهُ عَلَىٰ دِينِهِ، (وَإِنْ أَقَامَاهُمَا) أَيْ: الْبَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ.. (قُلِمْ النَّصْرَانِيُّ الْأَصْلَ: اللهُ اللهُ

-& حاشية البكري &-

قوله: (ففيه ما تقدّم على الأقوال الأربعة) أي: والرّاجح على السّقوط المعتمد تصديقُ النّصرانيِّ بيمِينهِ.

قوله: (كقولهم: ثالث ثلاثة) أي: ونحوه مما يختص به النصراني.

قوله: (ففيه ما تقدم على الأقوال الأربعة) أي: على قول السقوط يحلف كل منهما للآخر ويقسم المتروك نصفين؛ كما لو لم تكن بينة، هذا إذا لم يكن بيد ثالث، فإن كان بيد ثالث. اختص بمن أقر له به؛ كما قاله الشيخان.

تَنْبِيه: ما ذكر عند التعارض هو بالنسبة للميراث، أما بالنسبة لغسله والصلاة

<sup>(</sup>۱) كما في المغني: (٤٨٦/٤)، خلافا لما في التحفة: (٢٥٢/١٠) والنهاية: (٣٧٢/٨) حيث قالا: تتعارضان وإن قيدت بينة المسلم فقط.

<sup>(</sup>٢) هذا فيما إذا لم تقل بينة المسلم: علمنا تنصره حالة موت أبيه وبعده ولم تستصحب، فإن قالت ذلك . . فالقياس: التعارض؛ فيحلف المسلم؛ كما في التحفة: (١٠١، ٢٥٤) والنهاية: (٣٧٣/٨)، خلافا لما في المغني: (٤٨٦/٤) حيث قال: تقدم بينة المسلم حينئذ.

لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمِ بِالِانْتِقَالِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ ، فَهِي نَاقِلَةٌ وَالْأُخْرَىٰ مُسْتَصْحِبَةٌ لِدِينِهِ ، (فَلُو اتَّفَقَا عَلَى إِسْلَامِ اللاَبْنِ فِي رَمَضَانَ ، وَقَالَ المسْلِمُ: «مَاتَ الْأَبُ فِي شَعْبَانَ» ، وَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: «فِي شَوَّالٍ» . صُدِّقَ النَّصْرَانِيُّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: الْأَبُ فِي شَوَّالٍ» . صُدِّقَ النَّصْرَانِيُّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: بَقَاءُ الْحَيَاةِ ، (وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ المسْلِمِ عَلَى بَيِّنَتِهِ) إِذَا أَقَامَاهُمَا بِمَا قَالَاهُ ، لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ مِنَ الْحَيَاةِ إِلَى الموْتِ وَالْأُخْرَىٰ مُسْتَصْحِبَةٌ لِلْحَيَاةِ .

(وَلَوْ مَاتَ عَنْ أَبُوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَقَالَ كُلُّ) مِنَ الْفُرِيقَيْنِ: (مَاتَ عَلَىٰ دِينِنَا . صُدِّقَ الْأَبُوانِ بِالْيَمِينِ) لِأَنَّ الْوَلَدَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ فِي الاِبْتِدَاءِ تَبَعًا لَهُمَا فَيُسْتَصْحَبُ حَتَّىٰ يُعْلَمَ خِلَافُهُ، (وَفِي قَوْلٍ: يُوقَفُ) الْأَمْرُ (حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ أَوْ يَصُطَلِحُوا) وَالتَّبَعِيَّةُ تَزُولُ بِالْبُلُوغِ، وَفِي وَجْهٍ: يُصَدَّقُ الإِبْنَانِ بِالْيَمِينِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الدَّارِ الْإِسْلَامُ.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

عليه · · فلا ، ويقال في الصلاة عليه: اللهم اغفر له إن كان مسلما ؛ كما مر ·

قوله: (لأن مع بينته زيادة علم . . .) يؤخذ منه: أنه لو شهدت بينة المسلم ؛ بأنها كانت تسمع تنصُّره إلى ما بعد الموت . . لا تقدم النصراني على المسلم ، فيتعارض بينتاهما ، فيحلف المسلم على قول السقوط .

قوله: (فلو اتفقا على إسلام الابن ...) خرج بذلك: ما إذا لم يتفقا على ذلك . . فبالعكس مما ذكر ، فيصدق المسلم ؛ لأن الأصل: بقاء دينه ، وتقدم بينة النصراني على بينته ، ما لم تشهد بينته بأنها عاينته ميتا قبل الإسلام . فيتعارضان ، فيحلف المسلم على قول السقوط .

قوله: (لأنها ناقلة . . .) يؤخذ منه: أنه لو شهدت بينة النصراني ؛ بأنها عاينته حيًّا بعد الإسلام . . لم تقدم بينة المسلم على بينة النصراني ، بل يتعارضان ، فيحلف النصراني على قول السقوط .

قوله: (ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين . . .) خرج بذلك: ما لو مات

(وَلَوْ شَهِدَتْ) بَيِّنَةٌ (أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سَالِمًا، وَأُخْرَىٰ): أَنَّهُ أَعْتَقَ (غَانِمًا، وَكُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (ثُلُثُ مَالِهِ؛ فَإِنِ اخْتَلَفَ تَارِيخٌ) لِلْبَيِّنَتَيْنِ.. (قُدِّمَ الْأَسْبَقُ) تَارِيخًا، (وَإِنْ اَطْلَقَتَا) أَوْ إِحْدَاهُمَا.. (قِيلَ: تَارِيخًا، (وَإِنْ اَطْلَقَتَا) أَوْ إِحْدَاهُمَا.. (قِيلَ: يُعْتِقُ مِنْ كُلِّ نِصْفُهُ) ذَكَرَهُ يُقْرَعُ) بَيْنَهُمَا، اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْبَعَوِيُّ، (وقِيلَ فِي قَوْلٍ: يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ نِصْفُهُ) ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ الْإِمَامُ.

(قُلْتُ: المذْهَبُ: يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ نِصْفُهُ) الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِتَرْجِيحٍ، (والله أَعْلَمُ) جَمْعًا بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ.

(وَلَوْ شَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ: أَنَّهُ أَوْصَىٰ بِعِتْقِ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلْثُهُ) أَيْ: ثُلُثُ مَالِهِ (وَوَارِثَانِ حَائِزَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَوَصَّىٰ بِعِتْقِ غَانِمٍ وَهُوَ ثُلُثُهُ.. ثَبَتَتْ) أَيْ: الْوَصِيَّةُ كَائِمٍ وَهُوَ ثُلُثُهُ.. ثَبَتَتْ) أَيْ: الْوَصِيَّةُ (لِغَانِمٍ) دُونَ سَالِمٍ، وَارْتَفَعَتِ التُّهْمَةُ فِي الشَّهَادَةِ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ بِذِكْرِ بَدَلٍ يُسَاوِيهِ،

عن أبوين مسلمين وابنين كافرين وقال كل مما ذكر ؛ فإنه إن عرف للأبوين كفر سابق رقالا: أسلمنا قبل بلوغه ، أو أسلم هو بعد إسلامنا ، أو بلغ بعد إسلامنا ، وقال الابنان: لا ، ولم يتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة . . فالمصدق الابنان ؛ لأن الأصل: البقاء على الكفر ، وإن لم يعرف لهما كفر سابق ، أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة . . فالمصدق الأبوان ؛ عملا بالظاهر في الأولى ، ولأن الأصل: بقاء الصبا في الثالثة .

قوله: (وكلُّ واحدٍ منهما ثلثُ مالِه) أي: ولم يحز الورثة ما زاد عليه.

قوله: (جمعا بين البينتين) أي: وإنما لم يقرع بينهما؛ لأنا لو أقرعنا . لم نأمن أن يخرِج سهم الرق على الأسبق ، فيلزم إرقاق حر وتحرير رقيق .

قوله: (وهو ثلثه) احتراز عما إذا كان غانم دونه، فلا تقبل شهادة الوارثين في القدر الذي لم يثبتا له بدلا، وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة.

قوله: (وارتفعت التهمة ٠٠٠) قال الرافعي: ولا يصفو عن إشكال؛ لأن الغرض

(فَإِنْ كَانَ الْوَارِثَانِ فَاسِقَيْنِ.. لَمْ يَثْبُتِ الرُّجُوعُ فَيَعْتِقُ سَالِمٌ) بِشَهَادَةِ الْأَجْنَبِيَّنِ، (وَمِنْ غَانِمٍ ثُلُثُ مَالِهِ) أَيْ: الموصِي؛ أَيْ: قَدْرُ ثُلُثِ مَالِهِ (بَعْدَ سَالِمٍ) بِإِقْرَارِ الْوَارِثِينَ الَّذِي تَضَمَّنَتُهُ شَهَادَتُهُمَا لَهُ وَهُوَ ثُلُثَاهُ؛ وَكَأَنَّ سَالِمًا هَلَكَ أَوْ غُصِبَ مِنَ النَّرِيْةِ، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثَانِ غَيْرَ حَائِزَيْنِ.. عَتَقَ مِنْ غَانِمٍ قَدْرُ ثُلُثِ حِصَّتِهِمَا.

条 حاشية السنباطي 🝣

قد يتعلق باستبقاء غانم وإن ساواه سالم في القيمة.

وأجاب عنه ابن الرفعة: بأن التهمة [التي] ترد بها الشهادة: هي التهمة القوية دون الضعيفة.

قوله: (ولو كان الوارثان . . .) يفيد: أن (اللام) في (الوارثان) في عبارة المصنف للعهد؛ أي: الوارثان المتقدم ذكرهما ، وهما الحائزان . وقوله: (عَتَقَ من غانِمٍ قَدْرُ ثُلُثِ حِصَّتِهِمَا) أي: مع عتق سالم .

## (فَصْـلُّ) [فِي شُرُوطِ القَائِفِ]

فِي الْقَائِفِ الملْحِقِ لِلنَّسَبِ عِنْدَ الإشْتِبَاهِ بِمَا خَصَّهُ الله بِهِ مِنْ عِلْم ذَلِكَ.

## فَصْلُ

قوله: (ليُعمل بقوله) أي: وليس شرطًا له في ذاتِه؛ إذ العدالة لا تتأتّى شرطًا في ذات القافة ، بل هي صفة زائدة لاعتبار قوله ، وبقي من شروطه (١): النّطق والبصر والسّمع .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

## فَصْلُ

قوله: (عدل) لو قال: أهل الشهادة . . لكان أولئ ؛ ليفيد اشتراط العدالة الباطنة ، والنطق ، والبصر ، وانتفاء العداوة عمن ينفيه عنه [وانتفاء] ، والولادة عمن يلحق به .

قوله: (بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه . . .) استشكله البارزي: بأن المجرب قد يعلم بأنه ليس في الثلاثة الأولى أمه فلا يبقى فيها فائدة ، وقد تكون إصابته في الرابعة اتفاقا فلا يوثَق بتجربته .

قال: فالأولئ أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف، ولا يخص به الرابعة، فإذا أصاب في الكل. قبل قوله بعد ذلك.

قوله: (والأصح: إلحاق الأب بالأم...) قال في «شرح المنهج»: بل سائر العصبة والأقارب كذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة (هـ): وغيره من شروط.

وَقَالَ الْإِمَامُ: الْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، وَقَدْ تَحْصُلُ بِدُونِ ثَلَاثٍ، (وَالْأَصَحُّ: اشْتِرَاطُ حُرِّ ذَكْرٍ) كَالْقَاضِي، وَالنَّانِي: لَا ؛ كَالمَفْتِي، (لَا عَدَدٍ) كَالْقَاضِي، وَالنَّانِي: يُشْتَرَطُ وَلَا كَوْنِهِ مُدْلِجِيًّا) أَيْ: مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، فَيَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ كَالمَزَكِّي، (وَلَا كَوْنِهِ مُدْلِجِيًّا) أَيْ: مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، فَيَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ كَالمَزَكِّي، (وَلَا كَوْنِهِ مُدْلِجِيًّا) أَيْ: مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، فَيَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ وَمِنَ الْعَجَمِ، وَالمَشْتَرَطُ وَقَفَ مَعَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ؛ وَهُو مَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ عَلَيْ النَّبِيُ وَقَفَ مَعَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ؛ وَهُو مَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا المَدْلِجِيَّ عَلَيْشَةَ قَالَتْ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا المَدْلِجِيَّ عَلَيْ فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَدْ الْمُهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَلْ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامُ مَعْضِ إِ» (١).

-& حاشية البكري &-

قوله: (وقال الإمام · · · ) لا بدّ من غلبة الظّنّ ، والثّلاث أقلُّ ما يحصل ذلك عادةً فاعتبرت ، والله أعلم ·

💝 حاشية السنباطي

قوله: (دخل عَلَيَّ النبي عَلَيْ مسرورا...) سبب سروره عَلَيْ بما قال مُجَزِّز: إن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة ؛ لأنه كان طويلا أسودَ أقنى الأنف ، وكان زيد قصيرا بين السواد والبياض أخنس الأنف ، وكان طعنهم مغايظة له عَلَيْ ؛ إذ كانا حِبَّيْه ؛ فلما قال المدلجي ذلك ، وهو لا يرى إلا أقدامهما.. سر به ، نقله الرافعي عن الأئمة ، وقال أبو داود: زيد كان أبيض.

قوله: (وتنازعاه) أي: بأن ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: القائف، رقم [٦٧٧١]. صحيح مسلم، باب: العمل بإلحاق القائف الولد، رقم [١٤٥٩].

(أَوْ) وَطِئًا (مُشْتَرَكَةً لَهُمَا، أَوْ وَطِئَ رَوْجَتَهُ وَطَلَقَ فَوَطِئَهَا آخَرُ بِشُبْهَةِ، أَوْ) فِي (نِكَاحٍ فَاسِدٍ) كَأَنْ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ جَاهِلًا بِهَا، (أَوْ) وَطِئَهَا (مَنْكُوحَةً) وَوَلَدَتْ المَشْتَرِي وَلَمْ يَسْتَبْرِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ) بِشُبْهَةٍ (مَنْكُوحَةً) وَوَلَدَتْ المَشْتَرِي وَلَمْ يَسْتَبْرِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ) بِشُبْهَةٍ (مَنْكُوحَةً) وَولَدَتْ مُمْكِنًا مِنْهُ وَمِنْ زَوْجِهَا. يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ (فِي الْأَصَحِّ)، وَاللَّانِي: يُلْحِقُ الزَّوْجَ ؛ لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ، (فَإِذَا وَلَدَتِ) الموْطُوءَةُ فِي المسَائِلِ المذكورةِ (لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطُئَيْهِمَا) وَلَدًا (وَادَّعَيَاهُ. عُرضَ عَلَيْهِ) أَيْ: الْقَائِفِ فَيَلْحَقُ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا، (فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ وَطْئَيْهِمَا حَيْضَةٌ. فَلِلنَّانِي) الْوَلَدُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأُولُ وَوْجًا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) وَالنَّانِي وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. فَلَا مَنْ مُنَا الْوَلْءِ مَعَ فِرَاشِ النَّكَاحِ قَائِمٌ مَقَامَ نَفْسِ الْوَطْءِ، يَتُهَلِمُ تَعَلَّقُ الْأُولُ وَوْجًا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. فَلَا الْوَطْءِ مَعَ فِرَاشِ النَّكَاحِ قَائِمٌ مَقَامَ نَفْسِ الْوَطْءِ، يَتُعَلِّهُ وَالْمُ النَّكَاحِ قَائِمٌ مَقَامَ نَفْسِ الْوَطْءِ، وَالْمُ فِي الْكَاحِ الْفَاسِدِ إِلَّا بِحَقِيقَةِ الْوَطْء وَعَ الْمُعْرَاقِ الْمُؤَلِّ وَلَا الْمَوْأَةُ لَا تَصِيرُ وَعَالًا فِي النَكَاحِ الْفَاسِدِ إِلَّا بِحَقِيقَةِ الْوَطْء وَلَا وَلَوْمَ وَعَيْدٍ وَعَيْدٍ وَعَيْدٍ وَكَامٍ فَا مَنْ فَى (كِتَابِ اللَّقِيطِ). وَصَامًا وَحُرِيَّةً أَمْ لَا) كَمُسْلِمٍ وَفِقِي وَالْمَا وَحُرِيَّةً أَمْ لَا) كَمُسْلِمٍ وَفِرَق وَمُولًا وَعَيْدٍ وَعَيْدٍ وَعَمْدٍ وَعَمْدٍ وَعَمْدٍ وَعَمْدً وَمَا وَالْمَا وَحُرَيَةً أَمْ لَا) كَمُسْلِمٍ وَفِرَقَى وَمُولَا وَلَمُ وَالْمَا وَحُرَّيَةً أَمْ لَا) كَمُسْلِمٍ وَفِق وَمُ وَمُولًا وَلَا الْمَنَا وَلَوْمَ وَمُ وَالْمَا وَحُرَيَةً أَمْ لَا) كَمُسْلِمٍ وَقَوْلًا إِلْهُ وَلَا الْمَنَا وَالْوَلُولُ وَلَا الْمَالَا وَحُرَالِهُ الْمِلَا وَالْمُ وَلَا الْمَنَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُولِ وَالْمَا

قوله: (أو وطئا مشتركة لهما) من عطف الخاص على العام؛ لشمول ما قبله له.

قوله: (فوطئها آخر بشبهة . . .) خرج بذلك: ما لو وطئها آخر بعلة انقضاء عدتها بنكاح صحيح وأتت بولد . . فإنه يلحق به وإن أمكن كونه من الأول أيضا ؛ بأن العدة أمارة ظاهرة في البراءة عن الأول . وقوله: (أو في نكاح فاسد) من عطف الخاص على العام ؛ لشمول ما قبله له .

قوله: (وكذا لو وطئ بشبهة . . . ) أي: فإن قامت بينة بذلك ، أو صدق الولد المكلف عليه .

#### 510

# (كِتَابُ العِتْقِ )

### كتاب العتق

قوله: (بمعنى الإعتاق) أفاد به: أنّ العتقَ أثرُ الإعتاقِ، والمبوَّبُ له الفعل لا ما نشأ عنه، فكان التّعبير به أولَى.

### 🚓 حاشية السنباطي 🚓

### كتاب العتق

قوله: (بمعنى: الإعتاق) أي: فهو اسم مصدر لـ(أعتق) لا مصدر لـ(عتق) مطاوعة بقرينة عود الضمير إليه في قوله: (إنما يصح . . .) إذ لا يتصف بالصحة إلا العتق بالمعنى الأول ، وهو إزالة الرق عن الآدمي ، وهو قربة ولو معلقا وإن كان التعليق نفسه ليس بقربة .

نعم؛ التدبير وتعليق العتق بقربة؛ كإن صليت الضحى فأنت حر. فقربتان، ثم محل كون ما ذكر قربة إذا صدر من مسلم، فإن صدر من كافر. فليس بقربة منه، فلا يحصل له ثوابه وإن صح منه؛ كسائر القرب التي لا تتوقف على نية؛ فإنها وإن صحت منه لا يحصل له ثوابها.

قوله: (إنما يصح من مطلق التصرف) أي: وإن اشترط في صحته منه عدم الإكراه بغير حق، لا بحق؛ كالبيع بشرط العتق وأهلية الولاء، فلا يصح من المبعض فيما ملكه بحريته، ومكاتب ولو بإذن سيده.

وأفهم كلامه: أنه لا يصح من محجور عليه مطلقا، وهو ما اقتصر الشارح على التصريح به بقوله: (فلا يصح من) أو بالنية للرقيق المراد عتقه؛ بأن كان متعلقا به حق لازم يمنع التصرف فيه؛ كراهن معسر ومفلس، ومالك عبد متعلق برقبته مال.

ويرد على كلامه: صحة إعتاق الوارث الموصى بعتقه، والمشتري المبيع قبل

وَسَفِيهٍ، وَيَصِحُّ مِنْ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ، (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ) بِصِفَةٍ (وَإِضَافَتُهُ إِلَىٰ جُزْءٍ)

قبضه، والإمام عبد بيت المال، والوكيل العبد الموكل وإعتاقه، والولي عبد موليه عن كفارته اللازمة له بقتل ونحوه.

قوله: (وسفيه) أي: وإن صحت وصيته به ، ويستثنى من عدم صحته منه صورتان: الأول: أن يوكله مالك الرقيق في عتقه .

الثاني: أن يأذن له وليه في أن يعتق عبده عن كفارته اللازمة له قبل الحجر.

قوله: (ويصح تعليقه بصفة) أي: ولو من راهن ونحوه فيمن مر، ولو علق مطلق التصرف العتق بصفة فوجده حال الحجر عليه بجنون. عتق، أو مفلس أو سفه بغير اختياره. . فكذلك، وإلا . . فلا .

ولو قال: إن جُنِنت فأنت حر. ففي وقوعه وجهان: أوجههما: الثاني؛ كنظيره في الطلاق.

ومن فوائد الخلاف: أنه لو حلف: لا يعتق هذا العبد فأعتق بعضه . . فعلى الأرجح: لا يحنث ، وأنه لو علق عتق خنصره بدخول الدار مثلا فقطعت قبل دخوله . . فعلى الأرجح: لا يعتق .

ويستثنى من عتق الكل بإعتاق الجزء: ما لو وكل في عتق عبد فأعتق الوكيل جزءه الشائع . عتق ذلك الجزء فقط ؛ كما صححه في «أصل الروضة» واستشكله الإسنوي بما ذكره في «أصل الروضة» أيضا من أنه لو وكله شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصف الموكل فيه . سرئ إلى نصيب الوكيل ، قال: فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير في العتق الصادر من الوكيل . فلأن يسري إلى ملك نفسه أولى .

وأجيب: بأن الذي سرئ إليه العتق في تلك ملك المباشر للإعتاق فكفئ فيه أدنى سبب، بخلافه هنا؛ فإن الذي سرئ إليه العتق غير ملك المباشر، فلم يقو تصرفه على السراية؛ إذ الأصح فيها؛ كما قاله الزركشي: أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي.

قوله: (دفعة أو سراية، وجهان) الرّاجح: أنّه سراية.

قوله: (وظاهر: أنّ المراد: الصيغ . . .) أي: فلا اعتراضَ على «المنهاج» باقتضائه أنّ غيرَ ما ذكر ليس مثله ؛ لأنّ هذا أمرٌ ظاهرٌ ، ولا منازعةَ في اللفظ بعد ظهور المراد منه .

قوله: (وسواء الموسر وغيره) أي: فيما إذا كان مالكا للباقي؛ كما هو صورة المسألة، وسيأتي حكم ما إذا لم يكن مالكا له.

قوله: (وظاهر: أن المراد: الصيغ المشتملة على المشتقات من هذه الألفاظ...) أي: لا هذه الألفاظ نفسها؛ فالصيغ المشتملة عليها [ليست] بصرائح، بل كنايات؛ كأنت تحرير أو إعتاق، أو فك الرقبة؛ كأنت طلاق.

تَنْبِيه: قال الأذرعي: الظاهر: أن ترجمة صرائح العتق بسائر اللغات صرائح ؟ كما سبق نظيره في الطلاق، وأن إشارة الأخرس المفهومة لكل أحد بالعتق صريحة كطلاقه بها. انتهى.

قوله: (ولا يحتاج الصريح إلى نية) أي: في الإيقاع وإن احتاج إليها في قصد اللفظ لمعناه؛ ليخرج أعجمي تلفظ به، ولم يعرف معناه؛ نظير ما مر في الطلاق.

تَنْبِيه: يستثنى من عدم احتياج الصريح إلى نية: ما إذا كان اسمها حرة فقال لها: يا حرة ، فلا يحكم بعتقها بذلك إلا إذا نوى به العتق ، هذا إذا كان اسمها حرة وقت

..............

### 🚓 حاشية السنباطي ي

النداء، فإن كان اسمها قبل ذلك حرة وهي الآن مسماة بغيره . . حكم بعتقها ما لم يقصد النداء، وإلا . . لم تعتق .

ولو طالبه المكاس بمكس عبده فقال: هو حر وقصد الإخبار . لم يحكم بعتقه باطنًا وإن حكم به ظاهرا ، واستشكله الإسنوي: بأن طلب المكاس منه مكسه قرينة ظاهرة في إرادة صرف اللفظ عن ظاهره ، فكان يقتضي أن لا يحكم بوقوعه ظاهرا ؛ كما لم يحكم بوقوع الطلاق ظاهرا فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق وهو يحلها من وثاق ، ثم ادعى أنه أراد طلاقها من الوثاق بقرينة الحل من الوثاق .

وأجيب: بمنع أن طلب المكاس منه مكسه قرينة على ما ذكر ، بل إنما هو قرينة على أنه إخبار ليس بإنشاء ، ولا يستقيم كلامه معه إلا إن كان على ظاهره.

ونظير مسألة الوثاق أن يقول له: أمتك قحبة ، فيقول: بل هي حرة ؛ فهو قرينة على إرادة العفة لا العتق.

ولو قال له: افرغ من عملك وأنت حر، وقال: أردت حرا من العمل دون العتق. . لم يقبل ظاهرا ويدين.

ولو قال لمزاحمه في طريق: تأخريا حر، فبان عبده. لم يعتق. قال الرافعي: إن أريد في الظاهر. فيفرق بينه وبين ما قبله؛ بإنه هنا لا يدري من يخاطبه، وعنده أنه يخاطب [غير عبده، وثَمَّ خاطب] العبد باللفظ الصريح.

ولو قال: أنت حر مثل هذا العبد . . عتق ، أو مثل هذا ولم يقل العبد . . عتقا ؛ كما بحثه المصنف في الأول ، وصوبه في الثاني . والفرق: إذ وصف الثاني بالعبديَّة في الأول يمنع عتقه ، بخلافه في الثاني .

وقول الإسنوي: الصواب: عتق الأول دون الثاني؛ لأن لفظتي (حر) و(مثل) خبران عن (أنت) مستقلان لا ارتباط لأحدهما بالآخر مردودٌ، بل الصواب: ما صوبه

وَهِيَ: «لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ»، «لَا سُلْطَانَ») أَيْ: لِي عَلَيْكَ، (لَا سَبِيلَ) أَيْ: لِي عَلَيْكَ، (لَا خِدْمَةَ) أَيْ: لِي عَلَيْكَ، (أَنْتَ) بِفَتْحِ التَّاءِ (سَائِبَةٌ، «أَنْتَ مَوْلَايَ») عَلَيْكَ، (أَنْتَ) بِفَتْحِ التَّاءِ (سَائِبَةٌ، «أَنْتَ مَوْلَايَ») لِا شُتِرَاكِهِ بَيْنَ الْعَتِيقِ وَالمعْتِقِ، (وَكَذَا كُلُّ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ لِلطَّلَاقِ) أَيْ: كِنَايَةٌ هُنَا فِيمًا هُوَ صَالِحٌ فِيهِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلْعَبْدِ: اعْتَدَّ أَوِ اسْتَبْرِئُ رَحِمَكَ وَنَوَى الْعِتْقَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ.

قوله: (أي: لي عليك) ذكره في الكل إشارة إلى أنّه مراد المتن؛ لئلّا يتوهّم الاكتفاءُ بمجرَّدِ هذا اللّفظ.

قوله: (فيما هو صالح فيه...) كلامٌ صحيحٌ، فعموم كلام «المنهاج» ليس في محلّه.

🚓 حاشية السنباطي 📚

المصنف؛ لأن [المثلين]: هما اللذان ثبت لكل منهما ما يثبت للآخر ويستحيل عليه ما يستحيل عليه الآخر. قال الزركشي: وعتق الثاني ينبغي أن يكون بالمؤاخذة حتى لو كان كاذبا لم يعتق باطنا.

ولو قال العبد لضارب عبده معاتبا له على الضرب: عبد غيرك مثلك . . لم يحكم بعتقه ؛ لأنه لم يعينه .

قوله: (وهي: «لا ملك . . . ») قال القاضي حسين: ضابط الكناية هنا: كل لفظ يتضمن زوال الملك أو يُنْبِئُ عن الفرقة ، فمنها: وهبتك نفسك فيعتق إذا نوئ به العتق ولو بلا قبول ، بخلاف ما إذا لم ينو العتق . . فلا يعتق بذلك إلا بالقبول فورًا.

قوله: (للطلاق) أي: أو الظهار.

قوله: (بخلاف قوله للعبد: اعتد أو استبرئ رحمك...) أي: وبخلاف قوله لرقيقه: أنا منك طالق ونحوه ونوئ العتق فلا ينفذ؛ كما لو قال له: أنا منك حر، وفارق نظيره من الطلاق؛ بأن الزوجية يشمل جانبي الزوج والزوجة، والرق خاص بالرقيق.

(وَقَوْلُهُ لِعَبْدٍ: «أَنْتِ حُرَّةٌ» ، وَلِأَمَتِهِ: «أَنْتَ حُرُّ» . . صَرِيحٌ) وَلَا أَثَرَ لِلْخَطَأِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ .

(وَلَوْ قَالَ: «عِنْقُكَ إِلَيْكَ» ، أَوْ «خَيَّرْتُكَ» وَنَوَىٰ تَفْوِيضَ الْعِنْقِ إِلَيْهِ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ فِي الْمَجْلِسِ ، عَتَقَ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا»: (الْحَالِ) بَدَلَ (المجْلِسِ) ، أَوْ «أَنْتَ حُرٌّ عَلَىٰ أَلْفٍ» فَقَبِلَ) فِي الْحَالِ ؛ كَمَا (أَوْ) قَالَ: («أَعْتَقُتُكَ عَلَىٰ أَلْفٍ» ، أَوْ «أَنْتَ حُرٌّ عَلَىٰ أَلْفٍ» فَقَبِلَ) فِي الْحَالِ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» ، (أَوْ قَالَ لَهُ الْعَبْدُ: «أَعْتِقْنِي عَلَىٰ أَلْفٍ» فَأَجَابَهُ . عَتَقَ فِي الحَالِ وَلَزْمَهُ الْأَلْفُ) فِي الثَّلَاثِ .

\_\_\_\_\_\_\_ حاشية البكري -\_\_\_\_\_\_\_\_\_ حاشية البكري

قوله: («الحال» بدل «المجلس») هو إشارة لفوريّة العقود المعتبرة، وهو كذلك، فما في «المنهاج» خلافُ المعتمد.

قوله: (في الحال؛ كما في «الروضة») هو إشارة إلى اعتبار الفور، ويمكن أن يؤخذ من الفاء في لفظ «المنهاج» في (فقبل).

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ونوى تفويض العتق إليه) هذا قيد في (خيرتك) لا في (عتقك إليك) لأنه تفويض صريح، وهو لا يشترط فيه النية؛ كما علم مما مر في (باب الطلاق).

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها»: «الحال» بدل «المجلس») أي: فينبغي أن يراد بـ(المجلس) هنا: مجلس التخاطب؛ ليوافق ما فيها.

قوله: (عتق في الحال) لا فائدة لقبوله في الحال ، ولهذا لم يذكره في «الروضة» كـ«أصلها» إلا فيما لو قال: أعتقتك إلى شهر كذا فقبل . . فإنه يعتق في الحال والعوض مؤجل .

قوله: (ولَزِمَه الألْفُ في الثَّلاثِ) هذا إذا لم يكن بينة ، وإلا . . لزمه قيمة نفسه ، والألف المعينة ملك السيد؛ كما لو أعتقه على خمر أو خنزير ، وهذا يأتي في مسألة البيع الآتية على المذهب فيها .

(وَلَوْ قَالَ: «بِعْتُكَ نَفْسَكَ بِأَلْفٍ»، فَقَالَ: «اشْتَرَيْتُ».. فَالمَذْهَبُ: صِحَّةُ الْبَيْعِ، وَيَعْتِقُ فِي الحالِ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ، وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ) وَنَقَلَ الرَّبِيعُ قَوْلًا أَثْبَتَهُ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ.

(وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ: «أَعْتَقْتُكِ»، أَوْ «أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلِكِ». عَتَقَا) لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا، وَلِقُوَّةِ الْعِتْقِ لَمْ يَبْطُلْ فِي القَّانِيَةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِيهَا؛ كَمَا تَقَدَّمَ، (وَلَوْ أَعْتَقَهُ) مِنْهَا، وَلِقُوَّةِ الْعِتْقِ لَمْ يَبْطُلُ فِي القَّانِيَةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِي المسْأَلَتَيْنِ. أَيْ: الْحَمْلَ . . (عَتَقَ دُونَهَا) وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا. عَتَقَا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِي المسْأَلَتَيْنِ. وَيَبْطُلُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ، (وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ وَالحمْلُ لِآخَرَ. لَمْ يَعْتِقْ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ الْآخَرِ) وَيَعْ «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» أَوَاخِرَ (الْبَابِ) فِي «فَتَاوَىٰ» الْقَاضِي حُسَيْنِ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَيَى «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» أَوَاخِرَ (الْبَابِ) فِي «فَتَاوَىٰ» الْقَاضِي حُسَيْنٍ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ

تَنْبِيه: لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر ونحو ذلك مما يتضمن تمليكا . فجزم الشيخان هنا: بأنه لغو ؛ لأنه متضمن الإعطاء فورا وهو غير ممكن ؛ إذ لا ملك له ، والوجه (۱) ؛ كما قاله في «شرح الروض» أنه لا يشترط الإعطاء فورا ؛ كما لو قال لزوجته الأمة: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، ويأتي فيه ما مر ثم ، ولو قال: أعتقتك على أن تخدمني ولو مع قوله: شهرا أو أبدا فقبل . عتق وعليه قيمته ؛ كما في الخلع ، أو شهرا من الآن ، أو تعمل كذا وبينه فقبل . عتق بما التزم ، فإن خدمه نصف شهر ثم مات العبد ، أو تعذرت خدمته وعمله بغير الموت ولو بتركه لهما بلا عذر لنصف الشهر المذكور . . لزم (۲) تركه في صورة موته ، وذمته فيما بعدها نصف قيمته لسيده . انتهى .

قوله: (ولو قال لحامل · · ·) أي: ولو بعد خروج بعض الولد الحامل به · وقوله: (عتقا) أي: عتقت الحامل بالأصالة وعتق الحمل بالبعضية ، لا بالسراية ؛ لأنها إنما تكون في الأشقاص ، لا في الأشخاص ·

قوله: (وفي «الروضة» و «أصلها» أواخر (الباب) في «فتاوئ» القاضي حسين:

<sup>(</sup>١) كذا في «أسنئ المطالب»، ووقع في نسخة (أ): والزوجة.

<sup>(</sup>٢) كذا في «أسنئ المطالب»، ووقع في نسخة (أ): بدل (لزم): (أم).

لِجَارِيَتِهِ وَحَمْلُهَا مُضْغَةٌ: أَعْتَقْتُ مُضْغَتَكِ . كَانَ لَغْوًا؛ لِأَنَّ إِعْتَاقَ مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ لَا يَصِحُّ.

أنه لو قال لجاريته . . . ) أي: فيما هنا من صحة إعتاق الحمل وحده محله: إذا نفخ فيه الروح ، وإلا . . لم يصح .

ولو قال: مضغة هذه حرة . . فإقرار بانعقاد الولد حرًّا وتصير الأم به أم ولد ، وقال المصنف: وينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها ؛ لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة ، قال البلقيني: بل لا يكفي الإقرار بوطئها ، وإنما يكفي الإقرار بهذه المضغة منه ، قال وقوله: (مضغة هذه الجارية حر) لا يتعين للإقرار ؛ فقد يكون إنشاء لقوله: (أعتقت مضغة هذه الجارية) أي: إذا قصده ، فيقبل قوله بيمينه .

قوله: (فأعتق أحدهما كلَّه أو نصيبَه) خرج: ما لو أعتق نصيب شريكه. فهو لغو، ولو أعتق نصف المشترك وأطلق. فهل يقع العتق شائعا أو على ما يملكه؟ وجهان، جزم صاحب «الأنوار» بالثاني منهما؛ كما في البيع والإقرار، وهو مقتضى كلام الأصحاب في الرهن؛ لأنهم قالوا فيمن رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه وهو معسر: يعتق نصفه الذي ليس بمرهون انتهى، وعلى كل: لا يعتق جميعه إلا إذا كان المعتق موسرا، قال الإمام: ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق، قال جماعة: بل يظهر فائدته في مسائل أخر، منها: ما لو وكله في إعتاق نصيبه؛ فإن قلنا بالأول. عتق جميع العبد شائعا عنه وعن موكله، أو بالثاني . . لم يعتق نصيب الموكل.

قوله: (وإلا . ، سرى إليه . . .) أي: وإن تعلق به حق ؛ كتدبير ورهن وكتابة .

نعم؛ لو كان موقوفًا أو مستولدة؛ بأن استولده شريكه وهو معسر، أو استولدا

<sup>(</sup>١) ما لم يثبت الاستيلاد للشريك؛ كما في التحفة: (٦٩٣/١٠)، خلافا لما في المغني: (٤٩٩/٤) حيث قال بالسراية.

وَعَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ).

(وَتَقَعُ السِّرَايَةُ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ، وَفِي قَوْلٍ: بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ، وَفِي قَوْلٍ: إِنْ دَفَعَهَا، بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ، الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: دَفَعَهَا، بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ، الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ، قَلْم عَنْفِ الشَّيْخَيْنِ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (١)، وَيُقَاسُ المُوسِرُ بِبَعْضِ الْبَاقِي عَلَىٰ الموسِرِ بِكُلِّهِ فِي السِّرَايَةِ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا يَسْرِي إِلَيْهِ؛ الْقَارِدِ فِي الْحَدِيثِ.

(وَاسْتِيلَادُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الموسِرِ يَسْرِي، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ

الكل مرتبا والأول معسر وقت الاستيلاد ثم أعتقه أحدهما . لم يسر إليه ، ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر . سرئ إلئ نصيب شريكه ، وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب: لا يسري إليه كعكسه منعه في «شرح الروض» قال: مع أني لم أره في تعليقه ، والمراد بـ (الموسر) هنا: مَنْ ملك ما يفي بنصيب شريكه أو بعضه فاضلا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته يومه وليلته ، ومسكنهما لذلك ، وكسوة ذلك الفصل ، فيباع فيها مسكنه وخادمه وغيرهما مما مر في التفليس .

قوله: (وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق) أي: ويصدق المعتق في قدرها بيمينه إن تعذر حضور العبد أو تقادم العهد، فإن كان قريبا وهو حاضر.. روجع المقومون فيها، وأفهم كلام المصنف: أن المعتبر ما أيسر به، لا حصته من قيمة الجميع.

قوله: (وتقع السراية بنفس الإعتاق) استثنى منه: ما لو كاتب الشريكان عبدهما ثم أعسر بنصيب أحدهما . فيحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك ، ومن ثُمَّ اعتبر تقويمه حينئذ .

قوله: (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري) أي: تنزيلا للاستيلاد منزلة

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين، رقم [۲۵۲۲]. صحيح مسلم، كتاب: العتق، رقم [۱۵۰۱].

وَحِصَّتُهُ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ، وَتَجْرِي الْأَقْوَالُ فِي وَقْتِ حُصُولِ السِّرَايَةِ، فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ: لَا تَجِبُ قِيمَةُ حِصَّتِهِ مِنَ الْوَلَدِ) وَعَلَىٰ الثَّانِي: تَجِبُ.

(وَلَا يَسْرِ تَدْبِيرٌ) مِنْ أَحَدِهِمَا لِنَصِيبِهِ إِلَىٰ الْبَاقِي، (وَلَا يَمْنَعُ السِّرَايَةَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِنُفُوذِ تَصَرُّفِ المدينِ فِيمَا بِيَدِهِ الممْلُوكِ لَهُ، وَالثَّانِي يَقُولُ: هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرُ مُوسِرٍ.

(وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ الموسِرِ: «أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَعَلَيْكَ قِيمَةُ نَصِيبِي»، فَأَنْكَرَ.. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، فَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُهُ، وَيَعْتِقُ نَصِيبُ المدَّعِي بِإِقْرَارِهِ إِنْ قُلْنَا: يَسْرِي بِالْإِعْتَاقِ، وَلَا يَعْتِقُ عَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ. بِالْإِعْتَاقِ، وَلَا يَعْتِقُ عَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ.

(وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ: «إِنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرٌّ بَعْدَ نَصِيبِكَ»؛ فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ وَهُوَ مُوسِرٌ . . سَرَى إِلَى نَصِيبِ الْأَوَّلِ إِنْ قُلْنَا: السِّرَايَةُ بِالْإِعْتَاقِ، وَعَلَيْهِ

الإعتاق، قال الأذرعي: لكن لا فرق بين مطلق التصرف في ماله وغيره فيما يظهر؛ لأنه كالإتلاف، بخلاف الإعتاق باللفظ؛ فإنه لغو من غير مطلق التصرّف، وخرج بـ (الموسر) المعسر، فلا سراية باستيلاده؛ كالعتق، لكن يكون ولده منها حرَّا كله، ويستثنى من اعتبار اليسار: ما لو كان المستولد أصلا لشريكه. فلا يعتبر يساره؛ كما لو استولد الأمة التي كلها لفرعه، قاله البلقيني.

قوله: (وحصته من مهر مثل) أي: مع أرش بكارة إن كانت ، ثم محل لزوم حصته من مهر المثل: إذا تأخر الإنزال عن تغيب الحشفة ؛ كما هو الغالب ، وإلا . . فلا يلزمه ؛ لأن الموجب لها تغيب الحشفة في ملك غيره ، وهو منتفٍ .

قوله: (فلا يعتق نصيبه . . .) أي: إن حلف ، فإن نكل فحلف المدعي . . فكذا الحكم ، إلا أنه يستحق حينئذ القيمة ؛ لأن الدعوى إنما توجهت للقيمة لا للعتق .

قوله: (سرى إلى نصيب الأول . . . ) أي: فيعتق بالسراية لا بالتعليق ؛ لأنها أقوى

فِيمَنُهُ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»: وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّبَيُّنِ.. فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا أُدِّيَتِ الْفِيمَةُ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَدَاءِ.. فَنَصِيبُ المعَلِّقِ عَمَّنْ يَعْتِقُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَنْهُ ، وَالنَّانِي: عَنِ المعْتِقِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَبُنِيَا عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَالنَّانِي: عَنِ المعْتِقِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَبُنِيَا عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بَعْدَ إِعْتَاقِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْأَدَاءِ تَفْرِيعًا عَلَىٰ قَوْلِهِ: أَحَدُهُمَا يَعْتِقُ عَنْهُ ، وَالْأَصَحُّ: عَنِ المعْسِ ، فَلَا يَسْرِي عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ: (وَهُو مُوسِرٌ) احْتَرَزَ بِهِ عَنِ المعْسِ ، فَلَا يَسْرِي عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ نَصِيبَهُ .

(فَلَوْ قَالَ) لِشَرِيكِهِ: إِنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ ( ( فَنَصِيبِي حُرُّ قَبْلَهُ » ، فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ: فَإِنْ كَانَ المَعَلِّقُ مُعْسِرًا . . عَتَقَ نَصِيبُ كُلِّ عَنْهُ ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا ، وَكَذَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَأَبْطَلْنَا الدَّوْرَ ) وَهُو الْأَصَحُّ ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ . . (فَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ) لِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ نَصِيبُ المعَلِّقِ وَسَرَىٰ عَلَيْهِ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ تَرَتُّبِ لَوْ عَتَقَ نَصِيبُ المعَلِّقِ وَسَرَىٰ عَلَيْهِ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ تَرَتُّبِ

قوله: (قبل الأداء تفريعًا على قوله) أي: على قول الأداء.

حاشية السنباطي 🍣

من العتق بالتعليق؛ لأنها قهرية تابعة لعتق النصيب لا مدفع لها، وموجب [التعليق] قابل للدفع بالبيع ونحوه.

اعترض نفوذ السراية على التعليق فيما ذكر ؛ بأنه يخالف ما اقتضاه كلامهم في (باب الوصية) من استوائهما حيث قالوا: لو علق عتق أمته الحامل بعتق نصف حملها [فأعتقه] في مرض موته . لسرى العتق إلى باقيه وعتقت أمته بالتعليق ، فإن لم يحتمل باقي الثلث إلا نصفه الآخر أو الأم . . أقرع بينهما وبين باقي الحمل ، فسوى بين السراية إلى باقي الحمل وعتق الأم بالتعليق حتى أقرع بينهما .

وأجاب الزركشي: بأنه لا مخالفة؛ فإنه ازدحم ثم على الثلث حق الأم والولد وهما في ملك واحد فسوينا بينهما، وهنا اجتمع على عتق النصيب الآخر سببان ولا يمكن الجمع بينهما فقدمنا أقواهما.

السِّرَايَةِ عَلَىٰ الْعِتْقِ، فَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُ المنْجِّزِ، فَيَلْزَمُ مِنَ الْقَوْلِ بِعِتْقِهِ: عَدَمُ عِتْقِهِ، وَفَوْ دَوْرٌ لَفْظِيُّ، وَلَوْ وَفِيمَا ذُكِرَ دَوْرٌ، وَهُو دَوْرٌ لَفْظِيُّ، وَلَوْ قَالَ فِي المَسْأَلَةِ: فَنَصِيبِي حُرُّ مَعَ عِتْقِ نَصِيبِكَ فَأَعْتَقَهُ، وَقُلْنَا: السِّرَايَةُ بِالْإِعْتَاقِ.. فَفِي وَجْهِ: يَعْتِقُ عَلَىٰ المنْجِّزِ جَمِيعُهُ وَيَلْغُو ذِكْرُ (مَعَ) لِأَنَّ المعَلَّقَ يَتَأَخَّرُ عَنِ المُعَلَّقِ عَلَىٰ المنْجِّزِ جَمِيعُهُ وَيَلْغُو ذِكْرُ (مَعَ) لِأَنَّ المعَلَّقَ يَتَأَخَّرُ عَنِ المُعَلَّقِ عَلَىٰ المنجِّزِ جَمِيعُهُ وَيَلْغُو ذِكْرُ (مَعَ) لِأَنَّ المعَلَّقَ يَتَأَخَّرُ عَنِ المُعَلَّقِ عَلَىٰ المَنجِّزِ جَمِيعُهُ وَيَلْغُو ذِكْرُ (مَعَ) لِأَنَّ المعَلَّقَ يَتَأَخَّرُ عَنِ المُعَلَّقِ عَلَىٰ كُلِّ نَصِيبُهُ ؛ نَظَرًا لِإعْتِبَارِ المعِيَّةِ المانِع لِلسِّرَايَةِ.

-&حاشية البكري &—

قوله: (وفيما ذكر دور . . . ) تفسيرُه الدَّورَ: بتوقَّفِ الشَّيءِ على ما يتوقّف على معناه؛ أي: كلَّ يتوقَّفُ على ما يتوقَّفُ عليه الآخر؛ إذ قوله: (إن أعتقتَ نصيبَكَ . فنصيبي حرِّ قبلَه) يتوقَّفُ فيه عتقُ نصيبِ المعلِّقِ على عتقِ نصيبِ المنْجِزِ ، ونصيبُ المعلِّقِ فيه تقديمٌ يقتضي عدمَ صحة إعتاقه للمعلَّق بالسراية ، وإذا لم يصحَّ . لم يعتِقْ نصيبُ المعلِّق؛ لانتفاء عتقِ نصيبِ المنجِزِ ، فتوقَّفُ إعتاق أحدِهما على وقوعِ العتقِ نصيبُ المعلِّق ؛ لانتفاء عتق نصيبِ المنجِز ، فتوقَّفُ إعتاق أحدِهما على ما يتوقَّفُ على عن الآخر ، فكلِّ توقّفُ فيه الشّيء \_ وهو هنا: العتقُ المنجز \_ على ما يتوقَّفُ على الشّيء \_ وهو: العتق السّابق \_ . وإنّما كان دورًا لفظيًّا؛ لارتباطه باللّفظ إذ الجزاء مرتَّبٌ على الشّرط ، وهذا بخلاف الدّور في إلحاق النّسب؛ لأنّه جاءَ من جهة الحكمِ الشّرعيِّ ، وإنما أبطلنا الدّورَ هنا ؛ لأنّ الشّرط في نظم الكلام وضعه: أن يتحقَّقَ الشّرط ثم تنظر في الجزاء ، فإن امتنع . منع ، فأمّا ما يحيل المنع في الشّرط . فلا سبيل إليه .

قوله: (بكسر الخاء) بيّن به: أنّها مسألةُ المتن ، لا الفتحُ وإن كان الحكم صحيحًا ؛ لأجل قول «المحرر»: فأعتق الثاني والثالث.

حاشية السنباطي 🍣 ——

قوله: (وهو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه) أي: كتوقف عتق نصيب المنجز هنا على عتق نصيب المنجز . فقوله: (وهو منا على عتق نصيب المعلق الذي هو متوقف على عتق نصيب المنجز . فقوله: (وهو دور لفظي) أي: الدور هنا دور لفظي ؛ أي: ناشئ عن اللفظ ، لا حقيقى ؛ أي: عقلى .

بِالتَّفْنِيَةِ (مَعًا) بِأَنْ عَلَّقَا الْعِتْقَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ<sup>(۱)</sup> أَوْ وَكَّلَا مَنْ أَعْتَقَهُمَا دَفْعَةً وَهُمَا مُوسِرَانِ . . (فَالْقِيمَةُ) لِلنِّصْفِ الَّذِي سَرَىٰ إِلَيْهِ الْعِتْقُ (عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ عَلَىٰ المَذْهَبِ) مُوسِرَانِ . . (فَالْقِيمَةُ) لِلنِّصْفِ الَّذِي سَرَىٰ إِلَيْهِ الْعِتْقُ (عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ عَلَىٰ المَذْهَبِ) لِأَنَّ سَبِيلَهَا سَبِيلُ ضَمَانِ المَتْلَفِ بِعَدَدِ الرُّؤُوسِ، وَفِي قَوْلٍ مِنَ الطَّرِيقِ النَّانِي: الْقَيْمَةُ عَلَيْهِمَا عَلَىٰ قَدْرِ الْمِلْكَيْنِ ؛ كَمَا فِي نَظِيرِهِ فِي الشُّفْعَةِ.

(وَشَرْطُ السِّرَايَةِ: إِعْتَاقُهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَلَوْ وَرِثَ بَعْضَ وَلَدِهِ.. لَمْ يَسْرِ) عِثْقُهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ بَاقِيهِ.

ـــ 🗞 حاشية البكري 🇞ـــــ

قوله: (بالتّثنية) ذكره؛ لئلّا يتصحّف بـ (نصيبًا).

ج حاشية السنباطي ڪ

قوله: (وهما موسران) أي: وكل منهما موسر بنصف السدس، فإن كان كل منهما أو أحدهما موسرا بحميع السدس. فلا يخفئ الحكم.

قوله: (فلو ورث٠٠٠) هذا مما خرج بالاختيار.

ومنه: ما لو ملكه بشراء، أو هبة، أو وصية أو نحوها؛ لأنها تمليكات اختيارية تستعقب العتق؛ فكانت كالتلفظ به اختيارا، وبذلك علم: أن المراد بـ (اختيار العتق) ما يعم اختيار سببه.

فمنه: ما لو عجز مكاتب اشترئ بعض ولد سيده . . عتق ولم يسر: سواء أعجز بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده ؛ لعدم اختيار السيد ، وهو في الثانية إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا .

ومنه: ما لو اشترى المكاتب بعض ولده وعتق نصفه . . فلا يسري ؛ لأنه لم يعتق باختياره ، بل ضمنا .

ومنه: ما لو ملك شخص بعض ابن أخيه وباعه بثوب مثلا ومات فورثه أخوه ورد الأخ الثّوب بعيب وجده فيه واسترد البعض . عتق عليه البعض ولم يسر على المعتمد،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): بشرطِ واحدِ.

(وَالمرِيضُ مُعْسِرٌ إِلَّا فِي ثُلُثِ مَالِهِ) فَإِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ فِي مَرَضِ الموْتِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا نَصِيبُهُ . فَلَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ ، (وَالمَيْتُ مُعْسِرٌ ، فَلَوْ الموْتِ وَلَمْ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا نَصِيبُهُ . فَلَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ ، (وَالمَيْتُ مُعْسِرٌ ، فَلَوْ أَوْصَى بِعِبْقِ نَصِيبِهِ) مِنْ عَبْدٍ فَأَعْتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ . . (لَمْ يَسْرِ) وَإِنْ خَرَجَ كُلُّهُ مِنَ الثُّلُثِ ، لَا نُتِقَالِ المالِ غَيْرِ الموصَى بِهِ بِالموْتِ إِلَى الْوَارِثِ .

条 حاشية السنباطي 🍣

ولو اتهب السفيه جزء من يعتق عليه أو قبل وصيته · · ففي السراية وجهان في «البحر» قال في «شرح الروض»: الظاهر منهما: عدمها ؛ لما فيها من لزوم القيمة له .

## (فَصْلُ) [في العِتْق بِالبَعْضِيَّةِ]

(إِذَا مَلَكَ أَهْلُ تَبَرُّعِ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ.. عَتَقَ) عَلَيْهِ؛ قَالَ ﷺ: «لَنْ يُجْزِئَ وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» أَيْ: بِالشِّرَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ الرَّمْنَ وَلَدَأٌ سُبْحَنَهُ وَبَلْ عِبَادٌ مُّ صَرَمُونِ ﴾ [الابياء: ٢٦]، تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ الرَّمْنَ وَلَدَأٌ سُبْحَنَهُ وَبَلْ عِبَادٌ مُّ صَرَمُونِ ﴾ [الابياء: ٢٦]، دَلَّ عَلَى نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْوَلَدِيَّةِ وَالْعَبْدِيَّةِ، وَسَوَاءٌ فِي الْأَصْلِ الذَّكَرُ وَالْأُنْفَى وَإِنْ عَلَوَا، وَفِي الْفَرْعِ كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَا، وَسَوَاءٌ الْمِلْكُ الإِخْتِيَارِيُّ بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ وَالْقَهْرِيُّ وَفِي الْفَرْعِ كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَا، وَسَوَاءٌ الْمِلْكُ الإِخْتِيَارِيُّ بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ وَالْقَهْرِيُّ وَفِي الْفَرْعِ مَنَ الْأَوْرِبِ، وَقَوْلُهُ: (أَهْلُ تَبَرُّعٍ).. لَمْ بِالْإِرْثِ، وَلَا يَعْتِقُ غَيْرُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مِنَ الْأَقَارِبِ، وَقَوْلُهُ: (أَهْلُ تَبَرُّعٍ).. لَمْ يُقْصَدْ لَهُ مَفْهُومٌ ؛ لِمَا سَيَأْتِي مِنَ الْعَتْقِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَالْعَبْوِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَالْقَرْعِ مِنَ الْأَقْورِبِ، وَقَوْلُهُ: (أَهْلُ التَبَرُّعِ مِنَ الْأَقْرِبِ، وَلَامَجْنُونِ وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ،

-& حاشية البكري &

## فَصْلُ

قوله: (أهل تبرّع . . .) بيّن به: أنّه قيدٌ مضِرٌّ ، فكان الصّواب حذفه .

💝 حاشية السنباطي

### فَصْلُ

قوله: (إذا ملك . . .) يستثنئ منه مع ما يعلم مما يأتي: مسائل ، منها: ما لو وكله في شراء عبد فاشترئ من يعتق على موكله وكان معيبا . . فإنه لا يعتق عليه وضاه بعيبه .

قوله: (وقوله: «أهل تبرع» . . لم يقصد له مفهوم . . .) أي: فهو ليس بشرط ، لكن يرد عليه حينئذ المكاتب ؛ فإنه إذا ملك أصله أو فرعه . . لا يعتق عليه ؛ لأنه ليس من أهل الولاء ، ومن ثم كان المبعض كذلك ، مع أنه وارد على كلام المصنف بكل تقدير ، وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته ؛ لأنه حينئذ أهل للولاء ؛ لانقطاع الرق بالموت . وقوله: (لما سيأتي من العتق على الصبي والمجنون) أي: منطوقا(٢) في الأول ومفهوما

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، باب: فضل عتق الوالد ، رقم [١٥١٠] .

<sup>(</sup>٢) كذا في تعليق نسخة (أ)، والمثبت فيها: منطويا.

(وَلَا يُشْتَرَىٰ لِطِفْلٍ قَرِيبُهُ) الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ؛ أَيْ: لَا يَصِحُّ اشْتِرَاؤُهُ، (وَلَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ وُصِّيَ لَهُ) بِهِ؛ (فَإِنْ كَانَ كَاسِبًا . فَعَلَىٰ الْوَلِيِّ قَبُولُهُ، وَيَعْتِقُ) عَلَىٰ الطِّفْلِ (وَيُنْفِقُ مُوسِيَّ لَهُ يَكُنِ الْقَرِيبُ كَاسِبًا؛ (فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُعْسِرًا . . مِنْ كَسْبِهِ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَرِيبُ كَاسِبًا؛ (فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُعْسِرًا . . وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ المالِ ، أَوْ مُوسِرًا . . حَرُمَ) الْقَبُولُ؛ لِئَلًا يَتَضَرَّرَ الصَّبِيُّ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ.

قوله: (الّذي يعتق عليه ٠٠٠) بيّن به: أنّ في لفظ «المنهاج» شمولًا لمن يعتق عليه ولغيره، والمراد به: الأوّل، وأفاد: أن لا يقتضي إمّا عدم الصِّحَّة وإمّا عدم الجواز، والمراد: الأوّل، لكن إن استعمل المشترك في معنيَيه كان هذا مثله.

حاشية السنباطي 🍣 حاشية السنباطي

بالمساواة في الثاني ؛ كما لا يخفي.

قوله: (ولا يُشتَرَى لطفل · · · ) مثله \_ كما عرفت \_: المجنون ، ومثلهما: المحجور عليه بسفه .

قوله: (فإن كان كاسبا . فعلى الولي قبوله . . .) أي: لحصول الكمال للبعض مع انتفاء تضرر الطفل بالإنفاق عليه ؛ لعدم لزومه له والحالة هذه ، فهو مبني على عدم لزوم الولد نفقة أصله الكاسب ، والراجح: خلافه ، وعليه: فليس لولى الطفل قبوله .

نعم؛ الراجح في الفرع الكاسب: عدم لزوم نفقته لأصله؛ فعلى وليه قبوله حينئذ؛ لما ذكر.

قوله: (وجب على الولي القبول) أي: لما عرفت فيما إذا كان القريب كاسبًا، ولا نظر فيها إلى احتمال توقع لزوم الإنفاق لعروض موجبه؛ لأن النفقة محققة، وهي: كمال المبعض بالعتق، والتضرر مشكوك فيه، والأصل: عدمه. وقوله: (ونفقته في بيت المال) أي: إن كان مسلما، بخلاف الكافر، فلا حق له في بيت المال، فينفق الإمام عليه منه عند الحاجة بشرط الضمان؛ كما في «الروضة» في كتاب السرقة.

قوله: (لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه) أي: فالكلام فيما إذا لزمه الإنفاق

(وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَرِيبَهُ بِلَا عِوَضٍ) كَأَنْ وَرِثَهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ. (عَتَقَ) عَلَيْهِ (مِنْ ثُلُثِهِ ، وَقِيلَ: مِنْ رَأْسِ المالِ) لِحُصُولِهِ بِلَا مُقَابِلٍ ، وَعَبَرَ فِيهِ فِي «الرَّوْضَةِ» عَلَيْهِ (مِنْ ثُلُثِهِ ، وَقِيلَ: مِنْ رَأْسِ المالِ) لِحُصُولِهِ بِلَا مُقَابِلٍ ، وَعَبَرَ فِيهِ فِي «الرَّوْضَةِ» برالأُصَحِّ) أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ: إِنَّهُ أَوْلَىٰ بِالتَّرْجِيحِ ، (أَوْ بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ . فَمِنْ بِالنَّرْجِيحِ ، (أَوْ بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ . فَمِنْ لُلْإِرْثِ . ثُلُثِهِ) يَعْتِقُ ، (وَلَا يَرِثُ) لِأَنَّ عِثْقَهُ مِنَ النَّلُثِ وَصِيَّةٌ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِرْثِ .

-& حاشية البكري &\_

قوله: (وعبّر فيه في «الرّوضة» بـ «الأصحّ») هو المعتمد؛ أي: إن أعتقه من رأس المال، سواء كان عليه دين أم لا.

🔫 حاشية السنباطي 💝 –

عليه، فإن لم يلزمه؛ لكونه ابن الأصل الذي هو عم الصبي حي موسر.. وجب على الولى القبول، ونفقته عليه.

## تَنْبِيكان:

الأول: إذا أوجبنا على الولي القبول فلم يقبل · · قبل له الحاكم ، فإن أبى وهي وصية لا هبة · · قبلها هو إذا بلغ ·

نعم؛ لو أبئ الحاكم القبول عن نظر واجتهاد؛ كأن رأى أن القريب يعجز عن قرب، أو أن حرفته كثيرة الكساد. قال الأذرعي: فيشبه أنه ليس له القبول بعد بلوغه، وهو ظاهر إن أباه بالقول دون ما إذا سكت.

الثاني: لو وهب أو أوصى له بعض قريبه المذكور ؛ فإن كان معسرًا . . وجب على الولي القبول ، أو موسرا . . فلا على المعتمد ؛ لأنه لو قبل له . . لعتق عليه وسرى ولزمه قيمة نصيب شريكه ، وفيه إضرار به ، ولا ترد هذه على كلام المصنف ؛ لأنه فيما إذا وهب أو أوصى له بالكل . انتهى .

قوله: (عتق عليه من ثلثه) أي: ولا يرثه؛ أخذا مما يأتي.

قوله: (وعبر فيه في «الروضة» بـ «الأصح» . . . ) هذا هو المعتمد .

قوله: (ولا يجمع بينها وبين الإرث) أي: لئلا يؤدي ذلك إلى إبطالها؛ لتوقف

(فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) مُسْتَغْرِقٌ (١٠٠٠ (فَقِيلَ: لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ) لِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ ، رَوَالْأَصَحُّ: صِحَّتُهُ) إِذْ لَا خَلَلَ فِيهِ ، (وَلَا يَعْتِقُ ، بَلْ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ) فَهُوَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ ، رَوَالْأَصَحُّ: صِحَّتُهُ) إِذْ لَا خَلَلَ فِيهِ ، (وَلَا يَعْتِقُ ، بَلْ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ) فَهُو عَلَيْهِ الْعِتْقُ ، (أَوْ بِمُحَابَاةٍ . فَقَدْرُهَا كَهِبَةٍ) فَيَكُونُ مِنَ الثَّلُثِ (١٠٠) ، وَقِيلَ: مِنْ رَأْسِ مَانِعٌ مِنْ عِتْقِهِ ، (أَوْ بِمُحَابَاةٍ . فَقَدْرُهَا كَهِبَةٍ) فَيَكُونُ مِنَ الثَّلُثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(وَلَوْ وُهِبَ لِعَبْدِ بَعْضُ قَرِيبِ سَيِّدِهِ فَقَبِلَ وَقُلْنَا: يَسْتَقِلُّ بِهِ) أَيْ: بِالْقَبُولِ وَهُوَ الْأَصَحُّ المذْكُورُ فِي (بَابِ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ) . . (عَتَقَ وَسَرَىٰ ، وَعَلَىٰ سَيِّدِهِ قِيمَةُ السَّنِاطِي ﴾ . . (عَتَقَ وَسَرَىٰ ، وَعَلَىٰ سَيِّدِهِ قِيمَةُ

صحتها حينئذ على إجازته، وهي متعذرة؛ لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على عتقه المتوقف على المتوقف على المتوقف على المتوقف على المتوقف على الآخر فيمتنع إرثه، بخلاف الذي عتق من رأس المال؛ إذ لا يتوقف عتقه على إجازته.

قوله: (فإن كان عليه دين ٠٠٠) هذا إذا كان مستغرقا ولم يسقط بإبراء أو غيره ، وإلا ٠٠٠ صحَّ شراؤه ، وعتق جزما إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى ، أو ثلث المال في الثانية ، أو أجازه الوارث فيهما ، وإلا ٠٠٠ عتق منه بقدر ثلث ذلك ، وبيع الباقي على الثاني دون الأول ، فشراؤه غير صحيح ؛ كما يعلم من تعليله المذكور في كلام الشارح .

نعم؛ إن عجز نفسه أو عجزه السيد . عتق ما وهب له ولم يسر ؛ كما مر ، وإن كان مبعضا وكان بينه وبين سيده مهايأة ؛ فإن كان في نوبة الحرية . فلا عتق ، أو في نوبة الرق . فكالقن ، وإن لم يكن بينهما مهايأة . فما يتعلق بالحرية لا يملكه السيد ، وما يتعلق بالرق . فيه ما مر .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فإن كان عليه دين ٠٠ فقيل ٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فتكون من الثلث.

بَاقِيهِ (١) لِأَنَّ الْهِبَةَ لَهُ هِبَةٌ لِسَيِّدِهِ ، وَقَبُولُهُ كَقَبُولِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: يَنْبَغِي أَلَّا يَسْرِي ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ ، وَفِيهَا كه أَصْلِهَا» فِي (كِتَابِ الْكِتَابَةِ) قَبْلَ الْحُكْمِ الرَّابِعِ تَصْحِيحُهُ ، وَحِكَايَةُ الْأَوَّلِ وَجْهًا فِي «الْوَسِيطِ» ، وَفَرْضُ المسْأَلَةِ فَيْلَ الْحُكْمِ الرَّابِعِ تَصْحِيحُهُ ، وَحِكَايَةُ الْأَوَّلِ وَجْهًا فِي «الْوَسِيطِ» ، وَفَرْضُ المسْأَلَةِ فِي النَّعَلَقُ بِالسَّيِّدِ لُزُومُ النَّفَقَةِ . انْتَهَى ، وَالْأَوَّلُ جَزَمَ بِهِ الْبَغُويُ فِي «التَّهْذِيبِ» فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ لُزُومُ النَّفَقَةِ . انْتَهَى ، وَالْأَوَّلُ جَزَمَ بِهِ الْبَغُويُ فِي «التَّهْذِيبِ» هُنَا ، وَشَيْخُهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي (كِتَابِ اللَّقِيطِ).

🗞 حاشية البكري 🚷

قوله: (ينبغي ألّا يسري) هو المعتمد، فما في «المنهاج» هنا ضعيف.

قوله: (فيما إذا لم يتعلّق بالسّيّد لزوم النّفقة) هو كذلك، فإن تعلّق به لزومُها. . لم ينفذ قبوله ؛ للضّرر، فهو شرط لصحَّةِ قبولِ العبدِ على المعتمد.

🝣 حاشية السنباطي 🝣

قوله: (وقال في «الروضة»: ينبغي . . .) هذا هو المعتمد.

<sup>(</sup>۱) كما في التحفة: (۷۰۹/۱۰)، خلافا لما في النهاية: (۳۹۸/۸) والمغني: (۲/٤) حيث قالا بعدم السراية.

## (فَصْلُ)

# [فِي الإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ المؤتِ وَبَيَانِ القُرْعَةِ فِي العِتْقِ]

إِذَا (أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ.. عَتَقَ ثُلُثُهُ) لِأَنَّ الْعِتْقَ تَبَرُّعٌ مُعْتَبَرٌ مِنَ الثُّلُثِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (كِتَابِ الْوَصَايَا) ، (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ.. لَمْ يَعْتِقْ شَيْءٌ مِنْهُ) لِأَنَّ الْعِتْقَ وَصِيَّةٌ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا ، (وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) دَفْعَةً ؛ كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُكُمْ ..........

#### 💝 حاشية السنباطي

## فَصْلُ

قوله: (عتق ثلثه) قضيته: أنه إذا مات قبله.. يموت ثلثه حرَّا، وهذا أحد أوجه ثلاثة، ثانيها: يموت رقيقًا، ثالثها: يموت حرَّا، وصحح الأول البغوي فيما لو مات بعده، قال: ولا وجه للقول بأنه مات رقيقا؛ لأن تصرف المريض غير ممتنع على الإطلاق، وتبعه الأذرعي، وهو المعتمد وإن جزم ابن المقري في «روضه» [بخلافه].

قوله: (لأن العتق تبرع...) يفيد: أن الكلام في عتق تبرع به، فإن كان عن راجب؛ ككفارة .. قيل: عتق كله، ولو كان العبد مكاتبا صدرت كتابته في الصحة .. تخير؛ فإن اختار العجز .. عتق ثلثه ورق ثلثاه، أو بقاء الكتابة وكانت النجوم مثل القيمة .. عتق ثلثه وبقيت الكتابة في ثلثيه، فإن كان بين النجوم والقيمة تفاوت .. اعتبر خروج الأقل من الثلث .

قوله: (مستغرق) خرج به: غيره، فالباقي بعده كأنه كل المال فيعتق ثلثه.

قوله: (لم يعتق شيء منه) أي: ما لم يسقط الدين بإبراء أو غيره، وإلا. عتق ثلثه، ومحله فيما إذا وفاه الوارث: إذا لم يقصد بتوفيته فداءه ليبقئ له، وإلا. لم يعتق منه شيء؛ كما نبه عليه في «شرح الروض».

قوله: (دفعة) أي: لا مرتبا، فالأول هو الذي عتق ولا قرعة، وتقدم في (باب

(عَتَقَ أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: «أَعْتَقْتُ ثُلْثَكُمْ» ، أَوْ «ثُلْثُكُمْ خُرٌّ») .

(وَلَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُ ثُلُثَ كُلِّ عَبْدٍ) مِنْكُمْ.. (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّ إِعْتَاقَ بَعْضِ الْعَبْدِ كَإِعْتَاقِ كُلِّهِ، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُكُمْ، (وَقِيلَ: يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ ثُلْثُهُ) فَقَطْ فَلَا إِقْرَاعَ.

(وَالْقُرْعَةُ: أَنْ تُؤْخَذَ ثَلَاثُ رِقَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ ، يُكْتَبُ فِي ثِنْتَيْنِ) مِنْهَا: (رِقٌ ، وَفِي وَاحِدَةٍ : عِتْقٌ ، وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ كَمَا سَبَقَ) فِي (بَابِ الْقِسْمَةِ) ، (وَتُخْرَجُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَتُكْرَجُ الْعِنْقُ . . عَتَقَ وَرَقَّ الْآخَرَانِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ ، (أَوِ الرِّقُ . . رَقَّ وَأَخْرِجَتْ أُخْرَى بِاسْمِ آخَرَى فَإِنْ خَرَجَ الْعِنْقُ . . عَتَقَ وَرَقَّ النَّالِثُ ، وَإِنْ خَرَجَ الْعِنْقُ . . عَتَقَ وَرَقَّ النَّالِثُ ، وَإِنْ خَرَجَ الرِّقُ . . رَقَّ وَعَتَقَ النَّالِثُ ، (وَيَجُوزُ أَنْ تُكْتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ) فِي الرِّقَاعِ (ثُمَّ تُخْرَجَ الرِّقُ . . رَقَّ وَعَتَقَ النَّالِثُ ، (وَيَجُوزُ أَنْ تُكْتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ) فِي الرِّقَاعِ (ثُمَّ تُخْرَجَ

. 🇞 حاشية البكري 🚷

## فَصْلُ

قوله: (الآخران بفتح الخاء) أفاد: أنّه لفظ المصنّف وأنَّ الكسرَ هنا ليس بمناسبِ؛ لأنّه ليس معنا أَوَّلٌ مُعَيَّنٌ حتَّى يتأتّى ذلك.

الوصايا) ذكر أمثلة من كل من القسمين.

قوله: (عتق أحدهم بقرعة) يعني: تميز عتق أحدهم بها، وإلا.. فالعتق حاصل وقت إعتاق المريض؛ كما هو ظاهر، وخرج بـ (القرعة) غيرها؛ كما لو اتفقوا على أنه إن طار غراب. ففلان حر، أو من وضع صبي يده عليه.. فهو حر، فلا يكفي التمييز بذلك.

قوله: (أن تؤخذ ثلاث . . .) قال الشيخان: في كلامهم ما يدل أن ذلك مستحق ، ومنهم من عده احتياطا ، فيجوز أن يؤخذ رقعتان يكتب في رقعة منهما: عتق وفي الأخرى: رق ؛ فإن خرجت رقعة الرّق . . أعيدت القرعة ، ورجح هذا ابن المقري ؛ تبعا لقول الإمام: إنه الأوجه .

قوله: (ويجوز أن تكتب أسماؤهم ٠٠٠) قال القاضي: هذه الطريق أصوب من

رُقْعَةٌ عَلَىٰ الحرِّيَّةِ ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ . عَتَقَ وَرَقَّا) أَيْ: الْبَاقِيَانِ ، (وَإِنْ كَانُوا نَلَاثُهُ قِيمَةُ وَاحِدِ مِئَةٌ ، وَآخَرَ مِئَتَانِ ، وَآخَرَ ثَلَاثُ مِئَةٍ . أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ (بِسَهْمَىٰ رِقَّ وَسَهْمِ عِنْقٍ ) فَيُكْتَبُ فِي رُقْعَتَيْنِ: رِقٌ ، وَفِي وَاحِدَةٍ: عِنْقٌ . . إِلَىٰ آخِرِ مَا تَقَدَّمَ ؛ (فَإِنْ خَرَجَ الْعِنْقُ لِذِي الْمِئْتَيْنِ . . عَتَقَ وَرَقًا ) أَيْ: الْبَاقِيَانِ ، (أَوْ لِلنَّالِثِ . . عَتَقَ ثُلُثَاهُ) وَرَقَّ بَاقِيهِ الْعِنْقُ لِذِي الْمِئْتَيْنِ . . عَتَقَ وَرَقًا ) أَيْ: الْبَاقِيَانِ ، (أَوْ لِلنَّالِثِ . . عَتَقَ ثُلُثُهُ وَرَقَ وَسَهْمِ عِنْقٍ ) فِي وَالْآخَرَانِ ، (أَوْ لِلنَّالِثِ . . عَتَقَ ثُلُثُهُ مَ مِنْهُ النَّلُثُ ) وَرَقَّ بَاقِيهِ وَالْآخَرُ إِنْ بِسَهْمِ رِقَ وَسَهْمِ عِنْقٍ ) فِي وَالْآخَرُ إِنْ بِسَهْمِ رِقَ وَسَهْمٍ عِنْقٍ ) فِي وَالْآخَرَانِ ، (أَوْ لِلنَّالِثِ . . عَتَقَ نِصْفُهُ مَ عَنْقَ ، ثُمَّ مُنْهُ النَّلُثُ ) فَإِنْ كَانَ ذَا الْمُئَتِيْنِ ؛ (فَمَنْ خَرَجَ ) الْعِنْقُ عَلَىٰ اسْمِهِ مِنْهُمَا . (ثُمِّمَ مِنْهُ التُلُثُ ) فَإِنْ كَانَ ذَا الْمُئَتِيْنِ ، وَفَمَنْ خَرَجَ ) الْعِنْقُ عَلَىٰ السُمِهِ مِنْهُمَا . (ثُمِّمَ مِنْهُ التُلُثُ ) فَإِنْ كَانَ ذَا الْمُئَتَيْنِ ؛ (فَمَنْ خَرَجَ ) الْعِنْقُ عَلَىٰ الْحُرِّقَةِ اسْمُ ذِي الْمِئَةِ . . عَتَقَ وَتُمَّمَ النَّلُثُ مُ مِنْهُ النَّلُكُ مِمَّنَ الْمُؤْتَةِ اسْمُ ذِي الْمِئَةِ . . عَتَقَ وَتُمَّمَ النَّلُثُ مُ مِنْ الْمَثَةُ . . عَتَقَ وَتُمَّمَ النَّلُكُ مِمَّنَ فَي الرَّقَاعِ أَسْمَهُ بَعْدَهُ . . . إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ . . عَتَقَ وَتُمَّ مَا لَنَّلُكُ مُ مَلْ الْمُعُولِ الْمُؤْتِ الْمُهُ بَعْدَهُ . . . إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ . . . عَتَقَ وَتُمَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ . . . إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ . . . الْمُؤْمِ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ . . . إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ مَا اللَّهُ . . . عَتَقَ وَلُولَا السَّهُ الْمُؤْمُ . . . إِلَى آخِر مَا تَقَدَّمَ مَا اللَّهُ . . . عَتَقَ وَلُولُولُ اللَّهُ . . . عَلَى الْمُؤْمُ . . . إِلَى آخِر مَا تَقَدَّمُ مَا اللَّهُ . . . عَتَقُ وَلُولُولُ اللْمُؤْمُ . . . إِلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْم

(وَإِنْ كَانُوا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ (كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ. جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) أَيْ: جُعِلَ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ جُزْءًا وَصُنِعَ ؟ كَمَا سَبَقَ فِي الثَّلَاثَةِ المتسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ.

(أَوْ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ؛ كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ: مِئَةٌ، وَقِيمَةُ اثْنَيْنِ: مِئَةٌ، وَ) قِيمَةُ (ثَلَاثَةٍ: مِئَةٌ، وَالثَّلَاثَةُ جُزْءًا) وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمْ؛ (ثَلَاثَةٍ: مِئَةٌ.. جُعِلَ الْأَوَّلُ جُزْءًا، وَالإَثْنَانِ جُزْءًا، وَالثَّلَاثَةُ جُزْءًا) وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمْ؛ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِي عِتْقِ الإِثْنَيْنِ إِنْ خَرَجَ.. وَافَقَ ثُلُثُ الْعَدَدِ ثُلُثَ الْقِيمَةِ، فَقَوْلُهُ: (دُونَ

قوله: (وفي عتق الاثنين إن خرج . . . ) أفاد به: أنَّ قول «المنهاج»: (أو بالقيمة

الأول؛ لعدم تعدد الإخراج فيه؛ فإن رقعة العتق تخرج فيه أولا، لكن إخراجها أولا ليس بمتعين، فيجوز إخراج رقعة الرق أولا.

🤧 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وفي عتق الاثنين إن خرج · · وافق ثلث العدد ثلث القيمة ، فقوله · · · ) قصد الشارح دفع الاعتراض على المصنف في التمثيل ؛ لإمكان التوزيع بالقيمة دون

الْعَدَدِ) صَادِقٌ بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ فِي مُقَابَلَتِهِ لِلْمُثْبَتِ قَبْلَهُ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ ، وَلَا يَتَأَتَّىٰ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ .

(وَإِنْ تَعَذَّرَ بِالْقِيمَةِ) مَعَ الْعَدَدِ (كَأَرْبَعَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ.. فَفِي قَوْلٍ: يُجَزَّؤُونَ

قوله: (في جميع الأجزاء) إذ الشّقّ الأوّل: أمكن توزيعهم فيه بالعدد والقيمة في جميع الأجزاء، ولذا قدّره الشّارح هناك، فيكفي في مخالفة الشّقّ الثّاني له وجوده في صورة فأكثر، ولا يشترط أن يخالف من كلّ وجه.

حاشية السنباطي 🚓

العدد بالمثال المذكور؛ بأنه ليس مثالا له، وإنما هو مثال لإمكان التوزيع بالعدد دون القيمة، ومثال إمكان التوزيع بالقيمة دون العدد: خمسة، قيمة أحدهم: مئة، واثنير مئة، واثنين ثلاث مئة؛ كما نقله في «الروضة» كـ«أصلها» وكان حاصل الدفع: تصحيح أنه مثال له بما حاصله: أن هذا مقابل قوله: (وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة)، وذاك معناه: إمكان موافقة التوزيع بأحدهما التوزيع بالآخر في جميع الأجزاء، فيكون معنى إمكان التوزيع بالقيمة دون العدد: عدم إمكان موافقة التوزيع بالعدد التوزيع بالقيمة في جميع الأجزاء، وهو في هذا المثال جميع الأجزاء، وهو ني المثال المؤلك، وقوله: (ولا يتأتئ التوزيع بالعدد دون القيمة) اعترض عليه بتأتيه في المثال؛ إذ يمكن التوزيع بالعدد مع عدم موافقة التوزيع بالقيمة له في جميع الأجزاء فضلًا عن بعضها، وهذا مدفوع؛ إذ المراد: التوزيع المعتبر(۲)؛ بأن يجزءون ثلاثة أجزاء متساوية بعيث يصير كل جزء ثلث المال، والتوزيع المذكور ليس كذلك، فتأمله.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): فيه توافق العدد القيمة · وفي (ج): فيه توافق فيها العدد والقيمة ·

<sup>(</sup>٢) في تعليق نسخة (أ): المقر.

ثَلَاثَةَ أَجْزَاءِ: وَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَوَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَاثْنَانِ) جُزْءٌ، (فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِوَاحِدِ.. عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «التَّهْذِيبِ»، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ.. عَتَقَ ثُلُثُهُ، (أَوْ) خَرَجَ الْعِتْقُ (لِلِاثْنَيْنِ.. رَقَّ الْآخَرَانِ ثُمَّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الإثْنَيْنِ، (فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ وَثُلُثُ الْآخَرِ، وَفِي قَوْلٍ: يُكْتَبُ السَّمُ كُلِّ عَبْدٍ فِي رُقْعَةٍ) وَيُخْرَجُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ رُقْعَةٌ ثُمَّ أُخْرَى، (فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ أَوَّلًا وَتُكَانِي الثَّانِي).

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (أَظْهَرُهُمَا: الْأَوَّلُ، وَالله أَعْلَمُ).

(وَالْقَوْلَانِ فِي اسْتِحْبَابٍ، وَقِيلَ: إِيجَابٍ) قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ «أَصْلِهَا»: وَهُوَ مُقْتَضَىٰ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ، وَالْأَصْلُ فِي الْقُرْعَةِ: مَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحُصَيْنِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرُهُمْ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاتًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَلَعَاهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاتًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةً » (١) ، وَالظَّاهِرُ: تَسَاوِي الْأَثْلَاثِ فِي الْقِيمَةِ .

(وَإِذَا أَعْتَقْنَا بَعْضَهُمْ بِقُرْعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ وَخَرَجَ كُلُّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ.. عَتَقُوا، وَلهُمْ كَسْبُهُمْ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ، وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ) إِذْ لَا مُوجِبَ لِلرُّجُوعِ كَسْبُهُمْ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ، وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ) إِذْ لَا مُوجِبَ لِلرُّجُوعِ بِمَا ظَهَرَ عَبْدٌ آخَرُ) فِيمَا إِذَا عَتَقَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٌ.. (أُقْرِعَ) بَيْنَ الْبَاقِينَ، فَمَنْ خَرَجَ لِهُ الْعِنْقُ.. عَتَقَ.

( وَمَنْ عَتَقَ بِقُرْعَةٍ . . حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ ، وَلَهُ كَسْبُهُ مِنْ يَوْمِئِذٍ غَيْرَ مَحْسُوبِ مِنَ الثَّلُثِ).

حاشية السنباطي السنباطي السنباطي

قوله: (وتعتبر قيمته حينئذ) أي: يوم الإعتاق ، بخلاف من أوصى بعتقه. . فتعتبر

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: من أعتق شركا له في عبد، رقم [١٦٦٨].

(وَمَنْ بَقِيَ رَقِيقًا · قُوِّمَ يَوْمَ المؤتِ وَحُسِبَ مِنَ النُّلُنَيْنِ هُوَ وَكَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَ المؤتِ ، لَا الحادِثُ بَعْدَهُ) لِأَنَّهُ مِلْكُ الْوَارِثِ ، (فَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ عَبْرَهُمْ وَيَهُ كُلِّ) مِنْهُمْ (مِئَةٌ ، فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِئَةً ) قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ · . (أُقْرِعَ ) بَيْنَهُمْ ؛ (فَإِنْ خَرَجَ الْعِنْقُ لِلْكَاسِبِ · عَتَقَ وَلَهُ الْمِئَةُ ، وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ · عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ ) بَيْنَ الْبَاقِيَيْنِ الْكَاسِبِ وَغَيْرِهِ ؛ (فَإِنْ خَرَجَتِ ) الْقُرْعَةُ (لِغَيْرِهِ · عَتَقَ ثُلُقُهُ ) لِضَمِيمَةِ مِئَةِ الْبَاقِييْنِ الْكَاسِبِ وَغَيْرِهِ ؛ (فَإِنْ خَرَجَتِ) الْقُرْعَةُ (لِغَيْرِهِ · عَتَقَ ثُلُقُهُ ) لِضَمِيمَةِ مِئَةِ الْكَسِبِ ، (وَإِنْ خَرَجَتِ ) الْقُرْعَةُ (لَهُ ) أَيْ: لِلْكَاسِبِ · . (عَتَقَ ثُلُقُهُ ) لِضَمِيمَةِ مِئَةِ الْكَسْبِ ، (وَإِنْ خَرَجَتِ ) الْقُرْعَةُ (لَهُ ) أَيْ: لِلْكَاسِبِ . . (عَتَقَ رُبُعُهُ ، وَتَبِعَهُ رُبُعُ الْكَسْبِ ، (وَإِنْ خَرَجَتِ ) الْقُرْعَةُ (لَهُ ) أَيْ: لِلْكَاسِبِ . . (عَتَقَ رُبُعُهُ ، وَتَبِعَهُ رُبُعُ كُسُبِهِ مَعَ الْعَبْدِ الْآخِرِ ؛ وَذَلِكَ مِئْتَانِ وَخَمْسُونَ كُسْبِهِ ) وَيَكُونُ لِلْوَارِثِ الْبَاقِي مِنْهُ وَمِنْ كَسْبِهِ مَعَ الْعَبْدِ الْآخِرِ ؛ وَذَلِكَ مِئْتَانِ وَخَمْسُونَ ضَعْفُ مَا عَتَقَ ، وَذَكَرَ فِي «المُحَرَّرِ» طَرِيقَةً بِالْجَبْرِ وَالمَقَابَلَةِ ('') ، فَقَالَ: وَيُسْتَخْرَجُ

قوله: (وذكر في «المحرر» طريقةً بالجبر والمقابلة) أي: لأنّ الكسبَ يتقسَّطُ

قيمته يوم الموت ؛ لأنه وقت الاستحقاق.

قوله: (قُوِّمَ يَوْمَ المَوْتِ) هو محمول على ما إذا كانت حينئذ أقل منها يوم قبض الورثة له أو لم يختلف القيمة في اليومين ، فإن كانت أقل يوم ذاك . . فهي المعتبرة دون قيمة يوم الموت .

قوله: (وذلك مئتان وخمسون ...) أي: لأنك إذا أسقطت ربع كسبه، وهو: خمسة وعشرون .. يبقى من كسبه: خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة ، يصير المجموع: ثلاث مئة وخمسة وسبعين ، ثلثاها: مئتان وخمسون للورثة ، والباقي وهو: مئة وخمسة وعشرون للعتق . وقوله: (وذكر في «المحرر» طريقة بالجبر والمقابلة) هي أن يقال: عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من كسبه مثله ، يبقى للورثة ثلاث مئة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق ، وهو مئة وشيء ، فمثلاه مئتان وشيئان ، وذلك تعدل ثلاث مئة إلا شيئين ؛ فيجبر ويقابل ، فمئتان وأربعة أشياء تعدل ثلاث مئة تسقط منها المئتان يبقى مئة تعدل أربعة أشياء ، فالشيء خمسة وعشرون ؛ لما تعلم أن الذي عتق من العبد

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(د): سقط من هنا إلى: (فصل في الولاء).

ذَلِكَ بِطَرِيقِ الجَبْرِ؛ بِأَنْ يُقَالَ: عَتَقَ مِنَ الثَّانِي شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِنَ الْكَسْبِ مِثْلُهُ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنَ الثَّلُثِ، فَبَقِيَ لِلْوَارِثِ ثَلَاثُ مِئَةٍ سِوَى شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا أَعْتَقْنَاهُ وَهُوَ مِئَةٌ وَشَيْءٌ فَمِثْلَاهُ مِئْتَانِ وَشَيْئَانِ، وَذَلِكَ يُقَابِلُ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِوَى شَيْئَيْنِ فَتُجْبَرُ.

وَتُقَابَلُ: فَمِئَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تُقَابِلُ ثَلَاثُ مِئَةٍ . تَسْقُطُ الْمِئَتَيْنِ بِالْمِئَتَيْنِ فِي مُقَابَلَةِ مِئَةٍ فَالشَّيْءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَعَلِمْنَا: أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مِنَ الْعَبْدِ رُبُعُهُ وَتَبِعَهُ مِنَ الْكَسْبِ رُبُعُهُ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنَ الثَّلُثِ.

\_\_\_\_\_\_\_ حاشية البكري -

على ما فيه من الحرية والرّق، فما قابل ما به من الحرية . كان للعبد بلا وصيّة ، وما قابل ما به من الرّق . فهو للسّيّد ، فتزاد التركة بذلك ، فإذا زادت . زاد استحقاق العبد من الكسب فزادت المسألة ، وطريق استخراجِه أن يقال: يعتق من العبد شيء وله من كسبه شيء بغير وصيّة ، فيبقى في يد الوارث باقي رقبته وباقي كسبه وجميع العبد الآخر ، وذلك ثلاث مئة إلا شيئين تعدل مثلي قيمة الأوّل ، وما عتق من النّاني ، وذلك مئتان وشيئان ، فإذا جبرت الثّلاث مئة بالشّيئين النّاقصين وزِدْتهما على الشّيئين على المقابلين لها صورة . صارت الثّلاث مئة تعدل مئتين وأربعة أشياء ، فأسقط مئتين بإزاءِ مئتين ، فيبقى مئة تعدل أربعة أشياء ، فالشّيء رُبُعها ، فيعتق رُبُع العبد ويتبعه رُبُع كسبه ، ويبقى العبد الآخر ، ومبلغ كسبه ، ويبقى العبد الآخر ، ومبلغ ذلك: مئتان وخمسون ، وذلك مِثلاً قيمة الأوّل ومن عتق من النّاني ، وجملة ذلك: مئة وخمسة وعشرون ، فاعلم .

حاشية السنباطي چ

ربعه ، وتبعه ربع كسبه.

# (فَصْلُ) [في الـوَلَاءِ]

(مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ بِإِعْتَاقٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَاسْتِيلَادٍ وَقَرَابَةٍ وَسِرَايَةٍ . فَوَلَاؤُهُ لَهُ) ، أَمَّا بِالْإِعْتَاقِ . فَلِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(١) ، وَأَمَّا فَوَلَاوُهُ لَهُ) ، أَمَّا بِالْإِعْتَاقِ . فَلِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لَمْمَةٌ بِغَيْرِهِ . فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ ، (ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ) الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، لِحَدِيثِ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَمُ مُعَ الْإِسْنَادِ (١) ، كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١) ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الْوَلَاءِ الْإِرْثُ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي «المحَرَّدِ».

-& حاشية البكري &-

### فَصْلُ

قوله: (وقد صرّح به في «المحرر») أي: فإخلال «المنهاج» به غيرُ لائقٍ؛ لأنّه حكمٌ مهمٌّ.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

### فَصْلُ

قوله: (فولاؤه له) أي: إن لم يطرأ عليه بعد الإعتاق إرقاق ، فإن طرأ عليه ذلك . . بطل ولاؤه ، ثم إن أعتقه مالكه . . صار ولاؤه له على الراجع .

قوله: (ثم لعصبته) أي: المتعصبين بأنفسهم؛ كما علم مما مر في (كتاب الفرائض).

قوله: (ويترتب على الولاء الإرث) أي: فالتعبير بـ (ثم) في كلام المصنف إنما هو بالنظر لذلك ، لا إلى الولاء في حد ذاته ؛ إذ هو ثابت للعصبة في حياة المعتق على الراجع.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي، رقم [١٤٩٣]. صحيح مسلم، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم [١٥٠٤].

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان ، باب: ذكر العلة التي من أجلها نُهي عن بيع الولاء وعن هبته ، رقم [٥٠٠]. ولم نقف عليه في صحيح ابن خزيمة · المستدرك ، كتاب: الفرائض ، رقم [٨٢٠١] .

(وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إِلَّا مِنْ عَتِيقِهَا وَأَوْلَادِهِ وَعُتَقَائِهِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي (كِتَابِ الْفَرَائِضِ) ، (فَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهَا أَبُوهَا ثُمَّ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَب بلا وَارِثٍ . فَمَالُهُ لِلْبِنْتِ) لِأَنَّهُ عَتِيقٌ عَتِيقِهَا ، (وَالْوَلَاءُ لِأَعْلَىٰ الْعَصَبَاتِ) كَابْنِ المعْتِق مَعَ ابْنِ ابْنِهِ، (وَمَنْ مَسَّهُ رِقَّ. فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا لِمُعْتِقِهِ وَعَصَبَتِهِ) فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِمُعْتِق أَحَدٍ مِنْ أُصُولِهِ، وَصُورَتُهُ: أَنْ تَلِدَ رَقِيقَةٌ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ أَوْ حُرِّ وَأَعْتَقَ(١) الْوَلَدَ (٢) وَأُعْتِقَ أَبَوَاهُ (٣) أَوْ أُمُّهُ (١).

(وَلَوْ نَكَحَ عَبْدٌ مُعْتَقَةً فَأَتَتْ بِوَلَدِ . فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَىٰ الْأُمِّ) لِأَنَّهُ عَتَقَ بِعِتْقِهَا ، 🗞 حاشية البكري 🚷-

قوله: (وقد تقدّم) أفاد: أنّه مكرَّرٌ، فهو اعتراض عليه، فاعلم.

- 🚓 حاشية السنباطي 🅰 -

قوله: (وقد تقدم ذلك ٠٠٠) أي: مع ما بين: أن المراد بـ(أولاد المعتق): أولاده المنسوبون له ؛ ليخرج أولاد العتيقة من حر أصلي ؛ فإنه لا ولاية عليهم لأحد ، بخلاف أولاد العتيق من حرة أصلية ؛ فالولاء عليهم لعتق [أبيهم] (٥).

قوله: (بلا وارث) راجع لكل من العبد والأب.

قوله: (فماله للبنت ٠٠٠) يفيد مع ما مر: من أن عصبة المعتق مقدمة على معتق المعتق: أنه لو كان لأبيها عصبة وإن بعد . . فهو له ولا شيء لها .

قوله: (والولاء لأعلى العصبات) أي: الإرث بالولاء له ؛ كما عرفت.

قوله: (معتقة) خرج به: حرة الأصل فولدها من عبد لا ولاء عليه أصلا ما دام الأب رقيقا ، فإن عتق · · ثبت الولاء عليه لمواليه على الراجح ، فإن كان من حر أصلي · ·

<sup>(</sup>١) مالكُهُ.

<sup>(</sup>٢) مِن واحدٍ.

<sup>(</sup>٣) مِن آخرَ.

<sup>(</sup>٤) مالِكُهم.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): أمهم.

(فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ.. انْجَرَّ) الْوَلَاءُ (إِلَىٰ مَوَالِيهِ).

(وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ رَقِيقًا وَعَتَقَ الجدُّ. الْجَرَّ إِلَىٰ مَوَالِيهِ ، فَإِنْ أُعْتِقَ الجدُّ وَالْأَبُ رَقِيقٌ . الْجَرَّ ) إِلَىٰ مَوَالِيهِ أَيْضًا ، (فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ بَعْدَهُ . الْجَرَّ ) مِنْ مَوَالِي الْجَدِّ (بِيْقَى لِمَوْلَىٰ الْأُمِّ حَتَّىٰ يَمُوتَ (إِلَىٰ مَوَالِيهِ ، وَقِيلَ ) : لَا يَنْجَرُّ إِلَىٰ مَوَالِي الْجَدِّ ، بَلْ (يَبْقَى لِمَوْلَىٰ الْأُمِّ حَتَّىٰ يَمُوتَ الْأَبُ فَيَنْجَرُّ إِلَىٰ مَوَالِي الجدِّ ، وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أَبَاهُ . . جَرَّ وَلَا ءَ إِخْوَتِهِ ) لِأَبِيهِ مِنْ الْأَبُ فَيَنْجَرُّ إِلَىٰ مَوَالِي الجدِّ ، وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أَبَاهُ . . جَرَّ وَلَا ءَ إِخْوَتِهِ ) لِأَبِيهِ مِنْ مَوْلَىٰ الْأُمِّ (إِلَيْهِ ، وَكَذَا وَلَاءُ نَفْسِهِ فِي الْأَصَحِّ ) كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْأَبَ غَيْرُهُ ، ثُمَّ يَسْقُطُ وَيَصِيرُ كَحُرٍّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ .

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (الْأَصَحُّ المنْصُوصُ: لَا يَجُرُّهُ، والله أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَلَا ءٌ.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

فلا ولاء عليه لأحد ولو طرأ الرق على أبويه ثم العتق بعد ذلك؛ كما جزم به في «المطلب» لأن نعمة الإعتاق لم تشمله؛ لحصول الحرية له قبل ذلك.

قوله: (فإن أعتق الأب.. انجر إلى مواليه) أي: واستقر، لكن لو رق الأب بعد ذلك . عاد الولاء لموالي الأم على أحد وجهين في ذلك ذكرهما ابن كج.

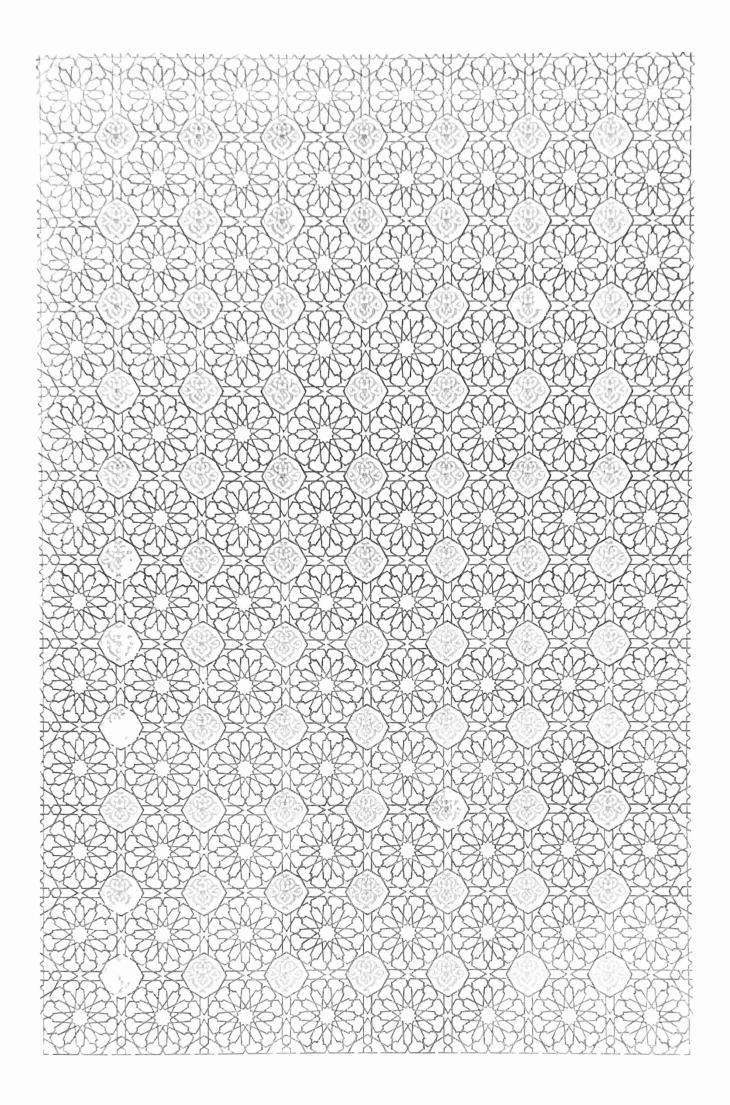

# (كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

هُوَ: تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِالمؤتِ الَّذِي هُوَ دُبُرُ الْحَيَاةِ.

(صَرِيحُهُ: «أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي» ، أَوْ «إِذَا مِتُّ أَوْ مَتَىٰ مِتُّ . فَأَنْتَ حُرُّ» ، أَوْ «أَعْتَقْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي» ، أَوْ «أَنْتَ مُدَبَّرٌ» عَلَىٰ المذْهَبِ) المنْصُوصِ ؛ (أَعْتَقْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي» ، وَكَذَا «دَبَّرْتُكَ» أَوْ «أَنْتَ مُدَبَّرٌ» عَلَىٰ المذْهَبِ) المنْصُوصِ ؛ لِإشْتِهَارِهِ فِي مَعْنَاهُ ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ مُخَرَّجٍ مِنَ الْكِتَابَةِ: هُوَ كِنَايَةٌ ؛ لِخُلُوهِ

#### 条 حاشية السنباطي 条

### كتاب التدبير

قوله: (هو: تعليق عتق بالموت) اعترض: بأنه غير مانع؛ فإنه لو قال: إذا مت فأنت حر قبل موتي بشهر فمات. فهو تعليق عتق بالموت وليس تدبيرا، ومن ثم يعتق من رأس المال، وأجيب: بأن التعليق فيما ذكر ليس بالموت وإنما هو بشهر قبله، وإنما تبين بالموت أنه عتق قبله، وقوله: (الذي هو دبر الحياة) أي: فتسميته تدبيرا من الدبر، ومن قال: إنما سمي تدبيرا؛ لأن المدبر دَبَّرُ أمر دنياه باستخدامه، وأمر آخرته بإعتاقه، قال الرافعي: إنه مردود إليه؛ لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا.

قوله: (صريحه: أنت حر...) ما أفهمه كلامه من انحصار الصريح فيما ذكر ليس مرادا. فمنه: أنت عتيق بعد موتي ، أو إذا مت أو متى مت فأنت عتيق ، أو أعتقتك بعد موتي ، وغير ذلك من الصيغ التي تؤدي هذا المقصود ، ولو قال: أنت حر بعد موتي أو لست بحر. فهو لغو ؛ كما لو قال: أنت طالق أو لست بطالق ، أو أنت حر أو لست بحر ، كذا قاله الشيخان ، وحمله الأذرعي وغيره ؛ ليوافق ما تقدم في الإقرار من أنه لو قال: أنت طالق أو لا على سبيل الإقرار . لم تطلق ، أو في معرض الإنشاء . . طلقت على ما إذا طلق بعده (١) وجهلت إرادته ، فإن علمت . وجب أن يراجع ويعمل بإرادته .

قوله: (مخرج من الكتابة) أي: فإنها لا تصح إذا قال السيد: كاتبتك أو أنت

<sup>(</sup>١) في تعليق نسخة (أ): بفعله.

عَنْ لَفْظِ الْعِتْقِ وَالْحُرِّيَّةِ.

(وَيَصِحُّ بِكِنَايَةِ عِتْقٍ مَعَ نِيَّةٍ ؛ كَخَلَّيْتُ سَبِيلَكَ بَعْدَ مَوْتِي) بِنِيَّةِ الْعِتْقِ.

(وَيَجُوزُ) التَّدْبِيرُ (مُقَيَّدًا؛ كـ«إِنْ مِتُّ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوِ المرَضِ. فَأَنْتَ حُرُّ») فَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ الصِّفَةِ المذْكُورَةِ. عَتَقَ، وإِلَّا. فَلَا، (وَمُعَلَّقًا؛ كَإِنْ دَخَلْتَ) الدَّارَ. فَلَا، (فَأَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي؛ فَإِنْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ وَمَاتَ. عَتَقَ، وَإِلَّا. فَلَا).

🔧 حاشية السنباطي 🔧-

مكاتب على كذا من غير أن يضم إليه: فإذا أديته إلى آخر ما يأتي، وسيذكر الشارح الفرق بينهما في كتابها.

تَنْبِيه: لو قال: دبرت نصفك . . صح ، وإذا مات . . عتق ذلك الجزء ولا يسري ؟ كما مر ، أو دبرت يدك مثلا . لم يصح على أحد وجهين اقتضى كلام الرافعي ترجيحه ، قال الزركشى: وهو ظاهر ، ومثله: دبرت بعضك . انتهى .

قوله: (ك«إن مت في هذا الشهر أو المرض...») فيه إشعار بما نقله الزركشي عن تصحيح الروياني وأقره: من أن محل صحته مقيدا: أن يمكن وجود ما قيد به، فلو قال: إن مت بعد ألف سنة فأنت حر.. فليس بتدبير.

قوله: (وإلا. فلا) أي: فلا يعتق وإن صار مدبرا بوجود الصفة قبل موت السيد.

قوله: (فإن قال: إن مت . . .) هذه الصورة والصورة بعدها ليستا من صور التدبير ، بل هما من صور تعليق العتق بصفة ؛ كما علم مما مر .

قوله: (وهو على التراخي) ليس المراد أن التراخي شرط، بل المراد: أنه لا يشترط الفور. وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ) وَلَهُ كَسْبُهُ ، (وَلَوْ قَالَ: «إِذَا مِتُّ وَمَضَىٰ شَهْرٌ فَأَنْتَ حُرِّ» . . فَلِلْوَارِثِ اسْتِخْدَامُهُ فِي الشَّهْرِ لَا بَيْعُهُ) لِحَقِّ الميِّتِ .

(وَلَوْ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ»، أَوْ «أَنْتَ حُرِّ بَعْدَ مَوْتِي إِنْ شِئْتَ».. اشْتُرِطَتِ المشِيئَةُ مُتَّصِلَةً) أَيْ: عَلَىٰ الْفَوْرِ، (فَإِنْ قَالَ: مَتَىٰ شِئْتَ) بَدَلَ (إِنْ شِئْتَ).. (فَلِلتَّرَاخِي) وَتُشْتَرَطُ المشِيئَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ.

#### -& حاشية البكري &\_\_\_\_\_

#### كتاب التدبير

قوله: (وتشترط المشيئة في الصّورتين قبل موت السّيّد) هو إشارة إلى اعتراض على السّيد عنه السّيد السّيد السّيد السناطي السّيد السّ

قوله: (وليس للوارث بيعه . . .) محله: إذا لم يعرض الوارث عليه الدخول ، فإن عرض عليه فأبئ . . فله بيعه ؛ أخذا مما يأتي في التعليق بـ (متى) وكالبيع في هذه المسألة والتي بعدها: كل مزيلة للملك ما عدا العتق على أحد وجهين صوبه الدميري .

#### تتمية

لو قال: إن مت ودخلت الدار فأنت حر.. فجزم ابن المقري في «روضه» بما نقله أصله هنا عن البغوي وأقره: أنه يشترط الدخول بعد الموت، إلا أن يريد الدخول قبله. فيتبع، لكن جزم في الطلاق فيما لو قال: إن دخلت الدار وكلمت زيدا.. فأنت طالق وفينه لا فرق بين تقدم الأول وتأخره، قال الزركشي: والصواب: عدم الاشتراط هنا وكما هناك، وإلا فما الفرق ؟ وقد يفرق: بأنه هناك منعها من الإتيان بهما على أيِّ وجه، بخلافه هنا. انتهى.

قوله: (ولو قال: «إن شئت فأنت مدبر»...) كرران» غيرها مما لا يدل على الزمان، وكمتى غيرها مما يدل عليه ؛ كمهما، وأي حين، وإذا، وخرج بالتعليق بمشيئة الرقيق: التعليق بغيرها ؛ كمشيئة غيره فلا يشترط وجوده فورا مطلقا، والفرق بين مشيئته ومشيئة غيره ظاهر.

قوله: (وتشترط المشيئة في الصورتين قبل موت السيد) أي: ما لم يصرح

على «المنهاج» إذ لفظه لم يصرِّح باشتراط ذلك، فربَّما توهَّم منه عدم اشتراطه، لكن لك أن تقول: أهمله لأنَّه يؤخذ بالقياس من مسألة دخول الدَّار.

------ حاشية السنباطي 🚓------

بوقوعها بعد الموت أو ينوي ذلك . . فيشترط وقوعها بعده بلا فور وإن لم يعلق بمتى ونحوها ، ولا يخالفه اشتراط الفور فيها فيما لو قال: إذا مت . . فأنت حرِّ إن أو إذا شئت إذا لم ينو وقوع المشيئة في الحياة ولا بعد الموت ؛ لأن حمل الإطلاق لاحتماله القبلية على البعدية لا تقاوم التصريح بها أو بنيتها المبطل للفورية ، وإنما حملوا الإطلاق في هذه المسألة على البعدية ؛ لأنهم لحظوا فيه التمليك فاعتبروا فيه تأخير المشيئة لتقع الحرية عقب القبول ، وإلا فيشكل على ما مر في الطلاق من أنه إذا توالى شرطان . . اعتبر تقديم الثاني على الأول .

وعليه فيستثنى منه: التعليق بمشيئة الزوجة [مع] أن ذلك يشكل أيضا على ما لو قال: إن شئت فأنت حر إذا مت . . فإنه يعتبر فيه المشيئة في الحياة وإن كان الجزاء فيه متوسطا ، بخلافه هنا .

وأجيب: بأن المتبادر من كل منهما ما ذكر فيه ؛ لتقدم المشيئة [ثم ] وتأخرها .

تَنْبِيه: حيث اشترط الفور في المشيئة وأخرها . . بطل التعليق ، وإن لم يشترط وأخرها . . عرضها عليه الوارث ، فإن امتنع . . فله بيعه ، ولا يباع قبل العرض لذلك عليه ، وكالمشيئة غيرها ؛ كالدخول . انتهى .

قوله: (وله إجارته) أي: فتكون الأجرة \_ ومثلها: بقية أكسابه \_ له ، لا للعبد ، وفارق العبد الموصى بإعتاقه حيث يكون أكسابه بين الموت والإعتاق له ، لا للوارث ؛ بأن إعتاقه مستحق حالة الاكتساب ؛ فإنه واجب على الفور ، بخلافه هنا .

ثُمَّ عِنْقُهُ بِمَوْتِهِمَا مَعًا.. قِيلَ: عِنْقُ تَدْبِيرٍ، وَالصَّحِيحُ: لَا ؛ لِتَعَلَّقِه بِمَوْتَيْنِ فَهُوَ عِنْقُ بِحُصُولِ الصِّفَةِ، وَفِي مَوْتِهِمَا مُرَتَّبًا قِيلَ: لَا تَدْبِيرَ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا يَصِيرُ نَصِيبُ الْآخَرِ مُدَبَّرًا وَنَصِيبُ الميِّتِ لَا يَكُونُ مُدَبَّرًا.

(وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ) مُكْرَهِ (مَجْنُونٍ وَصَبِيِّ لَا يُمَيِّزُ، وَكَذَا مُمَيِّزٌ فِي الْأَظْهَرِ)، وَالثَّانِي قَالَ: لَا تَضْيِيعَ فِيهِ، (وَيَصِحُّ مِنْ سَفِيهٍ) أَيْ: مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ؛ لِصِحَّةِ عِالرَّتِهِ (وَكَافِرٍ أَصْلِيٍّ) حَرْبِيٍّ أَوْ ذِمِّيٍّ، (وَتَدْبِيرُ المرْتَدِّ يُبْنَى عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ) فَعَلَىٰ عَبَارَتِهِ (وَكَافِرٍ أَصْلِيٍّ) حَرْبِيٍّ أَوْ ذِمِّيٍّ، (وَتَدْبِيرُ المرْتَدِّ يُبْنَى عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ) فَعَلَىٰ قَوْلِ بَقَائِهِ: يَصِحُّ ، وَزَوَالِهِ: لَا يَصِحُّ ، وَوَقْفِهِ وَهُو الْأَظْهَرُ: إِنْ أَسْلَمَ . بَانَ صِحَّتُهُ ، وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا . . بَانَ فَسَادُهُ.

(وَلَوْ دَبَّرَ ثُمَّ ارْتَدَّ. لَمْ يَبْطُلْ) تَدْبِيرُهُ (عَلَىٰ المذْهَبِ)، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي:

-﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (ثم عتقه بموتهما . . .) ذكره ؛ لئلّا يتوهّم من ذكر «المنهاج» لها في التّدبير أنّ العتقَ في كلِّ ذلك من التّدبير ، وليس كذلك وإن كان التدبيرُ تعليقَ عتقٍ بصفةٍ ؛ لأنّه الرّاجح من الخلاف ، والتّعليق ليس فيه هذا الخلاف .

🚓 حاشية السنباطي 😪—

قوله: (ولا يصح تدبير مكره مجنون) أي: حال جنونه، فلو كان جنونه متقطعا فدبر في حال إفاقته. . صح؛ كما قاله في «البحر» أي: ويعتق إذا مات ولو مجنونا.

قوله: (والثاني قال: لا تضييع فيه) يدفع: بأنه وإن لم يكن فيه تضييع · · إلا أن عبارته غير صحيحة .

قوله: (ويصح من سفيه) مثله: المفلس، وقول الشارح: (أي: محجور عليه...) قصرٌ لعبارة المصنف على ما هو محل التوهم، وإلا. فهو ليس بشرط؛ كما لا يخفى، ولولي المحجور عليه بسفه إبطال تدبيره بالبيع إن رأى المصلحة في ذلك.

قوله: (لم يبطل تدبيره) أي: وإن التحق بدار الحرب وسبي ٠٠ فلا يجوز استرقاقه ٠

يَبْطُلُ، وَالنَّالِثُ: يُبْنَىٰ عَلَىٰ أَقْوَالِ مِلْكِهِ: إِنْ بَقِيَ.. لَمْ يَبْطُلْ، أَوْ زَالَ.. بَطَلَ، أَوْ وَالَّهُ وَقَفَ، وَوَجْهُ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ: الصِّيَانَةُ لِحَقِّ الْعَبْدِ عَنِ الضَّيَاعِ فَيَعْتِقُ إِذَا مَاتَ الشَّيِّدُ مُرْتَدًّا، وَوَجْهُ الطَّرِيقِ الثَّانِي: بِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ التَّدْبِيرُ.. لَنَفَذَ الْعِنْقُ بِهِ مِنَ الثَّلُثِ، وَشَرْطُ مَا يَنْفُذُ مِنَ الثَّلُثِ: بَقَاءُ الثَّلُثُيْنِ لِلْوَرَثَةِ، وَمَالُ المرْتَدِّ فَيْ \* لَا إِرْثُ، وَدُفِعَ: بِأَنَّ الشَّرْطَ سَلَامَةُ الثَّلُثُيْنِ لِلْوَرَثَةِ مَنْ وَرَثَةٍ أَوْ غَيْرِهِمْ.

(وَلَوِ ارْتَدَّ المَدَبَّرُ . لَمْ يَبْطُلُ) تَدْبِيرُهُ ، فَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ مَوْتِهِ . عَتَقَ ، (وَلِحَرْبِيِّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ) الْكَافِرِ الْكَائِنِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ (إِلَىٰ دَارِهِمْ) بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ الْكَافِرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ؛ لِاسْتِقْلَالِهِ . الْكَافِرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ؛ لِاسْتِقْلَالِهِ .

(وَلَوْ كَانَ لِكَافِرٍ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَدَبَّرَهُ . نُقِضَ) تَدْبِيرُهُ ؛ أَيْ: أُبْطِلَ ، (وَبِيعَ عَلَيْهِ)
لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْهُ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِالتَّدْبِيرِ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي

قوله: (الكافر) أي: الأصلي، بخلاف المسلم والمرتد؛ لبقاء علقة الإسلام. وقوله (الكائن في دار الإسلام) أي: وإن لم يكن التدبير في دار الحرب.

قوله: (بخلاف مكاتبه . . . ) أي: وإن وقعت الكتابة في دار الحرب ؛ كما صرح به الرافعي وإن نقل ابن الرفعة عن الماروردي خلافه وأقره ، والمستولدة كالمدبر ، لا كالمكاتب .

قوله: (أي: أبطل) هذا أحد احتمالين أبداهما الإسنوي في معنى «نقض»، ثانيهما: حكم ببطلانه من أصله، قال: وعلى الأول: لو مات قبل إبطاله. عتق العبد، وفي جزم الشارح بالأول إشارة لما قاله بعضهم: من أنه لا وجه لتوقفه في ذلك؛ فإنه لا خلاف في صحة تدبير الكافر المسلم، وإنما الخلاف في إزالة الملك به.

قوله: (وبيع عليه) عطفه على (نقض) توهم الاحتياج في بيعه إلى تقدم نقض، وليس كذلك، قال ابن شهبة: ولعل الجمع بينهما إشارة إلى القولين، في أن التدبير وصية

«الشَّرْحِ» فِي (كِتَابَةِ الذِّمِّيِّ) فِي أَثْنَاءِ تَعْلِيلٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا وَلَا هِيَ فِي اللَّهِرْفَةِ»، (وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ كَافِرٌ كَافِرًا فَأَسْلَمَ) الْعَبْدُ (وَلَمْ يَرْجِعِ السَّيِّدُ فِي التَدْبِيرِ) بِالْقَوْلِ بِنَاءً عَلَىٰ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ بِهِ الْآتِي.. (نُزعَ) الْعَبْدُ (مِنْ سَيِّدِهِ) وَجُعِلَ بِالْقَوْلِ بِنَاءً عَلَىٰ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ بِهِ الْآتِي.. (نُزعَ) الْعَبْدُ (مِنْ سَيِّدِهِ) وَجُعِلَ عِنْدَ عَدْلٍ ؛ دَفْعًا لِلذَّلِّ عَنْهُ، (وَصُرِفَ كَسْبُهُ إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَىٰ سَيِّدِهِ، وَهُو بَاقٍ عَلَىٰ عَدْبِيرِهِ لَا يُبَاعُ ، (وَفِي قَوْلٍ يُبَاعُ) عَلَيْهِ وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرِ بِالْقَوْلِ وَجَوَّزْنَا الرُّجُوعَ بِهِ.. بِيعَ عَلَيْهِ بِتَوْقُعِ الْحُرِّيَّةِ، وَإِنْ رَجَعَ السَّيِّدُ فِي التَدْبِيرِ بِالْقَوْلِ وَجَوَّزْنَا الرُّجُوعَ بِهِ.. بِيعَ عَلَيْهِ بَوْمَاهِرٌ: أَنَّ الْبَيْعَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَزُلُ مِلْكُهُ بِبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ، (وَلَهُ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ بَيْعُ المَدَبَّرِ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَزُلُ مِلْكُهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ، (وَلَهُ) أَيْ: لِلسَّيِدِ بَيْعُ المَدَبَّرِ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ «بَاعَ مُدَبَّرَ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (۱).

(وَالتَّدْبِيرُ: تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ، وَفِي قَوْلٍ: وَصِيَّةٌ) لِلْعَبْدِ بِعِتْقِهِ، (فَلَوْ بَاعَهُ) السَّيِّدُ (ثُمَّ مَلَكَهُ. لَمْ يَعُدِ التَّدْبِيرُ عَلَىٰ المذْهَبِ) وَفِي قَوْلٍ: عَلَىٰ قَوْلِ التَّعْلِيقِ: يَعُودُ عَلَىٰ قَوْلٍ؛ كه الْبَعْلِيقِ: يَعُودُ عَلَىٰ قَوْلٍ؛ كه الْبَطْلْتُهُ»، يَعُودُ عَلَىٰ قَوْلٍ؛ كه الْبَطْلْتُهُ»، يَعُودُ عَلَىٰ قَوْلٍ؛ كه الْبَطْلْتُهُ»،

حاشیة البعری الله علی الله ع

الخلاف في الرّجوع بالقول وليس بصحيح ، فهو كَلَا رجوع فاشتراط عدم الرّجوع تفريعٌ على مرجوح .

قوله: (وظاهر . . .) هو قيدٌ للبيع عليه أخلَّ به المصنّف على القول القائل به ، لكنّه ظاهرٌ فلا اعتراض به .

أو تعليق عتق بصفة ؛ أي: نقض إن قلنا: وصيةٌ ، وبيع عليه من غير احتياج إلى نقض إن قلنا: تعليق عتق بصفة .

قوله: (وله؛ أي: للسيد بيع المدبر) أي: إن كان ممن يصح بيعه، وإلا ؛ كالسفيه

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، باب: بیع المدبر، رقم [۲۲۳۰]. صحیح مسلم، باب: جواز بیع المدبر، رقم(۹۹۷].

(فَسَخْتُهُ)، (نَقَضْتُهُ)، (رَجَعْتُ فِيهِ).. صَحَّ إِنْ قُلْنَا: وَصِيَّةٌ، وَإِلَّا.. فَلَا) يَصِحُ،
 (وَلَوْ عُلِقَ عِتْقُ مُدَبَّرٍ بِصِفَةٍ.. صَحَّ) تَعْلِيقُهُ (وَعَتَقَ بِالْأَسْبَقِ مِنَ الموْتِ وَالصِّفَةِ)
 فَفِي سَبْقِ الموْتِ الْعِتْقُ بِالتَّدْبِيرِ.

وكذا الصبي على القول بصحة تدبيره. . فلا .

نعم؛ للولي البيع حينئذ إن رآه مصلحة؛ كما مر.

قوله: (ولو علق عتق مدبر...) مثله: المستولدة والمكاتب. فيصح تعليق عتقهما بصفة وتعتق المستولدة بالأسبق من الموت والصفة، والمكاتب بالأسبق من الأداء والصفة، وفي بطلان الكتابة بالعتق بالصفة ما يأتي.

قوله: (فإن أولدها . . بطل . . . ) فائدته تظهر فيما لو قال: كل مدبرة لي حرة ، فلا تدخل هذه .

<sup>(</sup>۱) هذا ما رجحه في النهاية: (۱/۸) والمغني: (۱۳/۶)، خلافا لما في التحفة: (۱۰/۲۰ ـ ۷۶۳/۱۰) هذا ما رجح بطلان الكتابة.

وَيُجَابُ: بِأَنَّ الْعِتْقَ فِي المقِيسِ عَلَيْهِ عَنِ الْكِتَابَةِ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْعِتْقِ بِالتَّذْبِيرِ.

قوله: (ويجاب...) أفاد به: أنَّ الرَّاجعَ: ارتفاعُ الكتابة بالموت وهو كذلك.

حاشية السنباطي €

قوله: (ويجاب: بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة ، والكلام هنا في العتق بالتدبير) حاصله: أن عدم بطلان الكتابة بعتق المكاتب بإعتاق سيده له قبل الأداء .. لا يقتضي عدم بطلانها بعتق المكاتب المذكور بالموت ؛ لأن عتق الأول عن الكتابة والثاني عن التدبير ، فلا يلزم من عدم بطلانها بالأول بطلانها بالثاني ، ورد: بمنع أن العتق فيما ذكر عن التدبير ، بل إنما هو عن الكتابة .

فقد صحح الشيخان فيمن أحبل مكاتبته ثم مات قبل أداثها. أنها تعتق عن الكتابة ، لا عن الإيلاد حتئ يتبعها ولدها وكسبها ، ثم قالا: وهذا جار في تعليق عتق المكاتب بصفة ، وقد علمت أن الراجح: أن التدبير تعليق عتق بصفة على أن الحكم المذكور يؤخذ من مسألة الإحبال بطريق الأولى ؛ حيث لم تبطل الكتابة بالإيلاد مع كونه أقوى من التدبير ، فالراجح: عدم بطلان الكتابة ؛ كما قاله ابن الصباغ ، قال \_ أعني: ابن الصباغ بعد أن نقل عن الشيخ أبي حامد البطلان ، وخالفه بما نقله الشارح عنه \_: ويحتمل أن يريد الشيخ أبو حامد بالبطلان: زوال العقد دون سقوط أحكامه ، وهو حسن ، وعلى كل ؛ فإنما يعتق كله إذا احتمله الثلث ، وإلا . فيعتق بقدره ويتوقف الباقي على الأداء .

واستشكل عتق ما احتمله الثلث من ذلك ؛ بأنه كيف ينجز عتق ذلك مع أن الورثة لم يتسلطوا على الباقي ، وقد قالوا فيمن دبر عبدا وباقي ماله غائب: أنه لا يعتق منه شيء ولو ثلثه ؛ لأن في تنجيز العتق تنفيذا للتبرع قبل تسلط الورثة على الثلثين ، وقياسه: أن لا يتنجز العتق في شيء من المكاتب فيما ذكر .

وأجيب: بأن الكتابة من باب المعاوضات، وامتناع الورثة من التصرف مع وجود ملك المكاتب في حوزتهم لا يمنع عتق الثلث؛ لأنهم يتصرفون في المكاتب بتعجيزه، وعند عجزه، ومطالبته بالنجوم عند حلولها، بخلاف المدبر؛ فإنهم لا يتصرفون فيه بوجه.

# (فَصْـلُّ) [فِي حُكُم حَمْلِ المدَبَّرَةِ]

إِذَا (وَلَدَتْ مُدَبَّرَةٌ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا) وَلَدًا حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ.. (لَا يَنْبُتُ لِلْوَلَدِ حُكْمُ التَّدْبِيرِ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا لَا يَنْبُتُ لِوَلَدِ المرْهُونَةِ حُكْمُ الرَّفْعَ، وَالنَّانِي: يَثْبُتُ كَمَا يَثْبُتُ لِوَلَدِ حُكْمُ الرَّفْعَ، وَالنَّانِي: يَثْبُتُ كَمَا يَثْبُتُ لِوَلَدِ حُكْمُ الرَّهْنِ؛ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقْبَلُ الرَّفْعَ، وَالنَّانِي: يَثْبُتُ كَمَا يَثْبُتُ لِوَلَدِ المَسْتَوْلَدَةِ حُكْمُ أُمِّهِ؛ بِجَامِعِ الْعِتْقِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ.. وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ.. تَبِعَهَا الْحَمْلُ (حُكْمُ التَّذْبِيرِ السَّيِّدِ.. تَبِعَهَا الْحَمْلُ (حُكْمُ التَّذْبِيرِ السَّيِّدِ.. لَيْ عَلَىٰ أَنَّ الْحَمْلُ لَا يُعْلَمُ: لَا السَّيِّدِ، وَعَلَىٰ أَنَّ الْحَمْلُ لَا يُعْلَمُ: لَا يَتُعْلَىٰ المَذْهَبِ) وَفِي قَوْلٍ مِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِي المَبْنِيِّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَمْلُ لَا يُعْلَمُ: لَا يَتْبُونِ ؛ (فَإِنْ مَاتَتْ) فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ......

-& حاشية البكري &—

### فَصْلُ

قوله: (ولدا حدث بعد التّدبير . . .) القيد الأوّلُ بيانٌ لصورة المتن لا للاعتراض ؟ إذ المتن ذكر تدبير الحامل ، والثاني اعتراض ذكر تدبير الحامل ، والثاني اعتراض ذكر تدبير الحامل ، وليس كذلك . السّيّد وهي حامل . . لا يكون مدبّرًا ، وليس كذلك .

حاشية السنباطي 🚓

#### فَصْلُ

قوله: (كما يثبت لولد المستولدة . . . ) الفرق بينهما ظاهر .

قوله: (ولو دبر حاملا...) خرج بـ(الحامل): الحائل، فإذا دبرها ثم حملت.. فقد تقدم حكمه.

تَنْبِيه: ثبوت حكم التدبير للحمل فيما ذكر ليس بالسراية ، بل بتناول اللفظ ؛ كما ذكره الشيخان ، قال الزركشي: وقضيته: أنه لو استثنى الولد فقال: أنت مدبرة دون حملك . . صح الاستثناء ، وبه صرح الماوردي والروياني ، وشرطه: أن تلده قبل موت

بَعْدَ انْفِصَالِ الْحَمْلِ (أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا) بِالْقَوْلِ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ
بِهِ.. (دَامَ تَدْبِيرُهُ) أَيْ: الْحَمْلِ المنْفَصِلِ وَالمتَّصِلِ ، (وَقِيلَ: إِنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ . .
فَلَا) يَدُومُ تَدْبِيرُهُ ، بَلْ يَتْبَعُهَا فِي الرُّجُوعِ ، (وَلَوْ دَبَّرَ حَمْلًا . صَحَّ) تَدْبِيرُهُ ؛ (فَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ . . (عَتَقَ) الْحَمْلُ (دُونَ الْأُمِّ ، وَإِنْ بَاعَهَا . صَحَّ) الْبَيْعُ (وَكَانَ رُجُوعًا عَنْهُ) أَيْ: عَنْ تَدْبِيرِ الْحَمْلِ .

(وَلَوْ وَلَدَتِ المَعَلَّقُ عِتْقُهَا) بِصِفَةٍ وَلَدًا مِنْ زِنَّا أَوْ نِكَاحٍ حَدَثَ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ . . (لَمْ يَعْتِقِ الْوَلَدُ ، وَفِي قَوْلٍ : إِنْ عَتَقَتْ بِالصِّفَةِ . . عَتَقَ) وَانْفَصَلَ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ . . عَتَقَ الْحَمْلُ وَهُمَا كَالْقُوْلَيْنِ فِي وَلَدِ المَدَبَّرَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ . . عَتَقَ الْحَمْلُ وَهُمَا كَالْقُولَيْنِ فِي وَلَدِ المَدَبَّرَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ . . عَتَقَ الْحَمْلُ عَلَى قَطْعًا ، وَظَاهِرٌ : أَنَّ الْحَامِلَ عِنْدَ التَّدْبِيرِ ، فَيَتْبَعُهَا الْحَمْلُ عَلَى

قوله: (حدث بعد التّعليق...) هما قيدان لا بدّ منهما، فإن وجد عند التّعليق أو الصّفة . . كان كالأم، ففيه اعتراض على المتن.

قوله: (بعد انفصال الحمل) احتراز عما إذا ماتت قبل انفصاله لموته بموتها ، فلو لم يمت بموتها . لم يمت بموتها . لم يبطل تدبيره ؛ كما قاله في «شرح الروض» و «المنهج» ، والفرق بينه وبين بطلانه حينئذ بالبيع ونحوه \_ كما سيذكره \_ ظاهرٌ .

قوله: (بالقول) خرج به: البيع ونحوه ما إذا رجع في تدبيرها بذلك . . بطل تدبير المتصل دون المنفصل .

قوله: (بل يتبعها في الرجوع) أي: كما يتبعها في التدبير، وفرق الأول: بأن التدبير فيه معنى العتق، والعتق له قوة.

قوله: (ولو دبر حملا · · صح تدبيره) أي: ويعلم وجوده عند التدبير بوضعه لزمن يعلم وجوده عنده ؛ كما في نظائره ·

الْأُصَحِّ فِي «تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ».

(وَلَا يَنْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ) الممْلُوكُ لِسَيِّدِهِ، وَإِنَّمَا يَنْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ، (وَجِنَايَتُهُ) أَيْ: المُدَبَّرِ (كَجِنَايَةِ قِنِّ) فَإِنْ قُتِلَ بِهَا.. فَاتَ التَّدْبِيرُ، أَوْ بِيعَ فِيهَا.. بَطَلَ التَّدْبِيرُ، أَوْ فَدَاهُ السَّيِّدُ.. بَقِيَ التَّدْبِيرُ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَالْجِنَايَةِ عَلَىٰ قِنِّ، فَإِنْ كَانَتْ بِالْقَتْلِ وَأَخَذَ السَّيِّدُ.. بَقِيَ التَّدْبِيرُ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَالْجِنَايَةِ عَلَىٰ قِنِّ، فَإِنْ كَانَتْ بِالْقَتْلِ وَأَخَذَ السَّيِّدُ قِيمَتَهُ.. لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا يُدَبِّرُهُ.

(وَيَعْتِقُ بِالموْتِ) أَيْ: مَوْتِ السَّيِّدِ (مِنَ الثُّلُثِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ الدَّيْنِ) فَلَوِ

قوله: (والجناية عليه كجناية على قنِّ) ذكره؛ لئلّا يتوهّم من اقتصار «المنهاج» على حكم جنايتِه خلاف ذلك.

قوله: (أو بيع فيها . بطل التدبير) أي: في جميعه إن بيع جميعه ، وإلا . ففيما باعه منه وبقي الباقي مدبرا ، ولو مات السيد قبل البيع واختار الفداء . فكما لو أعتق الجاني ؛ فإن كان موسرا . عتق وفدئ من التركة بالأقل من قيمته والأرش ، وإن كان معسرا . لم يعتق منه إن استغرقته الجناية ، وإلا . فيعتق منه ثلث الباقي ، قال الرافعي : ويشبه أن يقال : الميت معسر على ما مر في سراية العتق ، قال الإسنوي : وقد استفدنا من هذا ترجيح عدم النفوذ هنا ، وحذفه من «الروضة» فأوهم ترجيح خلافه اعتمادا على التركة ، قال في «شرح الروض» : وهو المعتمد ، ويفارق السراية ؛ بأن سبب العتق فيه متقدم على الموت ، وسبب السراية متأخر عنه .

قوله: (لا يلزمه أن يشتري بها عبدا يدبره) إن قلت: ما الفرق بينه وبين الموقوف حيث يشتري بقيمته إذا أتلف قبله ويوقف؟ قلنا: الفرق: أن مقصود الواقف: انتفاع الموقوف عليهم وهم باقون، ومقصود المدبر: انتفاع العبد بالتدبير ولم يبق، ولأن الوقف لازم؛ فتعلق الحق ببدله، بخلاف التدبير.

قوله: (ويعتق بالموت أي: موت السيد من الثلث ٠٠٠) الحيلة في عتقه من رأس

اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ . لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ ، أَوْ نِصْفَهَا وَهِيَ هُوَ فَقَطْ . بِيعَ نِصْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَا مَالَ سِوَاهُ . عَتَقَ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَا مَالَ سِوَاهُ . عَتَقَ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَا مَالَ سِوَاهُ . عَتَقَ ثُلُثُهُ ، وَاللهَ عَتِبَارِ التَّدْبِيرِ مِنَ الثَّلُثِ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ أَمْ خَرَجَ مِنَ الثَّلُثِ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ أَمْ فِي المرَضِ . في المرض

(وَلَوْ عَلَّقَ عِنْقًا عَلَىٰ صِفَةٍ تَخْتَصُّ بِالمرَضِ؛ كَإِنْ دَخَلْتَ) الدَّارَ (فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرِّ مَعَقَ مِنَ الثُّلُثِ) عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، (وَإِنِ احْتَمَلَتِ) الصِّفَةُ (الصِّحَّةَ) وَالمرَضَ؛ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ (فَوُجِدَتْ فِي المرَضِ . فَمِنْ رَأْسِ المالِ) يَعْتِقُ (فِي الْأَظْهَرِ) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ ، وَالثَّانِي: مِنَ الثُّلُثِ ؛ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ وُجُودِ الصِّفَةِ ، وَرَجَّحَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّهُ حِينَ التَّعْلِيقِ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا بِإِبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ . الصَّفَةِ ، وَرَجَّحَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّهُ حِينَ التَّعْلِيقِ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا بِإِبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ .

نَعَمْ؛ إِنْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ بِاخْتِيَارِ السَّيِّدِ.. عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ جَزْمًا.

(وَلَوِ ادَّعَىٰ عَبْدُهُ التَّدْبِيرَ فَأَنْكَرَ . فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ) بِنَاءً عَلَىٰ جَوَازِ الرُّجُوعِ بِالْقَوْلِ ، (بَلْ يُحَلَّفُ) أَنَّهُ مَا دَبَرَهُ ، وَلَهُ إِسْقَاطُ الْيَمِينِ عَنْ نَفْسِهِ ؛ بِأَنْ يَقُولَ: إِنْ كُنْتُ دَبَّرْتُهُ . فَقَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ جَوَازِ الرُّجُوعِ بِالْقَوْلِ .

-﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (نعم؛ إن وجدت الصّفة...) هو إيراد على المتن؛ إذ مقتضاه: العتقُ من رأس المال وإن وجدت الصّفة باختيار السّيّد، وليس كذلك.

قوله: (وله إسقاط اليمين) أفاد به: أنّ الحلفَ ليس متعيّنًا على هذا القول، فهو اعتراض على ما اقتضته عبارة المتن من تعيينه.

قوله: (بناء على جواز الرّجوع بالقول) أي: فهو تفريعٌ على ضعيف.

حاشية السنباطي 💝 حاشية السنباطي

المال أن يقول: أنت حر قبل موتي بيوم إن مت فجأة ، وإلا فقبل مرض موتي بيوم ؛ فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم · · عتق من رأس المال ·

(وَلَوْ وُجِدَ مَعَ مُدَبَّرٍ مَالٌ فَقَالَ: «كَسَبْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ»، وَقَالَ الْوَارِثُ: «قَبْلَهُ» . . صُدِّقَ المدَبَّرُ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ، (وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ) بِمَا قَالَاهُ . . (قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ) لِمَا ذُكِرَ .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (لأن اليد له) منه يعلم: الفرق بين تصديق المدبر هنا وتصديق الوارث في ولد المدبرة، ومثلها المستولدة إذا قالت: ولدته بعد الموت، وقال الوارث: قبله، وذلك؛ لأنها تزعم حريته والحر لا يدخل تحت اليد.

**⊚√**∞ **∞√**®

## (كِتَابُ الكِتَابَةِ)

يُعْلَمُ المرَادُ بِهَا مِنْ صِيغَتِهَا الْآتِيَةِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا: قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَعُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُرُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣].

(هِي مُسْتَحَبَّةٌ إِنْ طَلَبَهَا رَقِيقٌ أَمِينٌ قَوِيٌّ عَلَىٰ كَسْبٍ) وَبِهِمَا فَسَّرَ الشَّافِعِيُّ ﴿ الْخَيْرَ فِي الْآيَةِ، (قِيلَ: أَوْ غَيْرُ قَوِيٌّ) عَلَىٰ الْكَسْبِ؛ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّ الْأَمِينَ يُعَانُ الْخَيْرَ فِي الْآيَةِ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ لِقَوِيٌّ غَيْرِ أَمِينٍ ؛ بِالصَّدَقَاتِ لِيَعْتِقَ، وَالْأَوَّلُ قَالَ: لَا وُثُوقَ بِذَلِكَ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ لِقَوِيٌّ غَيْرِ أَمِينٍ ؛ كَمَا فَسَرَ [بِهِ] ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ الْخَيْرَ: بِالْقُدْرَةِ عَلَىٰ الْكَسْبِ، وَالشَّافِعِيُّ ضَمَّ إِلَيْهَا كَمَا فَسَرَ [بِهِ] ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ الْخَيْرَ: بِالْقُدْرَةِ عَلَىٰ الْكَسْبِ، وَالشَّافِعِيُّ ضَمَّ إِلَيْهَا الْأَمَانَةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُضَيِّعُ مَا يَكْسِبُهُ فَلَا يَعْتِقُ، (وَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ) لِأَنَّهَا عِنْدَ فَقْدِ الْوَصْفَيْنِ قَدْ تُفْضِي إِلَىٰ الْعِتْقِ، وَلَا تَجِبُ إِذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ الْمَوْصُوفُ بِهِمَا، الْوَصْفَيْنِ قَدْ تُفْضِي إِلَىٰ الْعِتْقِ، وَلَا تَجِبُ إِذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ الْمَوْصُوفُ بِهِمَا،

#### كتاب الكتابة

قوله: (من صيغتها الآتية . . .) هي: كاتَبتُك على كذا منجَّمًا ؛ كما ذكره ثمّ بيّن أنّها عَقدُ عتق .

🚓 حاشية السنباطي 😪-

#### كتاب الكتابة

قوله: (يعلم المراد بها . . . ) سيصرح به الشارح فيما يأتي .

قوله: (كسب) أي: واف بالعوض الملتزم؛ كما هو ظاهر.

قوله: (ولا تكره بحال) استثنى البلقيني: ما إذا كان فاسقا يضيع ما يكتسبه في الفسق واستيلاء السيد عليه يمنعه من ذلك . فتكره كتابته ، قال الأذرعي: ولا يبعد تحريمها إذا كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها ، وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق ؛ لتضمنها التمكين من الفساد ، وهو ظاهر .

وَإِلَّا . لَبَطَلَ أَثَرُ الْمِلْكِ وَاحْتَكَمَ المَمَالِيكُ عَلَىٰ المَالِكِينَ، (وَصِيغَتُهَا: كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ كَذَا) كَأَلْفٍ (مُنَجَّمًا إِذَا أَدَّيْتَهُ. فَأَنْتَ حُرِّ، وَيُبَيِّنُ عَدَدَ النُّجُومِ وَقِسْطَ كُلِّ نَجْمٍ) وَهُوَ الْوَقْتُ المَضْرُوبُ، ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ المالِ المؤدَّىٰ فِيهِ، وَيَكْفِي ذِكْرُ نَجْمَيْنِ.

(وَلَوْ تَرَكَ لَفْظَ التَّعْلِيقِ) أَيْ: (إِذَا ...) إِلَىٰ آخِرِهِ (وَنَوَاهُ) بِقَوْلِهِ: كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ كَذَا ... إِلَىٰ آخِرِهِ .. (جَازَ ، وَلَا يَكْفِي لَفْظُ كِتَابَةٍ بِلَا تَعْلِيقٍ وَلَا نِيَّةٍ عَلَىٰ المَذْهَبِ) كَذَا ... إِلَىٰ آخِرِهِ .. (جَازَ ، وَلَا يَكْفِي لَفْظُ كِتَابَةٍ بِلَا تَعْلِيقٍ وَلَا نِيَّةٍ عَلَىٰ المَذْهَبِ) المنْصُوصِ ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ مُخَرَّجٍ: يَكْفِي كَالتَّدْبِيرِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ المَنْصُوصِ ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ مُخَرَّجٍ: يَكْفِي كَالتَّدْبِيرِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ المَنْصُوصِ ، وَفِي مَعْنَاهُ ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا إِلَّا الْخَوَاصُ ، (وَيَقُولُ التَّدْبِيرَ مَشْهُورٌ فِي مَعْنَاهُ ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا إِلَّا الْخَوَاصُ ، (وَيَقُولُ المَكَاتَبُ: «قَبِلْتُ») وَبِهِ تَتِمُّ الصِّيغَةُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا: أَنَّ مَعْنَى الْكِتَابَةِ: عَقْدُ عِتْقِ المَكَاتَبُ: «قَبِلْتُ») وَبِهِ تَتِمُّ الصِّيغَةُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا: أَنَّ مَعْنَى الْكِتَابَةِ: عَقْدُ عِتْقِ

قوله: (ويكفي ذكر نجمين) ذكره؛ لئلّا يتوهّم اشتراطُ الثّلاثة من قوله: (عدد النجوم) لكن هذا لا يرد؛ لأنّه ذكر بعد ذلك: الاكتفاء بنجمَينِ في المتن.

🌉 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (وإلا . لبطل . . .) هذا هو الصارف للأمر في الآية عن الوجوب ، وإنما أجري الإتيان على ظاهر الأمر من الوجوب ؛ كما سيأتي ؛ لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها ؛ كالزكاة .

قوله: (إذا أديته) مثله: إذا برئت منه أو فرغت دينك منه.

قوله: (بقوله: كاتبتك على كذا . . . إلى آخره) أي: وهو منجما بشهرين مثلا كل شهر كذا .

قوله: (جاز) أي: في الكتابة الصحيحة، لا الفاسدة فلا يجوز ترك التعليق المذكور فيها؛ أي: لا يصح بدونه؛ كما قاله القاضي حسين.

قوله: (ويقول المكاتب · · · ) أي: فورا ، وأفهم كلامه: أنه لا يكفي قبول أجنبي من السيد على أن يؤدي عن العبد النجوم ، فإذا أداها · · فهو حر ، وهو كذلك ؛ كما

بِلَفْظِهَا بِعِوَضٍ مُؤَجَّلٍ بِوَقْتَيْنِ فَأَكْثَرَ، (وَشَرْطُهُمَا) أَيْ: المكَاتِبِ وَالمكَاتَبِ: (نَكْلِيفٌ) بِأَنْ يَكُونَا بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ (وَإِطْلَاقٌ) بِأَنْ يَكُونَا مُخْتَارَيْنِ، وَالسَّيِّدُ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهِ، وَالْعَبْدُ غَيْرَ مَرْهُونٍ وَمُؤَجَّرٍ، وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ وَلِيِّ المحْجُورِ

البكري 🐒 حاشية البكري

قوله: (بأن يكونا مختارَيْنِ...) بيّن به المرادَ بالإطلاقِ المبهَمِ في المتن، ولا يرد: كتابة وليّ المحجور عليه؛ لأنّه ليس مطلقًا بالنّسبة للتّبرّع بمالِ محجورِه.

حاشية السنباطي ا

صححه في «الروضة» وعليه: فلو أدى . . عتق العبد بالصفة ، ويرجع المؤدي على السيد بما أدى ، والسيد عليه بقيمة العبد . وقوله: (المكاتب) من مجاز الأول ، ودعوى أن شرطه أن يؤدي بنفسه ممنوع .

قوله: (بلفظها) أي: فلا تنعقد بغير لفظها ؛ كعاقدتك أو عاوضتك بكذا . . . إلخ ، وبحث الأذرعي انعقاده بذلك ، وهو محمول على ما إذا نواها به ؛ فهو كناية فيه .

قوله: (تكليف) كأنه ينفي السكران؛ بناء على طريقته من أنه غير مكلف، ولعله تركه لشهرة ذلك عنه. وقوله: (بأن يكونا بالغين عاقلين) أي: فلا تصح الكتابة من الصبي والمجنون ولا كتابتهما.

نعم؛ إن أدى كل منهما المال · · عتق بحكم الصفة ، لا بالعتق ، فلا تراجع بينهما على الراجع .

قوله: (بأن يكونا مختارين ...) في تقرير الشارح إشارة لدفع ما اعترض به على المصنف في اشتراط الإطلاق بالنسبة للعبد؛ إذ قضيته: عدم صحة الكتابة من العبد السفيه ، وليس كذلك ، وكأن حاصل الدفع: أن المراد بـ (الإطلاق) بالنسبة للعبد: اختياره وإطلاق التصرف وإطلاق التصرف فيه ؛ كما أن المراد بـ (الإطلاق) بالنسبة للسيد: اختياره وإطلاق التصرف منه ، فلا يصح من محجور عليه بفلس وإن أوهم اقتصار الشارح على المحجور عليه بسفه خلافه ، وهو أولئ من جعل الإطلاق بالنسبة للعبد كهو بالنسبة للسيد.

والتمحل في الجواب يجعله احترازا عن المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون

عَلَيْهِ (١) أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ .

(وَكِتَابَةُ المربضِ) مَرَضَ المؤتِ (مِنَ النُّلُثِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ) عِنْدَ المؤتِ (مِنْ النُّلُثِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ المؤتِ (مِثْلَاهُ) أَيْ: الْعَبْدِ؛ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ.. (صَحَّتْ كِتَابَةُ كُلِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَمْثُلاهُ وَهُمَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَدَى فِي حَيَاتِهِ مِئتَيْنِ وَقِيمَتُهُ مِئَةٌ.. عَتَقَ) لِأَنَّهُ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِثْلاهُ وَهُمَا الْمِئتَانِ، (وَإِنْ أَدَّى مِئَةً.. عَتَقَ ثُلُثُاهُ) وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثُهُ وَالْمِئَةُ، وَالمؤدِّي فِي المَسْأَلَتَيْنِ هُو المَكَاتَ عُلَيْهِ، .....

-﴿ حاشية البكري ﴿

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (والمؤدّئ في المسألتين هو المكاتب عليه) أي: بأن يكون كاتبه في المسألة

وحجر عليه الحاكم في أكسابه؛ ليصرفها في ديونه، فلا تصح كتابته؛ لما فيه من التكلف، مع أنه يندفع بالتقرير الذي سلكه الشارح الاعتراض على المصنف؛ فإنه ترك شرط الاختيار وذكر شرط التكليف المنفي عنه؛ فشرط الإطلاق تَرْكُ لما إليه حاجةٌ، وفرُكْ لما لا حاجة إليه.

قوله: (لأنها تبرع) أي: وهو ممتنع منه في مال موليه ، وبه تعلم: دفع إيراده على اشتراط الإطلاق بالنسبة للسيد ؛ بناء على دعوى: أنه مطلق التصرف في مال موليه .

قوله: (من الثلث) أي: وإن كان بمثل قيمته أو أكثر.

قوله: (فإن لم يملك غيره ٠٠٠) تفريع على ما قبله ، وبه تعلم: أن المراد من قوله: (وأدى في حياته) أنه أداها في حياته ومات عنها ، فإن لم يمت عنها ؛ كأن تلفت في حياته . فكما لو لم يؤد شيئًا وسيأتي في كلام الشارح . فقوله: (وإن أدى مئة) أي: في حياة السيد ومات عنها ؛ كما عرفت . وقوله: (ويبقى للورثة ثلثه والمئة) أي: وذلك مثلا ما عتق ، وهو ثلثا العبد .

قوله: (والمؤدَّىٰ في المسألتين هو المكاتب عليه) أي: فلو كان نصفه مثلا . . عتق

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ج): عنه.

وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ . . فَثُلْتُهُ مُكَاتَبٌ ، فَإِذَا أَدَّىٰ حِصَّتَهُ مِنَ النُّجُوم . . عَتَقَ .

(وَلَوْ كَاتَبَ مُرْتَدُّ. بُنِيَ عَلَىٰ أَقْوَالِ مِلْكِهِ) فَعَلَىٰ قَوْلِ بَقَائِهِ: يَصِحُّ، وَزَوَالِهِ: لَا يَصِحُّ، (فَإِنْ وَقَفْنَاهُ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ.. (بَطَلَتْ عَلَىٰ الجدِيدِ) فِي وَقْفِ الْعُقُودِ، لَا يَصِحُّ، (فَإِنْ وَقَفْنَاهُ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ.. (بَطَلَتْ عَلَىٰ الجدِيدِ) فِي وَقْفِ الْعُقُودِ، وَعَلَىٰ الْقَدِيمِ: إِنْ أَسْلَمَ.. بَانَ صِحَّتُهَا، وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدَّا.. بَانَ بُطْلَانُهَا، وَتَصِحُّ كِتَابَةُ الْكَافِرِ غَيْرِ مُرْتَدً.

الأولى: على مئتين وفي الثّانية: على مئة وقيمتُه في الحالين مئة ، وذكره ؛ لئلّا يتوهّم أنّه كاتبه في الثّانية على مئتين ؛ لاختلال(١) حساب الثّلثين فيه ؛ أي: عدم موافقته للمتن .

قوله: (وإن لم يؤدِّ شيئًا) ذكره تتميمًا لأقسام المسألة ، وبيّن به: أنّه إذا أدّى حصّة ثلثه من النّجوم · · عتق ثلثه ·

نصفه فيهما ، وعلى هذا القياس ، والضابط: أن يبقى للورثة مثلا ما عتق.

قوله: (وإن لم يؤد شيئا قبل موت السيد.. فثلثه مكاتب...) قضيته: أنه لا يزاد في الكتابة بزيادة الأداء، وهو كذلك على الراجح؛ لبطلانها في الثلثين فلا تعود.

قوله: (ولو كاتب مرتد...) خرج بذلك: ما لو كاتب مسلم ثم ارتد. فلا تبطل الكتابة بردته جزما، فإن لحق بدار الحرب. أدئ المكاتب النجوم للحاكم وعتق، وإن عجز أو عجزه الحاكم. رق، ولا يبطل التعجيز بعود سيده ولو مسلما، وإن أسلم سيده بعد دفع النجوم أو بعضها إليه حال الردة. اعتد بما دفعه إليه وإن كان ممنوعا من الدفع إليه إذ ذاك ؛ لأن المنع من الدفع إليه كان لحق المسلمين، فإذا أسلم. صار الحق له فيعتد بقبضه، وبهذا فارق بقاء التعجيز.

فَرُعُ: تصح كتابة العبد المرتد، ويعتق بالأداء ولو في زمن ردته، فإن قتل قبل الأداء.. انقضت الكتابة انتهى .

قوله: (وتصح كتابة الكافر غير مرتد) أي: ذميا كان أو حربيا، لكن تبطل كتابة

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) و(هـ): لاختلاف.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

الحربي بقهره مكاتبه وبقهر مكاتبه له ولو بهربه إلينا، فيصير في الثاني حرا، بل مالكا لسيده إن كان قهره بالاستيلاء عليه.

ولو كاتب ذمي ذميا على خمر ثم ترافعا إلينا بعد قبض الجميع . . عتق ، سواء فيما إذا أسلما وقع القبض قبل الإسلام أو بعده ، لكن يرجع السيد على العبد بقيمته في الثاني دون الأول ، ولو ترافعا إلينا بعد قبض البعض . أبطلناها ، ولا أثر للقبض بعد.

قوله: (لأنه مستحق المنفعة . . .) يفيد: أن مثله الموصى بمنفعته ، فلا تصح كتابته من الوارث ، ولا تصح كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب ، وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك .

قوله: (دينا) أي: موصوفا بصفات السلم ولو مما يندر وجوده على الراجع، وحينئذ ففي ثبات محل التسليم ما مر في بابه.

قوله: (ولو منفعة) أي: بشرط التأجيل في الدين ولو منفعة ؛ بأن كانت في الذمة ؛ أي: في الجملة ؛ إذ لا يخلو عن تأجيل ، وإن كانت حالة . . فلا ينافي المنقول من جواز كونها حالة ، فلو كان العوض منفعة عين . . لم يصح تأجيلها ، وهو مراد الشارح بقوله الآتى: (ويشترط في المنفعة . . . ) .

وَمِنَ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي المنْفَعَةِ: أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَىٰ بِنَاءِ دَارَيْنِ مَوْصُوفَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ، وَيُشْتَرَطُ فِي المَنْفَعَةِ الَّتِي يُمْكِنُ الشُّرُوعُ فِيهَا فِي الْحَالِ كَالْخِدْمَةِ: أَنْ تَتَّصِلَ بِالْعَقْدِ، وَلَا بُدَّ فِيهَا لِصِحَّةِ الْكِتَابَةِ مِنْ ضَمِيمَةٍ، فَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَىٰ خِدْمَةِ شَهْرٍ مِنَ الْآنَ وَعَلَىٰ دِينَارٍ يُؤَدِّيهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ الثَّانِي أَوْ يَوْمٍ مِنْهُ.. صَحَّتْ، وَلَوْ قَدَّمَ شَهْرَ الدِّينَارِ عَلَىٰ شَهْرِ الْخِدْمَةِ . . لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ خِدْمَةِ الشَّهْرَيْنِ وَصَرَّحَ بِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمٌ ٠٠ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُمَا نَجْمٌ وَاحِدٌ وَلَا ضَمِيمَةَ ٠

(وَلَوْ كَاتَبَ عَلَىٰ خِدْمَةِ شَهْرِ) مِنَ الْآنَ (وَدِينَارٍ عِنْدَ انْقِضَائِهِ) أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ؟ كَبَعْدَ الْعَقْدِ بِيَوْمِ. (صَحَّتْ) فِي الْمسْأَلَتَيْنِ، وَقِيلَ: لَا؛ لِاتِّحَادِ النَّجْمِ، وَكَضَمِّ الدِّينَارِ ضَمُّ خِيَاطَةِ ثَوْبِ مَوْصُوفٍ، (أَوْ) كَاتَبَ الْعَبْدَ (عَلَىٰ أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا) كَثَوْبٍ

قوله: (ومن التّنجيم بنجمين في المنفعة...) بيّن به الصّحّة تنزيلًا لكلِّ وقتٍ معلومٍ منزلةَ نجمٍ وهو كذلك ، وذكره ؛ لئلّا يتوهّم من متن «المنهاج» عدم تعدُّدِ النَّجم في هذه الصّورة ؛ لأنّ العادة أنَّ هذا لا يسمَّى نجمًا.

قوله: (ويشترط في المنفعة . . .) نبَّه به على شرطِها المقتضي لصحَّة الكتابة عليها الموهِم لفظ «المنهاج» للصِّحَّةِ بلا شرطٍ وليس كذلك ، بل الشَّرطُ: أن يمكن الشَّروع فيها في الحال، وأن يتّصلَ بالعقدِ، وأن يضمَّ إليها إذا كانت نحو الخدمة \_ لا نحو بناء دارين في وقتين \_ شيئًا آخرَ مؤجَّلًا بأجلِ آخرَ.

قوله: (أو في أثنائه؛ كبعد العقد بيوم . . .) أفاد به: أنّ قوله: (عند انقضائه) مثالٌ ، فلو قدَّمه . . صحَّت .

قوله: (وكضمّ الدّينار . . . ) أفاد به: أنّ الدينارَ مثالٌ لا قيد .

🔧 حاشية السنباطي 🝣

قوله: (ولو كاتب على خدمة شهر . . .) هذا كالمستثنى من اشتراط التنجيم بنجمين فأكثر، وفيه إشعار بما قدمه الشارح من اشتراط الضميمة.

بِأَلْفِ، وَنَجَّمَ الْأَلْفَ) بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا فَقَالَ<sup>(۱)</sup>: آخِرَ كُلِّ شَهْرٍ نِصْفَهُ (وَعَلَّقَ الحرِّبَّةَ بِأَلْفِ، وَنَجَّمَ الْأَلْفَ) بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا فَقَالَ<sup>(۱)</sup>: آخِرَ كُلِّ شَهْرٍ نِصْفَهُ (وَعَلَّقَ الحرِّبَةَ بِأَلْفِ، وَنَجَّمَ الْأَلْفَ، وَفِي قَوْلٍ: بِأَدَائِهِ) وَقَبِلَ الْعَبْدُ.. (فَالمَذْهَبُ: صِحَّةُ الْكِتَابَةِ دُونَ الْبَيْعِ) فَيَبْطُلُ، وَفِي قَوْلٍ: تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ أَيْضًا، وَهُمَا قَوْلًا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الرَّاجِحَةُ، وَالطَّرِيقُ النَّانِي: فِيهِمَا قَوْلًا بِالصِّحَةِ، وَقَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ، وَهُمَا قَوْلًا الْجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَي النَّانِي: فِيهِمَا قَوْلًا بِالصِّحَةِ، وَقَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ، وَهُمَا قَوْلًا الْجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَي النَّانِي: فِيهِمَا قَوْلًا بِالصِّحَةِ، وَقَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ، وَهُمَا قَوْلًا الْجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَي النَّابِينِ فَيْهِمَا قَوْلًا الْجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَي الْمُعْدِ الْعَبْدِ مِنْ الْعَبْدِ مِنْ أَلْكُوبَ ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِ الْقَطْعِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ: تَقَدُّمُ أَحَدِ شِقَيْهِ عَلَى مَصِيرِ الْعَبْدِ مِنْ أَهْلُ مُبَايَعَةِ السَّيِّدِ، وَعَلَى صِحَّةِ الْكِتَابَةِ فَقَطْ: يُوزَّعُ الْأَلْفُ عَلَىٰ قِيمَتِي الْعَبْدِ مِنْ وَالنَّوْبِ، وَهُمَا خَصَّ الْعَبْدَ م يُؤَدِّيهِ فِي النَّجْمَيْنِ مَثَلًا .

(وَلَوْ كَاتَبَ عَبِيدًا) كَثَلَاثَةٍ صَفْقَةً (عَلَىٰ عِوَضٍ مُنَجَّمٍ) بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا (وَعَلَقَ عِثْقَهُمْ بِأَدَائِهِ . فَالنَّصُّ: صِحَّتُهَا ، وَيُوزَّعُ) المسمَّى كَأَلْفٍ (عَلَىٰ قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْكِتَابَةِ ؛ وَمَنْ عَجَزَ) مِنْهُمْ . . (رَقَّ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِثَةً فَمَنْ أَدَّىٰ حِصَّتَهُ . عَتَقَ ، وَمَنْ عَجَزَ) مِنْهُمْ . . (رَقَّ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِثَةً وَقِيمَةُ الثَّالِثِ ثَلَاثُ مِئْهُمْ . . فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ سُدُسُ المسَمَّىٰ ، وَعَلَىٰ الثَّانِي مِئَتَيْنِ وَقِيمَةُ الثَّالِثِ ثَلَاثَ مِئَةٍ . . فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ سُدُسُ المسَمَّىٰ ، وَعَلَىٰ الثَّالِثِ ثَلَاثَ مِئَةٍ . . فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ سُدُسُ المسَمَّىٰ ، وَعَلَىٰ الثَّانِي ثُلُثُهُ ، وَعَلَىٰ الثَّالِثِ نِصْفُهُ ، وَمُقَابِلُ النَّصِّ: قَوْلٌ مُخَرَّجٌ بِبُطْلَانِ كِتَابَتِهِمْ .

قوله: (ووجه ترجيح القطع ببطلان البيع: تقدُّم...) يؤخذ منه ما بحثه البلقيني: من أنه لو كان مبعضًا.. صحَّ ؛ لأنه أهل لمبايعة السيد أولا.

قوله: (يُوزَّع الألف...) بهذا يندفع استشكال البلقيني لصحة الكتابة: باستلزامها تعليق الحرية في الكتابة بأداء مال آخر غير مال الكتابة، وهو خلاف موضوعها فتكون فاسدة.

قوله: (ومقابل النَّصِّ: قول مخرَّج ببطلان كتابتهم) أي: خرج من النص على بطلان بيع عبيد جمع بثمن واحد، وفرق البويطي: بأنه في الكتابة يجمعهم مالك واحد،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ونجم الألف بنجمين فقال.

(وَتَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْض مَنْ بَاقِيهِ حُرٌّ، فَلَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ . صَحَّ فِي الرِّقِّ فِي الْأَظْهَرِ) مِنْ قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَبَطَلَ فِي الْآخَرِ.

(وَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقِ. . فَسَدَتْ إِنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ) فِي كِتَابَتِهِ ، (وَكَذَا إِنْ أَذِنَ) فِيهَا (أَوْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ المذْهَبِ) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا بِالتَّرَدُّدِ لِاكْتِسَابِ النُّجُومِ ، وَفِي قَوْلٍ: تَصِحُّ كَإِعْتَاقِهِ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْفَطْعُ بِالْأَوَّلِ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَحَكَاهُ فِي الْأُولَىٰ الرَّافِعِيُّ ، وَلَيْسَ فِي «الرَّوْضَةِ».

(وَلَوْ كَاتَبَاهُ مَعًا أَوْ وَكَّلَا) مَنْ كَاتَبَهُ أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ . .

قوله: (وهو الرّاجح في الثّانية) أي: من حيث القطعُ به ، لا من حيث أنّه المعتمد. قوله: (أو وكُّل أحدهما الآخر فكاتبه. . صحَّ) نبه به: على أنَّ ما في المتن مثال. 🚓 حاشية السنباطي 🔧

وإيجابهم صدر عن رأي شخص واحد؛ فيكون كما لو كاتب واحد واحدا، وفي البيع لم يجمعهم مالك واحد، وإيجابهم صدر عن رأي أشخاص مختلفة؛ فافترقا.

قوله: (وتصحُّ كتابة بعض من باقيه حر . . . ) قال الأذرعي: ويشبه أن يكون بعض من باقيه موقوف على جهة عامة كذلك ، والأوجه \_ كما في «شرح الروض» \_: خلافه .

قوله: (ولو كاتب بعض رقيق . . . ) استثنى منه صور ، منها: ما لو كاتب في مرض موته بعضه والبعض ثلث ماله، أو كاتب الوارث بعض الرقيق الذي أوصى مورثه بكتابته . . فإن الوصية به صحيحة ؛ كما جزم به البغوي ، أو ما خرج من الثلث من رقيق أوصى مورثه بكتابة كله ولم يخرج كله من الثلث ولم يجز الورثة ، ثم الكلام في إنشاء الكتابة ، فلا يرد بقاؤها في البعض فيما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما بأن أباه كاتبه وأنكر الآخر . . فإن نصيبه مكاتب ، وما لو ادعى العبد على سَيِّدَيْهِ أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر . . فإن نصيب المصدق مكاتب . وقوله: (فسدت) أحسن من قول أصله: (بطلت) لاقتضائه إلغاء العبارة ، وليس كذلك ؛ فإنه يترتب عليه أحكام فَكَاتَبَهُ . (صَحَّ) ذَلِكَ (إِنِ اتَّفَقَتِ النَّجُومُ) قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ ﴿ أَصْلِهَا» : جِنْسًا وَأَجَلًا وَعَدَدًا ، وَفِي هَذَا إِطْلَاقُ النَّجْمِ عَلَىٰ المؤدَّىٰ ، (وَجُعِلَ المالُ عَلَىٰ نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ ، (فَلَوْ عَجَزَ) الْعَبْدُ (فَعَجَزَهُ أَحَدُهُمَا) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ مِلْكَيْهِمَا) صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ ، (فَلَوْ عَجَزَ) الْعَبْدُ (فَعَجَزَهُ أَحَدُهُمَا) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ (وَأَرَادَ الْآخَرُ إِبْقَاءَهُ) فِيهَا وَإِنْظَارَهُ . . (فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ) فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ وَلَا بِإِذْنِهِ عَلَىٰ الْأَظْهَرِ ، (وَقِيلَ : يَجُوزُ) بِالْإِذْنِ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقُوىٰ مِنَ الإِبْتِدَاءِ .

🗞 حاشية البكري 🚷

قوله: (وفي هذا إطلاق النّجم على المؤدَّىٰ) أي: لأنّ اتّفاق النّجوم لا يتأتّى هنا إلّا كذلك (١) ، وهو إطلاق صحيح ؛ كما سبق التّنبيه عليه منه نقلًا عن الجوهريِّ ، وفي استعمالها في الوقت قولُه فيما سبق: (وقسط كل نجم) فاعلم.

قوله: (ولو أبرأ أحد المكاتِبَينِ معًا . . .) بيّن به مراد المتن الواضح .

قوله: (والعبد عاجز عائد إلى الرّقّ) بيّن به: أنّ السّراية حاصلةٌ بنفس العجز، وهذا هو الأصحّ، وقيل: بأداء القيمة، وقيل: يتبيّن بالأداء حصُولُهَا من حين العجز.

الفاسدة من العتق بالصفة وغير ذلك.

قوله: (فكاتبه) أي: عن نفسه ووكيله.

قوله: (إن اتفقت النجوم · · · ) خرج بذلك: ما إذا اختلفت النجوم أو اتفقت وجعل المال لا على نسبة ملكيهما · · ففيه القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر ·

قوله: (ولو أبرأ ...) خرج بالإبراء والإعتاق: ما لو قبض نصيبه . . فلا يعتق وإن

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ج): إلا بذلك.

عَائِدٌ إِلَىٰ الرِّقِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ: فَإِنْ أَدَّىٰ نَصِيبَ الشَّرِيكِ مِنَ النُّجُومِ.. عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَبْدِ عَنِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ عَجَزَ وَعَادَ إِلَىٰ الرِّقِّ.. عَتَقَ النَّصِيبُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْأَوَّلِ بِالْقِيمَةِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

قوله: (وإن عجز وعاد إلى الرّقّ . . .) أفاد به: تقويمَه كذلك فيما لو عتقَ بالأداء على الشّريك الآخر ، ولا يرد على «المنهاج» بل هو تتميم لأقسام المسألة .

حاشية السنباطي 🍣

رضي الآخر بتقديمه ؛ إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض.

قوله: (عائد إلى الرق) أي: بتعجيزه نفسه أو بتعجيز السيد.

قوله: (فإن لم يكن كذلك) أي: بأن كان معسرا أو موسرا، لكن العبد ليس بعاجزٍ عائدٍ إلى الرق.

## (فَصْلُ) [فِيمَا يَلْزَمُ السَّتِدَ بَعُدَ الكِتَابَةِ]

(يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ) أَيْ: الْعَبْدِ (جُزْءًا مِنَ المالِ) المكَاتَبِ عَلَيْهِ، (أَوْ يَدُفَعَهُ إِلَيْهِ) بَعْدَ قَبْضِهِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ غَيْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهَاتُوهُم مِّن مَّالِ يَدُفَعُهُ إِلَيْهِ) بَعْدَ قَبْضِهِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ غَيْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَانَةُ عَلَىٰ الْعِتْقِ، (وَالحطُّ أَوْلَىٰ) مِنَ الدَّفْعِ؛ لِمَا ذُكِرَ، (وَفِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَلْيَقُ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْعِتْقِ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الإسْمُ) .....

- ﴿ حَاشِيهُ الْبُكُرِي }

### فَصْلُ

قوله: (ويقوم مقامه غيره من جنسه) أفاد به: أنّ مقتضَىٰ عبارة «المنهاج» في تعيّن المالِ الّذي كاتبه عليه ليس على وجهه ، بل يقوم ما ذكره مقامَه ، فالعبارة معترضة .

حاشية السنباطي 🍣 حاشية السنباطي

### فُصُلُ

قوله: (أو يدفعه إليه بعد قبضه) أي: أو يدفع إليه جزءا من المال بعد قبض ذلك الجزء قبل حصول العتق بقبض المال كله؛ ليجامع قوله الآتي: (فسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه: الإعانة على العتق) إذ الدفع بعد حصول العتق بقبض المال كله لا يحصل به ذلك، فلو أخره لما ذكر. فسيأتي الكلام عليه.

قوله: (ويقوم مقامه غيره من جنسه) أي: لا من غير جنسه، فلا يقوم مقامه إلا برضا المكاتب.

قوله: (لما ذكر) أي: من أن القصد الإعانة على العتق، وهي محققة بالحط موهومة في الدفع؛ إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى مع أن الحط هو الأصل على الراجع. قوله: (والأصح: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم...) أي: من سدس واحد، حتى لو

أَيْ: اسْمُ المالِ، (وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ المالِ) قِلَّةً وَكَثْرَةً، وَالنَّانِي: لَا يَكْفِي مَا ذُكِرَ، وَيَخْتَلِفُ بِحَسَبِ المالِ؛ فَيَجِبُ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَىٰ شَيْءٍ.. وَيَخْتَلِفُ بِحَسَبِ المالِ؛ فَيَجِبُ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَىٰ شَيْءٍ.. وَقَدَّرَهُ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِنْقِ) لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَىٰ الْأَوَّلِ: يَتَعَيَّنُ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ، وَيَجُوزُ مِنْ عَلَيْهِ، وَالنَّانِي: بَعْدَهُ لِيَتَبَلَّغَ بِهِ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: يَتَعَيَّنُ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ، وَيَجُوزُ مِنْ عَلَيْهِ الْأَوَّلِ: يَتَعَيَّنُ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ، وَيَجُوزُ مِنْ أَوَّلِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَبَعْدَ الْأَدَاءِ وَالْعِنْقِ قَضَاءٌ، (وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ، وَإِلَّا.. فَالسُّبُعُ)

قوله: (ويجوز من أوّل عقد الكتابة) نبّه به علىٰ هذا؛ لئلّا يتوهّم عدم جوازه من المتن؛ إذ الشّيء لا يتقدّم علىٰ وقت وجوبه أصالة.

كاتب شريكان عبدهما . . فلا يكفي منهما ذلك ، بل من كل منهما ؛ كما بحثه بعضهم .

قوله: (أي: اسم المال) أي: المتمول ، ولو فسر به عبارة المصنف · . لكان أولى .

قوله: (وعلى الأول: يتعين في النجم الأخير) أي: فهو وقت الوجوب، لا ما قبله فليس من وقت الوجوب؛ فهو من وقت الجواز؛ كما صرح به بقوله: (ويجوز من أول عقد الكتابة) فوقت الجواز يدخل بعقدها؛ لأنه سبب الوجوب الأول، ووقت الوجوب بالنجم الأخير؛ لأنه السبب الثاني له فهو كالفطرة، وهذا ما صرح به ابن الصباغ، وقال البغوي: بل يجب بالعقد وجوبا موسعا، ومضيقا في النجم الأخير، وهذا أوجه، وعلى كل: فيحرم تأخيره عن الأداء والعتق وإن أجزأ ويكون قضاء؛ فما أفهمه قول الشارح: (وبعد الأداء ...) من الجواز حينئذ ليس مرادا، ولعل مراده بـ(الجواز): الإجزاء.

تَنْبِيه: استثني من وجوب الإيتاء صور، منها: ما لو كان العوض منفعة نفسه، وما لو كاتبه في مرض موته والثّلث لا يحتمل أكثر من قيمته، وما لو باعه نفسه أو أعتقه ولو بعوض ولا إيتاء عليه فيما ذكر، وكذا لو أبرأه من النجوم ولو بلفظ الهبة، وعليه يحمل استثناء الزركشي لها؛ فهو محمول على هبتها قبل القبض لا بعده، بل يلزمه حينئذ الإيتاء، ولو مات السيد بعد قبض النجوم وقبل الإيتاء ولم الوارث أو وليه، ويتعين منها إن كانت باقية أو بعضها؛ لتعلقه بعينها، ومن ثم يقدم بها على مؤنة التجهيز

رَوَىٰ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ: «يُحَطُّ عَنِ المكَاتَبِ قَدْرُ رُبُعِ كِتَابَتِهِ» (١) ، وَرُوِيَ عَنْهُ رَفْعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَرَوَىٰ مَالِكُ فِي «الموَطَّأِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْ ذَاتُهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَىٰ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ مِنْهَا خَمْسَةَ آلَافٍ (١) ، وَذَلِكَ فِي آخِرِ نُجُومِهِ ، وَخَمْسَةٌ سُبُعُ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ مِنْهَا خَمْسَةً آلَافٍ (١) ، وَذَلِكَ فِي آخِرِ نُجُومِهِ ، وَخَمْسَةٌ سُبُعُ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ .

(وَيَحْرُمُ) عَلَىٰ السَّيِّدِ (وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) لِإخْتِلَالِ مِلْكِهِ فِيهَا، (وَلَا حَدَّ فِيهِ) لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهَا، وَيُعَرَّرُ إِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ وَكَذَلِكَ هِيَ، (وَيَجِبُ) بِهِ (مَهْرٌ) لَهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ، (وَالْوَلَدُ) مِنْهُ (حُرُّ) لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ، (وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَىٰ طَاوَعَتْهُ، (وَالْوَلَدُ) مِنْهُ (حُرُّ) لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ، (وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ قَوْلِ يَأْتِي: إِنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِي وَلَدِهَا مِنْ المَذْهَبِ) وَفِي قَوْلٍ: لَهَا قِيمَتُهُ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ قَوْلٍ يَأْتِي: إِنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ لَهَا، وَالْأُوّلُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مُقَابِلِهِ الْأَظْهَرِ: أَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لِلسَّيِّدِ مَعَ قَوْلٍ آخَرَ: أَنَّ مَثَوْلَةً أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ، (وَصَارَتْ) بِالْوَلَدِ (مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً ؛ فَإِنْ عَجَزَتْ.. عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ)

وعلى أصحاب الديون ؛ كما مر . انتهى .

قوله: (ويحرم على السيد وطء مكاتبته) مثل سائر الاستمتاعات.

قوله: (ويجب به مهر لها...) أي: فتأخذه في الحال، فإن لم تأخذه وقد حل عليها نجم.. جاء التقاص بشرطه، وإن عجزت قبل أخذه.. سقط.

قوله: (فإن عجزت . عتقت بموته) أي: عن الاستيلاد ، لا عن الكتابة . . فيتبعها أولادها الحادثون بعد الاستيلاد ، لا قبله ، ولو مات قبل عجزها . عتقت بموته أيضا ، لكن عن الكتابة ؛ كما لو أعتق مكاتبه منجزا أو علقه بصفة .

تَنْبِيه: أمة المكاتب كالمكاتبة فيما ذكر ، إلا أنه يلزمه بإحبالها قيمتها . انتهى .

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي الكبرئ ، باب: ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدي ، رقم [۲۱،۹] . السنن الكبرئ ، باب: ما جاء في تفسير قوله ﷺ: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، رقم [۲۱،۹۲] .

<sup>(</sup>٢) الموطأ، باب: القضاء في المكاتب، رقم [٢٢٩٠].

أَيْ: السَّيِّدِ، (وَوَلَدُهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنَا مُكَاتَبٌ فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًا وَعِنْقًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) لِلسَّيِّدِ، وَالثَّانِي: هُوَ مَمْلُوكٌ لِلسَّيِّدِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ؛ كَولَدِ عَلَيْهِ شَيْءٌ) لِلسَّيِّدِ، وَفِي قَوْلٍ: لَهَا، المرْهُونَةِ، (وَ) عَلَىٰ الْأَوَّلِ: (الحقُّ) أَيْ: حَقُّ الْمِلْكِ (فِيهِ لِلسَّيِّدِ، وَفِي قَوْلٍ: لَهَا، فَلَوْ قُتِلَ.. فَقِيمَتُهُ لِذِي الحقِّ) مِنْهُمَا.

(وَالمَذْهَبُ: أَنَّ أَرْشَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَىٰ الْوَلَدِ (وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ، وَمَا فَضَلَ. وُقِفَ (١)؛ فَإِنْ عَتَقَ. فَلَهُ، وَإِلَّا. فَلِلسَّيِّدِ) وَفِي وَجْهٍ: لَا يُوقَفُ، بَلْ يُصْرَفُ إِلَىٰ السَّيِّدِ، هَذَا كُلُّهُ عَلَىٰ قَوْلٍ: إِنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لِلسَّيِّدِ، وَعَلَىٰ قَوْلٍ: إِنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لِلسَّيِّدِ، وَعَلَىٰ قَوْلٍ: إِنَّهُ لَهَا: يَكُونُ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأَرْشِ وَغَيْرِهِ لَهَا.

(وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنَ الْمَكَاتَبِ حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ الجمِيعَ) أَيْ: جَمِيعَ المالِ المكَاتَبِ عَلَيْهِ بَوْهَمٌ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُود وَغَيْرُهُ (٢٠)، عَلَيْهِ بِرْهَمٌ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُود وَغَيْرُهُ (٢٠)، وَوَصَفَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» بِأَنَّهُ حَسَنٌ.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (وولدها) أي: ولد المكاتبة الرقيق الحادث بعد الكتابة.

قوله: (مكاتب) أي: تبعا لها؛ كما يفيده قوله: (يتبعها...) لا استقلالا، ومن ثُمَّ جاز للسيد مكاتبته، ولم يجب عليه مهر بوطئه إن كان أنثى.

قوله: (وعتقا) أي: بالكتابة ، لا بغيرها فلا يتبعها في العتق به.

قوله: (وعلى الأول: الحق...) هو شامل لولدها من عبدها، وهو كذلك وإن وقع في «الروضة» أنه كولد المكاتب من جاريته؛ فقد قال البلقيني: إنه وهم.

قوله: (حتى يؤدي · · · ) في معنى أدائه: حَطُّ الباقي عنه الواجب ، والإبراء منه ، والحوالة به لا عليه ·

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وما فضل منهما.. وُقِّف.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ، باب: في المكاتب ، رقم [٣٩٢٦].

(وَلَوْ أَتَىٰ) المكَاتَبُ (بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ: «هَذَا حَرَامٌ») أَيْ: لَيْسَ مِلْكَهُ (وَلَا بَيْنَةَ) لَهُ بِذَلِكَ.. (حَلَفَ المكَاتَبُ أَنَّهُ حَلَالٌ) أَيْ: مِلْكُهُ، (وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ: «تَأْخُذُهُ أَوْ تُبْرِثُهُ عَنْهُ»؟) أَيْ: عَنْ قَدْرِهِ، (فَإِنْ أَبَىٰ.. قَبَضَهُ الْقَاضِي) وَإِنْ كَانَ قَدْرَ المكَاتَبِ أَوْ تُبْرِثُهُ عَنْهُ»؟) أَيْ: كَنْ قَدْرِهِ، (فَإِنْ أَبَىٰ.. قَبَضَهُ الْقَاضِي) وَإِنْ كَانَ قَدْرَ المكَاتَبِ عَلَيْهِ.. عَتَقَ الْعَبْدُ؛ (فَإِنْ نَكَلَ المكَاتَبُ) عَنِ الْحَلِفِ.. (حَلَفَ السَّيِّدُ) لِغَرَضِ الْمِينَاعِهِ مِنَ الْحَرَام، وَلَوْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ.. سُمِعَتْ لِذَلِكَ..

(وَلَوْ خَرَجَ المؤدَّىٰ مُسْتَحَقَّا . رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ) وَهُوَ مُسْتَحَقَّهُ ؛ (فَإِنْ كَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ . بَانَ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ كَانَ) السَّيِّدُ . . . . . . . . . . . . .

🚓 حاشية السنباطي 🔧-

قوله: (أي: ليس ملكه) تفسيره الحرام بما ذكر مع تفسيره الحلال بملكه إشارة إلى أن الكلام فيما إذا كان المأتي به مما يتعين أن يكون حرمته التي ادعاها السيد من جهة سرقة ونحوها ؛ فإن احتمل كونها من جهة كونه مما لا يملك ؛ كنجاسة مثلا ؛ كأن أتى بلحم فقال السيد: هو حرام · . فإنه \_ والحالة هذه \_ يستفصل السيد في قوله: حرام ؛ فإن قال: لأنه مسروق ونحوه · . فكذلك ، أو لأنه لحم غير مذكى · . حلف السيد ؛ لأن الأصل: عدم التذكية ؛ كنظيره في السلم ·

قوله: (ويقال للسيد: «تأخذه...») استشكل الشيخ عز الدين بن عبد السلام تمكنه منه وهو يقر بكونه حراما.

وأجيب: بأنا لم نأمره بالأخذ عينا ، بل هو أو الإبراء ، فإن اختار الإبراء . فذاك ، وإن اختار الأخذ ؛ فإن ادعى له مالكا معينا . . لزمه دفعه إليه ؛ مؤاخذة له بإقراره ، وإن لم يقبل على المكاتب وإن لم يعين مالكا . . قيل له : أمسكه حتى يظهر مالكه ويمنع من التَّصرُّف فيه ، فإن كذَّب نفسه وقال : هو للمكاتب . قبل ونفذ تصرفه فيه وإقراره ؛ كما صححه الإمام .

قوله: (وهو مستحقه) فيه إشارة إلى أن قول المصنف: (رجع السَّيِّد ببدله) فيه تجوز ؛ بقرينة قوله عقبه: (فإن كان . . . ) والمراد: أخذ منه مستحقه .

(قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ: «أَنْتَ حُرِّ») لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَقَدْ بَانَ عَدَمُ صِحَّتِهِ، (وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا.. فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ) وَلَهُ أَنْ يَرْضَىٰ بِهِ، (وَلَا يَتَسَرَّىٰ بِإِذْنِ مَعِيبًا.. فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ) وَلَهُ أَنْ يَرْضَىٰ بِهِ، (وَلَا يَتَسَرَّىٰ بِإِذْنِهِ عَلَىٰ الرَّقِّ، (وَلَا يَتَسَرَّىٰ بِإِذْنِهِ عَلَىٰ بَتَزَوَّجُ) المكاتَبُ (إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِبَقَائِهِ عَلَىٰ الرِّقِّ، (وَلَا يَتَسَرَّىٰ بِإِذْنِهِ عَلَىٰ المَّذَهَبِ) خَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْجَارِيَةِ فِي الطَّلْقِ، فَمَنْعُهُ مِنَ الْوَطْءِ كَمَنْعِ الرَّاهِنِ مِنْ المَدْهَبِ) خَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْجَارِيَةِ فِي الطَّلْقِ، فَمَنْعُهُ مِنَ الْوَطْءِ كَمَنْعِ الرَّاهِنِ مِنْ وَطْءِ الرَّاهِنِ مِنْ وَطْءِ الرَّاهِنِ وَطْءِ الرَّاهِنِ وَطْءِ الرَّاهِنِ وَطْءِ المَرْهُونَةِ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا يَبْعُدُ إِجْرَاءُ الْوَجْهَيْنِ فِي وَطْءِ الرَّاهِنِ

قوله: (عند أخذه) يفيد: اشتراط كون القول المذكور متصلًا بالأخذ، وهو ما نقلاه عن الإمام وقالا: إنه قويم لا بأس به، لكن هذا بحث الإمام، والمنقول المعتمد: أنه لا فرق بين أن يكون متصلا أو منفصلا.

قوله: (لأنه بناه على ظاهر الحال...) يفيد: تصوير المسالة بما إذا أراد بقوله: (أنت حر) الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم، فيصدق بيمينه في إرادته، فإن لم يرد ذلك؛ بأن أراد الإنشاء أو لم يرد شيئا.. حكم بعتقه عليه، قال البلقيني: عن الكتابة، فيتبعه كسبه وولده.

قوله: (فله رده وأخذ بدله) أي: ويعتق من حينئذ فيتبين: أنه لم يعتق بالأول، وكذا لو أخذ الأرش، وهو: ما نقص من النجوم بسبب العيب. وقوله: (وله أن يرضى به) أي: وحينئذ فيكون العتق بأخذه، لا بالرضى به، هذا كله إذا كان العيب نقص صفة، فإن كان نقص عين؛ بأن وجده ناقص وزن أو كيل. فإنه لا يعتق بأخذه مطلقا، بل إن رضى به؛ فإنما يعتق بالإبراء عن الباقى.

قوله: (ولا يتزوج المكاتب...) كتزوجه: تزويج المكاتبة، فلا يجوز إلا بإذنه.

قوله: (فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة) هذا مفرع على التعليل قبله؛ أي: إذا كان علة منعه من الوطء ما ذكر الذي هو علة منع الراهن من وطء المرهونة، وإن كان ذاك مقيدا بعدم المرهونة، فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة، وإن كان ذاك مقيدا بعدم الإذن وهذا ليس مقيدا به، وأراد الشارح بذلك: أن يوطئ لكلام الشيخ أبي محمد؛

مَنْ يُؤْمَنُ حَبَلُهَا هُنَا، وَفِي «الرَّوْضَةِ» فِي بَابَيْ (مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ) و(نِكَاحِهِمْ) كـ«أَصْلِهَا» فِي الثَّانِي: أَنَّ فِي تَسَرِّي المكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قَوْلَيْنِ كَتَبَرُّعِهِ، وَمَا هُنَا أَرْجَحُ.

(وَلَهُ شِرَاءُ الجوَارِي لِتِجَارَةٍ (١) ؛ فَإِنْ وَطِئَهَا) أَيْ: جَارِيَتَهُ عَلَىٰ خِلَافِ مَنْعِنَا مِنْهُ .. (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ ؛ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ ، وَلَا مَهْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ .. لَكَبَتَ لَهُ ، (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ ، فَإِنْ وَلَدَنْهُ فِي الْكِتَابَةِ) أَيْ: قَبْلَ عِنْقِ أَبِيهِ (أَوْ بَعْدَ عِنْقِهِ لِدُونِ مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ ، فَإِنْ وَلَدَنْهُ فِي الْكِتَابَةِ) أَيْ: قَبْلَ عِنْقِ أَبِيهِ (أَوْ بَعْدَ عِنْقِهِ لِدُونِ سِنَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْهُ .. (تَبِعَهُ رِقًا وَعِنْقًا) وَهُو مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ ، وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ ؛ لِضَعْفِ مِلْكِهِ ، (وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِمَمْلُوكٍ ، وَالثَّانِي: لَضَعْفِ مِلْكِهِ ، (وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِمَمْلُوكٍ ، وَالثَّانِي: لَصِيرُ ، لِأَنَّ وَلَدَهَا ثَبَتَ لَهُ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ بِكِتَابَتِهِ عَلَىٰ أَبِيهِ وَامْتِنَاعِ بَيْعِهِ ، فَيَثْبُتُ لَهَا عُرِينَا بَتِهِ وَامْتِنَاعِ بَيْعِهِ ، فَيَثْبُتُ لَهَا حُرْقَةُ الْإِسْتِيلَادِ.

قوله: (وفي «الروضة» في بابي...) أي: هو مذكور في «الروضة» في باب معاملة العبيد وباب نكاحهم ومذكور في الشرح في باب نكاحهم فقط، ومقتضئ ذلك: الجواز بإذن السيّد، والمنع أرجحُ.

قوله: (ولا مهر) ذكره؛ لئلّا يتوهّم من عدم ذكر المتن لزومه.

💝 حاشية السنباطي

ليظهر به توجيهه ؛ ردا لقول ولده وإمام الحرمين: أنه ليس بمرضي .

قوله: (كـ«أصلها» في الثاني) أي: في باب نكاحهم.

قوله: (وما هنا أرجح) أي: ما هنا من القطع بالمنع أرجح، ووجهه: أن نفقة الزوجة تستغرق أكسابه، فلا يحصل مقصود الكتابة.

قوله: (لأن ولدها ثبت له حق الحرية . . . ) أجيب: بأن حق الحرية للولد لم يثبت

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): للتجارة.

(وَإِنْ (١) وَلَدَنْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْهُ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»: (لَسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ)، (وَكَانَ يَطَوُّهَا. فَهُوَ حُرِّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) وَإِنِ احْتَمَلَ أَنَّ الْعُلُوقَ وَلِيسَّةٍ أَشْهُرٍ فَأَكْثِرَ)، (وَكَانَ يَطَوُّهَا. فَهُوَ حُرِّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) وَإِنِ احْتَمَلَ أَنَّ الْعُلُوقَ وَبُلُ الْعِتْقِ . فَاسْتِيلَادُهَا عَلَىٰ الْخِلَافِ . قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَاسْتِيلَادُهَا عَلَىٰ الْخِلَافِ .

(وَلَوْ عَجَّلَ) المَكَاتَبُ (النَّجُومَ) قَبْلَ مَحِلِّهَا.. (لَمْ يُجْبَرِ السَّيِّدُ عَلَىٰ الْقَبُولِ إِنْ كَانَ لَهُ فِي الإَمْتِنَاعِ) مِنْ قَبْضِهَا (غَرَضٌ؛ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ) أَيْ: المالِ النُّجُومِ (١) إِنْ كَانَ مَحِلِّهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَىٰ مَحِلِّهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللهِ مَحِلِّهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللهِ مَحِلِّهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللهِ مَحِلِّهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَىٰ مَحِلِّهِ، (وَإِلَّا) أَيْ:

قوله: (وفي «الرّوضة» و «أصلها»: «لستة أشهر فأكثر») هو الصّواب، ولا يشترط الفوريّة.

قوله: (فاستيلادها على الخلاف) أي: والرّاجع: أنّها لا تصير مستولدةً.

حاشية السنباطي 🍣

بالاستيلاد في الملك، بل لمصيره ملكا لأبيه؛ كما لو ملكه بهبة.

قوله: (منه) أي: من الوطء بعد العتق وإن كان خلاف الظاهر من كلامه.

قوله: (وفي «الروضة» و «أصلها»: لستة أشهر فأكثر) أي: فهو صريح في أن لستة أشهر حكم ما فوقها، لا ما دونها؛ كما اقتضاه ما هنا، ويمكن الجمع: بأن يراد بـ (فوق ستة أشهر) فوقها ولو بلحظتي الوطء والوضع، فلا يخالف ما في «الروضة» و «أصلها» إذ المراد بـ (ستة أشهر) فيهما: الستة مع اللحظتين المذكورتين.

قوله: (أي: المال النجوم) أي: فالضمير في (حفظه) عائد على (النجوم) باعتبار كونها مالا.

قوله: (أو خوف عليه) أي: مما يرجئ زواله عند الحلول، وإلا.. لزمه القبول وجها واحدا؛ كما قاله الروياني. وقوله: (كأن عجل في زمن نهب) أي: ولو كاتبه في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ولو.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) و(ق): مال النجوم.

فِي الْإِمْتِنَاعِ غَرَضٌ.. (فَيُجْبَرُ) عَلَىٰ قَبْضِهِ، (فَإِنْ أَبَىٰ.. قَبَضَهُ الْقَاضِي) عَنْهُ وَعَتَقَ المكَاتَبُ، (وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا) أَيْ: النُّجُومِ (لِيُبْرِئَهُ مِنَ الْبَاقِي فَأَبْرَأَ) مَعَ الْأَخْذِ.. (لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الْإِبْرَاءُ) وَعَلَىٰ السَّيِّدِ رَدُّ المأْخُوذِ وَلَا عِتْقَ.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ، وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ (١)، (فَلَوْ

زمنه أيضا على الأصح.

تَنُبِيه: من الأغراض؛ كما قاله البلقيني: عدم وجوب الزكاة عليه ما دام في ذمة المكاتب، فإذا جاء به قبل المحل فامتنع لهذا الغرض. لم يجبر على القبول. انتهى.

قوله: (فيجبر على قبضه) أي: لا عينا، بل إما عليه أو على الإبراء؛ أخذا مما مر فيما إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد: هو حرام، وقال المكاتب: هو حلال وحلف عليه، وفارق نظيره في السلم حيث يتعين القبول؛ بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن، فضيق فيها بطلب الإبراء.

قوله: (فإن أبئ . . قبضه القاضي عنه) استشكل هذا مع قوله أولا: (أجبره) بأنه كيف يجتمع قبض القاضي ، وإجباره على القبض ، والموافق للنظائر: أن القاضي يتخير بينهما .

وأجيب: بأنه يجبره؛ فإن عجز عن إجباره أو لم يفد فيه إجباره. قبضه عنه القاضي.

تَنبيه: المكان كالزمان فيما ذكر فيه ، قاله الماوردي . انتهى .

قوله: (ولا الإبراء) محله؛ كما بحثه الأذرعي: إذا أبرأ جاهلا بفساده، فإن أبرأ عالما بفساده. صح وعتق؛ أخذا مما مر.

قوله: (ولا الاعتياض عنها) هذا ما صححه في «الروضة» و «أصلها» هنا؛ لكن

<sup>(</sup>١) كما في النهاية: (٨/٨) والمغني: (٤/٧/٥)، خلافا لما في التحفة: (٧٧٩/١٠) حيث رجح الجواز.

بَاعَ) السَّيِّدُ (وَأَدَّىٰ) المَكَاتَبُ (إِلَىٰ المشْتَرِي) النُّجُومَ. (لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ، وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ المَكَاتَبُ المشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ)، وَالثَّانِي: يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ سَلَّطَ السَّيِّدُ المَشْتَرِيَ عَلَىٰ قَبْضِهُ الْأَوْلِيلَ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ المَشْتَرِي يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ، المَشْتَرِي عَلَىٰ قَبْضِهُ الثَّانِي: بِأَنَّ مَا أَخَذَهُ المَشْتَرِي يُعْطِيهِ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ جُعِلَ كَوكِيلِهِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ، وَتَمَّمَ الثَّانِي: بِأَنَّ مَا أَخَذَهُ المَشْتَرِي يُعْطِيهِ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ جُعِلَ كَوكِيلِهِ.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ فِي الجدِيدِ، فَلَوْ بَاعَ) السَّيِّدُ (فَأَدَّىٰ) المَكَاتَبُ النُّجُومَ (إِلَىٰ المَشْتَرِي . فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ): أَظْهَرُهُمَا: المنْعُ، وَفِي الْقَدِيمِ: يَصِحُّ بَيْعُهَا ؛ كَبَيْعِ المَعْلَّقِ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ ، وَيَمْلِكُهُ المَشْتَرِي مُكَاتَبًا ، وَيَعْتِقُ بِأَدَاءِ النُّجُومِ إِلَيْهِ وَالْوَلَاءُ كَبَيْعِ المَعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ، وَيَمْلِكُهُ المَشْتَرِي مُكَاتَبًا ، وَيَعْتِقُ بِأَدَاءِ النُّجُومِ إِلَيْهِ وَالْوَلَاءُ لَهُ ، (وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ) فِيمَا ذُكِرَ ، (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ (بَيْعُ مَا فِي يَدِ المَكَاتَبِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ وَتَزْوِيجُ أَمَتِهِ) لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ .

(وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: «أَعْتِقْ مُكَاتَبَكَ عَلَىٰ كَذَا» فَفَعَلَ.. عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ) وَهُوَ افْتِدَاءٌ مِنْهُ.

💫 حاشية البكري 🗞

قوله: (وتمّم الثّاني . . .) أي: تمم حجته بأنَّ ما أخذه المشتري يعطيه للسّيّد ؛ إذ هو وكيله في قبضها فيعتق بالدّفع عنه ، وهي ضعيفة وإن تمّمت ؛ لأنّه قابض لنفسه على كلّ حالٍ .

جاشية السنباطي 🚓

المصحح فيهما في (باب الشفعة) الصحة، وهو المعتمد؛ فقد قال الإسنوي: إنه الصواب؛ لنص الشافعي عليه في «الأم» وغيره وتبعه.

قوله: (ولا يصح بيع رقبته) أي: لغيره بغير رضاه في غير الجناية ، فيصح بيعه لنفسه ؛ كما في أم الولد ، ولغيره برضاه ؛ لأنه فسخ للكتابة ، وبغيره في الجناية ، ولا يصح بيعه بشرط العتق خلافا للبلقيني .

قوله: (ولو قال له رجل: «أعتق مكاتبك على كذا»...) احتراز عما لو قال: «أعتق مكاتبك عني على كذا» فقبل. فلا يعتق عنه، بل عن المعتق، ولا يستحق المال.

## (فَصْلُ) [فِي بَيَانِ لُزُومِ الكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا]

(الْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ) المكَاتَبُ (عَنِ الْأَدَاءِ) عِنْدَ المحِلِّ لِنَجْمٍ أَوْ بَعْضِهِ . . فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ ، وَفِيمَا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْأَدَاءِ) عِنْدَ المحِلِّ لِنَجْمٍ أَوْ بَعْضِهِ . . فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ ، وَفِيمَا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْأَدَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» أَوْ غَابَ وَقْتَهُ ؛ كَمَا سَيَأْتِي ، الْأَدَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» أَوْ غَابَ وَقْتَهُ ؛ كَمَا سَيَأْتِي ،

-& حاشية البكري &-

### فَصْلُ

قوله: (وفيما إذا امتنع من الأداء . . . ) أفاد به: أنّ الحصرَ مختلٌ ؛ لأنّ الفسخَ في غيبته وقت الأداء ، لكن لا يرد ؛ لأنّه يأتي بعد ذلك ، وله الفسخ أيضًا إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه إن لم يقل: أنا عاجزٌ .

🚓 حاشية السنباطي 🝣

### فَصْلُ

قوله: (الكتابة لازمة . . . ) الكلام في الصحيحة ؛ كما هو ظاهر ، فالفاسدة جائزة من جهته ؛ كالعبد .

قوله: (ليس له فسخها) هذا تفسير للزومها.

قوله: (أو بعضه) أي: غير الواجب في الإيتاء، فليس له الفسخ بعجزه عن أدائه؟ إذ له عليه مثله، فيرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يفصل بينهما بطريقة ؛ بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء، ويحكم بالتقاص ؛ للمصلحة في ذلك، ولا يحصل التقاص ابتداء ؛ لأنا وإن جعلنا الحط أصلا . فللسيد أن يعطيه من غيره .

قوله: (فللسيد الفسخ في ذلك) أي: لتعذر وصوله إلى العوض؛ كالبائع إذا أفلس المشتري بالثمن · · فلا يشترط ثبوت العجز بإقراره ولا ببينة ·

نعم؛ يشترط ذلك مع ثبوت الكتابة وحلول النّجم فيما إذا فسخ عند الحاكم،

(وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ، فَلَهُ تَرْكُ الْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ، فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ) أَيْ: قَالَ: أَنَا عَاجِزٌ عَنْ كِتَابَتِي مَعَ تَرْكِهِ الْأَدَاءَ. (فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ) عَلَيْهِ (وَالْفَسْخُ) لِلْكِتَابَةِ إِنَا عَاجِزٌ عَنْ كِتَابَتِي مَعَ تَرْكِهِ الْأَدَاءَ. (فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ) عَلَيْهِ (وَالْفَسْخُ) لِلْكِتَابَةِ (بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ. بِالحاكِمِ) وَلَيْسَ عَلَىٰ الْفَوْرِ، (وَلِلْمُكَاتَبِ الْفَسْخُ) لَهَا أَيْضًا (بِيَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ. فِي بَقَائِهَا.

(وَلَوِ اسْتَمْهَلَ المَكَاتَبُ) السَّيِّدَ (عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ. اسْتُحِبَّ) لَهُ (إِمْهَالُهُ ؛ فَإِنْ أَمْهَلَ) السَّيِّدُ (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَإِنْ أَمْهَلَ) السَّيِّدُ (ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ) لِسَبَبٍ مِمَّا تَقَدَّمَ . (فَلَهُ) ذَلِكَ ، (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُرُوضٌ . . فَلَهُ أَلَّا يَزِيدَ فِي المهْلَةِ عَلَىٰ عُرُضَ كَسَادٌ . . فَلَهُ أَلَّا يَزِيدَ فِي المهْلَةِ عَلَىٰ عُرُضَ كَسَادٌ . . فَلَهُ أَلَّا يَزِيدَ فِي المهْلَةِ عَلَىٰ

قوله: (مع تركه الأداء) بيّن به: صورةَ المسألة؛ إذ بعد ذلك يصبر عليه إن شاء السّيّد، ومقتضى عبارته: أنّه لو قال: أنا عاجزٌ وأدّى. يعتق، وهو قريبٌ إلّا أنّ المعتمد خلافُه؛ لأنّه إذا قال: عجزت نفسى أو أنا عاجز. فقد انفسخت.

قوله: (لزومًا) ذكره؛ لئلّا يتوهّم النّدب.

فإن له عنده \_ كما يأتي \_ فيما لو عجز نفسه مع ترك الأداء، فمثله: ما لو ثبت عجزه ببينة ؛ كما عرفت.

😽 حاشية السنباطي 🔧

قوله: (فله ترك الأداء...) أي: وللسيد الفسخ به؛ كما مر عن «الروضة» كره أصلها» وبه تعلم: أن ما أفهم قول المصنف: (فإذا عجز نفسه...) من أنه يشترط في جواز الفسخ به التعجيز ليس مرادا؛ أخذا مما مر.

قوله: (وللمكاتب الفسخ . . .) استشكل حكاية الخلاف في أن للمكاتب فسخ الكتابة مع الجزم بأنها جائزة له .

وأجيب: بأن معنى جوازها: أن له ترك الأداء متى شاء؛ كما علم من تفريع المصنف على جوازها، أما تعاطي الفسخ بنفسه . ففيه خلاف ، ودفعه ؛ بأن هذا خلاف المعروف في جواز العقود الجائزة ؛ كالشركة والوكالة مدفوع ؛ لأنهم حيث بينوا مرادهم بما ذكر فلا إيراد عليهم .

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» عَنِ الْبَغَوِيِّ: لَا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْهَا، وَسَكَتَا عَلَىٰ ذَلِكَ، (وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا. أَمْهَلَهُ إِلَىٰ الْإِحْضَارِ إِنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَإِلَّا) عَلَىٰ ذَلِكَ، (وَإِنْ كَانَ مَوْحَلَتَيْنِ، وَإِلَّا) بِأَمْهَلُ، وَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» بِأَنْ كَانَ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. (فَلَا) يُمْهَلُ، وَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَد أَصْلِهَا» ذِكْرُ هَذَا التَّفْصِيلِ عَنِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَمْلُ إِطْلَاقِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ: أَنَّ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخَ عَلَيْهِ.

(وَلَوْ حَلَّ النَّجْمُ وَهُوَ) أَيْ: المكَاتَبُ (غَائِبٌ)<sup>(۱)</sup> أَوْ غَابَ بَعْدَ حُلُولِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» · . (فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ) إِنْ شَاءَ · . بِنَفْسِهِ،

قوله: (لا يلزم أكثر منها) أي: من الثّلاثة ، وبيّن به أنّها لازمةٌ ، ويستفاد من عبارة «المنهاج» ؛ إذ تجويز عدم الزّيادةِ يقتضي: أنّ ما قيل لا تخيير فيه ، فيكون قيدا للزوم ، ومن ثمّ أشار الشّارح لموافقة «المنهاج» لـ«الروضة» بقوله: (كما...).

قوله: (أو غاب بعد حلوله بغير إذن السّيّد) نبه به: على أنَّ حكمَ هذه الصّورة كالّتي في المتن مفيد؛ لأنّ إيهامَ «المنهاج» تخصيصَ الحكمِ بما ذكره ليسَ في محلّه.

قوله: (وسكتا على ذلك) أي: فاقتضى ترجيحه، وقضيته: ترجيح أنه ليس له الفسخ في الفسخ فيها، ولا ينافيه ما نقلاه قبل عن الإمام وصححاه من أنه ليس له الفسخ في الحالة الأولى، وبه تعلم: أن الإمهال فيها واجب، وأن المنفي في قوله: (فلا يمهل) وجوب الإمهال، وهذا ظاهر.

قوله: (بغير إذن السيد) قيد في الثانية دون الأولى التي اقتصر عليها المصنف، فلا يشترط فيها أن تكون الغيبة بغير إذن السيد؛ كما اقتضاه إطلاقه فيها، وفارقت الثانية؛ بأن الإذن قبل الحلول لا يستلزم الإذن له في استمرار الغيبة إلى ما بعده، فلو

<sup>(</sup>۱) وإن غاب بإذنه؛ كما في التحفة: (۷۸٥/۱۰) والمغني: (۲۹/۶)، خلافا لما في النهاية: (۲۱۸/۸) حيث قال بعدم جواز الفسخ إذا كان قد أذن له.

وَإِنْ شَاءَ · بِالْحَاكِمِ ، (فَلَوْ كَانَ (١) لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ · . فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْأَدَاءُ مِنْهُ) وَيُمَكِّنُ السَّيِّدَ مِنَ الْفَاضِي الْأَدَاءُ مِنْهُ) وَيُمَكِّنُ السَّيِّدَ مِنَ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَلَمْ يُؤَدِّ المالَ .

حاشية السنباطي 🍣 —

غاب بعد الحلول بإذن السيد وإنظاره.. فليس له الفسخ وإن رجع عن الإذن والإنظار؛ لعدم تقصير العبد؛ لكن له والحالة هذه رفع الأمر إلى قاضي بلده فيثبت الكتابة، والحلول، والغيبة، ويحلف أن حقه باق، ويذكر أنه رجع عن الإذن والإنظار، فيكتب القاضي إلى قاضي بلد المكاتب بذلك ليعرفه بالحال، فإن عجز نفسه . كتب به إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء، وإلا؛ بأن قال: أؤدي؛ فإن كان للسيد هناك وكيل . سلم إليه، وإن أبى . ثبت حق الفسخ للسيد وللوكيل، فلو سلمه إليه فبان أنه قد عزله؛ فإن كان بأمر القاضي . برئ، وإلا . فلا على الأوجه في «شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه كـ«أصله» وقد يؤخذ من براءته بذلك: أن لقاضي بلد المكاتب القبض عن السيد، وإن لم يكن له هناك وكيل . ألزمه القاضي إرساله في الحال إن لم يحتج إلى رفقة، أو مع أول رفقة تخرج إن احتاج إليها، وعلى السيد الصبر إلى مضي مدة إمكان الوصول إليه، فإذا مضت ولم يوصله . فسخ إن قصّر في إيصاله، ولو لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجم . فهو السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجم . فهو السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجم . فهو السيد قاض وبعث السيد إلى القاضي ؛ كما اختاره القمولي كابن الرفعة ، فيأتي فيه ما مر .

قوله: (وإن شاء . . بالحاكم) أي: بعد إثبات الكتابة ، والحلول ، والغيبة ، والحلف أن حقه باق لم يقبضه منه ، ولا من وكيله ، ولا أبرأه منه ، ولا أنظره فيه ؛ لأن ذلك قضاء على غائب ، وهذا قد يقتضي أن المراد بالغيبة فيما ذكر: مسافة العدوى ، لكن في الكتابة أن المراد بها مسافة القصر فأكثر ، قال الزركشي: وهو قياس تنزيل غيبته كغيبة المال ، وهو ظاهر وإن قال في «شرح الروض»: إن القياس خلافه .

قوله: (لأنه ربما عجَّز نفسَه · · · ) أي: فلا فرق في تمكينه من الفسخ بين أن يعجز المكاتب عن الحضور بمرض أم لا ·

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ولو كان.

(وَلَا تَنْفَسِخُ) الْكِتَابَةُ (١) (بِجُنُونِ المكَاتَبِ، وَيُؤَدِّي الْقَاضِي) عَنْهُ (إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا) قَالَ الْغَزَالِيُّ \_ زِيَادَةً عَلَى الْجُمْهُورِ \_: وَرَأَىٰ لَهُ مَصْلَحَةً فِي الْحُرِّيَّةِ، وَإِنْ لَمْ مَالًا) قَالَ الْغَزَالِيُّ \_ زِيَادَةً عَلَى الْجُمْهُورِ \_: وَرَأَىٰ لَهُ مَصْلَحَةً فِي الْحُرِّيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا.. مَكَّنَ السَّيِّدَ رَأَىٰ أَنَّهُ يُضَيِّعُ إِذَا أَفَاقَ .. لَمْ يُؤدِّ، وَهَذَا حَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا.. مَكَّنَ السَّيِّدَ مِنَ الْفُسْخِ، فَإِذَا فَسَخَ.. عَادَ الْمكَاتَبُ قِنَّا لَهُ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، فَإِنْ أَفَاقَ وَظَهَرَ لَهُ مَالًا اللَّيِّدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ. هَالُلُا السَّيِّدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ. \_ هَاللَّا اللَّيْدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ. \_ هَالُلُا اللَّيْدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ. \_ هَالُلُونَ اللَّيْدِي هِ حَلَى السَّيِّدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ. \_ هَاللَّالِيْدِي هِ عَلَى السَّيِّةِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ. \_ هَالْمُنَافِي وَلَيْهُ وَلَا اللَّيْدِي هُ وَالْمُونَ الْمُنْفِي السَّيِّةِ وَلَا أَلُونُ مَصَّلَهُ قَبْلَ الْفُسْخِ.. دَفَعَهُ إِلَىٰ السَّيِّدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ. \_ هَالْمُونِ الْمُنْ عَلَى السَّيْدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ. \_ هَاللَّهُ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ الْسُلِي السَّيْدِ وَحَكَمَ بِعِنْقِهِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ . \_ هَالْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَيْ الْسَلِيْدِ وَحَكَمَ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَعَلَى الْمَنْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَيْ الْمُونِ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ ال

قوله: (قال الغزالي زيادة . . . ) قول الغزاليّ استحسَنَه الشّيخان ، وهو المعتمد .

قوله: (ويؤدي القاضي · · · ) أي: بعد رفع الأمر إليه ، وإثبات الكتابة ، والحلول ، وحلفه على أن حقه باق ؛ كما مر ·

قوله: (وهذا حسن) أي: ولا ينافيه قولهم: أن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه من غير احتياج إلى أداء القاضي؛ لأنه محمول كما أشار إليه الشيخان على غير هذه الحالة.

قوله: (دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض التعجيز) قال الشيخان: كذا أطلقوه، وأحسن الإمام؛ إذ خصه بما إذا ظهر المال بيد السيد، وإلا. فهو ماض؛ لأنه فسخ حين تعذر الوصول إلى حقه، فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ، وإذا قلنا: بنقض التعجيز. رجع السيد على العبد بما أنفق عليه قبل قبضه؛ لأنه لم يتبرع عليه به، وإنما أنفق عليه على أنه عبده، قال الأذرعي وغيره: وقيده الدارمي وغيره: بما إذا كان أنفق عليه بأمر الحاكم، وهو ظاهر، بل يتعين هذا كله إن جهل الحال، فإن علمه. لم يرجع عليه، قال: ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم. حكم

<sup>(</sup>۱) ولو كانت فاسدة؛ كما في التحفة: (٧٨٦/١٠) والنهاية: (٤١٨/٨)، خلافا لما في المغني: (٤١٨/٨) حيث قيد الحكم بالصحيحة.

<sup>(</sup>٢) هذا إن ظهر له المال في يد السيد، وإلا . . مضى الفسخ ؛ كما في التحفة: (٧٨٦/١٠) والنهاية: (٢/٨١٤) ، خلافا لما في المغني: (٤/٩/٥) حيث ظاهر كلامه أنه لا فرق وإن ظهر في يد غيره .

(وَلَا) تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ (بِجُنُونِ السَّبِّدِ، وَيَدْفَعُ) وُجُوبًا المكَاتَبُ المالَ (إِلَىٰ وَلِيِّهِ، وَلَا يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَىٰ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ فَاسِدٌ، وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ.. وَلَا يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ المكَاتَبِ شَيْءٌ آخَرُ فَلَا ضَمَانَ ؛ لِتَقْصِيرِ المكَاتَبِ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ المكَاتَبِ شَيْءٌ آخَرُ فَلَا ضَمَانَ ؛ لِتَقْصِيرِ المكَاتَبِ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ المكَاتَبِ شَيْءٌ آخَرُ فَلَا ضَمَانَ ؛ لِتَقْصِيرِ المكَاتَبِ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ المكَاتَبِ شَيْءٌ آخَرُ بَيْفَهٍ وَلَا يُؤَدِّيهِ . فَلِلْوَلِيِّ تَعْجِيزُهُ، وَلَا تَنْفَسِخُ أَيْضًا بِإِغْمَاءِ السَّيِّدِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَلَا بِأَغْمَاءِ الْعَبْدِ.

(وَلَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ) عَمْدًا . . (فَلِوَارِثِهِ قِصَاصٌ ؛ فَإِنْ عَفَا عَلَىٰ دِيَةٍ أَوْ قَتَلَ) المكَاتَبُ (خَطَأً . أَخَذَهَا) أَيْ: أَخَذَ الْوَارِثُ الدِّيَةَ .......

البدري البحري المحمد

قوله: (ولا تنفسخ أيضًا بإغماء السيد . . .) كلّ ما ذكره فيه لا يرد على «المنهاج» لأنّها إذا لم تنفسخ بجنون السيد . . فبالإغماء والحجر عليه بسفه أولَى ، وإذا لم تنفسخ بجنون العبد . . فبالإغماء منه أولَى .

قوله: (عمدًا . . فلوارثه قصاص) ذكر العمديّة ؛ لبيان المراد إيضاحًا ، وإلّا . . فهو مستفاد من باب القصاص .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

بعتقه، ولا رجوع للسيد عليه؛ لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا، فلو قال: نسيت الأداء.. فهل يقبل ليرجع فيه وجهان، قال الإسنوي: الصحيح منهما: عدم الرجوع أيضا.

قوله: (ولا بإغماء العبد) المتبادر أنه إنما اقتصر على إغماء العبد؛ لعدم تصور حجر السفه فيه، وحينئذ فهو ممنوع، بل يتصور فيه ويقوم الحاكم مقامه في الأداء؛ كما صرَّح به في «شرح المنهج».

تَنْبِيه: صيغة فسخ الكتابة من السيد: فسخت الكتابة، أبطلتها، نقضتها، رفعتها، عجزته، وما أشبه ذلك، ولا يعود بالتقرير عليه، بل لا بد من تجديدها؛ لأن معظم الاعتماد في العتق بها على التعليق، والتقريرُ لا يصلح له، انتهى.

(مِمَّا مَعَهُ) لِأَنَّهُ مَعَهُ كَأَجْنَبِيِّ، وَفِي قَوْلٍ: إِنْ كَانَتِ الدِّيَةُ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ.. أَخَذَ الْقِيمَةَ ؛ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) مَعَهُ مَا يَفِي بِمَا ذُكِرَ.. (فَلَهُ) أَيْ: لِلْوَارِثِ (تَعْجِيزُهُ فِي الْقَيمَةَ ؛ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) مَعَهُ مَا يَفِي بِمَا ذُكِرَ.. (فَلَهُ كَرْ اللَّهِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: المنْعُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَجَّزَهُ .. سَقَطَ مَالُ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَا يَثْبُتُ لَا يَثْبُتُ لَا يَثْبُتُ لَا يَثْبُتُ لَا يَشْبُقُ لِللَّا عَبْدِهِ دَيْنٌ فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّعْجِيزِ ، وَدُفِعَ : بِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ الرَّدَّ إِلَىٰ الرِّقِ المحضرِ. لَهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ دَيْنٌ فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّعْجِيزِ ، وَدُفِعَ : بِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ الرَّدَّ إِلَىٰ الرِّقِ المحضرِ. (فَا قُتِصَاصُهُ وَالدِّيةُ ) لِلطَّرَفِ (كَمَا لَا بَقَ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَيَثْلُهِ . (لَهُ قَطَعَ) المكَاتَبُ (طَرَفَهُ ) أَيْ: السَّيِّدِ .. (فَاقْتِصَاصُهُ وَالدِّيَةُ ) لِلطَّرَفِ (كَمَا سَبَقَ) فِي قَتْلِهِ .

(وَلَوْ قَتَلَ) المكَاتَبُ (أَجْنَبِيًّا أَوْ قَطَعَهُ) عَمْدًا (فَعُفِيَ عَلَىٰ مَالٍ أَوْ كَانَ) مَا فَعَلَهُ (خَطَأً.. أَخَذَ) المسْتَحِقُّ (مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ (١) الْأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ) وَفِي قَوْلٍ: إِنْ كَانَ الْأَرْشُ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ . أَخَذَهُ ، وَفِي إطْلَاقِهِ عَلَىٰ دِيَةِ النَّفْسِ تَغْلِيبٌ ، وَذَكَرَ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» مَسْأَلَةَ السَّيِّدِ بَعْدَ هَذِهِ وَقَالَ: فِيهَا الْقَوْلَانِ ؛ أَيْ: فِي وَذَكَرَ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا» مَسْأَلَةَ السَّيِّدِ بَعْدَ هَذِهِ وَقَالَ: فِيهَا الْقَوْلَانِ ؛ أَيْ: المكاتَبِ هَذِهِ ، وَهُو يَقْتَضِي تَرْجِيحَ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ فِيهَا أَيْضًا ، (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ) أَيْ: المكاتَبِ

قوله: (وفي إطلاقه على دية النّفس تغليب) أي: في إطلاق الأرش عليها تغليبًا للقطع؛ إمّا لهُجْنَةِ لفظِ القتل أو لكثرة القطع.

قوله: (مما معه) أي: ومما سيكسبه نظير ما يأتي في الأجنبي، وصرح به في «شرح المنهج».

قوله: (وفي قول: إن كانت الدية أكثر . . . ) سيأتي ما فيه .

قوله: (وهو يقتضي ترجيح أقل الأمرين فيها أيضا) فيخالف جزمه هنا بالدية بها ، لكن الذي جزم به هنا جزم به الماوردي وغيره ، وصححه البلقيني ، وهو المعتمد ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أو مما سيكسبه.

(شَيْءٌ وَسَأَلَ المسْتَحِقُّ تَعْجِيزَهُ. عَجَّزَهُ الْقَاضِي) المسْؤُولُ (وَبِيعَ) مِنْهُ (بِقَدْرِ الْأَرْشِ) إِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا. فَكُلُّهُ؛ (فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ. بَقِيَتْ فِيهِ الْأَرْشِ) إِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا. فَكُلُّهُ؛ (فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ. بَقِيَتْ فِيهِ الْكَتَابَةُ) فَعَلَىٰ الْكِتَابَةُ) فَإِنْ اللَّهَ مِنَ النَّجُومِ. عَتَقَ، (وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ وَإِبْقَاؤُهُ مُكَاتَبًا) وَعَلَىٰ الْكِتَابَةُ فَإِنْ الْفَوْلُهُ فِي الفِدَاءِ وَهُوَ بِأَقَلِ الْأَمْرَيْنِ.

-﴿ حاشية البكري ﴿ ﴾\_\_\_\_\_\_

وجزم له «الحاوي» لكن المعتمد ما في «المنهاج» وهو الذي ذكره البلقيني في تصحيحه ناقلًا له عن نصّ «الأمِّ» و «المختصر».

قوله: (إن زادت قيمته عليه، وإلّا . . فكلّه) هو بيان لمراد «المنهاج» للإيضاح .

والفرق: أن المكاتب مع سيده كالحر فكأن أرش جنايته عليه متعلق بذمته فيجب عليه جميعه ، بخلافه مع الأجنبي فكالقن ، فكأن أرش جنايته متعلق برقبته ، فيجب عليه أقل الأمرين من الأرش وقيمته .

نعم؛ لو أعتقه السيد بعد الجناية . . أخذ المستحق منه الأرش جميعه بالغا ما بلغ إذا كان معه ما يفي به ؛ كما هو صورة المسألة ، فإن لم يكن معه ذلك . . لزم السيد فداؤه ؛ كما سيأتي .

قوله: (عجَّزه القاضي المسؤول وبيع منه...) هذا كلام الجمهور، وقال ابن الرفعة: أفهم كلام «التنبيه» أنه لا حاجة إلى التعجيز، بل يتعين بالبيع انفساخ الكتابة؛ كما أن بيع المرهون في أرش الجناية لا يحتاج إلى فكِّ الرهن، والمعتمد: الأول، والفرق بينه وبين المرهون ظاهر، وقال القاضي: للسيد تعجيزه؛ أي: بطلب المستحق، وبيعه أو فداؤه، ثم ما أبهمه كلام المصنف من تعجيز الجميع وإن لم يحتج إلا إلى بيع البعض ليس مرادا، بل إنما يعجز ما يحتاج إلى بيعه بقرينة قوله: (فإن بقي منه شيء.. بقيت فيه الكتابة...) نبه عليه الزركشي، قال: ومحل الاقتصار على بيع البعض: إذا تأتى، فإن لم يتأت؛ لعدم راغب.. فالقياس: بيع الجميع للضرورة، وما فضل يأخذه السيد.

قوله: (فإذا أدى حصته من النجوم. عتق) أي: ولا يسري إلى باقيه ولو على

(وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ أَبْرَأَهُ) مِنَ النُّجُومِ . . (عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ مُتَعَلَّقَ حَقِّ المجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ .

(وَلَوْ قُتِلَ المَكَاتَبُ. بَطَلَتْ) كِتَابَتُهُ (وَمَاتَ رَقِيقًا) لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا ، (وَلِسَيِّدِهِ قِصَاصٌ عَلَىٰ قَاتِلِهِ) الْعَامِدِ (المَكَافِئِ) لَهُ ، (وَإِلَّا . فَالْقِيمَةُ) لَهُ ؛ لِبَقَائِهِ عَلَىٰ مِلْكِهِ ، وَلَوْ قَتَلَهُ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْكَفَّارَةُ ، قَالَهُ فِي «المحَرَّرِ».

(وَيَسْتَقِلُّ) المكَاتَبُ (بِكُلِّ تَصَرُّفٍ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ) كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ، (وَإِلَّا . فَلَا) أَيْ: وَمَا فِيهِ تَبَرُّعٌ ؛ كَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ، أَوْ خَطَرٌ ؛ كَالْبَيْعِ نَسِيئَةً وَالْهِبَةِ، أَوْ خَطَرٌ ؛ كَالْبَيْعِ نَسِيئَةً وَالْقَرْضِ . فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ، (وَيَصِحُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَا نَسِيئَةً وَالْقَرْضِ . فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ، (وَيَصِحُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَا

قوله: (العامد المكافئ) زيادة العامد للإيضاح ؛ كما سبق.

قوله: (قاله في المحرر) أشار به إلى حذفه مسئلة من المحرر ويقال: خذففها ؛ لاستغنائه عنها بما سبق في باب «الجنايات» وأيضًا فقول «المحرر»: (ليس عليه إلّا الكفارة) معترَض: بأنّه آثِمٌ إن تعمَّد.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

سيده المشتري له ؛ كما قاله في «البحر».

قوله: (ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه . . .) خرج بذلك: ما لو تسلم النجوم منه . . فإنه وإن عتق بذلك \_ كما هو ظاهر \_ لا يلزمه فداؤه . وقوله: (ولزمه الفداء) أي: بأقل الأمرين ؛ نظير ما قبله .

قوله: (ولو قتل المكاتب،،) خرج بذلك: ما لو جنئ عليه بغير القتل، وهو ظاهر. قوله: (ولو قتله، فليس عليه إلا الكفارة،،) أي: مع الإثم إن تعمد، وخرج بـ (قتله): ما لو قطع طرفه، فيضمنه، قال الجرجاني: وليس لنا من لا يضمن شخصا بقتله ويضمن طرفه بقطعه غيره، والفرق: بطلان الكتابة بموته وبقاؤها مع قطع طرفه. قوله: (كالبيع والشراء) أي: البيع بغير محاباة والشراء لغير قريبه؛ كما هو ظاهر. قوله: (فلا يستقل به، ويصح بإذن سيده،،) استثنى مما فيه تبرع \_ وضابطه:

يَعْدُوهُمَا ، وَالثَّانِي: نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّهُ يُفَوِّتُ غَرَضَ الْعِتْقِ .

(وَلَوِ اشْتَرَىٰ مَنْ يَعْتِقُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ . صَحَّ) وَالْمِلْكُ فِيهِ لِلْمُكَاتَبِ ، (فَإِنْ عَجَزَ وَصَارَ لِسَيِّدِهِ . عَتَقَ) عَلَيْهِ ، (أَوْ) مَنْ يَعْتِقُ (عَلَيْهِ . لَمْ يَصِحَّ بِلَا إِذْنٍ ، وَبِإِذْنٍ . فَإِنْ صَحَّ . تَكَاتَبَ عَلَيْهِ) فَيَتْبَعُهُ رِقًا وَعِتْقًا ، (وَلَا فِيهِ الْقَوْلَانِ) أَظْهَرُهُمَا: الصِّحَّةُ ؛ (فَإِنْ صَحَّ . تَكَاتَبَ عَلَيْهِ) فَيَتْبَعُهُ رِقًا وَعِتْقًا ، (وَلَا بَعِي الْقَوْلَانِ) أَظْهَرُهُمَا: الصِّحَّةُ ؛ (فَإِنْ صَحَّ . تَكَاتَبَ عَلَيْهِ) فَيَتْبَعُهُ رِقًا وَعِتْقًا ، (وَلَا بَصِحُّ إِعْتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ بِإِذْنٍ عَلَىٰ المَذْهَبِ) لِأَنَّهُمَا يَعْقُبَانِ الْوَلَاءَ وَالمَكَاتَبُ لَيْسَ أَهْلًا بَصِحُ إِعْتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ بِإِذْنٍ عَلَىٰ المَذْهَبِ) لِأَنَّهُمَا يَعْقُبَانِ الْوَلَاءَ وَالمَكَاتَبُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ ، وَفِي قَوْلٍ : يَصِحُّ وَيُوقَفُ الْوَلَاءُ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: إِنْ عَتَقَ المَكَاتَبُ . كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا . . كَانَ لِسَيِّدِهِ .

🝣 حاشية السنباطي 🍣

كل ما يحسب من الثلث إذا تبرع به الشخص في مرض موته \_ ما فيه تبرع على سيده ؛ فتصح جزما وإن لم يأذن فيه ، وما فيه تبرع بما تصدق به عليه ، أو وهب له من لحم وخبز مما جرت العادة أن يؤكل ولا يباع ، نص عليه في «الأم» ومما فيه خطر ؛ أي: إشراف على هلاك المال ما يفعل للمصلحة ، والغالب فيه السلامة ؛ كالفصد ، والحجامة ، والختان ، وقطع السلعة إذا كان أقل خطرا من بقائها ، قاله البلقيني .

قوله: (لأنهما يعقبان الولاء...) يفيد: أن محله في الإعتاق إذا كان عنه، فإن كان عن في الأظهر. كان عن غيره بإذنه في الأظهر.

## (فَصْلُ) [في مُشَارَكَةِ الكِتَابَةِ الفَاسِدَةِ الصَّحِيحَة]

(الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطِ) فَاسِدٍ؛ كَشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا، (أَوْ عِوَضٍ) فَاسِدٍ؛ كَشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا، (أَوْ عِوَضٍ) فَاسِدٍ؛ كَخَمْرٍ، (أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ) كَنَجْمٍ.. (كَالصَّحِيحَةِ فِي اسْتِقْلَالِهِ) أَيْ: المكَاتَبِ (بِالْكَسْبِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ............

条 حاشية السنباطي 条

### فَصْلُ

قوله: (الكتابة الفاسدة ...) خرج بـ(الفاسدة): الباطلة ، قلت: كالصحيحة فيما ذكر ، بل هي ملغاة ، إلا إن صرح فيها بتعليق ممن يصح تعليقه .. فيعمل بمقتضاه ، وأشار إلئ تعريف الفاسدة المفهوم منه تعريف الباطلة بقوله: (كشرط ...) فالفاسدة ما الخلل في صحتها لشرط ، أو عوض ، أو أجل فاسد ، وبقي عليه: ما لو كان ذلك لكون المكاتب بعض رقيق ؛ كما علم مما مر ، والقصد منه الشامل لذلك: ما الخلل في صحتها لاختلال ذلك ؛ صحتها لغير اختلال ركن من أركانها ، والباطلة: ما الخلل في صحتها لاختلال ذلك ؛ كالكتابة بغير صيغة ، ومن صبي ، ومجنون ، ومكره ، وعلى دم ونحوه مما لا يقصد ، ولا فرق عندنا بين الباطلة والفاسدة إلا في الكتابة ، والحج ، والعارية ، والخلع ، قال الزركشي: وكل عقد صحيح غير مضمون ؛ كإجارة ووصية إذا صدرًا من سفيه أو صبي وتلفت في يد المستأجر أو المتهب ؛ فإنه يجب الضمان ، ولو كان فاسدا . لم يجب ضمانها ؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه .

قوله: (استقلاله . . . ) أي: فيتردد ويتصرف ليؤدي النجوم ويعتق ، وما فضل من الكسب منها . . فهو له ، وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا ، قال الماوردي: وسببه: أن المعقود عليه [هنا](١) \_ وهو العتق \_ قد حصل فتبعه ملك الكسب ، بخلاف البيع الفاسد ؛ فإنه لا يحصل فيه المعقود عليه .

<sup>(</sup>١) وقع في نسخة (أ): (معينا).

وَمَهْرِ شُبْهَةٍ) فِي الْأَمَةِ، (وَفِي أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ، وَكَالتَّعْلِيقِ) بِصِفَةٍ (فِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ) وَلَا بِأَدَاءِ الْغَيْرِ عَنْهُ تَبَرُّعًا، (وَتَبْطُلُ) كِتَابَتُهُ (بِمَوْتِ سَيِّدِهِ) وَلَا بِأَدَاءِ الْغَيْرِ عَنْهُ تَبَرُّعًا، (وَتَبْطُلُ) كِتَابَتُهُ (بِمَوْتِ سَيِّدِهِ) وَبُلَ الْأَدَاء؛ لِعَدَمٍ حُصُولِ المعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي المسَائِلِ الثَّلَاثِ، (وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا يُصْرَفُ إِلَيْهِ سَهْمُ المكَاتَبِينَ) بِخِلَافِهِمَا فِي الصَّحِيحَةِ، (وَتُخَالِفُهُمَا) بِرِقَبَتِهِ، وَلَا يُصْرَفُ إِلَيْهِ سَهْمُ المكَاتَبِينَ) بِخِلَافِهِمَا فِي الصَّحِيحَةِ، (وَتُخَالِفُهُمَا)

🗞 حاشية البكري 🗞-

### فَصْلُ

قوله: (قبل الأداء) بيّن به: مراد «المنهاج» للإيضاح، وإلّا فهو ذكر أنّه يعتق بالأداء، فعلم أنّ الموت قبله.

条 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (ومهر شبهة) أي: أو نكاح ؛ كما صرح به في «شرح المنهج».

قوله: (وفي أنه يعتق بالأداء) أي: للسيد بعد حلول النجم؛ كما سيأتي.

قوله: (ويتبعه كسبه) أي: الحاصل بعد التعليق، أما الذي قبله . . فلا يتبع جزما ؛ كما قاله الإمام وغيره، وولد المكاتب ولو أمة ككسبه، لكن لا يجوز بيعه، بل يكاتب عليه فيتبعه رقا وعتقا.

تَنْبِيه: استفيد من اقتصار المصنف على ما ذكر: أنها ليست كالصحيحة في غيره، وهو كذلك، فمن ذلك عدم سقوط نفقته عن السيد؛ كما اقتضاه جزم الشيخين بوجوب فطرته عليه، وعدم جواز معاملته للسيد، وعدم نفوذ تصرفه فيما بيده؛ كما قاله البغوى وقواه الشيخان.

قوله: (لعدم حصول المعلق عليه في المسائل الثلاث) منه يؤخذ: أنه لو قال في الثالث: إن أديته إلى أو إلى وارثي بعد موتي . . لم تبطل بموته ، فيضمن بالأداء إليه ، وبه صرح في «الروضة».

قوله: (بخلافهما في الصحيحة) محله في الوصية: إذا لم يكن تعلقه يعجزه، وإلا . . صحت في الصحيحة أيضا.

قوله: (وإن تلف ٠٠٠) بيّن به: الرّجوعَ به عند التّلف؛ تتميمًا للمسألة؛ إذ

«المنهاج» لم يَذكُرُ إلَّا الرَّجوع بالعين الباقية ، والتجانس لا يتأتَّى إلَّا في المتقوّم.

تَنْبِيه: بقي ما يكون فيه كالتعليق صور ، منها: منعه من السفر ، وعدم منع السيد من وطء الأمة ، وعدم وجوب استبرائها من الفسخ ، وعدم وجوب الإيتاء ، وعدم العتق بتعجيل النجوم على الحلول ، ولزوم فطرته وإن لم يلزم نفقته ؛ كما مر ، وعدم صحة التقاطه ، وعدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى عليه ؛ كما مر ، ومنعه من صوم

🚓 حاشية السنباطي 🍣—

الكفارة إذا حلف بغير إذن وكان أمة أو يضعفه الصوم. انتهى.

قوله: (في أن للسيد فسخها) أي: لأنه لم يسلم له العوض؛ كما سيأتي ، فكان له فسخها دفعا للضرر ، حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها . لم يعتق ؛ لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة ، وقد ارتفعت فارتفع ، وإنما قيد المصنف الفسخ بالسيد ؛ لأنه حينئذ هو الذي خالفت فيه الفاسدة كُلًّا من الصحيحة والتعليق ، فلا يرد أن للعبد فسخها أيضا ؛ لأنها توافق الصحيحة في ذلك وإن خالفت التعليق فيه حينئذ ، فكان ينبغي أن يقيد الفسخ بالقول ليخرج الفعل ؛ فإن الفاسدة إنما تخالف في الفسخ به الصحيحة لا التعليق ؛ كما هو ظاهر ، ومن فسخها به: عتقه عن غير الكتابة فتنفسخ به ، ولا يتبعه كسبه ولا ولده .

قوله: (أو بالحاكم) أي: بطلبه.

قوله: (إن كان متقوما) أي: له قيمة؛ كما يفيده قول الشارح: (بخلاف غيره؛ كالخمر . . . ) لكن محله: في غير المحترم، فيرجع بالمحترم إن كان باقيا .

وَعَلَىٰ الْقِيمَةِ: (فَإِنْ تَجَانَسَا) أَيْ: وَاجِبَا السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ؛ أَيْ: كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ أَيْ: كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ أَيْ: كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ أَيْ: غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ.. (فَأَقُوالُ التَّقَاصِّ) فِيهِ، فَعَلَىٰ الْقَوْلِ بِهِ الْأَصَحُّ الْآتِي: سُقُوطُ الدَّيْنَيْنِ المَتَسَاوِيَيْنِ، (وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْفَضْلِ) فِي أَحَدِهِمَا (بِهِ) عَلَىٰ الْآخَرِ. النَّيْنِ المَتَسَاوِيَيْنِ، (وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْفَضْلِ) فِي أَحَدِهِمَا (بِهِ) عَلَىٰ الْآخَرِ.

-﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (غالب نقد البلد) فيه إشارة إلى أنّ التّقاصّ مختصٌّ بالنّقدين وهو المعتمد، وقيل: يجزئُ في المثليّات، ولا بدّ من اتّفاقهما صحّةً وحلولًا، فلو تساويا في الأجل. فوجهان: أرجحُهما: أنّهما كَالْحَالَيْن.

#### 🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وعلى القيمة) أي: وعلى رجوع العبد على السيد بقيمة ما أخذه وتلف عنده ؛ بأن (١) كان غير مثلي ، وإنما قيده بذلك ؛ ليأتي أقوال التقاص فيه ؛ لأنه على الرجوع بالمثل لا يتأتى التقاص ؛ لأن واجب العبد حينئذ مثلي ، وواجب السيد متقوم ، فلم يتجانس واجباهما ، وفيما إذا كان ما أخذه السيد باقيا . فلا تقاص ؛ لأنه لا يقع بين عين ودين .

قوله: (أي: كانا من جنس واحد) المراد به: ما يشمل الصفة ؛ كصحة وتكسر ، وحلول وأجل ، فإن اختلفا في شيء من ذلك . . فلا تقاص ؛ كسائر الديون .

نعم؛ يقع التقاص عند اختلافهما حلولا وأجلا إذا حصل به عتق؛ كأن جنئ السيد على مكاتبه فأوجب مثل النجوم وكانت مؤجلة.. ففي «الأم» أنهما يتقاصان إذا رضى العبد بذلك.

قوله: (غالب نقد البلد) تقييد لكلام المصنف؛ لإخراج نقد غير البلد ونقد البلد غير الغالب وغير النقد؛ فإذا كانا من ذلك . فلا تقاص ؛ كسائر الديون التي من ذلك .

نعم؛ يقع التقاص في المثليات إذا حصل به عتق؛ كأن أتلف السيد لمكاتبه مئة صاع حنطة مثل حنطته، والحنطة التي على المكاتب حالة . . فيقع التقاص بذلك ؛ كما نص عليه في «الأم».

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فإن.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: (أَصَحُّ أَقُوالِ التَّقَاصِّ: سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَٰنِ بِالْآخَرِ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ (بِلَا رِضًا) إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، (وَالثَّانِي: بِرِضَاهُمَا) كَالْمحِيلِ وَالمحْتَالِ، (وَالثَّالِثُ: بِرِضَا أَحَدِهِمَا) لِوُجُودِ الْقَضَاءِ مِنْهُ بِهِ ؛ إِذْ لَهُ الْقَضَاءُ مَنْ حَيْثُ شَاءَ، (وَاللهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنِ بِدَينِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، (وَالرَّابِعُ: لَا يَسْقُطُ) وَإِنْ رَضِيَا، (والله أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنِ بِدَينِ وَهُو مَنْهِيٍّ عَنْهُ، فَلْيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ يَدْفَعْ إلَيْهِ المَأْخُوذَ عَنْ دَيْنِهِ لِيَسْلَمَ مِنَ النَّهْيِ، وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ.

(فَإِنْ فَسَخَهَا) أَيْ: الْفَاسِدَةَ (السَّيِّدُ.. فَلْيُشْهِدُ) بِالْفَسْخِ؛ خَوْفَ النِّرَاعِ فِيهِ؛ (فَلَوْ أَدَىٰ) المكَاتَبُ فِيهَا (المَالَ فَقَالَ السَّيِّدُ: «كُنْتُ فَسَخْتُ» فَأَنْكَرَهُ.. صُدِّقَ الْعَبْدُ) المنْكِرُ (بِيمِينِهِ) وَعَلَى السَّيِّدِ الْبَيِّنَةُ، (وَالْأَصَحُّ: بُطْلَانُ الْفَاسِدَةِ بِجُنُونِ الْعَبْدِ) وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ) بِسَفَهِ، (لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ) وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ) بِسَفَهِ، (لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ) وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ) بِسَفَهِ، (لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ) وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ السَّيِّدِ دُونَ الْعَبْدِ، وَوَجْهُ بُطْلَانِهَا فِيهِمَا: جَوَازُهَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ فِيهَا اخْتِلَالُ عَقْلِ السَّيِّدِ دُونَ الْعَبْدِ، وَوَجْهُ بُطْلَانِهَا فِيهِمَا: جَوَازُهَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَيهَا اخْتِلَالُ عَقْلِ السَّيِّدِ دُونَ الْعَبْدِ، وَوَجْهُ بُطْلَانِهَا فِيهِمَا: جَوَازُهَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ فِيهَا اخْتِلَالُ عَقْلِ السَّيِّدِ دُونَ الْعَبْدِ، وَوَجْهُ بُطْلَانِهَا فِيهِمَا: جَوَازُهَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَيهَا التَّعْلِيقُ وَهُو لَا يَبْطُلُ بِمَا ذُكِرَ، (وَلَوِ ادَّعَىٰ) كَالُوكَالَةِ، وَوَجْهُ عَدَمِهِ: أَنَّ المَغَلَّبَ فِيهَا التَّعْلِيقُ وَهُو لَا يَبْطُلُ بِمَا ذُكِرَ، (وَلَوِ ادَّعَىٰ) الْعَبْدُ (كِتَابَةَ فَأَنْكَرَهُ سَيِّدُهُ ('' أَوْ وَارِثُهُ .. صُدِّقَا) بِالْيَمِينِ، (وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَىٰ الْعَلْمِ) وَالسَّيِّدُ عَلَى الْبَتِّ.

- اشية السنباطي 🚓 -

قوله: (السيد) مثله: العبد؛ كما قاله الزركشي.

قوله: (بسفه) أي: لا بفلس، إلا إذا بيع في الدين.

قوله: (لا بجنون العبد وإغمائه) اقتصر عليهما ؛ لما مر ، وقد عرفت ما فيه .

قوله: (ولو ادعى العبد كتابة فأنكره سيده . . .) خرج بذلك: عكسه ، وهو: ما لو ادعاها السيد أو وارثه وأنكرها العبد . . فإنه يجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه ، فإن قال: كاتبتك وأديت المال وعتقت . . عتق بإقراره .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فأنكر سيده.

(وَلَوِ اخْتَلَفَا) أَيْ: السَّيِّدُ وَالمَكَاتَبُ (فِي قَدْرِ النُّجُومِ) أَيْ: المالِ (أَوْ صِفَتِهَا) وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ «أَصْلِهَا»: (أَوْ جِنْسِهَا أَوْ عَدَدِهَا أَوْ قَدْرِ الْأَجَلِ وَلَا بَيِّنَةَ) . . (نَحَالَفَا) عَلَىٰ الْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي (الْبَيْعِ) ، (ثُمَّ) بَعْدَ التَّحَالُفِ (إِنْ لَمْ يَكُنِ) السَّيِّدُ (نَحَالَفَا) عَلَىٰ الْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي (الْبَيْعِ) ، (ثُمَّ ) بَعْدَ التَّحَالُفِ (إِنْ لَمْ يَتُفِقًا) عَلَىٰ شَيْء . . (فَبَضَ مَا يَدَّعِيهِ . لَمْ تَنْفُسِخِ الْكِتَابَةُ فِي الْأَصَحِّ ، بَلْ إِنْ لَمْ يَتَفِقًا) عَلَىٰ شَيْء . . (فَسَخَ الْقَاضِي) الْكِتَابَةَ (١) ، وَالنَّانِي: تَنْفُسِخُ بِالتَّحَالُفِ ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: إِنِ اتَفَقَا عَلَىٰ (فَسَخَ الْقَاضِي) الْكِتَابَةَ (١) ، وَالنَّانِي: تَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: إِنِ اتَفَقَا عَلَىٰ الْأَوْلِ: إِنِ اتَفَقَا عَلَىٰ مَا فَاللَهُ أَحَدُهُمَا . . فَظَاهِرٌ: بَقَاءُ الْكِتَابَةِ ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ «أَصْلِهَا»: هَلْ تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ أَمْ يَفْسَخُهَا (١) الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَىٰ شَيْء ؟ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي (الْبَيْعِ) ، الْكِتَابَةُ أَمْ يَفْسَخُهَا أَنْ الْمُ يَتُواضَيَا عَلَىٰ شَيْء ؟ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي (الْبَيْعِ) ،

قوله: (أو جنسها أو عددها أو قدر الأجل ولا بيّنة) بيّن به: صورةَ التَّحالف لم يُفِدها «المنهاج» بل ربّما يتوهّم أنّه لا يجزئ فيها تحالف من حيثُ عدمُ ذكرِه لها.

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها»: هل تنفسخ الكتابة . . .) أفاد بمجموع ما نقله: أنّ انحصارَ الفسخ في القاضي المتوهّم من «المنهاج» ليس بصحيحٍ ؛ أي: فللسّيّد الفسخ وكذا المكاتب وكل منهما كذلك .

حاشية السنباطي السنباطي

قوله: (أي: المال) أي: لا الأوقات؛ فإن اختلافهما في قدرها . فيه تفصيل، وهو: إن لم يكن في قول أحدهما ما يقتضي الفساد، فالحكم كذلك، وإلا؛ كأن قال السيد: كاتبتك على نجم، فقال العبد: بل على نجمين . . صدق مدعي الصحة على الراجح، وهو المكاتب في هذا المثال.

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها»: أو جنسها...) قد يجعل الصفة المقتصر عليها في كلام المصنف شاملا لذلك حتى في قدر الأجل؛ كما لا يخفى.

قوله: (على شيء) أي: فيما قاله أحدهما.

<sup>(</sup>۱) يفسخ القاضي، لا هما؛ كما في التحفة: (۷۹۹/۱۰)، خلافا لما في النهاية: (۸/۵٪) والمغني: (۵/۵٪) حيث قالا: يفسخها الحاكم أو هما أو أحدهما.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ش) و(ب): أو يفسخها.

وَسَبَقَ فِيهِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَفْسَخُ ، وَكَذَا المتَحَالِفَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْأَصَحِّ ، وَفِي «الْبَيَانِ»: هَلْ يَتَوَلَّىٰ الْفَسْخَ الْحَاكِمُ أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ كَمَا فِي المَتَبَايِعَيْنِ ، (وَإِنْ كَانَ) السَّيِّدُ (قَبَضَهُ) أَيْ: مَا يَدَّعِيهِ (وَقَالَ المكَاتَبُ: بَعْضُ المَتَبَايِعَيْنِ ، (وَإِنْ كَانَ) السَّيِّدُ (قَبَضَهُ) أَيْ: مَا يَدَّعِيهِ (وَقَالَ المكَاتَبُ: بَعْضُ المَقْبُوضِ) وَهُو الزَّائِدُ عَلَىٰ مَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْعَقْدِ (وَدِيعَةٌ) لِي عِنْدَ السَّيِّدِ . . (عَتَقَ) المَقْبُوضِ) وَهُو الزَّائِدُ عَلَىٰ مَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْعَقْدِ (وَدِيعَةٌ) لِي عِنْدَ السَّيِّدِ . . (عَتَقَ) المَكَاتَبُ ، (وَرَجَعَ هُو بِمَا أَدَىٰ ، وَالسَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ ، وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ) فِي تَلْفِ المؤدَّىٰ ؛ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ .

(وَلَوْ قَالَ) السَّيِّدُ: («كَاتَبْتُكَ وَأَنَا مَجْنُونٌ» أَوْ «مَحْجُورٌ عَلَيَّ» فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ) الْجُنُونَ أَوِ الْحَجْرَ.. (صُدِّقَ السَّيِّدُ إِنْ عُرِفَ سَبْقُ مَا ادَّعَاهُ، وَإِلَّا.. فَالْعَبْدُ) وَمَعْلُومٌ: أَنَّ تَصْدِيقَ كُلِّ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ، وَصَرَّحَ بِهَا فِي «المحَرَّرِ» فِي السَّيِّدِ.

@ <del>Q</del>, . . . @

قوله: (وهو الزائد على ما اعترف به) بين به: مراد «المنهاج» للإيضاح.

قوله: (ومعلوم: أنّ تصديق ٠٠٠) أفاد به: أن «المنهاج» حذف ذكر اليمين ، وهو

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وسبق فيه أن الحاكم ...) أي: فيكون قضية قوله فيه ما سبق في البيع: أنه يفسخها الحاكم جزما ، وكذا المتخالفان أو أحدهما في الأصح ، وأشار بقوله: (وفي «البيان» ...) أي: أن هذا المقتضى صرح به في «البيان» ومال إليه الإسنوي وغيره ، لكن فرق الزركشي: بأن الفسخ هنا غير منصوص بل مجتهد فيه ، فأشبهت الصفة بخلافه .

قوله: (من جنس قيمة العبد) المراد بـ (الجنس) كما عرفت: ما يشمل الصفة بما مر.

قوله: (وإلا . فالعبد . . ) استشكل: بأن هذا يخالف قولهم في النكاح: لو زوج بنته ثم قال: كنت مجنونا أو محجورا علي يوم زواجها . لم يصدق بيمينه وإن عهد له ذلك ، وفرق بينهما: بأن الحق تعلق بثالث ، بخلافه هنا .

(وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ: «وَضَعْتُ عَنْكَ النَّجْمَ الْأَوَّلَ»، أَوْ قَالَ: الْبَعْضَ) مِنَ النَّجُومِ، (فَقَالَ) المَكَاتَبُ: (بَلْ) وَضَعْتَ النَّجْمَ (الْآخِرَ<sup>(۱)</sup> أَوِ الْكُلَّ) أَيْ: كُلَّ النَّجُومِ، (صُدِّقَ السَّيِّدُ) بِيَمِينِهِ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا».

(وَلَوْ مَاتَ عَنِ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ فَقَالَ: «كَاتَبَنِي أَبُوكُمَا»؛ فَإِنْ أَنْكَرَا.. صُدِّقًا) بِيَمِينِهِمَا عَلَىٰ نَفْيِ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ الْأَبِ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا»، (وَإِنْ صَدَّقَاهُ) أَوْ قَامَتْ بِكِتَابَتِهِ بَيِّنَةٌ.. (فَمُكَاتَبٌ، فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ.. فَالْأَصَحُ فِي «المحرَّرِ»: (لَا يَعْتِقُ، بَلْ يُوقَفُ؛ فَإِنْ أَدَّىٰ نَصِيبَ الْآخَرِ.. عَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَبِ، وَإِنْ عَجَزَب قُومً عَلَىٰ المعْتِقِ) الْبَاقِي (إِنْ كَانَ مُوسِرًا) وَعَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَبَطَلَتْ كِتَابَةُ الْأَبِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا.. (فَنَصِيبُهُ حُرٌّ، وَالْبَاقِي قِنٌّ لِلْآخِرِ).

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ»: فِي مُقَابَلَةِ تَصْحِيحِ «المحَرَّرِ» كَالْبَغَوِيِّ

مذكور في «المحرر» في جانب السّيّد، فهو غير جيّدٍ؛ كما أنّه حذفه في «المحرر» في جانب المكاتب، وحذف «المنهاج» له مطلقًا ليس بجيّدٍ أيضًا؛ إذ يوهِم عدمَ لزومه من جهة أنّ لنا مسائلَ يُصدَّقُ فيها ذو الدّعوى بلا يمين.

قوله: (بيمينه؛ كما في «الروضة» كـ«أصلها») نبه به: على أنّ اليمينَ لا بدّ منه وهو كذلك، فحذفُه غيرُ جيِّدٍ أيضًا.

قوله: (بيمينهما على نفي العلم · · · ) هو كذلك ، وهو اعتراض كما سبق ، وكذا قوله بعد: (بيمينه على نفي العلم بكتابة أبيه) .

قوله: (ولو قال السيد: «وضعت عنك النجم الأول»...) قال الفارقي: إنما يظهر فائدة اختلافهما في الصورة الأولى إذا كان النجمان مختلفين في القدر، فإن تساويا.. فلا فائدة ترجع إلى التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): النجم الأخير.

قَوْلَ عَدَمِ الْعِتْقِ: (بَلِ الْأَظْهَرُ: الْعِتْقُ، وَالله أَعْلَمُ).

(وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا.. فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ، وَنَصِيبُ المكَذِّبِ قِنُّ) بِيَمِينِهِ عَلَىٰ نَفْيِ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ أَبِيهِ، (فَإِنْ أَعْتَقَهُ المصَدِّقُ) أَيْ: أَعْتَقَ نَصِيبَهُ.. (فَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ أَبِيهِ، (فَإِنْ أَعْتَقَهُ المصَدِّقُ) أَيْ: أَعْتَقَ نَصِيبَهُ.. (فَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ) الْبَاقِي (إِنْ كَانَ مُوسِرًا) وَيَعْتِقُ، وَفِي قَوْلٍ: لَا يُقَوَّمُ فَلَا يَعْتِقُ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ. بِالْأَوَّلِ.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (بل الأظهر: العِتق) أي: عتق نصيبه بإعتاقه له، ومثله: إبراؤه عن نصيبه من النجوم، لا أداؤه له؛ لعدم صحته؛ كما مر، ثم إن عتق نصيب الآخر بإعتاق، أو إبراء، أو أداء.. فالولاء على المكاتب للأب، وإن عجز فعجزه الآخر.. عاد نصيبه قنًا، قال في «الروضة» كـ«أصلها»: ولا سراية على المعتق ولو كان موسرا؛ لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها، والميت لا سراية عليه؛ كما مر، والابن كالنائب عنه، وبه تعلم الفرق بين عدم السراية \_ على هذا القول الأظهر \_ عند المصنف، والسراية \_ على ذلك القول الأظهر \_ عند الرافعي؛ إذ عتق نصيب المعتق منهما والحالة هذه \_ أعني: العجز عن أداء نصيب الآخر \_ ليس عن الكتابة، بل عنه فيسري عليه.

قوله: (فإن أعتقه . . . ) خرج: ما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم أو قبضه . . فلا يقوم .

قوله: (فالمذهب: أنه يقوم عليه...) هذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام «الروضة» و«أصلها» ترجيح عدم تقويمه عليه؛ نظرا لما مر من كون العتق إنما وقع عن الكتابة، وذلك؛ لأن المكذب يقول: إنه رقيق لهما، فإذا أعتق شريكه نصيبه.. تثبت السراية بقوله. وقوله: (يقوم) صريح في أنه يغرم له قيمة نصيبه، وهو كذلك، وفارق: ما لو قال لشريكه في العبد القن: أنت أعتقت نصيبك وأنت موسر؛ حيث يحكم عليه بعتق نصيبه بالسراية مؤاخذة له بقوله: ولا يغرم له شريكه شيئا؛ بأن إعتاق نصيب الشريك المقتضي للسراية لنصيب الآخر لم يوافق عليه الشريك ثم ، بخلافه هنا؛ فإن إعتاق نصيب المصدِّق المقتضي للسراية لنصيب المكذِّب على زعمه قد وافق عليه، فيغرم قيمة نصيب شريكه المكذب.

# (كِتَابُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

جَمْعُ أُمَّهَةٍ: أَصْلُ «أُمُّ»، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَالُ فِي الْبَهَائِمِ: أُمَّاتُ. (إِذَا أَحْبَلَ .....(إِذَا أَحْبَلَ .....

#### 🚓 حاشية السنباطي 🔧

### كتاب أمهات الأولاد

قوله: (جمع أُمَّهة: أصل «أم»، قاله الجوهري) أي: على ما هو الظاهر من كلامه في موضع وإن اقتصر في موضع آخر على ما يحتمله ذاك من أنه: جمع «أم»؛ فإنه مع كونه خلاف الظاهر من كلامه في ذلك الموضع مخالف للقياس، أو هذا الجمع \_ أعني: الجمع بألف و(تاء) \_ لا يطرد في اسم الجنس الخالي من التاء وعبارته في ذلك الموضع: الأُمَّهة أصل قولهم «أمُّ»، والجمع: أُمَّهات وأُمَّات، وهي ظاهرة فيما اقتصر الشارح على فعله عنه؛ كما لا يخفى، وقد بينت ذلك في ختم «المنهاج».

قوله: (وقال بعضهم: يقال في البهائم...) قال غيره: يقال فيها: أمات وأمهات، لكن الثاني أكثر في الناس والأول أكثر في غيرهم.

تَنْبِيه: توقف ابن عبد السلام في كون الاستيلاد قربة ؛ نظرا لشائبة قضاء الوطر فيه.

وأجيب: بأن للوسائل حكم المقاصد، فلا بُعْد مع ذلك في كونه قربة، وفيه نظر يوضحه ما مر من أن تعليق العتق بصفة غير التدبير ليس بقربة، وقد مر الكلام عليه، والأولى؛ كما صرح به الزركشي: أن يفصل بين أن ينوي به العتق. فيكون قربة، وأن لا. فلا، وبكونه مشتملا على هذه الثانية فارق العتق؛ بأنه قربة وإن لم ينوه على ما مر. انتهى.

قوله: (إذا أحبل أمته...) مثله: ما لو صارت حبلئ باستدخال منيه.. فإنه كالوطء في ذلك وفي صور أخرى ذكرتها مع الصور التي لا تكون فيها كالوطء فيما مر. ويشترط في ثبوت الاستيلاد باستدخال المنى: أن يكون محترمًا حال الإنزال؛ بأن ينزل بسبب

حاشية السنباطي چ

غير محرم أو شبهة منه، فالمني النازل بالاستمناء بيده ليس بمحترم، وحال الاستدخال؛ بأن تستدخله في حال قيام الملك أو شبهة الملك. هذا إذا كان ذلك في القبل، فإن كان في الدبر، فلا يثبت الاستيلاد به؛ بناء على المعتمد من عدم لحوق الولد الحاصل من ذلك به في الأمة وإن لحق به في الزوجة؛ إذ يكتفى في اللحوق فيها بمجرد الإمكان، بخلاف الأمة، وعليه: فهو من المستثنيات من قولهم: (الوطء في الدبر كالوطء في القبل) وقد تقدمت.

### ويشترط في الحبل ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون ممن يمكن إحباله ، فخرج الممسوح والصبي الذي لم يبلغ تسع سنين ، ودخل الخصي وكذا المجبوب ؛ بناء على المعتمد من لحوق ولد أمته به عند تحقق إنزال المنى منه واستدخالها له .

نعم؛ استثنى البلقيني من ذلك: الصبي الذي بلغ تسع سنينَ؛ فقد صرحوا بعدم استيلاد أمته بحبلها منه مع لحوق الولد به، قال: وكأن الفرق الاحتياط للنسب، ولا يشكل بما فهم مما مر من تبعية الاستيلاد للحوق؛ إذ ذاك فيما إذا تحققت مع الوطء الإنزال أو ظن ظنًا قويًّا، وإلا كما في الصبي المذكور؛ إذ لكون الأصل فيه عدم المني ضعف ظن إنزاله فلا يتبعه، بل يثبت اللحوق دونه؛ احتياطًا للنسب، وقد أوضحت ذلك في ختم «المنهاج».

الثاني: أن يكون حرَّا لكل ، وكذا البعض على المعتمد . ولا يشكل عليه عدم ثبوت الاستيلاد بوطء الأب المبعض أمة فرعه ؛ لأن ثبوت الاستيلاد بوطء الأب أمة فرعه إنما هو لما له في ماله من شبهة الإعفاف ، وهو منتف في المبعض ، ولا يقوم صحة إعتاقه ؛ لأن المانع من صحته كونه ليس أهلًا للولاء ، وهو منتف هنا ؛ إذ بالموت الحاصل بالعتق انتفى ذلك ، ومن ثمَّ صح تدبيره .

الثالث: أن لا يكون محجورًا عليه بفلس على المعتمد؛ كالراهن. وقضيته: نفوذ

أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ(١) حَيًّا .

#### - حاشية السنباطي ع

الاستيلاد فيها إذا عادت إليه بعد زوال الحجر، وهو متجه، فيصح استيلاد محجور عليه بسفه، ومجنون، ومكره، وكافر، فلو أسلمت مستولدة أو استولد أمته بعد إسلامها، فقد مر في البيع، وقوله: (أمته) أي: الأمة التي يملك عتقها ولو كانت محرمة عليه بنسب أو غيره؛ سواء ملك منفعتها أيضًا أم لا؛ كالموصى بمنفعتها أبدًا، فإذا أحبلها الوارث، صارت أمَّ ولدٍ مسلوبة المنفعة، وتقدم أن استيلاد أحد الشريكينِ الموسر يسري إلى حصة شريكه، فمراده هنا: ما يشمل ملك بعضها، لكن بشرط اليسار؛ كما علم مما مر فيمن لا يملك عينها وإن ملك منفعتها؛ كالموصى بمنفعتها أبدًا، أو ثبت له حق تملك فيها؛ كأمة الغنيمة قبل اختيار التملك لا تصير أمَّ ولدِ بإحباله لها.

نعم؛ تصير أمة مكاتبه أو فرعه أمَّ ولدٍ بإحباله لها بشرطينِ في الثانية تقدما، وذكرتهما في الختم مع الجواب عن إيرادهما على مفهوم كلامه.

نعم؛ أورد على منطوقه المرهونة ، والجانية المتعلق برقبتها مال ، والموروثة وقد تعلق بالتركة دين ، والتي اشتراها عبده المأذون له في التجارة وعليه دينها إذا كان المُحْبِلُ في الصور الأربع معسرًا ، وكالتي نذر مالكها التصدق بها أو بثمنها ، وكالموصى بعتقها وهي تخرج من الثلث . . فإنها لا تصير بإحبال السيد أم ولد في الجميع .

ويجاب عن الأربع الأول: بمنع عدم صيرورتها أُمَّ وَلَدٍ بما ذكر ، بل هي أمّ وَلَدٍ بوز بيعها للضرورة ، فمن امتنع غيره مما يمتنع في أمِّ وَلَدٍ ؛ كالهبة والرهن وإن رضي المرتهن ولو انتفت الضرورة بعد ذلك ولو بعد بيعها وعودها إلى ملكه . . امتنع البيع أيضًا ، ويدل على ذلك أن أولادها الحادثين بعد الرهن من نكاح أو زنا قبل بيعها . . يشت لهم حكم الاستيلاد حتى يعتقون بموت السيد ؛ كما يؤخذ مما سيأتى .

وأما الخامسة · · فإنذارها لسهو ؛ إذ هي بالنذر خرجت عن ملك الناذر ؛ كما مر · قوله : (فولدت حيا · · · ) هذا شرط في الحقيقة ؛ لتحقق الإحبال ، حتى لو تحقق

<sup>(</sup>١) يشترط تمام انفصال الولد؛ كما في النهاية: (٨/٨٤) والمغني: (٤/٩٥٥)، خلافا لما في التحفة: (٨٠٨/١٠).

أَوْ مَيْتًا، أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ (١) كَمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ ظَاهِرَةٌ، أَوْ خَفِيَّةٌ أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِلُ. (عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ حَدِيثَ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا . فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ»، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٢)، (أَوْ) مِنْهُ سَيِّدِهَا . فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ »، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٢)، (أَوْ)

بشق بطنها وكذا بخروج البعض.. ثبت الاستيلاد وإن لم تعتق بخروج البعض بعد موت السيد على المعتمد؛ عملًا بقاعدة: أن للمنفصل بعضه حكم الجنين مطلقًا، إلا في ثلاث مسائل تقدم ذكرها.

قوله: (فيها صورة آدمي . . .) أي: بخلاف ما إذا لم تكن فيها ذلك ولو قال القوابل: لو بقي لتصور ، وإنما انقضت العدة به ؛ لأن الغرض ثُمَّ براءة الرحم وهنا ما يسمئ ولدًا .

#### فائدتان:

الأولى: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقي أمته ما يسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة ، وهو أحد وجهينِ حكاهما المحب الطبري ، وهو المعتمد وإن دل كلام «الإحياء» على التحريم.

الثانية: لو ادعت إلقاء ما تصير به أم ولد وكذبها السيد.. ففيها وجهان ذكرهما ابن القطان ، رجح منهما الأذرعي تصديقه وإن اعترف بالحمل ما لم يمض مدة لا يبقى الحمل فيها مُجْتَنًا ، وهو المعتمد وإن أفتى القاضي بتصديقها إن أمكن ذلك بيمينها . انتهى .

قوله: (بموت السيد) أي: ولو بقتلها؛ إذ الإيلاد كالإعتاق؛ بدليل سرايته إلى نصيب الشريك، فلم يقدح القتل فيه؛ كما لو أعتق عبده فقتله العبد، أشار إليه الرافعي،

<sup>(</sup>۱) تصير أم ولد إن وضعت عضوا ولم تضع الباقي؛ كما في التحفة: (۸۰۸/۱۰)، خلافا لما في المغنى: (۵۳۹/٤) حيث منع ذلك.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ، باب: أمهات الأولاد ، رقم [٢٥١٥] . المستدرك ، كتاب: البيوع ، رقم [٢٢٢٤] .

أَحْبَلَ (أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ) لَا غُرُورَ فِيهِ بِحُرِّيَّتِهَا، أَوْ زِنَا.. (فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ) تَبَعًا لِأُمِّهِ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ) لَهُ (إِذَا مَلَكَهَا) لِانْتِفَاءِ الْعُلُوقِ بِحُرِّ، وَلَوْ مَلَكَهَا حَامِلًا مِنْ زِكَاحِهِ، عَتَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «المحرَّرِ»، وَمَعْلُومٌ: أَنَّ وَلَدَ المالِكِ انْعَقَدَ حُرًّا، (أَوْ بِشُبْهَةٍ) كَأَنْ ظَنَّهَا أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ.. (فَالْوَلَدُ حُرُّ) لِظَنِّهِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا، (وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ) لَهُ (إِذَا مَلَكَهَا فِي الْأَظْهَرِ)، وَالثَّانِي: تَصِيرُ؛ لِعُلُوقِهَا بِحُرِّ، وَالْأَوْلُ نَظَرَ إِلَى انْتِفَاءِ مِلْكِهِ حِينَئِذٍ، وَكَالشَّبْهَةِ المَذْكُورَةِ فِيمَا ذُكِرَ: .....

-& حاشية البكري &-

## كتاب أمهات الأولاد

قوله: (لا غرور فيه بحرّيتها) نبّه به: على أنّه إن وجد.. كان كالشّبهة الآتية ، فالولد حرٌّ ولا تصير أمَّ ولد إذا ملكها ، فهو اعتراض على شمول المتن بما لم يصحَّ فيه حكمًا.

قوله: (كأن ظنّها أمته أو زوجته الحرّة) أخرج: ما لو ظنّها زوجتَه المملوكةَ.. فإنّ الولدَ \_ كما ذكره بعدُ \_ رقيقٌ، ولا استيلادَ جزمًا، فهو كالاعتراض الأوّل.

وقد ذكرتُ في الختم فوائد جليلة تتعلق بهذه المسألة.

قوله: (بنكاح) استثني منه: ما إذا نكح حر جارية أجنبي ثُمَّ ملكها ابنه أو عبد جارية ابنه ثُمَّ عتق . فلا ينفسخ النكاح ، فلو أولدها . انعقد الولد حرَّا ؛ بناء على ما قال الشيخ أبو حامد ، ورجحه البلقيني من ثبوت الاستيلاد بذلك وانفساخ النكاح ، لكن قال الشيخ أبو علي: لا يثبت الاستيلاد ، وهو المعتمد ؛ لاضمحلال شبهة الملك المقتضية لتقويته مع وجود النكاح . وقضيته: إرقاق الولد ، وعليه فلا استثناء .

قوله: (لا غرور فيه بحريتها) سيأتي محترزه في كلام الشارح.

قوله: (ومعلوم · · · ) دفع لما يقال: لِمَ لَمْ يتعرض لحكم ولد المالك مع تعرضه لحكم ولد غيره ؟

نِكَاحُ أَمَةٍ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا ، وَلَوْ ظَنَّ بِالشُّبْهَةِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الممْلُوكَةُ . . فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ ، وَلَا اسْتِيلَادَ إِذَا مَلَكَهَا جَزْمًا .

(وَلَهُ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ (وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ) مِنْهُ (وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا) وَقِيمَتُهَا إِذَا قُتِلَتْ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «المحَرَّرِ»،..........

قوله: (وقيمتها إذا قتلت؛ كما قاله في «المحرر») نبه به: على حذفه هذه المسألة من «المحرر» المخالف لالتزامه أوَّلَ الكتاب.

قوله: (نكاح أمة غُرَّ بحريتها) أي: فالولد الحاصل به قبل العلم برقها حر، ولا تصير به أم ولد إذا ملكها في الأظهر.

قوله: (ولو ظن بالشبهة أنها زوجته المملوكة) يفيد مع قوله السابق: (كأن ظنها . . .) أن الكلام في شبهة الفاعل، فخرج: شبهة الطريق؛ كالوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود أو نكاح المتعة، فالولد الحاصل بإحبال أمة الغير به رقيق، فلا تصير به أم ولد إذا ملكها جزمًا.

قوله: (وله...) أورد على إطلاقه أن له وطئها حرمتُه عليه إذا كان مبعضًا وإن أذن له سيده في الوطء، خلافا للبلقيني، أو كانت محرمة عليه بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، أو بكتابة، أو رهن وضعي أو شرعي، أو تعلق أرش جناية برقبتها. ويجاب: بأن الكلام في الوطء الجائز قبل الاستيلاد، وهذا ممتنع قبله. وخرج بـ(أم الولد) بنتها فيحرم وطئها؛ لأنها بنت موطوءته.

قوله: (وإجارتها) أي: وإن انفسخت بموته بالنسبة للمستقبل، وتقدم في بابها الفرق بين انفساخها بذلك وعدم انفساخ إجارة الرقيق بإعتاقه في أثنائها؛ بما أخذ منه ابن الرفعة أن محل انفساخ إجارتها بموته إذا كانت بعد الاستيلاد، فإن كانت قبله.. لم تنفسخ.

قوله: (وقيمتها إذا قتلت . . . ) يمكن أن تكون مراد المصنف بـ (الأرش): ما يشملها

(وَكَذَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا فِي الْأَصَحِّ(١)) كَالْقِنَّةِ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَالمَكَاتَبَةِ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَالمَكَاتَبَةِ، وَهُمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا» قَوْلَانِ، ثَانِيهِمَا: قَدِيمٌ.

(وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا) فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي الرَّهْنِ تَسْلِيطٌ عَلَى الْبَيْعِ .

- 🗞 حاشية البكري 🦠

قوله: (وهما في «الروضة» كـ«أصلها» قولان...) نبه به: على مخالفته لاصطلاحه في حكاية الخلاف.

تجوزًا ، وقد تقدم نظير ذلك في (باب الكتابة) ونبه عليه الشارح ثُمَّ.

قوله: (وكذا تزويجها ...) هذا عند انتفاء المانع من ذلك ، فلو وجد ؛ كمستولدة الكافر المسلمة .. امتنع التزويج ويزوجها الحاكم بإذن السيد ، وإن طلبت منه ذلك .. فلا يكفي إذنها حينئذ وإن أوهم كلام «الروض» كـ «أصله» خلافه ؛ إذ لا يجبر السيد على تزويج أمته . واستثنى البغوي مستولدة المبعض فليس له تزويجها ، ومنعه البلقيني ؛ بأن تزويج السيد أمته بالملك ، وهو موجود ، ولا يشكل على هذا انفساخ تزويج الكافر مستولدته المسلمة ؛ كما تقرر ؛ لأن الكافر لا يملك التمتع ببضع مسلمة أصلاً ؛ كما مرت الإشارة إليه .

قوله: (كالمكاتبة) فرق الأول بينهما: بأن المستولدة يملك رقبتها ومنافعها حتى الاستمتاع بها فملك تزويجها، بخلاف المكاتبة.

قوله: (ويحرم بيعها . . .) ذكر هذه التصرفات الثلاثة ؛ ليعلم بها ضابط التصرف الممتنع فيها ، وهو نقل الملك بعوض أو بغيره ، أو التسليط عليه ، وهو مقيد \_ كما هو ظاهر \_: بما إذا لم يرتفع الاستيلاد ، فإن ارتفع ؛ بأن كانت كافرة مستولدة لغير مسلم وسبيت وصارت قنة . . فلا يمتنع ذلك فيها . ثُمَّ محل امتناع نقل الملك فيها : إذا نقلها

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): في الأظهر.

(وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا . فَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ يَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَهِيَ) تَبَعًا لَهَا فِي حَقِّ الْحُرِّيَّةِ ، (وَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الإِسْتِيلَادِ مِنْ زِنَا أَوْ زَوْجٍ لَا يَعْتِقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ، وَلَهُ بَعْهُمْ) لِأَنَّهُمْ حَدَثُوا قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ لِلْأُمِّ ، (وَعِثْقُ المسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ بَيْعُهُمْ) لِأَنَّهُمْ حَدَثُوا قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ لِلْأُمِّ ، (وَعِثْقُ المسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ المالِ) وَإِنْ كَانَ الإسْتِيلَادُ فِي مَرَضِ الموْتِ . . نُزِّلَ مَنْزِلَةَ اسْتِهْلَاكِ المالِ بِإِنْهَاقِهِ المالِ بِإِنْهَاقِهِ

إلى غيرها، فإن نقلها إلى نفسها ولو بغير عوض؛ كما صرح به البلقيني . . جاز ذلك ؛ إذ هو في الحقيقة عقد عتاقة وبه فارق: عدم جواز بيعها لمن تعتق عليه وإن بحثه بعضهم ؛ إذ هو بيع حقيقة ، ومن ثَمَّ ثبت الخيار فيه لكل من البائع والمشتري ، بخلافه في بيعها من نفسها . فلا يثبت لها ولا للسيد ، خلافا للزركشي ؛ كما مر . ومن نقلها إلى نفسها كتابتها . فيصح ولا يبطل بها الاستيلاد ، حتى لو فسخت الكتابة . . بقي هي فتعتق بموته عن الاستيلاد ، وإن لم يفسخ . . عتقت بأداء النجوم قبل موت السيد عن الكتابة وإن لم يبطل به حكم الاستيلاد بالنسبة لأولادها الحادثين بينه وبين الكتابة ، فيعتقون بموت السيد عن الاستيلاد وإن لم يبطل به حكم الكتابة بالنسبة لكسبها الحاصل بعدها ، فيتبعها ؛ بناء على ما مر في تدبير المكاتب وكتابة المدبر .

قوله: (من زوج أو زنا) أي: أو شبهة الطريق أو شبهة الفاعل إذا كان ظنه أنها زوجتُه الأمةُ؛ كما مر، وكذا يقال في قوله الآتي: (من زنا أو زوج).

قوله: (فالولد للسيد يعتق بموته...) هذا في غير الولد الذي أتت به حال خروجها من ملكه: فيما إذا كانت مرهونة مثلًا وبيعت في الدين وأتت بولد عند المشتري ثُمَّ عادت إلى الراهن. فإن الولد المذكور وإن عاد إليه لا يعتق بموته حينئذ، بخلاف الولد الذي أتت به قبل خروجها عن ملكه حال رهنيتها.. فهو للسيد ويعتق بموته.

قوله: (وعتق المستولدة . . . ) أي: ولو بإعتاق السيد لها في مرض موته .

قوله: (نزل منزلة استهلاك المال بإنفاقه . . .) أي: ومن ثُمَّ لم يؤثر في ذلك وصيته به من الثلث ، بخلاف الوصية بحجة الإسلام . . فيؤثر في كونها من رأس المال ، فيحج

فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ، وَيُقَدَّمُ عِنْقُهَا عَلَىٰ الدُّيُونِ، والله أَعْلَمُ.

⊸ حاشية البكري ا

قوله: (ويقدّم عتقها على الدّيون) هو كذلك ، وذكره ؛ لأنّه لا يلزم من كون الشّيءِ من رأس المالِ تقديمه على الدُّيونِ ، وإنّما قُدِّمَت لتشوُّفِ الشّارع إلى العتق.

هذا آخر ما أردناه وتمام ما قصدناه ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتديَ لولا أنْ هدانا الله ، والحمد لله أوَّلا وآخرًا ، ظاهرًا وباطنًا ، اللّهم صلِّ على محمّدٍ وعلى الله محمّد وأزواجِهِ وذرِّيَّتِهِ ؛ كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ ، وبارِكْ على محمّد وعلى آل محمّد وأزواجِه وذرِّيَّتِه ؛ كما بارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ في العالمين إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ .

——— حاشية السنباطي 🚓

عنه من الثلث ويكمله من الباقي إن لم يف؛ كما مر، والله أعلم.

#### [خاتمة]

وهذا آخر ما يسره الله تعالى من الحواشي على «المنهاج» و«شرحه» للمحقق الجلال المحلي، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكان الفراغ من كتابتها على يد الفقير المعترف بالذنب والتقصير على ابن المرحوم السيد على الحلبي الشافعي القادري الباني، غفر الله لهما، تحريرًا في يوم الخامس عشر من شعبان، وكان يوم الخميس المبارك في الشهر المبارك من شهور سنة (١١٢٧هـ) والحمد لله وحده.

#### 

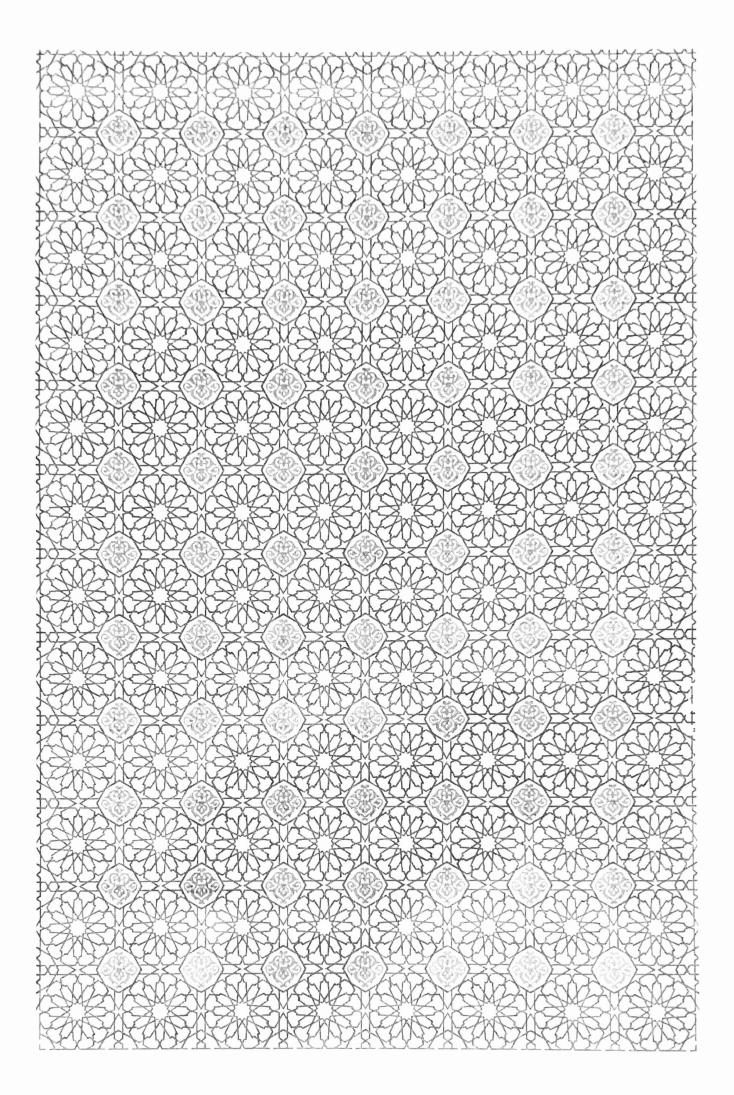

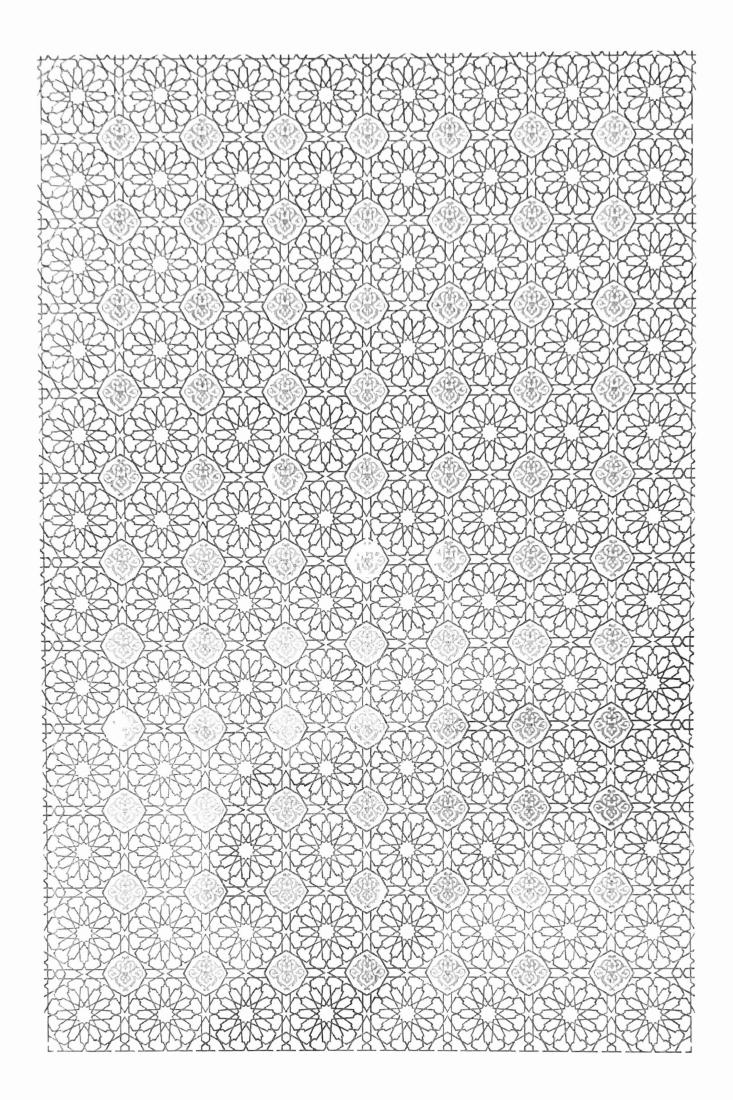

#### ١. فهرس الآيات القرآنية

# سورة الفاتحة

|            |      | 33                                                                                         |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | رقها | الآية                                                                                      |
| 177/7      | ٥    | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾                                               |
| 191/1      | ٦    | ﴿ آخِدِنَا ٱلسِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                                                      |
| ٥٨٨/٥      | ٧    | ﴿ وَلَا ٱلصَّـٰكَ آلِينَ ﴾                                                                 |
|            |      | سورة البقرة                                                                                |
| 1.٧/0      | ٣٥   | ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾                                |
| 177/7      | ۸١   | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ﴾                                     |
| ٣٥٠/٣      | 170  | ﴿ وَأَيَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى ﴾                                       |
| 19./4      | ١٣٦  | ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ ﴾                                                            |
| T00/T      | ١٥٨  | ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾                                            |
| Y 9 9/7    | ١٦٠  | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾                                                               |
| W18/7      | ١٨٢  | ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا ﴾                                                        |
| ۳/۲۰۲، ۱۲۲ |      | ﴿ أَيْنَامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِنْ |
| 718        | ۱۸٤  | أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ ﴾                |
| £7.8/Y     |      | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ     |
| 717/7      | ۱۸٥  | فَعِدَّةٌ مِنْ أَتِكَامٍ أُخَرَ * يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ وَلَعَلَّكُمْ                       |
| 111/1      |      | تَشْكُرُونَ ﴾                                                                              |
| ۲٤٥/۳      | ۱۸۷  | ﴿ وَلَا تُبَنِّيرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ ﴾                          |
| ٥٧٣/٧      | 19.  | ﴿ وَقَنْتِلُواْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَنِّلُونَكُمْ ﴾                           |
| ٥٧٣/٧      | 191  | ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَلِفَنُمُوهُمْ ﴾                                                  |
|            |      |                                                                                            |

| الصفحة          | رقها    | الآية                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ /٣٠ ٢         | ١٩٤     | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾                                                                   |
| ۱۱۹۶۱، ۳/۸۲۲،   |         |                                                                                                                                                            |
| (               |         | ﴿ وَأَتِنُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِن أُخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيُّ وَلَا تَحْلِقُوا                                         |
| ( <b> </b>      | 197     | رُهُ وسَكُمْ حَتَّى بَبِلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَهُ ، فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا ٢٠٠٠٠ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ                                                      |
| 313,173,        |         | وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾                                                                                                            |
| 1/٧.٤٦٧         |         | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                    |
|                 |         | ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَهَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجُّ فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوتَ                                                                    |
| ٧/٧،٤٢٦/٣       | 197     | وَالْحِجُ اللهُ وَالْحَجُ اللهُ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِيعً لَمْهُ اللهُ ﴾                                                                           |
| ۸٩/٥            | 191     |                                                                                                                                                            |
| X 7 0           | 13/     | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾                    |
| ۳۸۱/۳           | 7.7     | ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيْنَامِ مَعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَأَذْكُمُ وَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَكُمُ |
|                 | , , ,   | عيد وس عمر وريام عيد يمن على واعق الله واعتقوا الما واعتقوا الله واعتقوا الما الما الما الما الما الما الما ال                                             |
| <b>**/</b> *    | 714     | ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَرِحِدَةً ﴾                                                                                                                      |
| 177/7           | 717     | ﴿ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ ﴾                                                                                                                        |
| 188/7           | 771     | ﴿ وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾                                                                                                         |
| 189/1           | 770     | ﴿ لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْدِ ﴾                                                                                                                 |
| (0.7,0.0/7      | 777     | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ                                                |
| ٥٢٣             | ' ' '   | تَحِيثٌ ﴾                                                                                                                                                  |
|                 |         | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَرَّبَّصْ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ                                                        |
| · ٤٨٩/٦ · ٢١٩/٢ | 777     | مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُمْ ٓ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي                        |
| ٦/٧             |         | ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصَّلَاحًا ۚ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ                                       |
|                 |         | دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ ﴾                                                                                                                        |
| ٦/١٤٣، ٥٣٤،     | ٠ ل ل ل | d con the second contract                                                                                                                                  |
| 819             | 779     | ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾                                                                                 |
|                 |         |                                                                                                                                                            |

| الصفحة                    | رقها  | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12V 11.9/V                | 777   | ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُولِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ وَعَلَى اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>r</b> o/v              | 77 8  | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٠/٦                      | 770   | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ ١٠٠٠ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّمْ رُوفًا ﴾ مَمْ رُوفًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۷۰/٦                     | ۲۳٦   | ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً<br>وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنَعًا بِٱلْمَعُهُوفِ ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلْمُضِينِينَ ﴾ الْمُضينِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y07/7                     | 777   | ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢ / ۸٣٤ ، ٣٤٤             | 739   | ﴿ فَإِنْ خِفْتُ مْ فَرِجَالًا أَوْرُكَبَانًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۷٠/٦                     | 781   | ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنَّعُ الْإِلْمَعُ وفِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 001/4,405/4               | 7 2 9 | ﴿ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٠٠٠ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٦/٢                      | 700   | ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤/ ۲۳۷، ۲/۷۳۱             | ۲۸۰   | ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسِّرَةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0VA 60V7/T<br>TY9/A £91/7 | ۲۸۲   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكِّى فَاَحْتُبُوهُ وَلَيْ يَتَا يَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |

#### سورة آل عمران

| 99/1        | 41 | ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 19./4       | ٦٤ | ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ ﴾                                           |
| 718/1 011/7 | ٧٧ | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾                        |
| ۲۷٤،۲٦٧/٣   | ٩٧ | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾                            |

| الصفحة | رقمها | الآية       |
|--------|-------|-------------|
|        |       | سورة النساء |

| سوره النساء                            |          |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |          | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآهِ مَثْنَى                       |
| 794,141/2                              | ٣        | وَثُلَكَ وَرُبِكُمَّ فَإِنَّ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُمْ ۚ ذَالِكَ أَذَنَى أَلَّا  |
|                                        |          | تَعُولُوا ﴾                                                                                                                     |
| 771/7                                  | ٤        | ﴿ وَمَا تُواْ النِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَ نِحَلَةً ﴾                                                                               |
| 3/3/7                                  | ٦        | ﴿ فَإِنْ ءَا نَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾                                                                                         |
| (8.7.8.1/0                             |          | ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آولَكِ كُمَّ لِلذَّكِّرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ ١٠٠ مِنْ                                           |
| 810,817,8.8                            | 11       | بَعْدِ وَصِينَةٍ يُوصِيبِهَآ أَوْدَيْنٍ ﴾                                                                                       |
|                                        |          | ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَذُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ ﴾ وَلَدُّ فَإِن                                                  |
| ( 2 • 1/0 , 410/ 8                     | 17       | كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُحُ مِمَّا تَرَكِّنَ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ                                                     |
| ٤٠٤،٤٠٢                                |          | حَلِيمٌ ﴾                                                                                                                       |
| 19/٧                                   | 19       | ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾                                                                                              |
| ۲/۲۲۱، ۲۲۱،                            | 74       | ﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا أَمَّهَا أَكُمْ وَأَمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ                                                        |
| 1 7 9                                  |          | أَرْضَعْنَكُمْ · وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ ﴾ أَلْأَخْتَكَيْنِ ﴾                                                                  |
| 188/7                                  | 7 8      | ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾                                                            |
| 181,149,147/7                          | 70       | ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ﴾                                                                                       |
|                                        |          | ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ                                        |
| 718,08/7                               | ٣٤       | وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاتُ ٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا                                            |
|                                        |          | ڪييرًا ﴾                                                                                                                        |
| ۲/۷۱۳                                  | ٣٥       | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾                                                                                         |
| ۱/۱۳۲، ۱۸۲،                            |          |                                                                                                                                 |
| , 808, 879, 791                        | ۶ ۳۰     | * 1 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                       |
| . १४١ ، १٦٧ ، ٤٦٤                      |          | المجرية الصنوة والمرسكري ٢٠٠ ود جنب إد عابرو سبين ٢٠٠                                                                           |
| ٣٧٠/٦                                  |          |                                                                                                                                 |
| (\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ۳0<br>٤٣ | وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ لَا تَقْدَرُبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ شُكْرَى ٠٠٠ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ |

| الصفحة                | رقها | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)4/V(01./7<br>1.1   | 97   | ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 270/7                 | 1.7  | ﴿ وَلِيَا خُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187/0                 | 140  | ﴿ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$ \$ 0 / V . 0 · V/T | 181  | ﴿ وَلَن يَجْعَلَ أَللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۸/۲                  | 187  | ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £ 1 £ 1 V             | ١٤٨  | ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّورَ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (                     | ۱۷٦  | ﴿ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن آمْرُهُا هَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانُواْ إِخْوَةً إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلِنَا النَّلُكَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رَبِّا لا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيْنِ ﴾ |

#### سورة المائدة

| 1.4/4                         | ١  | ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِ بِمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14./1                         | ۲  | ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾                                                                                                                                              |
| ٤١٨/١                         | ٣  | ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَٱلْمُثَرَدِيَةُ وَٱلْمُثَرَدِيَةُ وَٱلْمُثَرَدِيَةُ وَٱلْمُثَرَدِيَةُ وَٱلْمُثَرَدِيَةُ وَٱلْمُثَرَدِيَةُ وَٱلْمُثَخَذِقَةُ وَٱلْمُوقُودَةُ ﴾ |
| ١٠٦،٦٠/٨                      | ٤  | ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ ﴾                                                                                                                                                              |
| £ £ / A & N £ £ / \           | ٥  | ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُمْ وَلَا مُتَّخِذِى آخَدَانِ ﴾                                                                      |
| (70. (750/)<br>(07. 707 ) 3.3 | ٦  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ مِنْهُ ﴾ وُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾                                                 |
| ۰ ۵۳۰/۷                       | ٣٤ | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَّلِ ﴾                                                                                                                                                    |
| 170/7                         | ٤٢ | ﴿ فَإِن جَآ ءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ ﴾                                                                                                                                                     |
| 170/7                         | ٤٩ | ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                            |

| الصفحة                                  | رقها | الآية                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · { { * * * · { * * * * * * * * * * * * | 90   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلَهُ، مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَّآةٌ |
| £77 , £0V                               |      | مِّثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّمَدِ يَحْكُمُ بِهِ . ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدِّيًّا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ                         |
| ٤٣٢/٣                                   | 97   | ﴿ وَحُرِمَ عَلَيْتُكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾                                                               |

#### سورة الأنعام

| 71V/V | ٦٨  | ﴿ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾  |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٠/٤ | 107 | ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱخْسَنُ ﴾ |
| 70/7  | ١٦٣ | ﴿ وَأَنَا أَوَلُ ٱلنَّتِلِينَ ﴾                                     |

#### سورة الأعراف

| ٤١٠/٦،٥٥٧/٤ | ٣٨  | ﴿ آدْخُلُواْ فِي أَمَرٍ ﴾                            |
|-------------|-----|------------------------------------------------------|
| ٤٨٨/٢       | ٥٥  | ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً ﴾        |
| 199/1       | 100 | ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَكُ ﴾                     |
| 1.4/4       | 107 | ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ ﴾               |
| ٤٠٣/٣       | ۱۷۳ | ﴿ وَسَنَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ﴾                   |
| ٣٧/٢        | ۲۰٤ | ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ﴾ |

#### سورة الأنفال

| 779/1 | 11 | ﴿ لِيُطْلِهِ رَكُم بِهِ - ﴾                    |
|-------|----|------------------------------------------------|
| 090/٧ | ١٦ | ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا ﴾                        |
| ٦٠٤/٥ | ٤١ | ﴿ وَٱعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ |
| 090/V | ٦٦ | ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ ﴾    |

#### سورة التوبة

| T0/A         | ۲ | ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| , 097, 0VT/V | ^ | ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُو ٱلْحُرْمُ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ |
| ०९٣          | 2 | الر فإدا السلح الأسهر الحرم فاقتلوا المسرِدِين ﴾                       |

| الصفحة     | رقها | الآية                                                                                    |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 211/1    |      |                                                                                          |
| ٠٤٠٤/٣     | ۲۸   | ﴿ فَلَا يَقْدَرُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾                   |
|            |      | ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ٠٠ يُعْطُوا ٱلْجِزِّيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ |
| \•/v       | 79   | صَنْغِرُونَ ﴾                                                                            |
| ٥٧٣/٧      | ٣٩   | ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُمَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾                                     |
| 78 . 714/0 | ٦.   | ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾                                   |
| 070/7      | ٨٤   | ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبِدًا ﴾                                   |
| ,          |      | سورة يونس                                                                                |
| 799/7      | ٦٧   | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِدًا ﴾       |
| سورة يوسف  |      |                                                                                          |
| ٥٦٨/٦      | ٧٧   | ﴿ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَكَانًا ﴾                                                         |
| سورة الرعد |      |                                                                                          |
| 119/1      | ٣٥   | ﴿ أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُّهَا ﴾                                                         |
| سورة هود   |      |                                                                                          |
| 144/8      | ١٠٨  | ﴿ عَطَانَا عَثِرَ بَعَذُوذِ ﴾                                                            |
|            |      | سورة إبراهيم                                                                             |
| 19./1      | ٣٤   | ﴿ وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْتَمُوهَاۤ ﴾                                   |
| ٣٢٨/٣      | ٣٧   | ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِئَ إِلَيْهِمْ ﴾                              |
| سورة الحجر |      |                                                                                          |
| 194/1      | ٤٢   | ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ ﴾                                    |
| سورة النحل |      |                                                                                          |
| 17/1       | 0.   | ﴿ يُؤْمَرُونَ ﴾                                                                          |

| الصفحة         | رقها | الآية                                                                         |  |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1/173          | 77   | ﴿ لِّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّدرِينِ ﴾                                  |  |
| 101/7          | ٧٢   | ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾                         |  |
| ۱/۳۲ ع         | ۸۰   | ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا ﴾                                        |  |
| 401/0, 4777 \$ | ۸١   | ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾                                              |  |
| 70/7           | ٩٨   | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ﴾                       |  |
| 77./0          | ١٢٣  | ﴿ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ |  |
|                |      | سورة الإسراء                                                                  |  |
| 00/4           | ٧    | ﴿ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَا ﴾                                                 |  |
| 191/1          | ٩    | ﴿ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾                   |  |
| Y00/A          | 77   | ﴿ فَلَا تَقُل لَّمُمَا آُنِّ ﴾                                                |  |
| ٤١٨/١          | ٧٠   | ﴿ وَلَقَذْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ﴾                                        |  |
| ٥٤٠/١          | ٧٨   | ﴿ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾                                                       |  |
| 1/8/001/317    | ٧٩   | ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾                        |  |
| ٤٠/٢           | 11.  | ﴿ وَلَا يَحْهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا ﴾                          |  |
|                |      | سورة الكهف                                                                    |  |
| 778/1          | ٧٩   | ﴿ فَأَرَدِتُ ﴾                                                                |  |
| 778/1          | ۸١   | ﴿ فَأَرَدْنَا ﴾                                                               |  |
| 778/1          | ۸۲   | ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ ﴾                                                         |  |
| سورة مريم      |      |                                                                               |  |
| 177/7          | ١٢   | ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ ﴾                                              |  |
| 141/4          | 77   | ﴿ فَلَنْ أُكِيْمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾                                      |  |
| سورة طه        |      |                                                                               |  |
| ٥٨١/٢          | 00   | ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾                                 |  |
|                |      |                                                                               |  |

| الصفحة | رقها | الآية                                            |
|--------|------|--------------------------------------------------|
| 711/1  | 97   | ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ |
| T0/V   | 1.4  | ﴿ إِن لِّيثُتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴾                |
| 70/V   | ١٠٤  | ﴿ إِن لِبَنْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾                |

## سورة الأنبياء

| £ ۲ 9 / A | 77 | ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَـٰ ذَالرَّمْنُ وَلَدًا ﴾              |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------|
| 144/7     | ٤٧ | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ |
| 1.٧/0     | ٩. | ﴿ وَأَصْلَحْنَ الَّهُ ، زَوْجَ لُهُ ﴾                     |

## سورة الحج

| 440/4       | **  | ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيَجَ ﴾                     |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| ۹٠/٨        | ۲۸  | ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ |
| . ٣٩٦/٢     | 7 0 |                                                           |
| 7/A77 , 5P7 | 17  | ﴿ وَلْـ يَطُّوُّواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾              |

#### سورة المؤمنون

| AA/Y  | ۲ – ۲ | ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ كُنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Y79/1 | 77    | ﴿ وَلَدَيْنَاكِكَنَابُ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظَالَمُونَ ﴾              |
| 779/1 | ٦٣    | ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ ﴾                                                 |
| 779/1 | ٧٠    | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً أَبَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾                       |
| 184/4 | ٨٦    | ﴿ وَرَبُّ ٱلْمَكْرِشِ ٱلْمَظِيمِ ﴾                                                |

#### سورة النور

| 7            | ٤    | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، ٥٨١/٦      | ١٠،٦ | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُورَ جَهُمْ ﴾                                                                                                                                                           |
| 77 (10 (18/7 | ٣٠   | ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾                                                                                                                                               |

ه ۲۰ الفهارس العامة الم

| الصفحة        | رقها         | الآية                                                                                                     |  |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20/2          |              | ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا                   |  |
| 99/7          | ۳۱           | بُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّامَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِينَ بِخُمُرِهِنَّ ٠٠٠٠ لَمْ يَظْهَرُواْ          |  |
| 19,11,10/7    |              | عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِسَآءِ ﴾                                                                              |  |
| ٤٧٠، ٤٥٩/٨    | ٣٣           | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ   |  |
| 24.5504/7     | 11           | خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَىٰكُمْ ﴾                                            |  |
| ٤٠٥/٢         | ٣٦           | ﴿ فِي بُيُوبٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾                                                               |  |
| 19/7          | ٥٨           | ﴿ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُوْ ﴾                                                   |  |
| 411/8         | ٥٩           | ﴿ وَإِذَا بِكَغَ ٱلْأَطْفَدُلُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ ﴾                                                        |  |
|               |              | سورة الفرقان                                                                                              |  |
| ١/٩٢٢،        | ٤٨           | ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُوزًا ﴾                                                            |  |
|               |              | سورة القصص                                                                                                |  |
| 109/7         | ٩            | ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾                                                                        |  |
| 191/1         | ٥٦           | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾                                                                   |  |
| سورة لقمان    |              |                                                                                                           |  |
| ٤٩٤/٦         | ١٤           | ﴿ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ ﴾                                                                           |  |
|               | •            | سورة السجدة                                                                                               |  |
| 144/4         | ۲ – ۱        | ﴿ الَّهَ رَبُّ تَنْزِلُ ﴾                                                                                 |  |
|               | سورة الأحزاب |                                                                                                           |  |
| ۳۸٣/٦         | ۲۸           | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَكِعِكَ ﴾                                                            |  |
| <b>*</b> V1/7 |              | ﴿ يَنَا يُنُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن |  |
| o/v           | ٤٩           | تَمَسُّوهُرَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَ        |  |
| 5 / V         |              | سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾                                                                                       |  |
| 7//٢          | ٥٦           | ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ ﴾                                                   |  |

| الصفحة     | رقها | الآية                                                           |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|            |      | سورة يس                                                         |
| 1. 8/0     | ٣٧   | ﴿ وَءَايَـةٌ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ ﴾       |
|            |      | سورة الصافات                                                    |
| V7/A       | ۱۰۷  | ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴾                               |
| ٦٢٦/٥      | 184  | ﴿ وَأَرْسَلَنَكُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾        |
|            |      | سورة ص                                                          |
| ۸۸/۲       | 79   | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ ﴾                      |
| 7/3/7      | 77   | ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴾                               |
|            | -    | سورة فصلت                                                       |
| 17/7       | ٣٨   | ﴿ يَسَعُمُونَ ﴾                                                 |
| ٤٠٧/١      | ٤٩   | ﴿ لَا يَسْنَهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾              |
|            |      | سورة الشوري                                                     |
| 141/4      | ٥١   | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ﴾ |
| 191/1      | ٥٢   | ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِى ۚ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾             |
|            |      | سورة الزخرف                                                     |
| ٣٨٢/٢      | VV   | ﴿ وَنَادَوْاً يَكَمَالِكُ ﴾                                     |
|            |      | سورة الأحقاف                                                    |
| ٤٩٤/٦      | 10   | ﴿ وَحَمْلُهُ، وَفِصَلُهُ، ثَلَنْتُونَ شَهْرًا ﴾                 |
|            | •    | سورة مجد                                                        |
| ٣٠٤/٢      | ٣٣   | ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورُ ﴾                             |
| سورة الفتح |      |                                                                 |
| ۳۷۳، ۳۷۱/۳ | YV   | ﴿ مُحَلِقِينَ دُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾                     |

|                     |      | - 311                                                         |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة              | رقها | الآية                                                         |
|                     |      | سورة الذاريات                                                 |
| 0VV/V               | 00   | ﴿ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                |
|                     |      | سورة الرحمن                                                   |
| ٤٦٥/٣               | 77   | ﴿ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو ۗ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾            |
|                     |      | سورة القمر                                                    |
| ٢/٢٨٤               | ١    | ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾                                   |
|                     |      | سورة الواقعة                                                  |
| 144/1               | ٦٤   | ﴿ أَمْ نَحَنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴾                                 |
| Y99/1               | ٧٩   | ﴿ لَايَمَسُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾                      |
| ٣٠٠/١               | ۸۰   | ﴿ تَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                          |
|                     |      | سورة المجادلة                                                 |
| ٥٢٥، ٥٢٤/٦          | ۲    | ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَابِهُ رُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ إِبِهِ م ﴾      |
| , 078, 071/7<br>08. | ٣    | ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآمِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ ﴾ |
|                     |      | سورة الحشر                                                    |
| 0 9 V / V           | ٥    | ﴿ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ ﴾                                   |
| 7.9/0               | ٦    | ﴿ فَمَا آَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابٍ ﴾      |
| ٥٨٨/ ٥              | ٧    | ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ . ﴾                    |
| سورة المتحنة        |      |                                                               |
| ۸/۸۳، ۲۹            | ١.   | ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾                    |
| سورة الجمعة         |      |                                                               |
| . Y • 0/1<br>£11    | ٩    | ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾           |

| الصفحة            | رقها        | الآية                                                                                                                        |  |  |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   | سورة الطلاق |                                                                                                                              |  |  |
| £٣٤/٦             |             | ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِذَتِهِنَ وَأَحْسُوا ٱلْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا                                     |  |  |
| ٥٤،٦/٧            | ,           | غُرِجُوهُ مَن بُيُوتِهِنَ ﴾                                                                                                  |  |  |
| 191,471/7         | ۲           | ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾                                                              |  |  |
| (1) (1) (1) (1)   |             | ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشْهُرٍ                       |  |  |
| 77                | ٤           | وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ اللَّهَ                |  |  |
| , ,               |             | يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مِيْسُرًا ﴾                                                                                       |  |  |
| 178 , 89/V        | ٦           | ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ٠٠٠ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ                               |  |  |
| 107 (127          | ,           | أُخْرَىٰ ﴾                                                                                                                   |  |  |
| ١٠٠/٧             | ٧           | ﴿ لِينُفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ، ﴾                                                                                      |  |  |
|                   |             | سورة التحريم                                                                                                                 |  |  |
| <b>*</b> *V/\     | ۲ – ۱       | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ |  |  |
| 1 7 7 7           | 1 – 1       | الصلى الله لكُو تَحِلَّهَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مُولَكُمْ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴾                                    |  |  |
| ٣٨٣/٢             | ١٢          | ﴿ وَكُتُهِ إِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰنِينَ ﴾                                                                                |  |  |
| سورة الملك        |             |                                                                                                                              |  |  |
| ٤٥٦/٧             | ١٦          | ﴿ ءَ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾                                                                                          |  |  |
|                   |             | سورة القلم                                                                                                                   |  |  |
| £01/V             | ١٤          | ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾                                                                                            |  |  |
| سورة نوح          |             |                                                                                                                              |  |  |
| ٤٨٦/٢             | ١           | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾                                                                                                |  |  |
| £ \ V \ £ \ \ \ Y | - 1 ·       | ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَّارًا ﴿ فَكُالَا أَقْيِمُ بِرَبِّ ٱلْمَسْرِقِ ﴾                        |  |  |
| سورة المدثر       |             |                                                                                                                              |  |  |
| ۲/۲۳، ۲۸۳         | 71          | ﴿ ثُمَّ نَعَلَرَ ﴾                                                                                                           |  |  |

| الصفحة        | رقها | الآية                                      |
|---------------|------|--------------------------------------------|
| سورة الإنسان  |      |                                            |
| ٧٠/٢          | ٦    | ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ |
| سورة النبأ    |      |                                            |
| <b>۲۹9/</b> ٦ | ١.   | ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴾          |
| <b>۲۹9/</b> ٦ | 11   | ﴿ وَجَعَلْنَاٱلنَّهَارَمَعَاشًا ﴾          |
| سورة التكوير  |      |                                            |
| 7 / ۸ / ۳     | ١٦   | ﴿ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾                   |
| سورة الانشقاق |      |                                            |
| 1/1/1         | 17   | ﴿ لَايسَتُهُونَ ﴾                          |
| سورة الغاشية  |      |                                            |
| 7/543         | ١    | ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيةِ ﴾      |
| سورة الشرح    |      |                                            |
| 7/577         | ٤    | ﴿ وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرُكَ ﴾               |
| سورة العلق    |      |                                            |
| 17/1          | ١    | ﴿ آفَرَأُ بِٱسْدِ رَبِكَ ﴾                 |
| سورة القدر    |      |                                            |
| 744/4         | ٣    | ﴿ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾              |
| سورة المسد    |      |                                            |
| 109/7         | ٤    | ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾   |

#### ٢ ـ فهرس الحديث النبوي الشريف

| الصفحة                                                       | لحديث الشريف             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T00/T                                                        | البدأ بما بدأ الله به    |
| مواضع الوضوء منها، واغسلنها ثلاثا أو خمسًا أو أكثر من        | «ابدأن بميامنها و        |
| o \ v / Y                                                    |                          |
| في البقر صدقتها»» في البقر صدقتها                            |                          |
| ي أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» ٣٢٥/٣٠٠٠٠٠٠٠     |                          |
| -<br>بكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي |                          |
| ξ <b>9</b> ξ/Υ                                               |                          |
| 77./7                                                        | «أتعلّم بها قبر أخي      |
| Υ\Λ/\ «                                                      |                          |
| لد وتمرات»لد وتمرات »                                        | «أتي بغلام حين و         |
| ا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قدر حصى الخذف» ٣٧٠/٣٠٠٠٠٠       | «أتي الجمرة فرماه        |
| نكم من الليل وترا»١٩٨/٢                                      |                          |
| الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» ٢١٣/٢          | «أحب الصلاة إلىٰ         |
| 117/4                                                        | «احتجم رسول الله         |
| ٤٣٠/١()                                                      | «إحداهن بالبطحاء         |
| داء)) داء))                                                  | «أحرم ف <i>ي</i> إزار ور |
| وأعمقوا»٧٦/٢٠٠٠                                              |                          |
| حرير لإناث أمت <i>ي وحرم على ذكورها»</i> ٧١/٣                | «أحل الذهب والـ          |
| له ﷺ أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه»١٦١/٣            | «أخبرت رسول الل          |
| الئ قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» ٢٦/١٠٠٠٠٠        | •                        |
| مذا الذي جعله الله طهورا» ٤٩٢/٢ ٤٩٢/٢٠٠٠                     | «اخرجوا بنا إلى ه        |

| الصفحة                                    | الحديث الشريف                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11/A                                      | «أخذ الجزية من مجوس هجر»                                                     |
| ١٣/٨                                      | «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»                                             |
|                                           | «أخرجوا اليهود من الحجاز»                                                    |
| ٤٦٣،٤٠٤، ٣٢٤                              | «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة»                                           |
|                                           | «إذا أتيتم الغائط · · فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه                       |
|                                           | «إذا استجمر أحدكم · · فليستجمر وترا»                                         |
| T00/1                                     | «إذا استكتم فاستاكوا عرضا»                                                   |
| اء حتىٰ يغسلها » ۲/۲/۲۳                   | «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإنا                              |
|                                           | «إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه» .                                |
| حَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ» ٣٤٢/٤٠٠٠٠٠ | «إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَ |
| . أفطر الصائم» ١٩/١٠٠٠.                   | «إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا فقد                         |
| TAT (19T/T                                | «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»                                     |
| ٤٧٢ ، ٢٢٧/٢                               | «إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف»                                                 |
|                                           | «إذا بايعت فقل: فلا خلابة»«                                                  |
| Y71 , Y & 9 , Y & A / 1                   | « «إذا بلغ الماء قلتين )                                                     |
| 1 £ Y / Y                                 | «إذا تثاءب أحدكم فليمسك»»                                                    |
| ٣٨٤/١                                     | «إذا تطهر فلبس خفيه»                                                         |
|                                           | «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة»                                                 |
| TV1/1                                     | «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك»                                           |
| TVY/1                                     | «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم»                                                |
| ٤٠٠/٢                                     | «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»                                               |
| كعتين»۷،٥/۲                               | «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رة                                   |
| ۲۸۷،۲۸۰/٦                                 | «إذا دعي أحدكم إلى وليمة»                                                    |
| vv/                                       | «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي                                 |

| الصفحة                                        | الحديث الشريف                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| TV9/T                                         |                                            |
| TV9/T                                         | «إذا رميتم وحلقتم»                         |
| ظر إلئ عورته، والعورة ما بين السرة            | «إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تن   |
|                                               | والركبة»                                   |
| ، ثم صلوا علي»٠٠٠١ /٧٧٥ ، ٥٧٩                 | «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن |
| ثلاثا أم أربع»١٦٣/٢                           |                                            |
| ١٩٤/٢٠٠٠٠ «الْمَ                              | «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أرب      |
| ١٣٨/٢٠٠٠ (                                    | «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس      |
|                                               | «إذا صليت الضحى عشرًا لم يكتب لك ذلا       |
| Y • •/Y                                       | ·                                          |
| ماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» ٢٣٢/٢٠    |                                            |
| هُوَ أَحَق بِهِ» ٢٣٦/٥٠٠٠٠٠ أَهُوَ أَحَق بِهِ |                                            |
|                                               | «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات     |
| ٧٤ ، ٧٣/ ٢                                    |                                            |
| 199/~                                         | «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر»       |
| 1 & & / 7                                     |                                            |
| ، مائعًا فلا تقربوه» ۱/۲۰۶۳ ۲ ۲ ۵۱/۲          |                                            |
| إمامة أقرؤهم»٧٧٢٠٠٠                           |                                            |
| Y A / A                                       |                                            |
| عمل صحيحًا مقيمًا» ٢٣٤/٢٠٠٠                   |                                            |
| <b>*·v/</b> 1                                 |                                            |
| ع وعلمتَ أن سهمك قتله»٠٨٠٠٠                   |                                            |
| ت))                                           | «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مراه  |
| 7.7/7                                         | «اذهب فوارِه»                              |

| الصفحة                                           | الحديث الشريف                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| دلك يجزيء عنه ؟» ۲۹۱/۳                           | «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان                       |
| AT/A                                             | «أربع لا تجزئ في الأضاحي»                                        |
| o N o / Y · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | «ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ                          |
| سَةِ أَوْسُق، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُق» ٤ ١٦١/٤ | «أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَ |
|                                                  | «أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم                       |
|                                                  | «أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجع                         |
|                                                  | اللهم محلي حيث حبستني»                                           |
| <b>٣</b> ντ/ <b>٣</b>                            | «أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر                          |
| ٣٧٦،٣٧٥/٣                                        | «ارمِ ولا حرج»                                                   |
| ٣٦٤/١                                            | «أسبَع الوضوء، وخلل بين الأصابع»                                 |
| £ A 9 / Y                                        | «استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء»                              |
| ن يسأل»                                          | «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت فإنه الآ                    |
| سول الله ، وأن تقيم الصلاة » ٢٦٨/٣               | «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا .                 |
| أَدِّ في المسجد» ٢ /٢٠٠٠                         | «أصابنا مطر في يوم عيد فصلئ بنا سول الله ﷺ                       |
| 771/7                                            | «اصنعوا لآل جعفر طعاما»                                          |
|                                                  | «اضربوه بالأيدي والنعال»                                         |
|                                                  | «أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك»                                       |
|                                                  | «اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أر                     |
|                                                  | «اعرف وكاءها وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سنةً»                 |
|                                                  | «أعطى الجدة السدس»                                               |
|                                                  | «أُعطيتْ أمتي في شهر رمضان خمسًا»                                |
|                                                  | «أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع                         |
|                                                  | «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»                             |
| باقیها»                                          | «أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ثم                         |

| الصفحة                         | الحديث الشريف                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| يومًا»۲۳۳/۳۰۰۰،                | «أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر         |
| ۱٤٣/٨                          | «أفلح وأبيد إن صدق»                                  |
| ٤ • ٩/٢                        | «اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة»                         |
| في القرآن؛ منها ثلاث في        | «أقرأني رسول الله ﷺ خمس عشرة سجدة                    |
|                                | المفصل ٠٠٠»                                          |
| لدعاء»٧٠٠                      | «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا ا        |
|                                | «اقرؤوا على موتاكم (يس)»                             |
| صلى على صلاة صلى الله عليه     | «أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن       |
|                                | عشرا»                                                |
| o • 1/ Y                       | «أكثروا من ذكر هاذم اللذات»                          |
|                                | «إلا الإذخر»                                         |
| <b>٣٢٢</b> / <b>٣</b>          | «ألبسوا من ثيابكم البياض»                            |
|                                | «التقط لي حصيي»»                                     |
| 179/7                          | «ألعنك بلعنة الله»                                   |
| ، بلئ يا رسول الله، قال: فلا   | «ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت          |
| 718/7                          | تفعل»                                                |
| ٤١٣/٨                          | «ألم تريّ أن مجزِّزا المدلجي»                        |
| خفف عن المرأة الحائض» ٢٩٣/٢٠٠٠ | «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا انه قد       |
|                                | «أمر بالعتاقة في كسوف الشمس»«                        |
|                                | «أمر بزكاة الفطر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الـ      |
| ov•/1                          | «أُمرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة |
|                                | «أمر بوضع الجوائح»«أمر                               |
|                                | «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص              |
| لم يصل عليهم»٧٠٠٠ الم          | «أمر في قتلي أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم و        |

#### الحديث الشريف الصفحة «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف 187.08/7 ...... القدمين» . . . . . . . . . . . . . . . . . . «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، «أمرنا رسول الله ﷺ أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على «أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض...» ٢٣١/٣....٣ «أمرنا رسول الله ﷺ لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا» .....٣٢٣/٣٠٠٠٠ «أمرهم رسول ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا «أمني جبريل عند البيت مرتين فصلئ بي الظهر حين زالت الشمس ، والعصر حين «إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها ، ولا «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه.....»....» في بطن أمه.... «إن أشد الناس عذابا» .....٦٥٥/ .... «إن أشد الناس عذابا «إن بريرة عتقت ، فخيرها رسول الله» .....١٩٩/ مناله عتقت ، فخيرها رسول الله عليه عليه الله على الله «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» .....١٩٥/١ .... «أن رجالا استشهدوا بأحد ....» «مان رجالا استشهدوا بأحد المان رجالا استشهدوا بأحد المان ال «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» ٥٠٥/٢ ..... البصر» وإن الروح إذا قبض تبعه البصر

| الصفحة                                          | الحديث الشريف                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| نعم وهي الوتر ۱۹۷/۲                             | ﴿إِنْ الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر ال                        |
| 017/~                                           | «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير»                           |
| ٤٧١/٦                                           | «إن الله وضع عن أمتي»                                              |
| 0 & Y / 1                                       | «أن النبي عَلَيْكُ كان يبرد بالجمعة»                               |
| <b>*• */*</b>                                   | «أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق».                                      |
| <b>*. */*</b> (                                 | «أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة.                           |
|                                                 | «أن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع»                                   |
|                                                 | «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آ                       |
|                                                 | «أن امرأتين اقتتلتا»                                               |
| ابن أم مكتوم»١/٢٧٥                              | «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن                         |
|                                                 | «انخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فع                               |
|                                                 | «إن خياركم أحسنكم قضاء»                                            |
| ٤١/٨                                            | «إن دم الكافر عند الله كدم الكلب»                                  |
| ولِ الله ﷺ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ | «أَنَّ رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إِلَىٰ رَسُ |
|                                                 | بِأَيْدِيهِمْ يَتَبَايَعون»» يُعرن                                 |
| ovv/ Y                                          | «أن رسول الله ﷺ سل من قبل رأسه»                                    |
|                                                 | «أن سودة أفاضت في النصف الأخير من مزدل                             |
| ١٣٣/٨                                           | «أن عائشة سابقت النبي عَلَيْكُو »«                                 |
| YV•/Y                                           | «أن عائشة وأم سلمة أمّتا نساء فقامتا وسطهن»                        |
| ~vx/v                                           | «أن العقل على عصبتها»«                                             |
| لا بفضة لانصداعه»٧ بفضة                         | «إن قدحه ﷺ الذي كان يشرب فيه كان مسلس                              |
| ئعًا فلا تقربوه»٠٠٠٠ تعاً فلا تقربوه            | «إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان ما                       |
| الصلاة عليَّ فيه »                              | «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من ا                         |
| 07 E/V                                          | «إن النساء أخذن ما في آذانهن»                                      |

| الصفحة                               | الحديث الشريف                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٤/٣                                | «إن هذا البلد حرام بحرمة الله»«                                        |
| عرفها»٥/٥٣٣                          | «إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من ·                        |
|                                      | «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَإِنَّا |
| דץד                                  |                                                                        |
| *1v/*                                | «أنا ممن قدم النبي رَبِيَا الله المزدلفة »                             |
| ضوء»سار۳۷۳/۱                         | «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الو                           |
| ١٣/٦                                 | «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»                                  |
| ۳•٩/v                                | «الأنف إذا استؤصل المارن»                                              |
|                                      | «الأنف إذا قطع مارنه»                                                  |
| <b>~ &amp; • / 1</b>                 | «إنما الأعمال بالنيات»«                                                |
|                                      | «إنما البيع عن تراض»                                                   |
|                                      | «إنما جعل الإمام ليؤتم به»                                             |
|                                      | «أنه أذن في أذن لحسن حين ولدته فاطمة»                                  |
|                                      | «أنه توضأ في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة                              |
|                                      | «أنه رأىٰ رسول الله ﷺ قبَّله»                                          |
|                                      | «أنه سُنّة أبي القاسم                                                  |
|                                      | «أنه ﷺ استسقى وحول رداءه»                                              |
|                                      | «أنه ﷺ أعطى الغاسلات في تكفين ابنته                                    |
| ٥٣٠/٢                                | الخمار الخمار                                                          |
|                                      | «أنه عَلَيْكُ أفرد الحج»                                               |
|                                      | «أنه عَلَيْنَ اقترض بكرًا، وردَّ باعيًا»                               |
|                                      | «أنه عَلَيْقَ حول رداءه وقلب ظهرًا لبطن»                               |
|                                      | «أنه دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي س                                |
| رضع يده اليمني على اليسري» ٢٠٠٠٠ /٨٩ | «أنه ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثم و                                |

| الصفحة                                                        | الحديث الشريف                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                |
| لاثة ركوعات»لاثة ركوعات»                                      | «أنه ﷺ صلاها ركعتين في كل ركعة ث                                                                               |
| 070/V                                                         | الله عد من السنة في الصبي )                                                                                    |
| سر والمغرب فدعا بلالا فأمره فأقام الظهر                       | «انه ﷺ قاته يوم الخندق الظهر والعد                                                                             |
|                                                               | فصلاها ۱۰۰۰ میلاد می |
| 198/7                                                         | «أنه ﷺ كان يصلي بعد الجمعة كعتين                                                                               |
| 0TA/V                                                         | «أنه كان يضرب بالجريد»                                                                                         |
| ۲۱۸/۸                                                         | ﴿إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيئًا وإنَّمَا يُستَخْرَجُ بِهُ مِنَ ا                                                   |
| <i>حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت</i> ،                     | «أنه ﷺ نام هو وأصحابه عن الصبح -                                                                               |
| ۰٦٨/١٠٠٠٠                                                     | ثم نزل فتوضأ                                                                                                   |
| Λο/Λ                                                          |                                                                                                                |
| ٣٢٥/٣                                                         | «أنه لزم تلبيته»                                                                                               |
| ١٩٧/٣                                                         | «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله ﷺ»                                                                               |
| ۳۹٤/۳»، «م»                                                   | «إنها مباركة إنها طعام طعم، وشفاء سة                                                                           |
| ِ ٱلسُّوقِ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّىٰ | «أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافًا بِأَعْلَى                                                                    |
| ٩٠، ٨٩/٤                                                      | يُحَوِّلُوهُ»                                                                                                  |
| 070/1                                                         |                                                                                                                |
| ٤٦٤/٣                                                         |                                                                                                                |
| TY E/T                                                        | «أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه»                                                                                  |
| ۲۸/٦                                                          |                                                                                                                |
| ای عشر » ۱۹٥/۲                                                |                                                                                                                |
| ة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحي» ٢٠٠/٢                        |                                                                                                                |
| ۳۱۳/۱                                                         |                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                |
| مأ ثم طاف بالبیت»                                             | _                                                                                                              |
| YV9/7                                                         | «اولم ولو بشاه»                                                                                                |

| الصفحة                                              | الحديث الشريف                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 11/4                                                | «إياك وكرائم أموالهم»                       |
| ο ξ • / 1                                           | «أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها     |
| o • Y/A                                             | «أيما أمة ولدت من سيدها»                    |
| ُبض البائع من ثمنه شيئًا فوجده بعينه                | «أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي باعه ولم ية |
| فهو أسوة الغرماء» ٤ / ٢٥٠٠                          | فهو أحقُّ به ، وإن كان قد قبض من ثمنه شيئًا |
| ا عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» ٢٧٢/٣٠             |                                             |
| ξξ1/V                                               |                                             |
| oov/~                                               | «أينقص الرطب إذا يبس؟»                      |
| ك شاة، او صم ثلاثة أيام، أو اطعم                    | «أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال: انسل       |
| ٤٥٩/٣                                               | فرقًا من الطعام                             |
| ، من الليل فقمت عن يساره ؟ ٢٦٧/٢٠٠٠                 |                                             |
| TVA/V                                               | «برأ الولد»                                 |
| 1 { { } { } { } { } { } { } { } { } { }             | «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها».    |
| وكفنوا فيها موتاكم»٧٠٠٠                             | «البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم،  |
| T07/T                                               |                                             |
| خذ من كل أربعين بقرة مسنة» ۲۱/۳                     | _                                           |
|                                                     | «بم أهللت؟ فقال: لبيت بإهلال كإهلال النب    |
| <b>*1./*</b>                                        |                                             |
| ما للآخر اختر»١٤/٥                                  | _                                           |
| 19./7                                               |                                             |
| ۳۸۹/۸ ، ٤١٦/٧ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                             |
| رس)                                                 |                                             |
| v/v                                                 |                                             |
| حرمًا بالعمرة»٤٦٧/٣٠.٠                              | «تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان م     |

الحديث الشريف

| «التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| وبركاته، السلام علينا»٧٣، ٧٢، ٦٩/٢                                          |
| «تسحرنا مع رسول الله ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة»٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| «تسحروا فإن في السحور بركة» ۴۰۰/۳                                           |
| «تسحروا ولو بجرعة ماء» ۳۰۰/۳                                                |
| «تعرض الأعمال في الاثنين والخميس فأحب ان يعرض عملي وأنا صائم» ٢٢٩/٣٠٠٠٠     |
| «تعلموا الفرائض وَعَلِّمُوه؛ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْم»٥/٢٨١                |
| «تقطع اليد في ربع دينار» أ                                                  |
| «تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم»٤٤/٣                            |
| «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»                                            |
| «توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة»٣٦٩ (٣٥١/١ ٢٥٩، ٣٦٩                         |
| «توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين»۱/۳۵۷                                       |
| «تيمم ﷺ بضربتين مسح بإحداهما وجهه»٤٧٥/١٠٠٠                                  |
| «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»١٠٠٠٠ (٤٧٥             |
| «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ عن الصلاة فيهن»٢١٢، ٦١٦، ٦١٧                  |
| «الثلث والثلث كثير»ه /۸۷۸                                                   |
| «ثم ارکع حتی تطمئن راکعا…»۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                |
| «ثم ارفع حتى تعتدل قائما» قائما                                             |
| «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا»٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| «ثم يأمر الملك فينفخ فيه الروح»٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| «ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»١٧٢/٢                                           |
| «ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعًا»٣٦٠/٣٠٠                                  |
| «جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره فبال          |
| عليه»                                                                       |

| الصفحة                                     | الحديث الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فر، ويوما وليلة للمقيم» ٢٨٠/١٠٠٠٠٠         | «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | «جلد رسول الله أربعين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TVT/ T                                     | «جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TOA/Y                                      | «الجمعة على من سمع النداء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y7A/Y                                      | «جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ξντ/Υ······                                | «جهر في صلاة الخسوف بقراءته»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | «حثا من قبل رأس الميت ثلاثا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | «الحج عرفة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣١٩/٤                                      | «حجر على معاذ في ماله وَبَاعَهُ فِي دَيْن كَانَ عل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | «حجي عنها»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٥١/٤                                      | «حق المسلم على المسلم خمس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٦/٨                                       | «خذ من كل حالم دينارا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | «خذي فرصة من مسك فتطهري بها»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ AV/ Y                                    | «خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | «خرج رسول الله ﷺ إلى الاستسقاء متبذلا متو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رافعة بعض قوائمها إلى السماء،              | «خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٨٥/٢                                      | فقال: ارجعوا»»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ، ومنَّا من أهلُّ بحج ، ومنَّا من أهلُّ    | «خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>T9V/T</b>                               | يحج وعمرة المستحدة عمرة المستحدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا عنها»                                    | «خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩١/ ٢ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | «خطب ثم صلی»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 070/1                                      | «خمس صلوات في اليوم والليلة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن جاء بهن فلم يضيع منهن شيئًا              | «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £ 9 V / Y                                  | ا منفافاً من سند من من من المنافع المن |

| الصفحة                                      | لحديث الشريف                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ١٠٥/٨                                       | «خمس يقتلن: الغراب»                              |
| بيون من قبلي لا إله إلا الله وحده           | «خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والن |
| T71/T                                       | لا شريك له                                       |
| 177/V                                       | «خير غلاما بين أبيه وأمه»«غلاما بين              |
| نفسه»                                       | «دخلنا علىٰ رسول الله ﷺ وإبراهيم ولده يجود ب     |
| ٣٨٤/١                                       | «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»                    |
| ٥٨٦/٣٠٠٠٠٠                                  | «دعوا الناس يرزق الناس بعضهم من بعض»             |
| 1. T/A                                      | «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير»           |
| والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ،           | «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر،       |
| ο ξ Λ/Υ···································· | والملح بالملح                                    |
| نها وشمالها قريبا منها، والسقط              | «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي عن يمي         |
| ٥٣٨/٢                                       | يصلىٰ عليه»                                      |
| <b>~ ξ 1/~</b>                              | «رأيت النبي ﷺ سجد على الحجر»                     |
| هم )                                        | «رأىٰ رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدر      |
| له لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» ٢١/٢٠٠         | «رأىٰ النبي ﷺ يصلي فإذا كان في وتر من صلات       |
|                                             | «رأيت النبي ﷺ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف ا       |
| ي لبس الحرير لحكة كانت بهما» ٢٠ ٢ ٤ ٤       | «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ف      |
| ٣٩٠/٢                                       | «رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمني»          |
| السقاية»                                    | «رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل          |
| ٣٩٠/٣                                       | «رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنئ»          |
| <b>~</b> 97/ <b>\</b>                       | «رد اليمين على طالب الحق»                        |
| ٠, ١٢٠                                      | «رش على قبر ابنه إبراهيم ماء»                    |
| بي الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر           | «رفع النبي ﷺ يديه كلما صلى الغداة يدعو علم       |
| ٤٩/٢                                        | بؤنة»                                            |

| الصفحة                                        | الحديث الشريف<br>                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٣٦٩/٣                                         | «ركب القصواء حتى أتى على المشعر الحرام»        |
| rov/1                                         | «ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سوا       |
| ئا ومشى أربعًا»ئا ومشى أربعًا                 | «رمل رسول الله ﷺ من الحجر إلى الحجر ثلاة       |
| ٤٩٤/٢»»                                       | «الريح من روح الله ، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذا |
| TV1/T                                         | «زادك الله حرصا ولا تعد»                       |
| o A A / Y                                     | «زار قبر أمه فبكئ وأبكئ من حوله»               |
| 097/0                                         | «زنى العينين النظر»                            |
| \••/A                                         | «زني شعر الحسين»                               |
| Y • V / A                                     | «زُورُوا القبورَ»                              |
| ١٣٦/٨                                         | «سابق رسول الله ﷺ على الخيل»                   |
| ٤٩٢/٢                                         | «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده»                  |
| 190/1                                         | «سبحانك لا أحصي ثناء عليك»                     |
| ٣•٦/٦                                         | «سبع للبكر وثلاث للثيب»                        |
| 17/7                                          | «سجد لرؤية زمن»                                |
| \vv/ \                                        | «سجدها داود توبة ونسجدها شكرًا»                |
| ٤١٤/٣                                         | «السراويل لمن لم يجد الإزار»                   |
| 017/0                                         | «سعد خالي فليرني امرؤ خاله»                    |
| 771 ، ٧٧/ ٢                                   | «السلام عليكم»«السلام عليكم                    |
|                                               | «سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإه |
| <b>Ψξξ/Ψ</b>                                  | «سمعت رسول الله ﷺ يقوله بين الركنين»           |
|                                               | «السواك مطهرة للفم»                            |
| YA•/7                                         | «شر الطعام طعام الوليمة»                       |
| دمعان۷ ۸۸۸ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | «شهدنا دفن بنت لرسول الله ﷺ فرأيت عينيه تـ     |
| وأنا صائم» ۲۲۹/۳                              | «شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي       |

| الصفحة                                  | الحديث الشريف                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 17V/A                                   | «صارع النبي ركانة على شياه»                                |
| 7 & / &                                 | «صاعا من طعام»                                             |
| Y • / A                                 | «صالح أهل أيلة»                                            |
| شاء أفطر»                               |                                                            |
| 777/1                                   | «صبوا عليه ذنوبا من ماء»                                   |
| 787,770/0                               | «صدقة تؤخذ من أُغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ |
| عشرین درجة»درجة                         |                                                            |
| حده»                                    | «صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته و-                      |
| مائة صلاة فيما سواه»٢٤٣/٣٠٠٠            | «صلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمس                         |
| سواه» ۳۲۲/۳ ، ۳۶۲ ، ۸/۶۱۲               | «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف فيما                        |
| Y 17/Y                                  | «صلاة الليل مثنى مثنى»                                     |
| Y11/Y                                   | «الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل»                           |
| ته منفردًا خمسًا وعشرين ضعفًا» ٣٥٧/١٠٠٠ | «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلا                        |
| 7 & 7 / 7                               |                                                            |
| ل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا         | «صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضا                       |
| YYY . 94/Y                              |                                                            |
| 001/7                                   | «صلوا على من قال: لا إله إلا الله»                         |
| 197/7                                   | «صلوا قبل صلاة المغرب»                                     |
| 17/7                                    | «صلوا كما رأيتموني أصلي»                                   |
| <b>TTT/T</b>                            | «صلئ الصبح ثم ركب»                                         |
| <b>TTT/T</b>                            | «صلئ الظهر ثم ركب»«                                        |
| 107 (171/7                              | «صلئ الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها                       |
| ، يسلم من كل ركعتين» ٢٠٠/٢              | «صلى النبي عَيَّالِيَّةِ سبحة الضحى ثمان ركعات             |
| ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا» ۲ / ۲۲۸      | «صلى النبي بَيَالِيَّةً فِي بيت أم سليم فقمت أنا           |

| الصفحة                                    | الحديث الشريف                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| وادي»                                     | «صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بال         |
| ظهر والعصر والمغرب والعشاء» ۲۰۰۰ ۹۲۲      | «صلى بالمدينة سبعًا جميعًا ، وثمانيًا جميعًا ال |
|                                           | «صلئ بذي الحليفة ركعتين»                        |
| وتًا»۲۲۷۲                                 | «صلىٰ بنا النبي ﷺ في كسوف لا نسمع له ص          |
| ت ثم أوتر ، فلما كانت القابلة » ٢٠٩/٢     | «صلیٰ بنا رسول الله ﷺ في رمضان ثمان ركعار       |
|                                           | «صلى ركعتين كما يصلي العيد»                     |
|                                           | «صلئ على ابن الدحداح وحين انصرف أتي بـ          |
| ٥٦٣/٢                                     | «صلئ على امرأة فقام وسطها»                      |
| ο ξ 1/ Υ                                  | «صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا» .      |
| قيامًا»قيامًا»                            | «صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس          |
| طع فعلیٰ جنب»                             | «صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تسته |
| 197/7                                     | «صلئ قبل المغرب ركعتين»                         |
| 177/7                                     | «صلئ وهو حامل أمامة فكان إذا سجد وضعها          |
| 1 2 1 / 7                                 | «صلىٰ وهو يلتفت إلىٰ الشعب»                     |
| <b>۲۳۳/</b> ۳                             | «صم من الحرم واترك»                             |
| فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . ١٩٧، ١٦١/٣.   | «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم       |
| Y17/T                                     | «صومي عن أمك»                                   |
| أيام بشهرين»                              | «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة          |
| لسنة التي قبله، والسنة التي بعده،         | «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ا         |
| Y * · / * · · · · · · · · · · · · · · · · | وصیام یوم عاشوراه»»                             |
| ٧٩/٨                                      | «ضحوا بالجذع من الضأن»                          |
| Ψ1 ٤/V                                    | «ضحك حتى بدت نواجذه»                            |
| Y */ A                                    | «الضيافة ثلاثة أيام»                            |
| ل سبع مرات أُولاهن بالتراب» ١٧/١ ٤        | «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل      |

| الحديث الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحة    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» ٢٩٩/١ ، ٣٤/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| «الحسورات بالمورو المحسورة إلى الله قد الحل فيه المنطق» ا ١٩٩/١، ١٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112/    |
| «طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» ٧٩/٣٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TV4/    |
| «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| «عارية مضمونة» (عارية مضمونة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| «عامل أهل خيبر بشطر مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَر أَوْ زَرْع»٥٠١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171/    |
| «عُرِضْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُد وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعُرِضْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي وَرَآنِي بَلَغْتُ» ٢٦/٤٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲٦١/    |
| «عرفها ثم أعرف عفاصها ووكاءها»٥/٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .007    |
| «عليكم بحصى الخذف»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| «العمرى ميراث لأهلها»«العمرى ميراث لأهلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197/    |
| «العين حق ٠٠٠٠٠»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 277/    |
| «العينان تزنيان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 044/    |
| «العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ»۱۰۰۰، همن نام فليتوضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79./    |
| «الغراب الأبقع والحية»الله الأبقع والحية العراب ال | 1.0/    |
| «غسل الجمعة واجب»٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٠٠/    |
| اغطوا عورته؛ فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير، ولا ينظر الله إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| کاشف عورته» ۸/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/7    |
| (الغلام مرتهن بعقیقته»ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99/1    |
| (فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده قضاهما بعد العصر»،١٠٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00./    |
| افإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» ٨٩/٣٠٠٠٠٠، السوق فهو بالخيار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٨٩/    |
| ُفإن جاء طالبها فأدها إليه»٥/٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۲٦/    |
| فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۹ • / ۲ |
| فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» ٥/٢ ٢٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٥/٢    |

الصفحة الحديث الشريف «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين».....،١٠، ٦/٣ «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» ....٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٤ «فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام»....١٥/٤ «فدين الله أحق بالقضاء» .....۳۱/۳ .... فدين الله أحق بالقضاء الله الله أحق المالة الله أحق المالة الم «فرض الله على أمتى ليلة الإسراء خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر .... ١٠٢/٣ .... «فرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة »............٩١/٦٠٠٠٠ وألحق الولد بالمرأة «فركع دون الصف ثم مشي إلى الصف» .....۲۷۱/۲.... «فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله في صلاته» .....٧٥٧٠ «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ......«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم «فكأنما غمس يده في لحم خنزير» ......«فكأنما غمس يده في لحم خنزير «فمضمض واستنشق»......«فمضمض واستنشق «في الشفتين الدية». ٩/٧.... «في الشفتين الدية». ٩/٧...  $(4.7)^{4}$  ( في صدقة الغنم في سائمتها) سائمتها ( في صدقة الغنم في سائمتها) « في صدقة الغنم في سائمتها

«في العقل الدية» ...... «في العقل الدية»

| الصفحة                                        | الحديث الشريف                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| r · A/v · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | «في العين خمسون من الإبل»«                            |
| Υ·Λ/V···································      | «في العينين الدية»                                    |
|                                               | «في كل خمس من الإبل»«                                 |
| *··/v                                         | «في الموضحة خمس من الإبل»«                            |
|                                               | «في اليد الواحدة نصف الدية»«                          |
|                                               | «في كل سائمة إبل في أربعين: بنت لبون»                 |
|                                               | «فيما سقت الأنهار والغيم»                             |
|                                               | «فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر                  |
|                                               | «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا                 |
|                                               | «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا      |
| ما قضی صلاته کبر وهو جالس                     | «قام ﷺ من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فل                |
|                                               | فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم»                        |
|                                               | «قدموا قريشا»                                         |
| <b>TTY/A</b>                                  | «قضئ بشاهد ويمين»«قضئ بشاهد                           |
| -بر القبلة»ال ۳۱۲ م                           | «قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستد              |
| على أهلِها، وأنَّ حفظَ الماشية                | «قضى رسول الله ﷺ أنَّ حفظَ الحوائطِ بالنَّهارِ        |
| ت ماشیتُهم باللَّیلِ» ،۰۰۰،۰۰۰ م              | باللَّيلِ على أهلها ، وأنَّ علىٰ أهل الماشيةِ ما أصاب |
| ة لم تقسم ربعة أو حائط»ه / ٥٥                 | «قضيّ رسول الله صلى ﷺ بالشفعة في كل شرك               |
| Y • V/Y                                       | «قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر» .            |
|                                               | «قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما»                |
| o q v / v                                     | «قطع نخل بني النضير وحرق«                             |
|                                               | «قنت شهرًا يدعوا على قاتلي أصحابه القراء ببئر         |
|                                               | «قولوا: التحيات لله»                                  |
| vv/A                                          | «قومي إلىٰ أضحيتك»                                    |

الصفحة الشريف

| «كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بینهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته» ٢٧٠/١٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «كان إذا جاءه شيء يسره خر ساجدا»١٨٥/٢٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «كان إذا جد به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حتى يجمع بينهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » ٢٢٤/١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» «كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» ٢٢٤، ٢٣٢/١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل»٢١٥/٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «كان ﷺ إذا رفع رأسه من السجود استوىٰ قائمًا»٢١/٢ من السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رکابه» کابه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة» ٣٢٦/٣٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «كان إذا قام من الليل يشوص فاه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد سول الله ﷺ وأبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بكر وعمر»باكر وعمر ماريات ماريا |
| «كان رسول الله عَلَيْ إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم» ٢٥٨/٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «كان النبي عَلَيْ إذا كان يوم عيد خالف الطريق»٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «(كان ﷺ يأتي قباء راكبًا وماشيًا؛ فيصلي فيه ركعتين)» ٢٤٢/٣٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «كان النبي ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «كان النبي عَلَيْ يفصل بين الشفع والوتر بتسليم» ١٩٦/٢١٩٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير ، وكان أُجود ما يكون في شهر رمضان» ٢٠٢/٣. ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصفحة                                        | الحديث الشريف                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| كوع في صلاة الصبح في الركعة                   | «كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الر        |
| ٤٧/٢                                          | الثانية »                                   |
| بطعم ، ولا يطعم يوم الأضحيٰ حتىٰ              | «كان رسول الله ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى ي    |
| ٤٦٣/٢                                         | يصلي»                                       |
| سفرًا ألا ننزع خفافنا . ، ، ، ، ، ۲۹۳/۱ سفرًا | «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أو  |
|                                               | «كان رسول الله ﷺ يحب التيامن ما استطاع ف    |
| ο ξ \/ \                                      | «كان رسول الله ﷺ يستحب أن يؤخر العشاء»      |
| ر ما یشاء»«داشی ام                            | «كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى أربعًا ويزيا    |
| الصبيان ثم النساء» ٢٧٠/٢٠٠٠٠٠٠٠٠              | «كان رسول الله ﷺ يليه في الصلاة الرجال ثم   |
| 190/7                                         | «كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة»           |
| في آخرها»۱۹٦/۲                                | «كان رسول الله ﷺ يوتر بخمس لا يجلس إلا      |
| 9 A / A                                       | «كان يأكل من كبد أضحيته»                    |
| يع» ۸۷/۳                                      | «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للب  |
| ی واحد» مادی درستا (۱۲۸ م                     | «كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب    |
| <b>TA./ Y</b>                                 | «كان يخطب خطبتين يجلس بينهما»               |
| <b>*v·/</b> 1                                 | «كان ﷺ يخلل لحيته»                          |
| نية السفلي»۳۲۷/۳                              | «كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الث |
|                                               | «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» |
| 17/7                                          | «كان يستفتح الصلاة به»                      |
| كل طوفة»سال طوفة                              | «كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في   |
|                                               | «كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس»            |
|                                               | «كان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثاه    |
|                                               | «كان يصلي قبل الجمعة أربعًا»                |
| 191/7                                         | «كان يصلى قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين».  |

| الصفحة                                         | الحديث الشريف                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| بالتسليم، ۱۹۱/۲                                | «كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن        |
| ۲۰۲/۳                                          | «كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان»            |
| Y • \mathbb{T} / \mathbb{T}                    | «كان يعتكف في كل رمضان»                          |
| ٤١٢/١                                          | «كان يغسله الصاع ويوضئه المد»                    |
| ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا                     | «كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد و    |
| 144/4                                          | موضعًا لمكان جبهته»                              |
| هما»۱/٤٣٥                                      | «كان يقرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتي    |
| ، يخرج إلى الصلاة» ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                   | «كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن    |
|                                                | «كان يقنت في وتر الليل»                          |
| ٤٥٣/٣٠٠٠٠                                      | «كان ينقله»                                      |
| ۳۸۱/۲                                          | «كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته»          |
| للي فيه»                                       | «كانت تحك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يص         |
| ي عليه»                                        | «كانت خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة يحمد الله ويثن     |
| £ £ V / Y                                      | «كانت له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج »          |
| وهو محرم »                                     | «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله      |
| ب الثانية خمسًا قبل القراءة» ٢٠٠٠ (٤٥٣         | «كبر في العيدين في الأولئ سبعا قبل القراءة ، وفي |
| ٥٤٣/٢٠٠٠ (١                                    | «كبر على الميت أربعًا ، وقرأ بأم القرآن          |
| ٣٦٠/١                                          | «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع»  |
| Y • • / 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | «كل خطبة ليس فيها تشهد»».                        |
|                                                | «كلوا من لحمه»                                   |
| 117/A                                          | «كلوه إن شئتم، فذكاته ذكاة أمه»                  |
| نرجع نتبع الفيء الفيء الفيء الفيء الفيء المعلم | «كنا نجمع مع رسول لله ﷺ إذا زالت الشمس ثم        |
| كل صغير أو كبير حر أو مملوك                    | «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله زكاة الفطر عن ك  |
| 117 (110/ ٣                                    | صاعًا من طعام»                                   |

| الصفحة                                   | الحديث الشريف                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ξΥ/V                                     | «كنا ننهئ أن نحد على ميت»                               |
| <b>roo/1</b>                             | «كنت أجتني لرسول الله ﷺ سواكا»                          |
| رم»                                      | «كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يح                 |
| قال: قولوا اللهم صل على محمد             | «أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟                     |
|                                          | وعلىٰ آل محمد»                                          |
| 771/7                                    | «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»                            |
| ك»                                       | «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفس                |
|                                          | «لا أحل لكم أهل البيت مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْئًا ، وَلَا |
| ٦٢٦/٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                                         |
| ۳٥٠/٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | «لا إلا أن تطوع»                                        |
|                                          | «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ول           |
|                                          | اللهم لا مانع لما اعطيت»                                |
| y.                                       | و الله الله الله الله الله الله الله ال                 |
|                                          | «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة»                    |
|                                          | «لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فار         |
| 127/2                                    | «لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» |
|                                          | «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه»                               |
|                                          | «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار»                          |
| ٥٨٩/٣٠٠٠٠                                | «لا تتلقوا الركبان للبيع»                               |
|                                          | «لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها»                |
| ٣٣٩/٥                                    | «لا تحل لقطته إلا لمنشد»                                |
|                                          | «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» .           |
|                                          | «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر»                      |
|                                          | "<br>«لا تسافر امرأة إلا مع محرم»                       |

| الصفحة                                        | الحديث الشريف                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Y7./A                                         | «لا تساووهم في المجالس»                              |
| 718/A.781/T                                   | «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»                  |
| حافها»                                        | «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صـ     |
| بخير النظرين بعد أن يحلبها                    | «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو      |
|                                               | إن رضيها                                             |
| 777/7                                         | «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»           |
| شاء وهم يعتمون بالإبل» ١/ ٣٨٥                 | «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العث     |
| نول الأعراب هي العشاء» ٥٣٨/١٠٠٠               | «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتن        |
| يصوم صومًا فليصمه» ۲ / ۱۹٥/                   | «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان       |
| ٤٨٥/٧                                         | «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار»                   |
| ٩٨/٨                                          | «لا تقولوا الطبيب وقولوا الرفيق فإنما الطبيب الله» . |
| ξ ξ ξ / Υ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج»                       |
| القيامة ملبيًا» ۲۳/۲۰۰                        | الا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم       |
| YYY/Y                                         | الا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن           |
| 179/7                                         | «لا تنكح المرأة على عمتها لا تنكح الأمة على الحرة    |
| ٦٥/٦                                          | «لا توطأ حامل حتى تضع»                               |
| ۲۳./٥                                         | «لا حمئ إلا لله ورسوله»                              |
| AY/V                                          | «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»                      |
| ٧٦،٣٧/٣                                       | «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»                 |
| ١٢٦/٨                                         | «لا سبق إلا في خف»                                   |
| 777/7                                         | «لا صام من صام الأبد»                                |
|                                               | «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»         |
| o · A/o                                       | «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»                  |
|                                               | «لا صلاة لمن بقرأ بفاتحة الكتاب»                     |

| الصفحة                                           | الحديث الشريف                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠/٦                                            | «لا طلاق إلا بعد نكاح»                                                       |
| οξιξV/٦                                          | «لا نكاح إلا بولي»                                                           |
| Y7A/Y                                            | «لا وأن تعتمر أفضل»«                                                         |
| 199/7                                            | «لا وتران في ليلة»                                                           |
| oq7/٣(                                           | «لا يبع بعضكم على بيع بعض حتىٰ يبتاع أو يذر                                  |
|                                                  | «لا يبع حاضر لباد»«                                                          |
| ٣١/٦                                             | «لا يبع الرجل على بيعة أخيه»                                                 |
| ٩٦/٨                                             | (لا يحب الله العقوق)                                                         |
| ١٥/٨                                             | «لا يحج بعد العام مشرك»                                                      |
|                                                  | «لا يحل سلف وبيع، ولا شرط وبيع»                                              |
| طِيبِ نفس » ۲/٤                                  | «لَا يَحِلُّ لِامْرِيء مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ ·        |
| ِجِعَ فِيهَا ، إِ لَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي | «لا يحل لرجَل أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْ<br>وَلَدَهُ» |
| ٣٠٢/٥                                            | وَلَدَهُ»ولَدَهُ»                                                            |
| ٣١٦/٦                                            | «لا يحل لمسلم أن يهجر»                                                       |
| ٤١٤/٤                                            | «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» .                                    |
| ٤٣٥/٥                                            | «لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم»                                   |
| حور»مور»                                         | «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا الس                                |
| له تعالىٰ فأعطوه»١٤٨/٨                           | «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» وخبر: «من سأل ا                                |
|                                                  | «لا يستبرئ»                                                                  |
| 070/1                                            | «لا يسمع مدئ»                                                                |
| ٥٩٠/٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | «لا يسوم الرجل على سوم أخيه»                                                 |
| و يصوم بعده » ٢٣٢/٣٠                             | «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أ                                 |
|                                                  | «لا يعضد شجره، ولا يختلئ خلاه»                                               |
|                                                  | «لا يقاد للابن من أبيه»                                                      |

| الصفحة                                                    | الحديث الشريف                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 799/1t                                                    | «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوض                         |
| o { { { { { { { { { { { { { { { { { { {                   | «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة علي»                          |
|                                                           | «لا يقتل مسلم بكافر»                                               |
|                                                           | «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» .                        |
| رنس ولا العمامة ولا الخف» ٢١٣/٣٠                          | «لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا الب                        |
| ٤٠١/٤                                                     | «لَا يَمْنَعَنَّ جَارِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» |
| o.o/Y                                                     | «لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله»                            |
| <b>~91/~.~91/~</b>                                        | «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»                            |
| ~v^/v                                                     | «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه»«                                       |
| Y7./Y                                                     | «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»                                    |
| ٥٣٨/٧                                                     | «لأنه إذا شرب سكر»«لأنه إذا                                        |
| ~vo/1                                                     | «لأنه بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بالمنديل                     |
| £ 9 7 / Y                                                 | «لأنه حديث عهد بربه»عهد                                            |
| ٤ • ١/٣                                                   | «لبيك عمرة وحجا»                                                   |
| حج بعد حجتي هذه» ۲۳۹/۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | «لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أ                        |
| TOA/1                                                     | «لخلوف فم الصائم»                                                  |
| مساجد»                                                    | «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم                     |
| 771/7                                                     | «لعن الله زوارات القبور»                                           |
|                                                           | «لفضل الصيام صيام داود كان يصوم يومًا ، ويفع                       |
|                                                           | «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رج                          |
| YY • / Y                                                  | برجال معهم حزم من حطب»»                                            |
| 0.7/7                                                     | «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»                                     |
|                                                           | «للمملوك طعامه وكسوته»                                             |
| لم يجد الهدي» ۱۹٤/۳                                       | «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن                           |

الحديث الشريف

الصفحة

| «لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» ١٧٦/٢٠٠٠٠                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| «لم يهل حتى انبعثت به دابته»«الم يهل حتى انبعثت به دابته                            |
| «لما جمع بين الصلاتين والئ بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما» ٢٠٠ ٣٤٣/ |
| «لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع»«الما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع»               |
| «لما قدم مكة أتي الحجر فاستلمه ثم مشي»» والما قدم مكة أتي الحجر فاستلمه ثم مشي      |
| «لن يجزئ ولد والداه»                                                                |
| «اللهم ارحم المحلقين»«اللهم ارحم المحلقين                                           |
| «اللهم اغفر لحينا وميتنا»١٨٦٠ (اللهم اغفر لحينا وميتنا)                             |
| «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك»«اللهم                                                  |
| «اللهم حوالينا ولا علينا» «اللهم حوالينا ولا علينا»                                 |
| «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم»٢١/٢٦٦                                      |
| «لعلك قبَّلت»ا                                                                      |
| «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك»                                                          |
| «لو يعلم المار بين يدي المصلي »                                                     |
| «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما» «لو يعلمون ما في العتمة والصبح              |
| «لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل» ٢٦/١٠٠٠٠٠٠                   |
| «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»١٧٥٠                              |
| «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»٣٥٤/١                             |
| اليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين»الليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين                |
| اليس على المرأة إحرام إلا في وجهها»                                                 |
| اليس على المسلم في عبده والا في فرسه صدقة»٣١٥                                       |
| اليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع»                                              |
| اليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير»٣٧٢/٣٠                                 |
| اليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو» ١٦٨/٢٠٠٠        |
|                                                                                     |

| الصفحة                     | الحديث الشريف                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 78/7                       | «ليس في أقل من عشرين دينار شيء»                                 |
| ٤٣/٣                       | «ليس في البقر العوامل شيء»«                                     |
| لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت | «ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط على من                      |
| ٥٣٦/١                      | الصلاة الأخري»ا                                                 |
| ٤٧/٣                       | «ليس في حب ولا تمر صدقة»                                        |
|                            | «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة»                                    |
| ξΨV/ο                      | «ليس للقاتل شيء»«ليس للقاتل                                     |
|                            | «لِيَلِينِي منكم أولو الأحلام والنهىٰ ، ثم الذين ي              |
| or •/v                     | «ما إخالك سرقت»«ما إخالك                                        |
|                            | «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه»                               |
| 187/7                      | «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء٠٠٠»                     |
|                            | «ما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر ق                          |
|                            | «ما ركعت ركوعا قط، ولا سجدت سجودًا قط                           |
|                            | «ما شأنك؟ قالت: حضت وقد حل الناس ولم                            |
|                            | رسول الله ﷺ أهلي بالحج»                                         |
|                            | «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي -<br>*                 |
|                            | «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلا                  |
| <del>"</del>               | «ما من مريض يقرأ عنده (يس) إلا مات ريانا و<br>                  |
|                            | «ما من يوم أكثر من ان يعتق الله فيه عبدًا من الن                |
|                            | «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب»                                 |
|                            | «المتلاعنان لا يجتمعان»                                         |
|                            | «المتوفئ عنها زوجها لا تلبس المعصفر»                            |
|                            | «متىٰ يصلي الصبي؟ قال: إذا عرف يمينه من ش<br>«المحرم أشعث أغير» |
| • <b>7</b> . / <b>7</b>    |                                                                 |

| الصفحة                                                                                                | الحديث الشريف                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩/٦                                                                                                 | «مره فليراجعها»                                                    |
| ا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» ١٠٠٠/٥٥٥                                                                | «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذ                          |
| TT1 (TT •/A                                                                                           |                                                                    |
| <b>~ Y 9</b> / <b>V</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |                                                                    |
| ء فَلْيَتْبَعْ » ١٤/٤                                                                                 | «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْم، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِي |
| £V٣/A                                                                                                 | «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»                                     |
| ٦٤/٣                                                                                                  | «المكيال مكيال أهل المدينة»                                        |
| ٩ ٤ / ٤                                                                                               | «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله»                              |
| ، أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب                                                                      | «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحــ                              |
| 190/7                                                                                                 |                                                                    |
| 710/0                                                                                                 | «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر»                                   |
| Y10/0                                                                                                 | «من أحيا أرضا ميتة فهي له»                                         |
| ٤٥٦/٣٠٠٠٠                                                                                             | «من أخذ أحدا يصيد فيه فليلبسه»                                     |
| جمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم                                                                         | «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم ال                           |
| ٤١٥/٢                                                                                                 | يدرك»                                                              |
| س فقد أدرك الصبح» ٥٣٧/١٠٠٠٠٠                                                                          | «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشم                            |
| o { { }/ \                                                                                            | «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة                            |
| مس فقد أدك العصر»٥٣٠                                                                                  |                                                                    |
| وَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ هِ اللهِ مِنْ غَيْرِ هِ اللهِ اللهِ مِنْ غَيْرِ هِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أَفْلَس. · فَهُ                     |
| ین»۷                                                                                                  | «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخر                            |
| الصلاة»٧\١٤                                                                                           | «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك ا                            |
| م يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام ·                                                                      | «من أدركه رمضان فأفطر لمرض ثم صح ول                                |
| Y1A/T                                                                                                 | الذي أدركهالذي أدركه                                               |
| ٣٠٩/٣                                                                                                 | «من أراد منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل.                            |

الصفحة الشريف

| «من اشتری شاة مصراة فهو بالخیار ثلاثة أیام، فإن ردها رد معها صاع تمر لا                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سمراء»                                                                                              |
| «من اشتری ما لم یره فهو بالخیار إذا رآه»۳۰/۳۰۰۰                                                     |
| «من اشتری محفلة»                                                                                    |
| «من أعتق شركا له في عبد»«» أعتق شركا له                                                             |
| «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولىٰ فكأنما قرب                                |
| بدنة                                                                                                |
| «مَنْ بَاعَ نَخْلَ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبْتَاعَ»١٣٤/٤ |
| «من بايعت فقل له: لا خلابة» ١٥/٤                                                                    |
| «من تواضع لغني لغناه ٠٠ ذهب ثلثا دينه» ٢٨/٦                                                         |
| «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات»» طهر كتب له عشر حسنات                                            |
| «من توضأ فقال: أشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» ١٦/١ ٣٧٦/                        |
| «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار» ١٩١/٢                      |
| «من حج ولم يزرني فقد جفاني»«من حج ولم يزرني فقد جفاني                                               |
| «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر                          |
| الليل»                                                                                              |
| «من دعا على من ظلمه فقد استنصر»»                                                                    |
| «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» ا                                         |
| «من رأى جنازة فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله، اللهم                        |
| ردنا إيمانا وتسليمًا كتب له عشرون حسنة» ٢٠٤/٢                                                       |
| (من زار قبري وجبت له شفاعتي»۱۲۰۰۰ من زار قبري وجبت له شفاعتي»                                       |
| امن سأل بالله فأعطوه»                                                                               |
| امن سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا                    |
| ِثلاثین)                                                                                            |

| الصفحة                                            | الحديث الشريف                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 750/7                                             | «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر»                            |
| الدهر»الدهر                                       | «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام                               |
| صف أجر القائم، ومن صلئ                            | «من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله ن                               |
| YT/Y                                              | نائمًا »                                                                   |
| 17 8/                                             | «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» أَوْ «قَدْ عَصَىٰ». |
| رم القيامة»٩٦/٣٠٠٠                                | «من فرق بين والدة وولدها فق الله بينه وبين أحبته يو                        |
| م القيامة»۸ القيامة                               | «من قال حين يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتي يو                               |
| ر ذنبه » ۲۳۷/۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من                       |
| 7/0                                               | «من قتل قتيلا فله سلبه»»                                                   |
| ٤٠٩/٢                                             | «من قرأ الدخان يوم الجمعة غفر له»                                          |
| كته حتى تجب الشمس» ٢٠٠٠٠ ٤٠٩/٢                    | «من قرأ آل عمران يوم الجمعة صلىٰ الله عليه وملائ                           |
| نور ما بين الجمعتين» ٢٠٩٠٢                        | «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من ال                             |
| ٤ • ٩/٢                                           | «من قرأها يوم الجمعة غربت الشمس بذنوبه»                                    |
| لا امرأة أو مسافر أو عبد أو                       | «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إ                             |
| ToT/T                                             | مريض) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                 |
|                                                   | «من لعب بالنرد»                                                            |
| ١٧٢ ، ١٧٠/٣                                       | «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»                                  |
| ٤١٤/٣                                             | «من لم يجد إزارًا فليلبس سلااويل»                                          |
| ، أن يدع طعامه وشرابه» ۲۰۱/۳۰۰۰                   | «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في                            |
| ر مسکینا» ۲۱۱/۳                                   | «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان مل يوم                              |
| 711/7                                             | «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»                                           |
|                                                   | «من مس ذكره (فرجه) فليتوضأ»د                                               |
| Y • V/Y                                           | «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»                                |
| خره) ۲۲۱/۱ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      | «من نسب أن بذك الله في أول طعامه · . فليذكر في آ                           |

| الحديث الشريف                                                          | لصفحة  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| «من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دمًا»                              | ۲۰۰/۲  |
| «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»        | ۱۸۷/۳  |
| «من يتصدق علىٰ هذا فيصلي معه٠٠»                                        | 272/1  |
| «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»                                   | 194/1  |
| «مولئ القوم منهم»                                                      | 777/0  |
| «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على |        |
| خطبة أخيه حتىٰ يذر»                                                    | ۰۹۲/۲  |
| «الناس شركاء في ثلاثة: في الماءِ وَالْكَلاِّ وَالنَّارِ»ه              | 7 2 2/ |
|                                                                        | 711/   |
| «نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة»»                       | ۸٠/٨   |
| «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»ه                            | ۲۳۸/   |
|                                                                        | ۹۸/٦   |
| «نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار»١                     | ۲۳۱/۱  |
|                                                                        | ۲۳۲/   |
| <u> </u>                                                               | ٤٤٤/   |
| «نهى أن تباع الشاة باللحم»                                             |        |
| «نهئ أن تباع سلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»              |        |
| «نهي أن تنكح الأمة على الحرة»                                          |        |
| «نهيٰ أن يبال في الماء الراكد» الماء الراكد»                           |        |
| «نهىٰ أن يبال في الجحر»                                                |        |
| «نهي أن يصلي الرجل مختصرا»                                             |        |
| «نهی رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يبنى عليه» ٢                        |        |
| النهي رسول الله ﷺ أن يوطأ القبر»٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |        |
| النهي رسول الله ﷺ عن الإقعاء في الصلاة»الله ﷺ عن الإقعاء في الصلاة»    | 19/1   |

| الصفحة       | الحديث الشريف                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | «نهى عن أكل الجلالة»                                                                                                          |
| نڙ صِها<br>ر | «نهىٰ رسول الله ﷺ عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ ثَبَاعَ بِخَ<br>وُهُورُي أَنْ أَي مُ رَبِّ |
|              | يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»يَنْ كُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»                                                                 |
|              | «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة»                                                                                       |
| £ & V/ Y     | «نهئ رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع»                                                               |
| ١٠٢/٨        | «نهئ رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية»                                                                              |
|              | «نهئ عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار»                                                                                        |
|              | «نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجِه، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ، وَأَنَّه 'مَ                                             |
| ٦٤٤/٥        | حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَال: لَعَنَ الله الَّذِي وَسَمَهُ»                                                        |
|              | «نهي عن المخابرة»««نهي عن المخابرة»                                                                                           |
|              | «نهى عن المزارعة»«نهى عن المزارعة                                                                                             |
|              | «نهي عن النجش»                                                                                                                |
|              | «نهی بَیْع السُّنْبُلِ حَتَّی یبْیَضَّ»«نهی بَیْع السُّنْبُلِ حَتَّی یبْیَضَّ»                                                |
|              | «نهي عن بيع العربان»«نهي عن بيع العربان                                                                                       |
| ٥٢٦/٣٠٠٠٠    | «نهي عن بيع الغرر»«نهي عن بيع الغرر                                                                                           |
|              | «نهئ عن بيع اللحم بالحيوان»«نهئ عن بيع اللحم                                                                                  |
|              | «نهي عن بيعتين: المنابذة ، والملامسة»                                                                                         |
| 77./7        | «نهی عن صوم یوم عرفة بعرفة»                                                                                                   |
| 198/7        | «نهي عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحي»                                                                                    |
| ٥٦٩/٣        | «نهي رسول الله عن عسب الفحل»                                                                                                  |
|              | «نهي عن نكاح الجن»«نهي عن نكاح الجن                                                                                           |
|              | «النهي عن الاستنجاء بالعظم»                                                                                                   |
|              | "هادنتكم ما شاء الله»                                                                                                         |
|              | «هل على غيرها؟ قال: لا إلا ان تطوع»                                                                                           |

| الصفحة                                     | الحديث الشريف                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 177 ( 171/7                                | «هل عندكم شيء؟ قالت: لا ، قال فإني إذا صائم» .   |
| ro9/1                                      | «هل مع أحد منكم ماء»                             |
| 1 2 1/7                                    | «هو اختلاس يختلسه الشيطان»»                      |
| ٤١٠/٢                                      | «هي ساعة خفيفة»هي ساعة خفيفة                     |
| ٤١٠/٢                                      | «هي ما بين أن يجلس الإمام إلىٰ أن تقضي الصلاة».  |
| ٤١٤/٤                                      | «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»                |
| 701/7                                      | «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا»                     |
| ل ولا قوة إلا بالله ، وإذا قال             | «وإذا قال: حي على الصلاة قال _ أي سامعه _ لا حوا |
| ٥٧٨/١                                      | حي على الفلاح»                                   |
| ٦•/٦                                       | «وأذنها سكوتها»                                  |
| 778/7                                      | «وأن لزوجك عليك حقًّا»                           |
| ٣٥٤/٥                                      | «وإنما أبواه يهودانه وينصرانه»                   |
| مًّا وما أنا من المشركين » ٢٤/٢            | «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسل    |
| ع یدیه ۰۰۰» ۲۸۲۱                           | «وصف وضوء رسول الله ﷺ فدعا بماء فأكفأ منه علم    |
| ٤٧/٢ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | «وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت» .         |
| س»۱/۲۳٥                                    | «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشم    |
| ٥٢٩/١                                      | «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر»      |
|                                            | «وقت العصر ما لم تغرب الشمس»                     |
|                                            | «وقت المغرب ما لم يغب الشفق»                     |
|                                            | «الوقت ما بين هذين»«الوقت ما بين                 |
|                                            | «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»                     |
|                                            | «ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها»              |
| ٥٧٧/ ٤                                     | «الولد للفراش»                                   |
| v9/A                                       | «ولن تجزئ عن أحد بعدك»                           |
| oo/A                                       | «وليحد أحدكم شفرته»                              |

| الصفحة                                      | لحديث الشريف                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TT0/1                                       | اوليستنج بثلاثة أحجار ،                        |
|                                             | االوليمة في اليوم الأول حق»                    |
| ضان                                         | رما أهلكك، قال: وقعت على امرأتي في رم          |
|                                             | ايا أيها المصلي هلا دخلت في الصف، أو جر        |
| YV1/Y                                       |                                                |
| كم»                                         | «يا أيها الناس اسعوا فإن السعى قد كتب عليك     |
| ovy/1                                       |                                                |
|                                             | ايا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا اا    |
|                                             | ـ<br>نهار»                                     |
| ٣٦٠/١                                       |                                                |
|                                             | "يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ا  |
| ٦/٦                                         | «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة» · · ·   |
| ٥٨٦/١٠٠٠٠                                   | «يجعل السجود أخفض من الركوع»                   |
|                                             | «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»            |
| £YY/A                                       |                                                |
| ٣٣٣/١                                       |                                                |
|                                             | «يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التق        |
|                                             | الصلاة، ورؤية الكعبة»                          |
| ٤٣٢/١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |                                                |
| ٣٨٢/٢                                       | «يقرأ على المنبر: ﴿ ثُ ثُ ﴾»                   |
| £00/Y                                       |                                                |
| الثانية (هل أتاك حديث الغاشية)» . ٠ ٢ / ٥٥٥ | "<br>(يقرأ في الأولئ (سبح اسم ربك الأعلى) وفي  |
|                                             | "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا»             |
|                                             | "<br>لنزل ربنا ﷺ كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى |
| ساعة بعد العصر»                             | «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فالتمسوها آخر       |

# ٣ ـ فهرس أقوال الصحابة والتابعين

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «أخشىٰ من الحلف بغير الله معصية» = الشافعي ١٤٣/٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «أخطأنا العد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة» = هبار بن الأسود ٢٨٤/٣ ٢٨٤/،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1.0/7 × 1.0/7) (إذا أنا مت فلا تصحبني نار ولا نائحة = عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (15) = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 10 |
| «اذْهَبْ إِلَىٰ مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَاسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَّا والمروة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| = عمر بن الخطاب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| «أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه» = العباس بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبد المطلبم/٨٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (77/7 اعتد عليهم بالسخلة $= 3$ عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «أعطى الجدة السدس» = المغيرةه/٥٠٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «ألحدوا لي لحدًا ، وانصبوا على اللبن نصبًا ، كما صنع برسول الله= سعد بن أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وقاص ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «اللهم اسقنا غيثًا» = عبد الله بن عمر ٤٨٨/٢ اللهم اسقنا غيثًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «أن علي بن أبي طالب وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثًا وأفردا المضمضة» = ابن السكن . ٣٦٦/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا» =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابن عباسم/۸۶ ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم» = جابر بن عبد الله ٢١،٦٠/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صوتك بالنداء» = أبو سعيد الخدري ٢٠٥/١ المحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «تركت اليمين لله فعوضني الله عنها خيرًا» = عبد الله بن عمر ٣٣/٤١ ٢٣/،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والرجعيٰ» = الإمام على٠٥/١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

القول

| «الخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي» = أبو بكر الصديق ٢٢/٢٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «رأىٰ النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنائز» = عبد الله بن عمر ٢٠٠٠٠٠٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «رأیت رسول الله فعل کما فعلت» = عثمان بن عفان۳۷۱/۱ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «سجي رسول الله حين مات بثوب حبرة» = السيدة عائشة ۱۲۰۰۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (سل مَن قبل رأسه) = عبد الله بن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ» = أبو أمامة بن سهل ٢ /٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حقهما $\sim \sim \sim$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، فإذا زادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| على ٠٠٠» = أبو بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «في الضبع كبش» = عبد الله بن عمر عمر الشعر كبش» = عبد الله عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «قضئ عمر بن الخطاب في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وفي اليربوع بجفرة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ري يربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «كان بن عمر إذا دخل أدنئ الحرم أمسك عن التلبية» = نافع ٢٣٢٧/٣٠٠٠، «كان بن عمر إذا دخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «كان لا يأكل هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها؛ للشاة التي أهديت إليه» =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمار بن ياسر٥/٥٠٥ عن ياس عمار بن ياسر على عمار بن ياسر بن ياسر عمار بن ياسر بن ياسر عمار بن ياسر عما |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوئ» = نافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع» = سمرة بن جندب ٨٧/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| «كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة» = أبو سعيد الخدري ٢٠٠٠ ، ٢٦٠/٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «كان ﷺ يغتسل للعيدين» = عبد الله بن عباس٧١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «کان یکبر خمسًا» = زید بن أقم۱۲۲۰، در خمسًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| السيدة عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة                                                                                            | القَول            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| بِمَةً غَنَّمَنِيهَا رَسُولُ الله، وإني لمن اكثر الناس مالاً = سعد بن أبي                         | ﴿لَا أَدَعُ غَنِي |
| ٠ ٤٥٦/٣                                                                                           | وقاص              |
| بصارخة ولا مجمرة ٠٠٠٠ = أبو موسئ الأشعري ٢٠٥/٢ ،                                                  | (لا تتبعوني       |
| بِهَا بِمَا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ لِلإِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلإِبْنَةِ الإِبْنِ السَّدُسُ وَمَا |                   |
| تِ» = ابن مسعود٥/٢٢ بان مسعود                                                                     |                   |
| ين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» = أبو بكر الصديق ٣٢/٣٠٠،                                | (الأيجمع بـ       |
| <b>To</b>                                                                                         |                   |
| نبي عِلَيْ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول، ٣٥٥/٣                      | «لم يطف ال        |
| أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله ﷺ =                                               |                   |
| عمر                                                                                               |                   |
| ن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله» = سعد بن أبي وقاص ٤٥٦/٣ ٤٥٦/٣                                       | «معاذ الله أر     |
|                                                                                                   |                   |
| <b>⑤∜∞ °√</b> *◎                                                                                  |                   |

العَكُم

# ٤ ـ فهرس الأعلام

# الصفحة (1) إبراهيم المروروذي ٦/٤٣١، ٤٨٣/٧، 198/16004 إبراهيم بن أبي الدم٢ / ٤٥٧ ، ٤٥٥ ، 177333 ابن أبي الدنيا 101/7 أبي بن كعب 1100199/7 ابن الأثير ٨٨٥، ٢٢٩ ، ٣/٤٤، ١٩٩ ، ٢٢٩ V9/1 . YET الأخفش الأوسط ٢٦٨/٥، ٢٥٣/١ الأذرعى ١/١١، ٣١٦، ٣١٩، ٣٦١، 757, 787, 170, 270, 780. 071, 971, 331, 171, 171, 371, 0.7,017,177,777,777,977, . ۲۹۷ , ۲۷۹ , ۲۷۳ , ۲٦٩ , ۲٦٢ , ۲٦٠

P. T. , 1 T. , 3 1 T. , V 1 T. , 3 TT , ATT ,

PTT, 13T, 30T, VOT, A0T, 7FT,

الصفحة . EVY . E7. . E00 . E0Y . E0. (0.0 (0.. ( £9. ( £8 ( £84 · 0 2 7 . 0 2 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 . 0 7 1301 1301 1001 101V 1018 (09T,09T,0NE,0N1,0N.,0V9 (715,717,7.7,1.5,094,094 .77. .778 .777 .777 .771 .779 | 779. أحمد بن حنبل ١/٨٦٥، ٢/ ٩٠، ٥٨٦، ١٨/٣ ، ١٧، ٧٦، ٩٠، ١٠٥، ١٢٥، (110 (11. (17. (170 (178 (108 P17, 107, V07, 177, 377, AVY, 747, 347, 047, VAY, 3PY, APY, V37, . V7, 187, 753, 5V3, 010,

17 . EV . EO . EE . TA . TO/E

771, 131, 7.7, 777, PFY, 777,

T.T. 777, 037, 307, 757,

PF3, . A3, F. O, 110, 210, 270,

العَلَم الصفحة

PF3, 3A3, 7P3, F.O, VYO,

• 30, • 30, Y30, T30, Y00,

(F0, VF0, (A0, TA0, 0A0,

T•F, YFF.

\(\lambda\) \(\tau\) \(\tau\)

الأزهري ۳۰۹، ۵۵، ۳۰۸ الأزهري مده شامة بن زيد ۲۸۳، ۲۸۵ أسامة بن زيد أبو إسحاق المروزي ۲۸۳، ۲۱۹۲، ۲۸۳، ۲۱۹۲ و ۲۰۱، ۳۵۳، ۲۱۱، ۳۵۳، ۲۱۵، ۳۵۳، ۲۰۱

أسماء بنت أبي بكر ٢/٧٦ أسماء بنت عميس ٤٩٩/٦،١٩٧/٤ إسماعيل الحضرمي ٤٩٩/٦،١٩٧/٤ إسماعيل الحضرمي ١٩٤/، ٢٤٦، ٢٩٤، إسماعيل بن عياش ١/٤٠٤ الإسنوي ١/٢١٩، ٢٦٧، ٢٢٦، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٢٦، ٣٢٦، ٣٢٦، ٣٣١، ٣٢٦ ٤٠٥، ٢٥٥، ١٤٥، ٥١٥، ٢٥٥، ٢٥٥،

(1.9 (9V (£9 (£) (Y0 (10/Y) (10) (17) (17) (17)

1/77 373 733 343 3713 1013 177, 791, 137, 707, 757, 377, 777, 077, 077, 307, ه ۲۸ ۲ 177 1 1AT 3 3 3 1 P 3 1 ۲۲۳، 1733 (0.7 (0.1 (0.. (297 ٤٦٣ ، VIO, PTO, T30, 100, 10.4 190, 190, 6000 60VV 6009

# العَلَم الصفحة

. 7 • ٧ ، 7 • ٣

. ٤٨٥

الإصطخري ٦٤٩/٦ أبو أمامة بن سهل ٢٠٥٥ الأموي ٣٠/٣ ابن الأنباري ٢٤/٢ أنس بن مالك ١٩٢/٢، ٣٧٠، ١٩٢/٢،

۸۶۲، ۱۶۳، ۹۹۰، ۵۶۶، ۹۸۶، ۳۶۵، ۸۶۲، ۸۶۷، ۳۲۳ ۸۸۵، ۲۰۶، ۳/۲، ۱۷، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۲ الأودني

(ب)

البارزي ۲/۲۱، ۳۱۹، ۳۳، ۳۱۹، ۳۱۹، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۲۲۹، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۰/۷

البالسي ٢٤٣/٤

# الصفحة

1/117, 777, 077, 057, .079,078,078,078,890,970 (187 (181 (179 (98 (90 (VE 331, 791, 717, 377, 107, 177, ( £ 7 ) ( P 9 · ( P A 0 · P 7 2 · P Y 2 · P Y ) .07. .077 . 297 . 289 . 277 . 270 (090 (098 (097 (011 (011 . 74 . 779 . 7 . .

7/5, 1, 11, 11, 17, 17, 30, 171, 391, 991, 1.7, 7.7, 577, 737, · £ 17 , 777 , 779 , 713 .

(07 · (200 (181/V (TV9 (T9/7 11/1,009,071

أبو برزة الأسلم*ي* 081,089/1 097/7 ابن البرزي بريدة بن الحصيب الأسلمي ٢/٦٣ ٤، 191/4, 271

7 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 اليز ار البغوي ١/٢٥٧، ٣٢٣، ٢٨٩، ٣٢٢، 177, PTT, TAT, T.3, 173, VO3, · { \ \ \ \ \ \ \ \ \

713 181 181 181 181 181 181

#### العَلَم الصفحة

701, PVI, 0PI, 077, PVY, APY, 177, 977, 707, 007, 377, 977, 1077,078,077,070,870,519 . 777 , 777 , 097

7/10,110,171,071,031,031, 301, 351, 081, 5.7, 617, 777, · \* 7 ) 7 1 7 , 7 1 7 , 10 7 ) A 5 7 .

3/011, 531, 547, 447, .13, (051,077,011,00,5,599,611 .7.0,090,090,087,084,084 0/17 , 13 , 33 , 01 , 711 , 77 , · 2 X 1 . T 7 X . T . P . T . X . T 7 7 . Y . Y . 1722 1712

1/11, 17, 10, 31, TV, VV, AV, · 1 × 101 · 117 · 118 · 90 · 9 · 391,091,037,977,197,797, V50, 740, 540.

(188 (17) (1) (90 (4) (6)/ .0.7.259.700.757.757.10. P30, 100, A50, 7.5.

391, 591, 577, 5.4, 177, 773.

أبو بكر السمعاني ا/ ٢٥٥ أبو بكر الصديق ٢/ ٢٣٢، ٢٥٠، ٥٩٥، ٥٩٣، ٥٥٤، ٢٢٥، ٨٣٥، ٥٩٥، ٠٠٠، ٣/٥، ٢، ١٧، ٢٢، ٢٣، ٥٤،

أبو بكرة الحبشي ١/٨٢٥، ٢٧١/٢، ٣٠٤، بلال بن رباح الحبشي ١/٨٦٥، ٥٧٠،

البلخي

البلقيني ١٩٨، ٢٧٢، ١٩٨، ٢٧٣، ٢٤/٢ ٢/١٤، ٧٨، ٢٧١، ١٧٨، ١٩٨، ٣٩٠ ٩٢، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٢٥. ٣/٩٣، ٢٩١، ٠٣٠، ٢١١، ٢٢٧،

# العَلَم الصفحة

البندنيجي ١/٢٥٠ . ٢٥٦ ، ٢٠١ ، ٣٧٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ . ٢٣٠ .

3/VYY, 053, APO, 0/Y/1, 1/F. V/101, AAY, Y.O, PYO.

البوشنجي ٦/٣٨، ٥٠٤ البويطي ١٩٠١، ٥٧٤، ١٩٠، البويطي ٣٣٦، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٧، ٣٣٦،

0/111/1771/1173

Γ/3*P*() γ(γ) (γγ) (γο) γ(), γ(γο) γ(), γ(γο) γ

٤/٢٢، ٦/٢٣، ١٣٧، ١٨٧، ٦٨٥، ٥٩٠

V/13 , TO , TA , P17 , ..., P.T, P17 , ..., P17 , ...,

### (ご)

الترمذي ۱/۰۰۰، ۲۰۲، ۲۰۹، ۲۹۵، ۳۳۶، ۳۷۰، ۳۷۰، ۳۷۰، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۲، ۳۷۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵،

# العَلَم الصفحة

7/17, 53, 17, 77, 0P1, PP1, 117, P77, 777, 777, 017, 777, 017, 770, FP0.

3 \0 \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \

#### (亡)

 ثابت بن الضحاك
 ٥/١٢٣

 أبو ثور
 ٤٢/٧ ، ٣٨١/١

 الثوري
 ١٤٤/١

### (ج)

جابر بن عبد الله ۲۰۹/ ، ۲۲۷ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، ۳۸۰ ، ۵۸۱ ، ۳۸۲ .

٤ / ۱۰۳/۸، ۱۰/۲، ٦٤٤، ٥٨/٥، ١٥٩/٤ جار بن سمرة

جبار بن صخر ۲٦٨/٢ الجرجاني ١/٥٨١، ٩٤، ٢/٢٤٤، ٥٣٥، ٣/٩٤٣، ٣٤٤، ٤/٤، ٢٣٧، ١٢٧، ١٢٤/٦، ١٩٥/٥، ٥٨٧، ٣٩٥، ٢٥/٨، ٣١٩، ١١١/٧، ٢٠٠

الجوینی (إمام الحرمین) ۱/۵۲۱، ۳۸۷، ۳۸۷، ۲٤۸، ۲۳۳، ۲۶۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۳۳، ۱۱۸، ۲/۵۵، ۲/۵۰، ۳۷۰، ۲/۸۲۱، ۲۷۷، ۱۸۳/۷، ۲۷۸، ۲/۸، ۱۰۱۸،

(ح)

الحافظ المقدسي

279/7

العَلَم الصفحة

الحافظ المنذري ۲/۹۶۶ الحاكم ۱/۹۶۶ ۱/۹۶۶ ۱/۹۶۶ ۱/۹۶۶ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶ ۱/۹۶ ۱/۹۶ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶۰ ۱/۹۶ ۱/۹۶ ۱/۹۶ ۱/۹۶ ۱/۹۶ ۱/۹

ابن حجر ۱۲، ۱۹۰۵ ابن حجر حجر حجر ۲۹، ۱۹۰۵ عجر حديفة بن اليمان

الدار قطني

# العَكَم الصفحة 7/75, 20, 251, 261, 707, 387, , £9., £10., £10, £10, £10, £10, £10, 330,100.7/77,73,001,028 11./1. 4. 4. . . / V الداركي 17,717 الدارمي ۲/۳۲۱، ۲۱۵، ۲/۲۳، ۳۸۹، ٩٠٤، ٤٨٤، ٧٠٦، ٣١٠١، ٩٦، ٣٧، 011, 757, 713, 113, 713, ٤/٢٣١ ٥/٨٤٣٠ ٦/٢٢ ٧٢ ٨٨، 371, 227, 770, 7/03, 173, 124/1.08. أبو داود ۲۰۰۱، ۲۶۸، ۲۹۰، ۳۱۸، 'TTY' 007' . L.A' 014' LLA' ALA' · 277 · 279 · 211 · 777 · 773 · ٥٧٤ ، ٨٢٥ ، ٤٤٥ ، ٥٥٥ ، ٢٧٥ ، .015 6041 Y 37, VY, Y3, .0, V0, .L, 0L, (14) . 15 . 15 . 124 . 4 . 41 141, 241, 041, 181, 081, 181,

, 777, 779, 719, 777, 777,

777, 777, 377, 177, 177, 137,

0,47,197,397,7.3,0.3,0.3,

. {q · . {Aq . {V { . {Y \ . {X \ . { \ . { \ . {X \ . {X

الصفحة 111/4 الحسن البصري 409/1 الحسن بن سفيان الحسن بن على 41./4 الحضرمي 49/7 حفصة بنت عمر الحكم بن عتيبة 141/1 الحليمي ١/ ٣١٦، ٢٠٨/ ٢ ، ٤٢٦ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، , £07 , Y0/V , YAE/7 , £EV , YET TOV/1 الحميدي أبو حنيفة ٢/ ٤٧١ ، ٣٦٨ ، ٣٦٨ ، ٤٧١ ، 0 . . (خ) أم خارجة 778/4 1/007, 417, . 17, ابن خزيمة 7/77, 20, 20, 7/17 1/377 الخضر 120/1,041/7 الخطابي الخوارزمي ٢ /١٣٤، ١٥٧، ٤٥٧، ٥٨٦، V. L. 1/20 . AL OVI . 3/20 . LL . 1A7 , 0/1A1 , TTY , A37 , TVY , 179/ , 477 , 471 , 171 , 477 , 477/ 191/4 , 071/4 ابن خيران (٤)

# العَكَم الصفحة (0T. (011 (0. £ ( £ 9 V ( £ 9 £ ( £ 9 ) , 0 A Y , 0 A I , 0 V V , 0 7 0 , 0 7 7 , 0 8 7 (71. (7.0 (7.7.099 (098 (0) . 777 . 777 . 777 . 777 . 717 . .78 .08 .87 .8 · . TV . 11 . 7/4 ٥٢، ٢٧، ٢٧، ٢٧، ٢٠٢، ٢٢٢، . 2 . 7 . 770 . 7 . 7 . 770 . 777 . 77 . 17/A . 079 . 07 · /V . 70/E . 0YT . T . V . 1 & 9/A ابن الدحداح 7.4/4 دعد بنت جحدم 71./4 ابن دقيق العيدا/٥٥٥، ٣٦٧، ١٤٣/٢، 771/7 ,019 الدميري ١٤٤١، ٥٥٦، ٢٥١، ١٤٤، .719,770,787,772 .780/0,79/8,772/7 r/PVY , V/11 , Y17 , 317, V/rp7, £ { V . 1 Y O . 1 + 7 / A . O V · . £ £ 7 الدنياوي 451/1

(¿)

1/..., 117,

475/1

771 . 17/4

Y01/Y

الدولابي

أبو ذر الغفاري

ذكوان مولئ عائشة

العَكَم الصفحة **(ز)** YA7/7 رابعة العدوية Y7V/0 ابن رزین 1.7/1 رافع بن خديج الرافعي 1X7, VP7, 0.7, V.7, 077, V37, . 27 . . 20 2 . 22 2 . 22 2 . 21 2 . 21 7 . £91 . £9 . . £VV . £V£ . £77 . £70 -098,077,088,0.7,697,897 1/77, V7, P7, V3, ·0, FV, P1, ٥١١، ١١١، ١١١، ١١٨، ١١٩، ١٣١، .198 .197 .187 .189 .189 . 189 . 7.7. 5.7. V.7. P.7. 117. . 77. P77, 577, 707, 307, 307, 707, 707, r + 7 , 717 , 017 , 777 , 077 , 377 , ( £ • ) ( £ • • ( TAV ) TAE ( TOO ) TT9 .000,012,017,019,017,01. 170, A70, P30, 100, . 101, 310, (097,09.,007,000,007,000 (717,7.4,1.4) . 777 , 777 , 719 , 718 7/17, 07, 77, 73, 33, 83, 11,

"T, AL, AA, AB, AB, B.1, BIL, (171, 171, 171, 171, 371, 771, 371, 971, 771, 371, 771, 671, 0.7, 117, 717, 777, 777, 377, 057, 747, 547, 697, 497, 677 VIY, . TY, ITY, . 37, T3T, F3T, , ۳۷۳ , ۳۷۱ , ۳٦٥ , ۳٦٤ , ۳٥٩ , ۳٥٦ (0.7 (598 (574 (50) ٨٠٥، ٢١٥، ٣٩٥. ٤/٤ ، ٩٩، ٢٠١، P • Y > TO Y > APY > AIT > O Y Y > O TY > ለግግ ነ ግላግ ነ የ**ሃ**ገ ነ ለሃግ ነ በላግ ነ የምእ (0) > (0) \$ (0) \$ (0) \$ (0) \$ (0) 30, 100, 500, 000, 105. ٥/٥٢، ٢٦، ٥٥، ١٠٠، ٣٠١، ٨٢١، (777 , 777 , 777 , 777 , 177 , 177 10 · V · ET 9 · ET A · TA E · TV I · TT A 310,010,710,770,340,040, (9) (17) (17) (17) (17) 171 , TPI , 3PI , VOY , VIT , PIT , · 277 · 277 · 277 · 777 · 7/3 · 773 · (9V (V) (7A (7T (08 (8A (8V/V

العَلَم الصفحة

۸۰۱، ۸۲۱، ۱۵۰، ۱۹۱، ۲۰۲، ۲۱۲، . 72. 1777 1771 , 779 1717 337, 537, ، ۳۳۳ 1 X X 3 ۱۳۳۱ (213) (33) (21) ٠٣٦٠ . . . · 077 · 017 · 01. .0.0 .711,090,091,090,000

\\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \000\\ \0000

007, ..., 1.7, 777 . YE. 137, PFT, VA3, 7.0, ٠٣٣٠ ۸۲٥، ٥٥٥، ٩٥٠، ١١٢. 601V ٢/٣١، ٥٠، ١٨١، ١١١، ١١٢/٦ 177 P77 . 37 . 037 . 377 717, 777, 157, 007, ٤٠٣٠ ۲۲، ۷۲۰، ۲۲۰، ۹۲، ۹۲، ۱۷/۷، ۲۱، الزبير بكار ۹۸ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۱ ، ۱۷۰ الزبير بن العوام ۲۰۲، ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۹۲، الزبيلي ٣٣١، ٣٣٧، ٣٤٤، ٤١٠، ٤٤١، ٨٥٤، أبو زرعة (TYO (077 (0.8 (27V (27Y) . \$ 17 , \$ 0 , \$ 11 , \$ 00 , \$ 77 }

الرویانی ۱/٥٢٣، ۲٧٩، ۲٠٤، ۱۲۶،

۰٤٤، ٥٤٤، ٥٧٤٠ ٢/٧٨، ۲۲۲،

٥٣٢، ٧٤٢، ٥٤٣، ٥٢٣، ٣٣٣،

٤٢٥، ٠٤٥، ٤٨٥٠ ٣/٩٢، ١٩، ٨٩،

٥٥١، ٩٥١، ٤٨١، ١٩١، ٨٩٢، ٠١٣،

٢٥٣، ٢٢٠، ٨١٤٠ ٤/٧٢، ٢٩١،

٥/٠١، ٢٣، ٤٣، ٠٢، ٤١١، ٧٢١،

٢٢١، ٥٩١، ٢٢٢، ٤٥٢، ٤٨٢، ١١٥،

٢٣٥، ٨٣٥، ٢٧٥، ١٢٠٠ ٢/٢٩،

٢٣٥، ٨٣٥، ٢٧٥، ١٢٠٠ ٢/٢٩،

V/AY, PY, 00, . F, AA, AM,

# العَلَم الصفحة

07V . EA . / Y 227/7 £9V/0 440/4 الزركشي ۲۲۱۱، ۲۲۰، ۲۳۹، ۲۲۱، ۲۲۲، 3.7, 777, 737, 813, 173, 703, A3, AP, T.1, P.1, 171, 071, 771, ·71, V31, 171, 377, 077, · YV 1 · Y 7 7 · Y 7 8 · Y 7 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 7 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 ° Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · Y 8 · 01 · · 0 · 2 · 20 · · 22 / · 22 / · 49 / 710, 110, 170, 070, 730, 730, 300,750,100,500,300,400 · 777 · 777 · 717 · 717 · 717 · 019 127 · 77 · 77 · 77 · 17 · 17 · 23 · ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ \ ( ) \ 1910 1910 1110 1110 1110 1110

الصفحة

العَلَم

1247, 6, 5, 773, 633, 773, 743, · V E · V I · T P · O P · E T · E Y · T T / V 171 111 111 ( ) A ( ) Y ( ) Y ( ) Y 191, 191, 0.1, 151, 153, 151, 161 117, 317, 777, 877, 037, 071 · ٤ · 9 · ٤ · ٨ · ٣٩٩ · ٣٧٥ · ٣٦٩ · ٣٦٦ (0.7, \$00, \$07, \$01, \$07, \$50 (01,00),000,310,710,710 110 ) 115 , 17. V/31 , N/3 11.1 (4) (4) (4) (4) (5) (5) VII PIL 111 111 111 311 771 ) (10) (11) (11) (12) (12) (13) , T • 9 , T • 7 , Y V 2 , Y V 1 , Y 7 T , Y 0 7 · 777 · 777 · 708 · 777 · 777 · 777 · · £ 7 0 . £ 1 9 . £ 1 V . £ • 1 . ٣ 9 1 . ٣ 7 9 · 0 · 7 · ٤ 9 9 · ٤ 9 7 · ٤ 9 ٤ · ٤ ٨٧ · ٤ ٤٧ الزعفراني 7/17, 7/577 الزمخشري ١/٦٨١، ١٨٤، ١٨٥، ٦٤/٦٥ الزنجاني TY./V:11/7 الزنكلوني TOA/1

· YV E · YV T · Y T V · Y O 9 · Y O 7 · Y E 9 1873 1773 2173 2173 8373 707, 707, 307, . 77, 377, 797, (080,070,009,879,871,817 7A0, . PO. 3/VI, PI, VY, AT, . 1 2 4 . 1 1 9 4 9 7 4 9 7 4 9 8 4 2 6 6 001, 201, 171, 111, 177, 177, . £99 . £7£ . £YY . £•£ . 49V .7. .05. .077 .077 .0.5 ٥/١١، ٢٠، ٢٤، ٢٤، ١١٩، ٢٢١، 111 · 11 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 1 197 , 797 , . . . . 317 , o17 , 177 , , £90, £92, £A2, £A1, £V£, £7A 193, A.O. V.O. 310, 010 (090,0AY,0V.,077,000,0EV (9/7.71) (7.7 (7.1 (099 (09) 71, 77, 37, 07, 77, 77, 07, (AV (A (VA (V) (OV (O) (O) (17) (11) (10) (10) (9) 371, 271, 331, 531, 01, 101, 3 • 7 • 717 • 777 • 777 • 177 • 777 •

| الصفحة        | العَلَم                   |
|---------------|---------------------------|
| ۸/۰۲۲ ، ۲۳۱   | الزهري                    |
| 0 2 7 / 7     | زيد بن أرقم               |
| ٧٨/٤          | زید بن ثابت               |
| 2/393         | زيد بن خالد الجهني        |
| 014/4         | زينب بنت النبي ﷺ          |
| 7.1/4         | زينب بنت جحش              |
| (             | (س                        |
| 1/243         | ابن سارقة                 |
| ر ۱۲/۳        | سالم بن عبد الله بن عم    |
| 440/4         | السائب بن يزيد            |
| 11/0          | سبط المارديني             |
| · ۲۸۲ ، ۷۷۳،  | السبكي ٢٠٨/١، ٢١٦         |
|               | 773,030,390.7             |
| 11, 231, 061, | 711, 771, 331, 0          |
| 37,007,707,   | ۸،۲۷۸،۲۵۰،۲۲٤             |
| (011, 54, (50 | ۸،٤٢٥،٤٢٤،٤١٧             |
|               | 7 (0 2 7 (0 7 7 (0 ) 7    |
|               | 7.V .098 .0AV             |
|               | 7/13, 34, 111, 7          |
|               | V31, 101, 071, F          |
|               | • 3 7 > 7 A 7 > 7 P 7 > 7 |
|               |                           |
|               | (YV/E .09V (09)           |
| .187.181.119  | 1,110,49,75,77            |

السرخسي ۱۰،۷۳، ۳۷۳، ۲۷۲، ۵۰۵، ۵۶۳ ۱۱۱۷، ۳۲۳، ۵۲۲، ۵۳۰، ۲۹۲، ۳۲۰، ۳۱۰، ۳۱۰، ۳۱۰، ۳۲۱، ۲۷۷، ۲۲۱، ۲۲۷، ۳۳۰، ۲۲، ۲۲۷، ۲۳۲، ۲۳۳، ۵/۲۲، ۲۳۳، ۵/۲۲، ۲۳۳، ۵/۲۲، ۲۳۳، ۵/۲۲، ۲۳۳، ۵/۲۲، ۲۰۰۰

194/1

1.1/1 ( 27 2/ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) الشافعي ۲۱۷،۲۱۲،۲۱۵،۲۱۲،۲۱۷، 17, 737, 177, 717, 077, 757, 777, 113, VP3, 770, A70, P70, ٥٣٥، ٨٣٥، ٢٤٥، ٨٢٥، ١٩٥. ٢/٧٢، 737 , 737 , 777 , 777 , 757 , 757 , . 200 . 229 . 220 . 211 . 2 . 1 . 3 . 4 (7. £ (09) (0AA (0A7 (0V9 (0VV 315, 515, 715, 475, 775, 775, 7/3.1.4.1.711.771.071.891. 717, 777, 077, 777, 337, 7.7, ۸۰۳، ۶۰۳، ۵۱۳، ۲۱۳، ۳۲۳، ۲۲۳، P77, ·37, 737, 337, V37, 307, .010, 217, 213, 213, 213, 210, 212 3/77, 57, 001, 401, 117, 517, (0.7 (8.8 (٣٩١ (٣١٧ (٢٧٣ (٢٧٠ ٨٠٥، ٣١٥، ١١٥، ٢٣٥، ١٩٥٠ ١٠٨ · 1 \ 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . 1 \ . V17, P77, 737, A07, 1V7, 7A7,

# لعَلَم الصفحة

سعد بن أبي وقاص ٢ / ٣٦ ، ٥٧٦ ، ٣٢/٣ ، ٣٢ . ١٩٥ ، ٣٦/٣ ، ١٩٥ . ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١١٥ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٠٥ . ٠٠/٠ .

074/4 سعيد بن المسيب 217/1 سفىنة ابن السكن 777, 778/1 سلمان الفارسي 1/177,777 سلمة بن الأكوع 775/7 أم سلمة £7/V . 0 . 0/Y سليك الغطفاني 198/4 سليم الرازي ۲۹۱، ۲۰۸/ ۲۲۱، ۲۲۱ أم سليم 779,771/7 سَمْرَة بن جندب ۲/۲۷، ۵۲۳، ۵۲۳، ۸۷/۸، 99/1 045/1 السمهودي سهل بن أبي حثمة ٢/١٦ ، ١٦٠/٤ 71.17 سهيل بن بيضاء السهيلي ١/٤٥٢، ٢/١٠٥، ٣/٢٢، 259/0,771 777/4 1/711, 311, 207

الشاشي ١/٣٨٣، ٤٨٠، ٢/٧٥٧، ٩٩٩،

# العَلَم الصفحة

ΓΡΥ, 033, ΡΛ3, ΥΡ3, 3.0, .30, .80, Υ/Υ
Υ/ΥΥ, ΥΟ, ΓΓ, ΡΥ, Υ.Ι., Λ.Υ., ...
3ΥΙ, ΥΛΙ, ΓΓΥ, ΙΛΥ, ΙΥ3. Λ.Υ., ...
Γο, ΛΥ, Υ.Ι., ΥΙΙ, Υ21, ΡοΙ, ΥΥΥ, Ρο3.

ابن شریح بن هانئ ۱۲۲۸، ۳۸۰/۱ شریح بن هانئ ۱/۳، ۳۸۰/۱ الشریف العثمانی ۲۶۳/۳ الشمس الحجازی ۸۹/۲ ابن شهبة ۱/۵۲، ۲۲/۲، ۲۲۲، ۲۶۸، ۲۲۱، ۱۹۳۸، ۲۲۹، ۱۹۳۸، ۲۲۲، ۱۹۳۸، ۲۲۲، ۱۹۳۸، ۲۲۹، ۱۹۳۸، ۲۶۹، ۲۲۲، ۱۹۳۸، ۲۶۹، ۲۲۲، ۶۵۰، ۲۳۳

### العَلَم الصفحة

. 77, 777, 777, 777, 077, 537, 737, 737, 937, 057, 187, 787, . \$ \$ 0 . \$ \$ \$ . \$ 77 . \$ 19 . \$ 18 . \$ • \$ . 2 1 1 . 2 1 1 . 2 1 0 . 2 1 2 . 2 1 4 . 2 1 . TA3, 3P3, T.O, 770, 370, 130, .7.7.097.09.1011.000.007 7/0,11,73,35,77,11,71, 7.1, 011, VII, VXI, 3PI, 0PI, 7 - 7 > 117 > 917 > 777 > 777 > 777 > , 70V, 70E, 7EA, 7E1, 7TV, 7TT 377, 777, 067, 1.2, 7.2, 7.2, ٨٠٣، ١١٣، ١١٣، ٢١٦، ١١٣، ٢٢٠، 177, 777, 777, 077, 177, 177, · 3 7 ) 1 3 7 ) 7 3 7 ) · 3 7 ) 7 5 7 ) 7 5 7 ) (0/£.097, 770, 677, 770. 3/0) (127 ( A9 ( TV ( TT , T) ( &0 ( )9 ( V PO1 , 11 , 111 , 791 , 117 , 717 , · 11/0.077 ( \$TV ( TT . ( T & T ( T ) . 17,171,507,073,000.5/30, 1.1, 2.1, 2.1, 7.7, 727, 037, 197, 777, 007, 577, 773, 703,

### الصفحة العَكَم

٥١٥، ١١١، ٨٤، ١٢١٠، ١٥١، 171, 721, 0.7, 537, 737, 727, ,087,07.00.000,000,000 330, 700, 150. 1/1, 71, 01, . V9 . VV . VI . OV . E9 . Y9 . Y. (100 (177 (111 (100 (107 (107 F. Y , 30 Y , 00 , 00 , 713 , 3 A 3 . (ص)

٨٨٣ ، ٣٥٤ ، ٢٨٥ ، ٨٨٥ ، ٢٢٠ . ٣٨٨ 15, 201, 321, 061, 227, 222, ٠٦٠٣ ، ٥٣٩ ، ٤١٠ ، ٤٠٧/٤ . ٥٢٩ ٥/٧٤ ، ١٦٦ . ١٠٩/٦ ، ٢٦١ ، ٤٧/٥ 

188/8,71./4 الصغاني صفوان ابن الصلاح ۱/ ۳۱۰، ۳۲۰، ۳۴۰، ۳۴۰ POT, VIT, 173, TOT, POT, VIT, · ٤٧٥ · ٣٨٨ · ٢٢٧ · ٨١/٢ · ٤٣١ · ٤٣١ (£ · / T . TYV . 077 . 070 . £99 ۳۲۹، ۳۲۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۳۱۵، ۳۲۹، اعاصم بن عدي 

### الصفحة العَلَم

PAY , AFO , OTF , PTF , F/VI , · T { 1 ( 7 V ) ( 10 · ( 0 V / A |

الصيدلاني ۲ /۷۳/ ، ۲۰ ، ۲۳۷ ، ۷۳/۷ ، T11/A . A1/0 ابن أبي الصيف اليمني ٣٤٢، ٢٨٧/٣

الصيمري ٢٥٤/٢، ٤٢١/١٥، ٥٥٩، ابن الصباغ ١/٥١٥، ١٥٧/٢ ٠٥٨٣، ١٧٤/٥، ٥٩٠، ١٧٤/٥، ٩٦، ٩٦، ۱ ۵۷۱ ، ۲/۲۲۱ ، ۷/۲۸۱ ، ۱۲۵۸ ، ۲۷۳ ، .77. (100/0/

### (ط)

الطاووسي 7 2 T/V الطبراني ٢ / ٣٦١ ، ٢ ، ٢٥٦ ، ٩٠٤ ، ٢٠٢ ، 070/4,4.9/0,74. ١/٣٩٣ الطحاوي 201/4 498/4 الطيالسي

أبو الطيب الطبري 1/507,000, 777 , 718 , 198/7

### (ع)

44./1 عائشة رَضِيًا ٤٠٨، ٣٧١، ٣٥٨/١ لَوْنَ فِي عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ .191/7 .272 . 273 . 4/191 . 

### العَلَم الصفحة

. \$V0 , \$V\$ , \$\PA , \PAV , \PAY , \$VV . ,088,079,077,010,007,890 ٥٩٥، ١١٦٠ ٣/١٧١، ١٩٤، ٢٠٢، ١٧٥، ٥٧٥، ٥٩٥، ١٢٠ 117, 977, 377, 757, 7.7, 7.7, 7.7, 717, 317, 957, 097, ٨٠٣، ٩٠٣، ٩١٣، ٠٢٣، ٧٢٣، ١٣٣، . 79 . 11/7 . 202 . TV9 . TV7 . TT7 ٨٥، ٣٢٢ ، ٨/٩٩ ، ٣٢١ ، ٣١٤ .

العبادي ٣٢٧/٤، ٢٨٧/٣، ٥٣٦/٢ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 177 YPT 3A0, 0/1PT, TAO, 3000 5/47, 4/07

العباس بن عبد المطلب ٢/٣٩٠، ٥١١،

TA0/A ابن عبد البر عبد الرحمن بن عتاب 077/7 عبد الرحمن بن عوف ۲۱۲، ۲۰۲، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۰۲، ۲۱۱، ۳۲۳، · £ \ 7 \ 1 \ 1 \ . \ 0 \ 2 \ \ | \ 7 \ \ 9 \ 7 \ . \ £ £ £ \ 7

> عبد الرزاق الصنعاني عبد الله بن الزبير 897/7 عبد الله بن السائب عبد الله بن أم مكتوم 077/1 عبد الله بن زید ۲/۱ ۳۲۳، ۳۲۷، ۳۲۷، عبد الله بن یزید الخطمی ٤٩٠، ٤٩٨، ٣٦٨ عبد مناف

عبد الله بن عباس ٢/١ ٣٧١/١ ٥٤٢، ٤٦٤ ، ٥٤٢ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود · ۲٦٧ · ١٧٦ · ٧٠ · ٦٩ · ٤٨ · ٤٧/٢

### الصفحة العَكَم

377, 937, 07, 197, 797, 797, 7.7,0.7,377,777, .77,137, 037, 737, 157, 757, 333, 833, 117,91/1,020/1,120/2.808 070/1

عبد الله بن عمر ۲۹۲/۱، ۱۰/٤، ۱۰/۱، 77, 74, 64, 731, 431. 7/31, . 199 . 197 . 198 . 197 . 190 . 1V9 | 18V/T . 0V9 377, 137, 07, 077, PAT, 173, ٠١٠٢/٣ ٠٥٣٨ ، ٥٣٠ ، ٤٨٨ ، ٤٥٥

۲۹۸/۷ عبد الله بن عمرو بن العاص ۲۱٤/۲، 017,015,7/777,0117 ٣٤٤، ٣٤٣/٣ عبد الله بن مسعود ١/٥٥٥، ٥٤٠، ٥٦٨، 1/75, 7V7, 303 044/1 007/1

EOV/Y

### الصفحة العَلَم

51. . YA9/V . 1.7/0 17/2 TV0/T عطاء بن رباح 5 N/V 6 0 1 V/Y عقبة بن عامر 191/7 على بن أبي طالب ٣٦٦/١، ٣٨٠، ٤٢٠، ١٩١/٢ ، ١٤٦٠ ، ١٥١ ، ١٩١/٢ . TTY . TTQ . TE/T . T.E . T.T | £99/T . 08 . / T . 0 V 1/1 . EVY/A . OT9 . ET1/V | EA/Y

١/١٥٥، ٢/٠ و أبو على السنجي ٢٢٨/٣ ، ٤٥٦/١ ۱۰۲/۸ ابن العماد ۲۷٤/۱، ۳۰۱، ۳۰۸، ۳۲۸، A33. T/A17, VVY, TAY, TAY, 0.00 (748/8 . \$10 , 417 , 030) 0/111,077,954.5/11,57,70,

27/7 777/7 4.9/0 عمر بن الخطاب ٢١٠، ٢٠٠، ٢١٠، 0071,000,217,773,003,000,070 , TT9 , P17 , 03 , P77 , P77 , ( 1 ( 2 . / V ( ) 1 ) 7 ( 0 9 1 / 0 . 27 . ابن أبي عصرون۲/۲۳، ۱۹/۵، ۲۱۰، ۲۱۸، ٤٤٤، ۱۹۳۷، ۲۱۲، ۲۱۸،

### العَكُم الصفحة

أبو عبيدة بن الجراح ٢٤٤/٣،٥٦٨/١ ۵۸، ٤٦/٣ | ابن عصفور عتاب بن أسيد عثمان بن عفان ۱/۲۲، ۳۷۱، ۳۲۹۳، ٧/٧٧، ٤٤١ | أم عطية عثمان بن مظعون ۲/۲، ۱۹۹، ۹۱۲، ۲۲۰، 777 ٤٠/٦ العجمي ابن عجيل العجيلي ابن عجيل اليمني ابن عدلان عدي بن حاتم 70/1 2 E V / V ابن عربي عرفجة بن أسعد ٧١/٣ عروة بن الزبير 2 2 2 / 4 6 2 9 4 / 4 العز بن عبد السلام ١٦/١، ٢٠٤، ٤١٢، ١٠٦، ١٨٤، ١٨٨، ٨٨٨٠ ٤٣٩ ، ٥٥٥ . ٢/٩٩ ، ١٧٨ ، ٢١٦ ، ابن عمر الراوي ٢٢٤، ٤٤٦، ٤٤٨، ٤٧٨، ٤٨١) أبو عمر بن العلاء ۳۲۲، ۲۲۲، ۳۵۳، ۳۵۳، ۱۹۴۳، ۳۳۳ | عمار بن یاسر ٥/٨٢، ٥٨٢، ٨٨٢، ٠٠٤. ٦/٢٢، VFY. V/033, V30, A/.F, Y.V. 

## العَلَم الصفحة

۳٤۸، ۲۸۸، ۲۵۸، ۳۵۸، ۳۵۸، ۳۵۸، ۳۵۸، ۳۵۸، ۳۵۸، ۲۱/۲ عمران بن حصین العمراني (۲۱/۱ ۲ ۲۲۱، ۳۹۲/۲ ۲۲۷، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۲۳۲، ۱۰۳/۳، ۲۰۳، ۱۰۳/۳، ۱۰۳/۳، ۳۱۰/۷، ۲۲۳/۳.

عمرو بن العاص ۲/۵۷۱، ۲۱۶، ۲۸۱، ۲۸۱ عمرو بن حزم ۲/۲۲۶، ۳۰۸، ۳۰۸، ۳۲۵، ۳۲۵، ۳۱۸، ۳۱۲، ۳۱۸، ۳۲۵، ۳۲۵،

عمرو بن سلمة ۲۵۱/۲ أبو عوانة ۳۲۳/۳ عمرو بن شعيب ۲۰۰۰/۷ عياض بن موسئ اليحصبي ۲۲۰/۲ ٤٦٣/٤، ١٤/٦، ٤١١، ٤٦٠، ٢٦١

# العَلَم الصفحة

017,377,337,507,157,787, 1.7, 5.7, A.7, PIT, VTT, TVT, (110,111/2.097,897,874) · 71 , 177 , 177 , 707 , P57 , 773 , 070, 270, 200. 0/5, 07, 1.1, 7.1, 111, 717, .07, 707, 777, (78V,718,000,000,8VV,7TO ·05.5/P7, V7, 13, 30, P5, 74, ٥٩، ١١١، ٨٢١، ٣٣، ١٧٠، ٥٩١، 707, 707, 357, . 77, 007, 113, 000, 050. V\01, 57, 03, 711, ATI 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 7 7 A 6 7 3 193, 7.0, 130, 350, 7.5, 315. 1/05, 71, 79, 11, 11, 177, · £ 1 £ . T 0 · . T 1 V

الغزي ۲۳٥/٤ ، ۹۳، ۲۳٥/٤ (ف)

الفارقي ۲/۲۱، ۲۹۷، ۳۰۸، ۳/۰۰، ٤٩٧/٨، ٢٥٤، ١٧٨/٧، ٦٣، ٣٢١/٤ ١٠١، ٥٩٥/٢ علي النبي ا

# العَـلَم الصفحة

فريعة بنت مالك ٧/٠٥ / ١٩٦، ٢١٥، ٢٩٠، ١١٥/٨ ، ٣٩٧/٤ ما١٥٠. الفضل التميمي ١١٥/٨ ، ١٥٠/٥ القاضي مجلي الفضل بن العباس ٢/٠١٥، ٣٧٨، ٢/٥٥، القزويني الفوراني ٢/٢٥، ٢٩٤، ٢٩٢، ٢٩٤، ٢٥٠/٥، القسطلاني القسطلاني القسيري ١٥/٧، ١٥٠٥، ٢٥٠، ٢٥٠، ١٦٢/٦، ١٥/٧، ١٥١٠، ١٥/٧، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠٠

(ق)

القاضي أبو الطيب ١/٥٨٥، ٢٢٤ ، ٨٦٤ ، القمولي ١/٩٥، ٢٥٥ . القمولي ١/٩٩. ٢/٩٥ ، ٢٥٥ . القمولي ١/٩٩. ٢/٩٨ ، ١٠٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٨ ، ١٩٥ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨

# العَلَم الصفحة

791, 017, V/AAT, A03, T.O.

القاضي مجلي ۲/٥٣٦، ٢٥٥ القزويني ا/٢٠٦، ٢٥٥، ٤٣/٥ القسطلاني ۳٥/۲، ٣٦٧/١ القسيري ٥/١١٨،

القونوي ۲۸۲۱، ۱۲۸/۳ أم قيس أم قيس عباد ۲۰۳/۲ قيس بن عباد (ك) ابن كج ٤٤٨، ٣٧٠، ٣٢١/١

العَلَم

## الصفحة 7/10, 270. 7/00, 777, 813, TAB. 3/10, 0/1, 31, A37, · AV · £0/7 · 789 · 78 · 718 · 7 · A ٨٨، ٧/٢٣٢ ، ٨/٧٢ ، ٤٥٢ ، ٣٤٤ . الكرابيسي 97/4 الكرماني T & A/T الكسائي 11./4 كعب مالك £79/Y أم كلثوم (بنت النبي ﷺ) 04./1 الكمال بن أبي شريف 145/1 (U) 6044/ 8 ابن اللبان لقيط بن صبرة 77. 472/1 (٩)

ابن ماجه ۲۲/۲،۳۱۳، ۲۲۴. ۲۲/۲، ·31, 391, 077, A03, 3.0, 110, .779,777,719,077,027,017. 7/117, 737, 257, 274. 5/30, · ٧9/ A

1.7/V الماسرجسي أبو مالك الأشعري 74./ مالك بن أنس ۲۱۰/۲، ۳٤۹، ۳۹۰، 7P3, VVO. 4/12, 333, 123, . TT . / A . E . / V . E A E

### العَلَم الصفحة

71/5 مالك بن الحويرث 21.12 المناوي الماوردى ١/٨٨٨، ٢٨٩، ٥٠٣، ٣٤٩، 777 PAT 773 .33 .033 . 193, 270, 050. 2/14, 28, 191, A77,077,177,A77,AP7,763, (077,077,017,0,5,577,571 340, 540, 475. 7/14, 54, 60, 111, 171, 071, P71, P31, 701, PO1, 191, A.Y. 177, 777, 737, 737, VOY, VYY, VPY, +37, A37, 307) 1573 3773 1873 1833 1833 VY3, XY3, VF3, . AO, YPO. 317, 777, 777, 777, 777, 777 PYY , YTY , PTY , TTY , TTY , TTY , VAY, 3PT, A33, TO3, FV3, VA3, 1.010,010,770,000,700,700. 0/11, P7, 73, P3, 74, PA, 11, 711, 111, 171, 371, 111, 4.7, PYY, A3Y, 007, 777, 773, 373, VA3, 110, 770, 570, 770, 3V0, .150,777,711

### العَلَم الصفحة

# العَلَم الصفحة

مجاهد بن جبر ۳۲۲۳، ۱/۳۵ مجاهد بن جبر المحاملي ۱/۲۵۲، ۲۷۹، ۵۶۵، ۵۷۵ مرکز ۱ کا ۱ محاملي ۱/۲۵، ۲۵۷، ۵۱۷، ۱۹۷، ۱۹۷، ۲۵۱، ۲۷۸، ۲۷۲، ۲۷۸، ۲۷۲، ۲۷۸، ۲/۳۲

المحب الطبري ١/ ٠٣٦٠ / ٢١٤ ، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤١، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٣٥٠ ، ٣٢٠ . ٣٧٧ . ٣٤٧ ، ٢٤٣ ، ٧٧٣ . ٥/٧٢ ، ٨/٢٠ ، ٨/٢٠ .

## العَلَم الصفحة

777 . 07 . 107 . 707 . 577 . 677 , 0 5 9 , 0 79 , 0 77 , 0 70 , 0 79 . 70 . 77 . 10/7 . 0V9 . 0VA . 00 . 07) 73, 33, 03, A0, 05, IV, 34, 16, 131, 221, 641, 161, 791, 391, 791, 7.7, 7.7, 717, 017, 407, 477, 477, 477, 477, 797, 137, 937, 357, 377, 477 043, 643, 2.0, 0.0, 230, (7.7 ,099 ,09. ,OAA ,0YT .777 (717 (710 (700 (708 \*\V\$ , \$0 , \$ P1 , 717 , . TY , 177 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 1973 7073 9073 7173 7773 3773 477, 377, P77, P37, 001, 307, 007, 107, 907, 177, 177, 777, . 7 2 1 . 171 . 12 1 . 12 4 . 9 2 / 2 . 0 9 7 0/7713 3353 5/173 . 53 777/0 (00 /A .0TA ( £A0/V ( YAO ( YA . 

## العَلَم الصفحة

477/8 المصنف (النووي) ١٨١/١، ١٩٩، ١٩٩، r + Y , P + Y , 3 / Y , P / Y , 3 Y Y , 0 Y Y , , TOT , TO + , TEV , TTT , TOT , TOT , 707, 157, 757, 357, 777, 187, 197, 517, 917, •37, 737, 737, POT, FFT, VFT, 3VT, OVT, FOQ P13, V73, 173, 373, 073, 333, 033,303,753,773,073,073,183, ,000,000,077,077,010,070,070 170, A70, 330, 130, 000, .097 (01) (01) (07) (00) (10) 7/5, 37, 73, 73, 73, 70, 00, (9 . 17 . 17 . 17 . 10 . 19 . 17 . 11 111, 111, 111, 111, 111, 111, 731, 331, 001, 171, 111, 711, 391, 717, 117, 177, 777, 077, , Y77, Y09, Y00, Y08, YTV, YTE 397, 7.7, 7.7, 7.7, 317, .77, 177, 777, 077, 977, 777, 577, 037, 137, 707, 007, 157, 757,

الصفحة

### : | العَـلَم

معاذ بن جبل ۲/۵۲۵، ۳٤۱/۲، ۳۸/۱، 17:13 7.7/4 معاذ بن زهرة الضبي ابن معن T / X المغيرة بن شعبة 1/2573387 ابن المقرى ١/١١، ٣١٨، ٣٢٨، ٣٨٦، AF3, FOO. Y/301, PYY, PYY, , 2AT, 289, 2 · Y, 49, 4AV, TVA 070,700,300,900,700,000 (15. (1.7 (0) (51/7.719 (7.4 TV1 , F37 , 707 , F17 , P37 , 7V7 , 173 , 173 , 477/E . £77 , £77 ٩٥٢، ٩٣٥ - ٥/١٦، ١١٨، ١٢٠، ٣٣١، ( 17 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 17 ) .090,071, \$AV, \$77, \$78, 88 1/83,30, VOI, 181, 117, 3.7, (11/V.077.071.070. EV9. 790 (9) (9) (Y) (Y) (E) (P)

العَـلَم الصفحة

V54, 044, 144, 044, 444, 3.3, 313, 513, 813, 473, 873, 873, (077,010,0.9,0.0,0.0.7, 290 (009,000,000,000,020,021 (09)(0)7(0) (07) (07) ٨٠٢، ٩٠٢، ٩٢٩. ٣/٨، ١١، ١٥، , 77 , 87 , 67 , 77 , 77 , 78 , 78 , 77 , 78 (1)7 (1.4 (1.4 (1.7 (1.0 (1.7 (107 (10 , (187 (180 (181 (117 701,001, P51,071,1.7, 1.7 , 757, 755, 757, 757, 757, 719 P. T. 717, 017, P17, 377, 777, (40) (454) 634) 634) 634) (64) 707, PFT, . VY, IVY, AAY. 3/37, 07, 77, 37, 90, 71/3 VAI, 091, P.7, 517, 707, PT3, (7. (7/0.000,010,595,577 071, 77, 447, 373, 443, 883, Y • 0 > A | F | T | Y | Y | P | Y | "" OFT , FIT , VIT , PFT , PAT , . YOT . 191 . 101 . 1.1/V . ETE

## العَلَم الصفحة

\(\lambda 1 \) \(\delta 1 \) \

ابن الملقن ۲/۲، ۱۲/۲، ۲/۹۷ه ابن المنذر ۱/۸۳، ۹۵۳. ۲/۷۶، ۳۹۲، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۶. ۲/۷۶، ۳۲۲، ۲۷۰، ۲۲۲، ۷۶۰، ۲۲۲، ۷۶۰،

المهدي الأشعري ٢٠٥، ٤٧٥/٢. أبو موسئ الأشعري ٢/٥٧٤، ٢٠٥.

میمونه ۱/۵۷۷، ۶۰۹، ۲۱۷/۲۲ (ن)

الناشري ۱/۹٤/۱ (۲۹٤/۱ (۲۷/۳ (۲۷/۳ (۱۵۹۰ (۲۹۵/۱ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰ (۱۵۹۰

نصر بن إبراهيم المقدسي ٢/٣٢٣،

7.1.7.8/7

العَلَم الصفحة

ابن النقيب ١/٧٠، ٢٠٧، ٢٦٤٠ ، ٢٢٩ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٣٢/٢ ، ٣٣٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٥ . ٠٥٤٤ ، ٢٩٧ ، ٢٧١/٥ ، ٣٢٥ .

7/3/7,003,PV0,V/·37.

(هـ)

وائل بن حجر ۲/۲، ۸۹

| العَلَم الصفحة                          | الصفحة           | العَـلَم            |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Y07/Y            | <br>واثلة بن الأسقع |
| ٧/١٤/١ ، ١١٢ ، ١٨٢ ، ٣٨٥                | T E / T          | الواحدي             |
| (ي)                                     | ٤٨٠، ٤٥٥/٢       | أبو واقد الليثي     |
| يعلئ بن أمية ٢/٣٨٠٠                     | £1V/Y            | ابن الوردي          |
| ابن یونس ۲/۲، ۱۳۳، ۱۲۹، ۳۳۵.            | ٤٩٤،٤٩٣/١        | ابن الوكيل          |
| 7/137, 707, 0/77, . 77, 5/101,          | (/۱۰۲، ۱۳۲، ۱۵۲، | الولي العراقي       |
| Y · ·                                   | ٠٧/٣٠١٨٦،٥٣٤،٥٧  | ۳۳،٥٠٨،٤٥٢          |

# ٥ ـ فهرس الكتب الواردة في المتن

## اسم الكتاب الصفحة

إحياء علوم الدين ٢/٧٩٢، ٥/٤٢، ٢١٤، ٢٤٧، ٢٥٠، ٦/٧، ١٠، ١٢٨. ٣٥٨/٧،

۸٤٥، ۸٧٥، ۸ /۸٤، ٥٢، ١١٣، ٢٠٥.

أدب القضاء للهروي ٥/١٩٣

الأذكار٢/٥٦٤، ٨٨٥، ٩٨٥، ٣١٥/٣،

3/873, 0/170, 5/77, 37, 387.

٧/٠٨٥، ٢٨٥ ، ٨/٨٩ ، ٨١٤ ، ٨٨٣ .

الإرشاد لابن المقري ٥/٦٢٣

الاستذكار للدارمي ١٣٤/٦

الاستقصاء ٢/٥٢٢، ٢٢٨، ٢٤٧/٣،

737, 7/073, 833, 080. 3/757,

٥/٩٢، ١٣٢، ١٩٧، ١٥٠٠ ١٧١٠،

۸/۷۲، ۱۹۲، ۲۵۳.

الإسعاد ۳/۱۹۶، ۹۹۶

الانتصار ۲/ ۲۵، ه/۳۳۱، ۳۳۹،

00Y/V

الإشراف ٤/٥٢، ٥/٤٩٤، ٦/٦٩ أصل الروضة ٢/٥٧٦، ٢٧٦، ٢٨١، ٢٨٦، ٣٩٢، ٢٩٩، ٢٩٧، ٣١٤، ٣١٥،

, roq , rev , rrv , rro , rra , ria

( 77) ( 77) 0 0 77) 9 77) 3 77) 0 77)

....

. 279 , 1877 , 797 , 087 , 773 , 873 ,

الصفحة اسم الكتاب الصفحة

10.11.894.844.8V.1809.88V P. 0.7 730, V30, A00, P00, 150, 7A0,3A0,7A0,AA0,7P0,VP0, (717 ) 115 , 715 , 715 , 711 , 718 , ٨٢٢. ٣/٢١، ١١، ٥٠ ٥٨ ، ٨٩ ، ١١١ ، 171, ATI, VOI, 3VI, OVI, PPI ~ 1 AV . 1 A E . 1 7 . 1 0 E . E Y / E . 0 E Y Y + Y > X | Y > | ( T Y ) | ( T Y ) | T + T > | Y > Y > Y > Y 17, 77, 40, 471, 771, 671, , 777, 770, 771, 777, 777, 777, · YO : TO O . F \ XT : 13 : VF : 14 : , TVA, TVO, TEV, TET, TT9, TTY 317 , 197 , 447 , 747 , 0.73 7.73 V.73 A.73 P.73 (773) 3773 157, 777, 777, 677, 7.3, 7.3, 7.3, .019.0.1. £99. £9A. £VY. £ £ £ 770, 370, P70, 3V0, YAO, APO. (AV . Y) . 71 . 00 . YE . Y . . 9/V

# اسم الكتاب الصفحة

ρΛ, οο/, ορ/, ρ·Υ, οΓΥ, ΓΓΥ,
ἐ·Ψ, ορΨ, Ψἐἐ, ἐοἐ, ο∨ἐ,
Γ∨ἐ, ∨Λἐ, /(ο) ἐ/ο, Λ/ο, ἐΥο,
ἀγο, ροο, / Γο, ἐγο, Λγο, ΓΛο,
Ψρο, / · Γ, ν·Γ, ρ·Γ, / ۲Γ. Λ/Λ,
(Ψ, οΨ, οὲ, · ο) Ψο, · Λ, / ρ,
ΛΥ/, ΨΛ/, Υ/Υ, Λ·ἐ, Γ/ἐ, · Υἐ,
ΛΥ/, Υ/Υ, Λ·ἐ, Γ/ἐ, · Υἐς,

الأصول لابن القشيري 777/0 الأم٢/٧٧٢، ٣٦٣، ٩١٤، ٣٩٠، 153, 753, 773, 083, 783, 783, . 19A . 79 . £ £/T . 7 . . . 0 77 . 0 7 £ . 119, 777, 777, 787, 777, 777, 713, 710. 3/7P, V31, AFT, PAY, .141, 121, 221, 622, 0/11. ٥/٨٠٥٠ ٦/٩، ١٠، ٣٠، ٢٣، ١٤، 10, F.1, V.1, J.11, 331, b31, · · · · · ٤٦٢ · ٣ · ٨ · ٣ · ٢ · ١٩٤ · ١٨٦ 3.0) TVO. V/YO, PO, YA, . 11, ATI, PTI, 377, • 37, V37, FA7, 397, 7.7, 017, 597, 187, 193, 110, 170, 110, 110, 111, 111. A/71, . 7, 507, VA3, PA3, TP3. الإملاء ٣١٠، ٢٤٤، ١٥٥، ٤٤٠،

# اسم الكتاب الصفحة

ΛΓΥ, ΥΡΥ. Γ\ΥΛΙ, Ρ·Υ, ΥΓ\$, οΓ3, ΡΥ3, ΨΡ3.

. Y & E / A . 1 V 0 / 7 الانتصار الأنساب للزبير ابن بكار ٢ / ٤٨٠/٢ الأنوار ٢/٥٨٦، ٣٨١، ١٤٥، ٢٤٤، 103, 0P3, ..., VYL. T/LIL, ٥٨١، ١٩٤، ١٨٥ . ١٨٥ ، ١٨٥ 111, 111, 011, V31, 1V1, bV1, 177, 277, 777, 777, 727, 727, , 00 X , 0 T X , 0 T X , 2 T X , 2 T Y , 7 T Y (11),110,99/0.710,7070 P31, V17, A17, A77, PV7, F.T. (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 375. F/VI, VO, AF, YA, 3P, VY3, PF3, 010, 370, V70, 300. · 7 · 8 · 10 8 · 17 8 · 11 V · 90 · 87/V 377,007, 9, 7, 717, , 70, 115. A/T. A71, A71, PA1, VIT, , TOY , 157 , 757 , P17.

البحر ۲/۰۲، ۲۲۲، ۳/۳۱، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۰۹، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۳۱، ۵۲۲، ۲۹۱، ۲۳۱، ۵۳۳، ۵/۳۲، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۵/۳۲، ۹۳/۰

707/7

. Y . A/7 . A/0

# 

بيان المشكل ٢٥/٥٤ تاريخ قزوين ٥/٥٢ التبصرة التبصرة ١٨٧/٢ التبيان ٢/٣٠، ٣٥٧، ٢١٤، ٩١١، ٤٩١، ٤٩١، ٤٩١، ٤٩١، ٣٨٥،

# الصفحة اسم الكتاب الصفحة

التدريب للبلقيني

التعجيز ٤/٩٤، ١٩٨٤، ٥/١٠٦، ٢٠٦٣ تعليق أبي حامد ٥/٧٥، ٣٥٩، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٨٩، تعليق البغوي ٢٣٣/٨ التعليقة للقاضى حسين ٢٣٩/٣، ١٣٩/٤، ٥٠٤/٤، ٥٠٤/٤

### الصفحة اسم الكتاب 71V/V تفسير البغوي E . 9/Y تفسير الثعلبي التقريب ٢/ ٣١٥، ٣٠/٣، ١٢٤، ٣١٥، 7.3, A00, 0/70, 30, 371, VT . VY/A . Y 9V/V 101/2 تكملة الصحاح 27./7 التلخيص للروياني Y7./A التمييز · 0 1 1 . 0 5 1 . 5 9 . 7 . 7 . 7 التنسه 7/83, 777, 777, 537, 507, 3/511,0/777,777,000,000 ۸٣٢٠ ٦/١١، ١٠٤ ، ١٣٢١ ، ١٢٢١ 173, 730, 750. V/·Y, VYI, 1,071,777,797,703. 117/7 التنقيح للاسنوي 0 7 7 7 تنقيح اللباب التنقيح للنووي ٢١٦، ٢٠٩، ٣١٦ التهذيب ۲۰/۲، ۳۵۰، ۲۸، ۵۲۰، ۵۲۰، ٥١٦، ١١٩، ٣/٢م، ١٦، ١٧، ٥٨، 311, 211, 321, 377, 377, 3/77. . Y . T . 1 . O . 1 . E . 1 T O . 1 T . . AV / E ATT, TOT. 0/331. 1/1AT, 1PT, . 798 . 78 . 77 . 71 / V . 89 . . 87 A ۱۰۱، ٦/٨ . ٦٠٤ ، ٦٠٣ ، ٦٠٢ ، ٥٢٤

# اسم الكتاب الصفحة

177, 773, 703

التوشیح ۳/۹۲۱، ۲/۶۰۱، ۲/۶۳۲ ۷/۹۲۱، ۲/۹۳۲ الجواهر ۲/۸۰/۷۰ ۹۳/۶، ۹۳۲، ۱۸۰/۷۰ الحاوي ۲/۸۲۵، ۳۳۵، ۱۳۳، ۹۳۳، ۲۶۰ ۱۲۶، ۲۲۰، ۵/۲۲، ۹۳۲، ۲۶۲ ۷۲۲، ۲/۹۲، ۷/۲۵، ۱۱۱، ۸/۳۳۳، ۲۸۷ ۷۲۲، ۲/۹۲، ۷/۲۵، ۱۱۱، ۸/۳۲۳، ۲۸۷ ۷۸۲.

الحاوي الصغير ٢/٩٩٤، ٣/٨٠١، ٢١١٠. ٦/٢١١، ٩٠٢، ٩٠٤، ٢٥٤٠ ٧/٢٥، ٢٤٢، ٤٤٥، ٣٥٥، ٨/٢٢٠

Y0./A الحلبيات للسبكي 014/5 الحلية للروياني حلية الأولياء 479/V 1 . . / 7 . 7 9 7 / 7 حلية المؤمن 198/7 الحواشي الخادم ۲/۲۲، ۸۵، ۱۹۲، ۹۶/۲۱، 277/4 ختم المنهاج 019/5 الخصائص الخلاصة للغزالي 7/503,500, 7/507, 5/0.7/ ٥٣٣/٤،٦٠٦/٢ الدعاوي الدقائق ٢ / ٣٨ / ٥ ، ٣ / ٣٠ ه ، ٤ ، ٥ ، ٤ / ٣٨ ،

(A) (EA (EV/A (Y9V (O/O ()YE

. 717

# اسم الكتاب الصفحة

الرسالة للشافعي £V./V الرعاية 078/V الروض لابن المقرى ٢/٣١٥، ٣٨٤، ٥١٤، ١١٦، ٢٦٦. ٣/١١، ١٥، ١٩، 707, 157, 177, 397, 517, 777, P37, 777, VA7, PP7, VT3. 3/57, 757, 577, 0.5. 0/78, 711, 111, 171, 171, 117, 117, (T1) (TEA (TT) (T10 ( Y0V ) TEY (757,717,099,071,050,597 117 , VIY , TTY , 037 , V37 , 107 , · £19 · £17 · ٣٩٦ · ٣٠٩ · ٣٠٤ · ٢٦٩ (07)(00)(027,040,564) · 0 A · ( 0 V £ ( 0 T V ( 0 T T ( 0 T T 371, 131, 001, 101, 111, 111,

0V1, TV1, 3 . Y, AVY, P/T, 3V0,

الصفحة اسم الكتاب الصفحة

VPO, PIF, 175. A/17, 77, OF, (1), 007, 177, (77, 177, 117) الروضة= روضة الطالبين ٢/٠٧٢، ٢٧٢، 7.7, 117, 317, 517, .77, 777, , TTO , TTT , TTO , TTT , OTT , VTT, .37, F37, V37, P37, 107, POT, 15T, 75T, 17T, 07T, 3AT, ٥٨٣، ١٩٣٠ ١٩٣٠ ٥٩٣، ٥٩٠، ٥٤٠ (23, 13, 113, 713, 173, 073, 143,443,343,443,643,633 733, 033, V33, 003, 703, 103, PO3, FF3, . V3, TV3, · £91 · £9 · · £ \ \ · £ \ \ · £ \ \ · £ \ \ · £ \ \ · £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ \ \ · . £ (0.V.0.), E99, E9X, E9V, E9T 0,015,011,010,010,015,000 070, 170, 170, 130, 130, 730, 1009,000,000,001,0EX 000, 200, 400, 100, 100, 200 , 099, 09A, 09V, 097, 090, 798 (7.0 (7.8 (7.4 (7.4 (7.4 · 717 · 717 · 711 · 710 · 714 · 717 117 · 117 · 118 · 118 · 117 · 118

الصفحة

### الصفحة

اسم الكتاب

اسم الكتاب .07.1019.077.07.1010.00 (091,330,030,050,000,000,000) (00, 77, 70, 77, 71, 74, 07, 77, 00, 196 , 77 , 77 , 77 , 77 , 78 , 38 , VP , AP , 371 , 371 , 731 , V31 , · ۲ · 7 · 19 / 19 / 19 / 19 / 19 / 17 · 187,387,597,000,700,000 7 · 7 · V · 7 · A · 7 · P · 7 · F · 7 · K · 7 · A · 7 · A 177, 077, 137, 737, 037, P57, (019 (0+) (10++ (EVY (EO) 370,130,000,000,001,00E V/11, . 7, 37, 07, 77, . 7, 77, . 77 . 77 . 71 . 00 . 07 . 01 . 27 . 72 (97 (9 · 1) · 1) · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 VP , AP , 1.1, 371, 001, .71, (17) 771, 771, 171, 171, 771, 771, 017,177,777,377,,37,,137, 797, 907, 777, 477, 777, 707, 707, 7.7,077,137,007,057,777 797,373,073,773,373,373, ( £0 A ( £0 V ( £0 Y ( £0 ) ( £ £ 9 , £ A A , £ A V , £ V 9 , £ V A , £ V 0 , £ T V

, 777 , 770 , 77E , 77F , 77Y , 7Y1 (10 (17 (9/F . 779 , 77) (17) 11,17, P7,13, 00, X0, XV, XV, (11) 711) 171, 771, 371, .71, 371, 721, 131, 151, 101, 101, 071, 771, 791, 391, 391, 091, V/Y , 3 7 Y , A T Y , A 3 Y , P 3 Y , TOY , 3 9 7 , 0 9 7 , 7 • 7 , 7 • 7 , 7 | 7 , 7 | 7 , 7 | 7 , 153, 453, 473, 473, 674, 674, 671 (1.7 (1.1 (9) (1) (1) (1) (1) 111, 371, 171, 031, 131, 171, . 11 . 3 . 7 . 7 . 9 . 7 . 7 . 7 . 8 . 17 . 17 . 17 . 777, 777, 377, 577, 307, 007, ( £ • 7 , 499 , 497 , 497 , 478 , 474 ( £ A T ( £ 3 T ( £ 7 T , £ 7 T ) T & 5 T ) T & 5 T ) (0) · (0 · V · O · 7 · O · E · EA7 .097.00.029.077.07.077 ٥/٣١، ١٤، ٣٢، ١٤، ٢٠، ٨٣، ٢٩، · 3 > 13 > · 11 > 171 > 171 > \ \frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\fir{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac 171, 031, 111, 111, 011, 011, 777,377, 777, 777, 777, 777, · { 9 7 · 6 A 9 · 7 4 A • 7 A 7 · 7 9 0 · 7 9 {

### اسم الكتاب

٥١٤، ٥٠١، ٥٠٥، ٥٠٥، ٥١١ه، ١٥٥، الشافي للجرجاني 10,370,070,070,170,730, , T.V. 098, 0A7, 0VA, 0VE, 009 ٩٠٢٠ ٨/٩، ١٠، ١٣، ١٠، ٢٦، ١٥، ٢٤، | ١٠٦/٦ ، ١٤٣، ٥٥٥، ١٩٥٠ ٧/١٤، 10, 70, 01, PI, . V, (V, VV) | 11. V/1.1, VOL, VVV. ۸۹، ۹۳، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۸، | الشامل الصغير ١١٩، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٨، ١٣١، ١٣٤، أشرائط الأحكام لابن عبدان ٢٦٢/٤ ۱۳۵، ۱۲۰، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۲۰، ۱۲۰، شرح الإرشاد ۲/۸۳، ۱۸۵، ۲۰۰، 781, 791, 891, 1.7, 7.7, 9.7, •17 ) 117 ) 717 ) 317 ) 577 ) ATY ) TYF ) 5/17 ) VOI - V/YPY ) AIF . ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۲، شرح البهجة ۲/۳۲۹، ۱۲۰/۳، ۲۲۱، ۲۲۱، 777 377 477 477 477 1 477 9 473 . 173 , 717 , 017 , . 37 , 737 , 737 , V37, P37, Y07, T07, T7, AF7, ۳۷۰، ۳۷۵، ۳۷۲، ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۹۶، | شرح ابن قاسم ۳۹۵، ۳۹۱، ۳۹۹، ۳۹۹، ۲۳۱، ۲۳۲، شرح التنبيه ٢٧٣/٥،٥٠٩/٢ مرح جمع الجوامع ٢/٩٠٥،٥٠٩/٢ . ٤٩٨ . ٤٩٥ . ٤٩١

زوائد الروضة ٣/٣٥، ٤/٤، ٧٧٥، |

زيادات ابن المقري السلسلة للجويني سنن أبي داود 1 891/Y 10/1 سنن البيهقي السنن الكبرئ

### الصفحة الصفحة اسم الكتاب

10/5 الشامل ٢/٠٥٠، ٣/٨٧٢، ٨٨٣، ٤/٣٣، ٠٠١٩٩ ، ١٣١ ، ٤٧/٥ ، ٤٠٥ ، ٣١٩

2.9/7 

317, PA3, 1P3, 7P3. 3/.77, ·37, 0/ FF. F/VP7, 7.7, FAT. £ £ Å . Y £ \$ \$ / \$ . Y \$ \$ \$ . \ \ 0 / \ \

771/2 7/153,7/47 الشرح للرافعي ٢/٣١٥، ٣٢٣، ٣٢٤، ١٨/٦٠٥٧٧ ، ١٥٠ ، ٤٦٢ ، ٤٠٩ ، ٣٨٤ ٠١٠٣ ، ١٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٧١ ، ٢٠١٧

٥١٠/٥ | شرح الدميري TV 8/T ۱۵۱/۳ ، ۱۳۱/۳ ا شرح الروض ۲/۲۲، ۲۷۳ ، ۲۸۸ ، PP7 . • • • • P7 . • P3 . 3 3 7 . V3 7 . P37, 357, 377, A77, . P7, A13, 

الصفحة

اسم الكتاب

الصفحة

اسم الكتاب

(07 . (0) & (0) 7 (0 . ) ( 299 ( 290 070,077,078,077,070,070 . OVA . OVO . OVE . OTV . OT . . OEA ,000,000,000,000,000,000 1777 177 · 17 · 11 / 17 · 09 £ · 0 A V ۱۵، ۱۳، ۹/۳ - ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۲۳ ، ۱۵، ۱۲۳ ، ۱۵، ۱۲۳ ، ۱۵، ۱۲۳ ، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵ · V 1 · 79 · 7V · 7V · 09 · Y E · Y T · 1V (1+7,1+2,1+1,4+,V7,VE,VY ٨٠١، ١٢٥، ١٣٨، ١٣٠، ١٢٥، ١٠٨ 331, 051, 181, 181, 181, 217, 217, 017, 117, 117, 377, 077, 177, PTY , 37 , V37 , 307 , 507 , VAY , AAY , 317 , 517 , 977 , 737 , 107, 707, 107, 177, 787, 713, 173, LAS, AOS, OAS, VAO, · 70 , 870 , 380 . 3/17 , 77 , 55 , ٨٧ ، ٨٨ ، ٣٢ ، ٥٥ ، ٢٠١ ، ٢١٢ ، ١١٩ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 777 · 777 · 779 · 779 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 147, 747, 347, 747, 797, 097,

007, 157, 757, 007, 007, 607 ( 1 0 , 7 9 7 , 7 9 7 , 7 9 7 , 7 9 7 , 7 9 7 ) . £ V V . £ £ 7 . £ £ 0 . £ £ 7 . £ 7 V . £ 7 0 (017,017,011,0.9,297,210) (07V,070,077,07.0)A(0)V 1007,00,029,051,05,0070 . 07 · . 00 \ . 00 \ . 000 \ . 000 · 7 · £ · 7 · 1 · 0 A 9 · 0 A V · 0 V Y · 0 7 0 ٥/٢، ٧، ٩، ١١، ١١، ٥١، ١٩، ٢٠، 17, 07, 37, 57, 67, 73, 73, (17. (17) (17) (17. (17. (17) 301, 401, 771, 471, 971, 741, . Y Q V . Y Q T . Y A E . Y A • . Y V Q . Y V Y . £77 , 477 , 107 , 177 , 177 , 777 173, PT3, 4V3, EV4, ETA 1.01 (01) 370, ATO, 130, (74. 11. V 0 0 1 1 0 V 0 0 V 0 0 V (7EV , 75 % , 7 4 4 , 7 7 7 , 7 7 0 , 7 7 1 .09 .07 .00 . 20 . 22 . 24 . 49 ۸۲، ۲۷، ۱۸، ۲۸، ۱۰۹، ۱۲۱، ۱۲۱،

## اسم الكتاب

(171 , 177 , 101 , 170 , 178 , 177 777, 577, 887, 987, 1.7, 117, 717, 777, 577, 877, 437, 937, 707, 777, 077, 777, 077, 777, , ٤١٠, ٤٠٩, ٤٠٧, ٣٩٨, ٣٩٠, ٣٨٨ 7/3, 0/3, V/3, K/3, FY3, PY3, , 507, 557, 557, 577, 657 ٨٥٤، ٢٦٩ ، ٣٧٤، ٤٨٤، ٢٩٩، 0.0,210,310,330,050,270, .09V .090 .09 .0A7 .0AT ( £ A ( £ Y ( £ 7 ( £ 1 ( \$ 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ) ( ) 0 ( ) 1 ( ) 0 ( ) 7 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 2 ۷۹، ۸۹، ۳۰۱، ۱۰۶ ،۱۰۳ ، ۹۸ ، ۹۷ ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۳۲، | شرح الظهيرية | ١٣٩ ، ١٤١ ، ١٥٥ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٣٩ ٩٢١، ١٧٠، ١٨٢، ٥٠٢، ١٣٢، ١٣٩، · \* · £ · Y • • · Y 7 7 · Y 7 7 · Y 7 • Y 7 • Y 7 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y 7 9 • Y ٣٣٧، ٣٥٨، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٩١، ٤٣٨، أُ شرح الكفاية لابن الهائم ٤٣٩ ، ٤٤٢ ، ٤٥٣ ، ٤٧٠ ، ٤٧٣ ، ٤٩٢ ، | شرح مسلم للنووي (09), (0) \$ (0) \$ (0) \$ (0) \$ (0) \$ 9 \ . 79 . EY . E . . 1Y/A . 719 . 7 . A

الصفحة الصفحة اسم الكتاب

041, 141, 141, 441, 641, 191, 777, 077, 177, 777, 957, 777, 044, 164, 113, 413, 343, 003, . 5 1 1 2 1 7 1 5 1 7 1 5 1 7 1 5 1

الشرح الصغير ٢/ ٣٦١، ٣٥٩، ٣٦١، V30, P30. 7/11, P3, A.1, VAI, · 17 · 47 · 187 · 3/8 · 17 · 307, 037, 073, 0/19, 017, ٥٢٣، ١٢٥، ٥٥٠. ٦/٣٤١، ٩٨١، 110, 180 . 10/V . 091 . 0NT (7X, 30%, AP%, 3.0. A/77, AF) . 778 . 170

AY/A شرح الفصول لسبط المارديني ٥ /٣٩١، ٤١١ الشرح الكبير ٢/ ٣٦١/١، ٥٤٧، ٣٦١/١، ٤/٨٦، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، AVO. V\01. 77. A\AF, 3YY.

.491/0 7/74, 74, 677, 677, 677, 677, .784 (07) (777) (20) (27) 1/37, 77, 70, 747, 0.4. 76/7

## اسم الكتاب الصفحة

VY0, AY0, PY0, 370, F70, A70, 730, 730, 330, V30, 700, 700, 700, 100, 100, 100, 170, 170, . OVV . OV7 . O77 . O70 . O77 . O77 ,010,010,010,010,010,010 100, 640, 160, 160, 260, 360, 17.1,099,09V,09V,097,090 (7.7 (7.0 (7.5 (7.7 (7.7) 177 · 317 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 · · 777 · 777 · 770 · 772 · 777 · 777 ٩٢٢، ٣٠٠، ٣٠٠ ، ١٧، ١١، ١٥، ١٧، 11, 17, 17, 77, 07, 77, 57, 60, (1.0().5().7(A7(A.(VV)VE T.13 1113 7113 VII3 A113 P113 171, 371, 071, 171, .31, 131, 131, 331, 701, 751, 751, 051, 0 VI , 1 VVI , 3 XI , A XI , P XI , 1 P I 091, 191, 001, 001, 117, 317, 777,077,177,137,737,737, 037, 737, 737, 707, 707, 757, 757, , 799, 797, 790, 797, 791, 779 1.7, 4.7, 517, 717, 717, 177,

## اسم الكتاب الصفحة

. Y 7 V . O V . O E . ET/A . E 7 O . Y 9 Y 044/1 شرح المسند للرافعي شرح مسند الشافعي 041/1 شرح المفتاح ~~·/v شرح المفتاح لابن جماعة ,074/7 1.9/1 ۲/۷۲۲، شرح المهذب (المجموع) 777, 377, 677, 177, 777, 777, (T.9, T. ), O. T. ) V. T. ) X. T. ) P. T. ٠١٦، ١١٦، ٥١٦، ١١٦، ٨١٦، ٢٢٠ ۸۲۳ ، ۲۲۹ ، ۳۳ ، ۱۳۳ ، ۲۳۲ ، ۳۳۳ ، P37, 107, A07, . 17, 117, 717, ٥٣٦، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢٧١، ٣٦٩، ٣٦٥ 1973 3PT, VEL, 1837 0131 ( £ 1 V ( £ 1 £ ( £ 1 Y ( £ 1 \* ( £ \* A ( £ \* V . 277 . 273 . 273 . 673 . 173 . 273 . ( £0 · ( £ £ ) ( £ £ ) ( £ 7 £ ( £7 . ( £0 9 . ( £0 V . ( £0 T . ( £0 T 173, 143, 143, 143, 143, 143, , £91, £17, £18, £17, £19, £17 (0.8 (0.7 (0.7 (299 (297 (017,018,017,01,00,0,000 10, 10, 10, 10, 110, 310, 110,

# اسم الكتاب

777, 077, 577, 877, 977, 977, (757, 777, 077, .37, 337, 737, P37, 007, 707, 307, A07, 077, ۸۲۳، ۲۷۲، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۶، ۳۸۳، ا شرح الوجیز لابن یونس ۱۹۷۷، ۸/۸۲. , ۳۹۸ , ۳۹۲ , ۳۹۱ , ۳۹۰ , ۳۸۷ , ۳۸۷ , 277 , 271 , 217 , 210 , 2 • 1 , 29 • \$73, 033, L33, 003, A03, (17 (10 (7/E .OAT (OV9 (OV) · Y > 0 VT > AV3 . 0 \ FAI > PYY > . 7 £ £ . 7 £ Y . 7 Y 9 . 7 Y 0 . 7 Y £ . 7 Y 9 P35. 5/17, 00, 571, V31, 1A7, ۵۳۸ ، ۲۶۰ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۲ ، ۹۷۹ ، اصحیح ابن حبان ۱۲۲، ۸/۲۱، ۵، ۲۰، ۲۷، ۲۸، ۷۲، صحیح الحاکم . 19. . 1 . 7 . 99 . 98 . 97 . 17 . 18 1.7.2.7.7.3.7.

> شرح المنهج ۲/۷۲، ۳۰۹، ۳۳۱، , £9. (1)9 (70/T (0£9 (T09) (1.0 (1.1/E .7Y/E (09V (09. 171, 171, 051, 091, 777, . 70, ٨٩٥٠ ٥/١٢، ٢٥، ٥٩، ٤٠٢، ١٣٣١ . 71V , 00A , 0 . Y , & 70 , MOO , V/F. 137, 4P7, 4F3, AVO. V/Y, FP, ٠٤٣٠ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، ٢٦١ ، ١٣٩

### الصفحة الصفحة اسم الكتاب

733,753. A/AA,001, PF1, TP1, 177, P77, V57, V77, TV7, 037, 713,013,193.

3/5.70017 شرح الوسيط للنووي 191/4 , 77 , 781/0

.078,77,.777 الشرحين

.10. (1T1/V

الصحاح ۲/۲۹، ۲۰۲، ۱۳۹/۶، ۱۵۰، VIT. V/TOY, 717, F.F. A/F.I.

صحيح البخاري ٢/٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٦،

P75. V/OA3 > ATO - A/P31.

. 7 . . / ~

.405/4

صحیح مسلم ۲۹۲/۲، ۵۷۵، ۲۱۲.

1/2/A.007,0TA, EAO/V

الصحيحين ٢ / ٢٩٢ ، ٣٧٤ ، ٤٦٩ ، ٤٦٩ ، 7500 . 600 . 141, 1610 . 1410 737,337,3/157.5/17,33,40, ,000,079,393,970,000 100. 1/ 73, 73, 83, 341, 513, 7PO. 127/1.097

طبقات ابن سعد 719/4 طبقات العبادي 491/0 الطبقات للنووي 1 V V X

### اسم الكتاب

الطبقات لابن صلاح العدة ٢/ ٢٢٦ ، ٣/٢٤ ، ٩٤ ، ٠٥ ، ٧٣٣ ، .17/7 . 788 . 70 . . 177/0 . 07 . / 8 

العزيز ۸۲/۳، ۳۸۷، ۳۸۷، ۲۱۲/۷ العمدة للفوراني 41./1 عناية الراغبين T0V/Y فتاوى ابن البرزي ٢ /٩٣/٥ ، ٥/٦١٥ قواعد العلائي فتاوى البغوي ٢/٩/٢، ٢٧٩/٤، القوت (قوت المحتاج) ٢٩/٤، ٧٥/٥، ٥١٧، ٤/٨٨، ٤٠٠، ٩٥، ٩٥، الكافي ٢/ ٧٦٥، ٣/٢٥، ع٥، ٥/٨، ١١٤/٧ . ٩٤ ، ٢٥/٦ ، ٤٩٣/٥ | ، ١٦٧ ، ٦/٧ ، ٣٣١ ، ٦٢/٦ ، ١١٤ ، ٨/٥ ٥٩١، ٦٤٦، ٥٧٠ ، ٣٤٦ ، ١٩٥

فتاوي الحناطي ٢٣٢/٦، ١٧٩/٧. فتاوي بن الصباغ فتاوي ابن الصلاح ٤/٤ ٣٧٧، ٥/١١، ٢٨٦، ٣٩٣، ٣٧٧، ٢٦٦، 101, 23. L/b3, VA, 6VI, LAL, · 777 . 181/V

فتاوي ابن عبد السلام فتاوی الغزالی ۲۳۰، ۹۷، ۲/۳۰، ۲/۷۲، ۲/۰۲، ۹۲، ۲۳۰، ۶۶۲، ۱۹۰.

> فتاوي القاضي ٤/٢٦٧، ٥٣٠، ٢٦٦٧ | مثير العزم الساكن ٦/٧٥، ١٢١، ١٨٩، ٤٨٤، ٤٨٤، المجرد · YA9/A

فتاوي القفال ٢١٣/٢، ١٧٣/٣، ٢٦٦، المحرر ٢٧٤/٢، ٢٧٥، ٣٠٤، ٣٠٧، VY6, 3/ATY, V03, 0/11, V31, / A.T. 317, 177, 777, 377,

### الصفحة اسم الكتاب الصفحة

1/477 | 5/07, A.7, P.7. V/511. A/374. فتاوي المروذي 40/4 فتاوی النووی ۳/۳۳٪ ۱۸۹۵، ۲۹۰، ۲۹۰ T ( ) 7 , YY , Y ( ) 1 , X / 13 T الفروع لابن القطان 7.1/0 قواعد عز الدين بن عبد السلام ٥/٢١٧، 174/4 . 94/4 . 004/7 178/4

الكفاية ٢/٧٠، ٢٤٢، ٨٦٤، ٢٧٤، 3/94, 18, 4.1, 731, 517, 757, (3T) VPT, (13) A13, 0/TE) 7/A33 | 0/371, 707, P07, 0P3, .0F, V/YY() AT() A\AP() | V\\$(() PF() A\YY) FY, P\$T.

174/4.189

TV 2/T 7/47 Y . / 0 المجموع للمحاملي

الصفحة

## اسم الكتاب

, TEA , TTO , TTO , TTO , TTO 107, 007, 177, 177, 777, 777, 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 7P7, P13, 073, A73, 773, 373, . £9 · . £ \ 9 . £ \ \ . £ \ \ . £ £ \ . £ £ • (00) (020 (02) (019 (017 (29) .7.7 ,007 ,077 ,071 ,000 ,007 39, 79, 111, 111, 101, 101, 171, 341, 241, 241, 441, 641, 261, 1991, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941 137, 777, 777, 077, 177, 007, .7. 7 , 7 , 3 , 3 , 7 , 0 , 7 , 0 , 7 , 0 , 7 , 7 , 7 3/77, 27, 64, 64, 611, 271, (10 . (159 (150 (179 (17 . (17) 701, 701, 41, 347, 047, 197, 707, 707, 7.3, 113, 873, .73, 773 , V53 , V53 , V . 0 , 310 , X70 . ٥/٦، ١٩، ١٩، ١٦٠، ١٦٠، ١٦٥، ١٦٠ . 777 , 777 , 077 , 077 , 777 , 777 , 377, 777, 777, 087, 087, 237, ٣٤٩، ٥٠٠، ٢٥٤، ٣٦٤، ٣٩٧، ٢٤٤، المدخل 733,793,1.0,010,770,700,

### الصفحة اسم الكتاب

313, 103, TP3, Y30, AVO. V/01, 37, 511, 171, 351, 177, ·P7, 7.7, V.7, 177, V77, ·37, . 240 . 515 . 474 . 471 . 471 . 473 . 173, P33, 303, PP3, ... 1.01 (0.0 (0.8 (0.7 (0.1 1/A.711.7.9.7.V.7.8.0V7 . VA . VO . EA . EV . TO . T9 . T. (14) 01) 170 (17) 111 X77, 577, 197, 797, 1.7, 117, 717,017, 37, 17, 17, 17, 17, , 547, 543, 653, 653, 663, 663, . O . E . O . T . E 9V

177/V المحكم مختصر البويطي .077/7.078/7 011, 272, 711/ مختصر الروضة 78/0 TOA . 189/7 مختصر المزني 7.0/7 مختصر الجويني 07T/V المراسيل لأبي داود 174/1 7 5 5 / 1 1 1 7 / 0 ٦/٦٨، ١١٦، ١٤٠، ١٨٦، ٢٠٤، المستصفى TV./7

| الصفحة                                  | اسم الكتاب         |
|-----------------------------------------|--------------------|
| T £ 1 / T                               | المناسك للكرماني   |
| ٤١٤/٦                                   | المنثور            |
| ۲۰/٦٠٦٤٢/٥،٣٤                           | المنهج ٢ /٣ ٢٩، ٥  |
| . 200/A . YVY . Y . C                   | )/v                |
| البين ۲/۸۲۲، ۲۷۰،                       | المنهاج= منهاج الط |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 777, 777, 077      |
| ۱، ۱۲، ۱۳، ۱۳، ۱۳،                      | ۳۰۵،۳۰٤،۲۸۳        |
| , 474, 737, 937,                        | P17,               |
| , 154, 754, 757,                        | ۰ ۳۵۱ (۳۵۱ ، ۹۵۳   |
| ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۸۷ ،                     | ۳۷۷، ۲۷۲، ۳۷۰      |
| . 273 . 273 . 272 .                     | 1.3, 713, 813      |
| ( 1                                     | 0 ( £ £ Y          |
| .0.0 .0.7 . 89                          | 9 (                |
| , 310, 010, 610,                        | 011 (01 · (0 · V   |
| ,130,730,730,                           |                    |
| , ۵۷7, ۵۷0, ۵۷۳,                        |                    |
| , 090, 198, 097,                        |                    |
| · ٦١ · · ٦ · ٩ · ٦ · ٨ ·                |                    |
| · ٦٢٨ ، ٦٢٧ ، ٦٢٥ ،                     | ,                  |
| ۲۱، ۳۱، ۳۱، ۷۸،                         |                    |
| (17. (171 (110 (                        |                    |
| ، ۱٤٨ ، ١٤٤ ، ١٤٣ ،                     |                    |
| ، ۱۷۲ ، ۱۲۹ ، ۱۲۷ ،                     |                    |
| , ۲۰۰ ، ۱۹۷ ، ۱۹٦ ،                     |                    |
| 37, 707, 707,                           | 4 ( 7 7 4 6 7 • 2  |

اسم الكتاب الصفحة المستظهري المسائل المنثورة ٢٦١٥، ٢٦٥ 1/540 ) المستوعب المستوعب مسند الإمام أحمد ٢ /٥٨٨ ، ١٩٩/٣ مسند البزار ۲ ، ۸/۲ مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۸/۷ المطلب ١٨٣/٣، ٤٩٦، ٩٩١، ٥١٨، 110, 1.4, VX, VQ/E -1.2, 014 131, 201, 171, 271, 277, 217, 717 , 777 , 777 , 737 , • 77 , 777 , (0.7(0.)( \$AV ( \$A . ( \$VV ( \$7\$ ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۲۷، ۱۸، ٥٩، ١٠٠، ١١٦، ١٩٢، ٥٢١، ٢٠٤، , 79 , 71 , 0 V , 9 , V/7 . 779 , 0 . 9 . YY/V . 007 . 0 . V . 0 . E . E . E . AT YO, TV, AYY, 0.3, 7.0. A/3V, 717, 137, 177, 177 714, 11/4, 11/4 المعين لابن خلف الطبري ٤ /١٧١، ٢٦٢، 277/7 , 177/0 01/7 الملخص المناسك للنووي ٣١٥، ٢٤٣/٣، ٣١٩، , TAA, PTT, P3T, TVT, IAT, AAT, T.9/A

# اسم الكتاب الصفحة

107, 607, 617, 617, 377, 677, ٥٧٧ ، ٣٠٣ ، ٢٠٦ ، ٨١٣ ، ١٩٧ ، ٥٥٣ ، , TA. , TV9 , TT7 , TOX , TOV , TO7 00713 9713 9 3 1 5 1 5 1 3 1 3 1 3 1 7 3 1 103,373,041,570,330, · £ A · £ V · T 9 · T · · V / £ · 0 £ £ · 0 £ 0 31, 211, 271, 001, 101, 701, 001, 111, 117, 117, 117, 117, 137, 197, 4.7, 4.7, 6.7, 717, 7/7, 737, 707, 707, 717, 377, ( 27 . ( 27 9 . 2 ) 7 1 3 , 6 7 3 , 7 7 3 ) 1743, 273, 2743, 200, 210, 270, 700, 940, 4.2. 0/11, .4, 14, 17° A7° A3° A1° (A° OA° OP° 371, 071, 701, 301, 777, 337, 037, 777, 667, 777, 777, 737, . 517 . 5 . 0 . 779 . 775 . 777 . 70 . (017,010,507,507,50,610) ۸۳۵، ۳۵۵، ۵۰۲، ۳۳۲، ۱۶۲. ١٠٠١، ١٥، ٣٦، ١٤، ١٥، ١٠/٦ 17, 77, 37, 17, 77, 78, 77, 71, 3.1, 111, 771, 731, 171, 771, , ۲٧0 , ٢٦٩ , ٢٦٥ , ٢ • ٤ , ١٩٦ , ١٩٤ PAT , PT , PPT , 017 , A17 , 377 , vyx, 134, 374, 304, 004, 004,

اسم الكتاب الصفحة

. 577 . 571 . 578 . 577 . 573 . . 29 . . 277 . 277 . 201 . 227 . 277 193, 4.0, 710, 170, 170, 770, 770, 050, 7A0, 0A0, VPO. V/·1 , 77 , 77 , 73 , 33 , 03 , 70 , (1.7 (1.0 (98 (98 (9. (1) (07 111, 171, 971, 771, 171, 131, 1910 0710 1910 9910 9070 7170 017,177,777,07,007,077,177 077, 577, 777, 677, 777, 777, V. T. VIT, VTT, TTT, OAT, ( £ A A \ £ Y O \ ( £ O + \ ( £ £ 9 \ ( £ + + ,079,011,007,599,591,595 (7.V (000 (089 (08A (08. A. F. 17 - A/F1 . P1 . TY . 37 . (179,170,171,170,000,07) . 177 . 170 . 10V . 127 . 121 . 12 · 1.7, 17, 377, 577, 937, 707, , TAT, YAT, POT, POT, \*AT, TOY, TOT ( £0 ) ( £ £ 9 ( £ ٣ ) ( £ ٣ • ( ٣ 9 V ) ( ٣ ٨ 9 . 297 . 297 . 291 . 287 . 279 . 270 . 0 . V ( 0 . 0 ( £ 9 V

لمهذب ۲/۸۰۳، ۳۸۳، ۲۳۹، ۲۷۹،

## اسم الكتاب الصفحة

۱۲/۳ ، ۲۲، ۲۲۰ ، ۱۲/۳ ، ۱۲/۳ ، النكت للعراة التنبيه ۲۰۲ ، ۲۰۶ ، ۲۷۷ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰/۲ ، نكت التنبيه ۲۰۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۹ ، ۲۰۸ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۰۸ ، ۲۲۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲

# اسم الكتاب الصفحة

النكت للعراقي ۱۰۸۲، ۵۸۳ ، ۲۸۷ ، ۵۸۳ ، ۵۸۳ ، ۵۸۳ ، ۵۸۳ ، ۵۸۳ ، ۵۸۳ . ۲۸۰ ، ۵۲۳ ، ۲۲۸ . ۲۲۸ ، ۵۲/۷ ، ۵۲/۷ ، ۵۲/۷

# ٦ ـ فهرس القواعد الفقهية

| الصفحة                                 | القاعدة                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 7/٣                                    | «إذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام»             |
|                                        | «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إل     |
|                                        | «إشارة الأخرس كالنطق»                         |
| ***/********************************** | «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»                  |
| £9V _ £97/7·····                       | «الحدود تدرأ بالشبهات»                        |
|                                        | «الحر لا يدخل تحب اليد»                       |
|                                        | «حق الله مبني على المساهلة بخلاف حق الآدم     |
|                                        | «الخروج من الخلاف مستحب»                      |
|                                        | «الدوام أقوئ من الابتداء»                     |
| ٣٩٢/١                                  | «الرخص لا تناط بالشك»                         |
| *AV/1                                  | «الرخص لا تناط بالمعاصي»                      |
| r·r/r                                  | «السنة لا يلزم إتمامها»                       |
| <b>το ξ/ ξ</b>                         | «الضرر لا يزال بالضرر»                        |
| ۲۱۱/۳                                  | «العبادات البدنية المحضة لا تدخلها النيابة»   |
| ٤٠٧/٣                                  | «العبادات البدنية لا تقدم على وقتها»          |
| ٤٢٩/٣                                  | «العبادات الفاسدة لا يُمضى فيها»              |
| ٥٩٩/٤                                  | «العقود الجائزة تنفسخ بزوال أهلية التصرف» .   |
| ~~o/~                                  | «الغالب في الرخص الاتباع»                     |
|                                        | «فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه»         |
|                                        | «الفدية التي في مقابل جناية لا تسقط بالإعسار: |
|                                        | «الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولئ بالمراعاة |

القكاعدة

الصفحة «القضاء يحاكي الأداء»......«القضاء يحاكي الأداء» «كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع الخلل لم يجب قضاؤها» .....١٨١٠ «لا عبرة بالظن البين خطؤه» ..... خطؤه الله عبرة بالظن البين خطؤه الله عبرة بالله بالله عبرة با «لا يراعي الترتيب إلا في العبادة الواحدة» .......« لا يراعي الترتيب إلا في العبادة الواحدة الواحدة الم «لا يصلح التشريك بين الفرض والنفل المقصود» .....٧ ٢٠٨٠ عنوا «لا ينتقل عن الأصل بمجرد النية ، ويعاد إليه بمجردها» .....٧٠٠٠ ٣٢٠/٢. «ما تولد عن مأمور به أو مأذون فليس بمضمون» ..... ۸۲/۳ ، ۱۸٦/۳ ، ۹۲/۶ ه «ما حرم استعماله حرم اتخاذه».....دم استعماله حرم اتخاذه المحرم استعماله حرم اتخاذه المحرم المحرم المحرم المحرم «ما عمت به البلوئ يعفي عنه» .....٧ ما عمت به البلوئ يعفي عنه» «المشغول لا يشغل».....«المشغول لا يشغل «المعاوضات المحضة لا تقبل التعليق»......«المعاوضات المحضة لا «الميسور لا يسقط بالمعسور (المحافظة على الواجب بقدر الإمكان)». ١٧/١، ٤٤٦/١) 117/4 «النادر كالمعدوم» ......«النادر كالمعدوم) المرام ٢٧٩/١، ١٥٢/٥، ١٥٢/٥، ١٥٢/٥، «النقصان يقتضى الخيار لا البطلان» ...... النقصان يقتضى الخيار البطلان البطان البطان البطان البطلان ال «هل العبرة بألفاظ العقود أم بمعانيها؟ » ..... « (هل العبرة بألفاظ العقود أم بمعانيها؟ «هل النذر ينزل منزلة واجب الشرع أو جائز الشرع ؟ » ٢٠٦/٨ ، ٤٨٣/١ ، ٢٠٦/٨ «يثبت ضمنا ما لا يثبت مقصودا» ......«ايثبت ضمنا ما لا يثبت مقصودا «يُضمن المثلي بمثله ، والقيمي بقيمته» ....... قيمته على المثلي بمثله ، والقيمي بقيمته السمالية على المثلي بمثله ،

# ٧ ـ فهرس بأهم مصادر ومراجع التحقيق

- ١ ـ الأذكار ، للإمام النووي ، ت: صلاح الدين محمد مأمون الحمصي ، عبد اللطيف أحمد
   عبد اللطيف ، محمد محمد طاهر شعبان ، دار المنهاج \_ جدة . ط: ١ ، سنة: ٢٠٠٥م .
- ٢ ـ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت
   ٩٢٦)، دار الكتاب الإسلامي.
- ٣ ـ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ، عثمان بن محمد شطا الدمياطي ، ت: عبد الرزاق النجم ، دار الفيحاء دمشق ، ط١ ، ٢٠٠٨م.
  - ٤ ـ الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت ٢٠٠٢م.
- ٥ ـ الأم للشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤)، ت: رفعت فوزي
   عبد المطلب، ط ١، (٢٠١١)، دار الوفاء.
- ٦ ـ الأنوار لأعمال الأبرار، يوسف بن إبراهيم الأردبيلي، ت: خلف مفضي المطلق، دار
   الضياء ـ الكويت، ط: ١، سنة: ٢٠٠٦م.
- ٧ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل باشا البغدادي، ت: محمد شرف الدين، رفعت بيلكيه الكليسي. تصوير دار إحياء التراث العربي لبنان.
- ٨ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ، محمد بن علي الشوكاني ، مطبعة السعادة ،
   القاهرة .
- ٩ ـ بغية المسترشدين، الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، دار المنهاج جدة، ط:
   ١/ سنة: ١٠١٨م٠
- ١٠ ـ البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيئ بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي، ت: قاسم محمد النوري، دار المنهاج \_ جدة، ط: ٢، سنة: ٢٠٠٧ م.
- 11 تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين ، علاء الدين ابن العطار ، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد ، الناشر: مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية ، ط: ١ ، سنة: ١٩٩١م.

۱۲ ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤) ، ت: أنور بن أبي بكر الداغستاني ، ط١ ، (١٤٤١ ـ ٢٠٢٠) ، دار الضياء .

- 17 ـ تذكرة الحفاظ، للحافظ الذهبي، صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي، تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تصوير: دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- 11 تذكرة عبد الرحمن في بيان أحوال أهالي داغستان وججان ، الشيخ عبد الرحمن بن جمال الدين الغازي غموقي . تصوير دار سلتو سنة ٢٠٢١ عن مخطوط بخط المؤلف .
  - ١٥ الترغيب والترهيب، للحافظ المنذري، طبع إدارة الطباعة المنيرية مصر٠
- 17 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، الحافظ ابن حجر العسقلاني، ت: محمد الثاني بن عمر، ط١، دار أضواء السلف.
  - ١٧ تنبيهات العيمكي على منهاج النووي ، مصور عن مخطوط ، وهو في عدة صفحات.
    - ١٨ ـ تهذيب الأسماء واللغات ، للإمام النووي ، ت: عبده كوشك ، دار الفيحاء دمشق .
- 19 ثبت شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، ت: الدكتور أمجد رشيد، دار الفتح \_ الأردن، ط: ١.
  - ٢ حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المحلي ، مصطفى البابي الحلبي مصر .
- ٢١ ـ حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ط (١٤١٥ ـ ٢١
   ١٩٩٥)، دار الفكر.
- ۲۲ ـ الحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي، ت: محمود مطرجي، دار الفكر دمشق ١٩٩٤ م.
- ٢٣ ـ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، عبد الرزاق البيطار، ت: محمد بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، ط٢، ١٩٩٣م.
- ٢٤ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج، الناشر: المكتبة التجارية الكبرئ بمصر، سنة النشر: ١٩٨٣ م، تصوير دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة وتاريخ.

- ٢٥ ـ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها القديمة والشهيرة، علي باشا مبارك،
   دار الكتب والوثائق القومية، ط: ٢، سنة: ٢٠٠١م.
- ۲٦ دراسة شهية لمصطلحات المذاهب الأربعة الفقهية، عبد البصير بن سليمان المليباري، دار الضياء الكويت، ط: ١، سنة: ٢٠١٨ م.
- ۲۷ درة الحجال في غرة أسماء الرجال ، لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي ، الناشر :
   مكتبة دار التراث .
- ٢٨ ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، الحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار الجيل بيروت
   ١٩٩٣ م .
- ۲۹ رسالة التنبيه ، مهران كتي المليباري ، ت: عبد النصير المليباري ، دار الضياء الكويت ،
   ط۱ .
- ٣٠ ـ روضة الطالبين، للإمام النووي، ت: عبد علي كوشك، دار الفيحاء ـ دمشق، ط:
   ١، سنة: ٢٠١٢م.
- ٣١ ـ السراج على نكت المنهاج ، شهاب الدين ابن النقيب الشافعي ، ت: أحمد بن علي الدمياطي ، مكتبة الرشد ناشرون ـ الرياض ، ط: ١ ، سنة: ٢٠٠٧م.
- ٣٢ ـ سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج ، السيد أحمد ميقري شميلة الأهدل ، ت: فهد عبد الله الحبيشي ، بدون سنة طباعة ، منشور على الشبكة .
- ٣٣ ـ السنا الباهر بتكميل النور السافر، السيد محمد الشلي اليمني، ت: إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة الإرشاد، ط: ١، سنة: ٢٠٠٤م.
- ٣٤ ـ سنن ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ٢٧٣) ، ت: محمد فؤاد عبد الباقى ، دار إحياء الكتب العربية .
- ٣٥ ـ سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥)، ت: شعَيب الأرنؤوط، ط ١، (١٤٣٠ ـ ٢٠٠٩)، دار الرسالة العالمية.
- ٣٦ ـ سنن الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي (ت ٢٧٩) ، ت: شعَيب الأرنؤوط ، ط (٢٤٣٠ ـ ٢٠٠٩) ، دار الرسالة العالمية .

٣٧ ـ سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (ت ٣٨٥)، ت: شعيب الأرنؤوط، ط ١، (١٤٢٤ ـ ٢٠٠٤)، مؤسسة الرسالة.

- ٣٨ ـ سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام الدارمي (ت ٢٠٠٠)، ت: حسين سليم أسد الداراني، ط ١، (١٤١٢ ـ ٢٠٠٠)، دار المغني.
- ٣٩ ـ السنن الكبرئ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨)، ط ١، (١٣٤٤)، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد.
- ٤٠ السنن الكبرئ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣)، ط ١، (١٤٣٣ ٤٠١ ).
   ١٤٣٣)، دار التأصيل.
- ٤١ سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣)، ت: عبد الفتاح أبو غدة، ط ٢، (١٤٠٦)، مكتب المطبوعات الإسلامية.
- ٤٢ سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشر، سنة: 1997 م.
- ٤٣ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، ت: محمود الأرناؤوط،
   دار ابن كثير دمشق، ١٩٨٦ م.
- ٤٤ شرح المحلي ، جلال الدين المحلي ، المطبعة الإسلامية بتمير خان شوراه ، داغستان ،
   ١٩١١ م .
  - ٤ الصحاح في اللغة ، للجوهري ، مطابع الكتاب العربي القاهرة .
- ٢٦ صحيح ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي (ت
   ٣٥٤) ، ت: شعيب الأرنؤوط ، ط ١ ، (١٤٠٨ ١٩٨٨) ، مؤسسة الرسالة .
- ٤٧ صحيح البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت ٢٥٦)، ت:
   محمد زهير بن ناصر الناصر، ط١، (١٤٢٢)، دار طوق النجاة.
- ٤٨ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
- ٤٩ ـ صفحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد بن أحمد بن إياس

- الحنفي، ت: الدكتور محمد مصطفئ، دار المعارف \_ مصر، سنة: ١٩٥١م.
- ٥ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، الحافظ المؤرخ شمس الدين السخاوي ، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت .
- ١٥ طبقات الشافعية الكبرئ، تاج الدين السبكي، ت: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسئ البابي الحلبي القاهرة، ١٩٦٤ م.
  - ٥٢ طبقات الشافعية ، لابن هداية الله ، مطبعة بغداد ١٩٧١ م .
- ۵۳ طبقات الشافعية ، لجمال الدين الإسنوي ، ت: كمال الحوت ، دار الكتب العلمية
   ۲۰۰۱ م .
- ٤٥ طبقات الشافعية، للشيخ عبد الله الشرقاوي، دار كشيدة للنشر والتوزيع، ط١،
   ٢٠١٥.
- وه طبقات الفقهاء الشافعية ، لابن قاضي شهبة ، ت: على محمد عمر ، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ،
- حابقات الفقهاء الشافعية ، للحافظ ابن الصلاح ، ت: محيي الدين نجيب ، دار البشائر
   الإسلامية ، بيروت ، ٢٠١٣ م .
  - ٧٥ ـ طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، دار الرائد العربي بيروت، ١٩٧٠ م.
  - ٥٨ ـ طبقات المفسرين ، أحمد بن محمد الأدنه وي ، ت: على محمد عمر ، مكتبة وهبة .
    - ٩٥ طبقات المفسرين ، للحافظ السيوطي ، ت: على محمد عمر ، مكتبة وهبة .
- 7 طبقات المفسرين، للحافظ شمس الدين الداودي، ت: علي محمد عمر، مطبعة الاستقلال الكبرئ القاهرة، ١٩٧٢م.
  - ٦١ العقيق اليماني في حوادث ووفيات المخلاف السليماني ، مخطوط .
- ٦٢ العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية ، أحمد كويا المليباري ، ت: عبد النصير أحمد المليباري ، دار الضياء الكويت ، ط١ ، ٢٠١٩ م.
- ٦٣ ـ الفتاوئ الفقهية الكبرئ، ابن حجر الهيتمي، ت: عبد اللطيف عبد الرحمن، دار
   الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٩٩٧م.

٦٤ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ت: محمد فؤادعبد الباقى، المكتبة السلفية.

- ٦٥ ـ فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي ، عمر بن الحبيب حامد باعلوي
   الحضرمي ، ت: شفاء محمد حسن هيتو ، دار المنهاج جدة ، ط: ١ ، سنة: ٢٠١٠م.
- ٦٦ الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الله المراغي، المكتبة الأزهرية للتراث،
   سنة: ٢٠١٦م.
- ٦٧ الفوائد المدنية ، للشيخ محمد بن سليمان الكردي المدني ، دار نور الصباح ، ط: ١ ،
   سنة: ٢٠١١ .
- ٦٨ القاموس الفقهي، أو: دراسة موسوعية لاصطلاحات الشافعية، عبد البصير المليباري، دار النور المبين الأردن، ط: ١، سنة: ٢٠١٦م.
- ٦٩ كتاب الوفيات، لابن قنفذ القسنطيني، ت: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة،
   بيروت، ط٤، ١٩٨٣ م.
- ٧٠ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة ، مكتبة المثنئ بغداد ، تصوير دار إحياء التراث العربي ، + والطبعة الجديدة الصادرة بتحقيق الدكتورين: بشار عواد معروف وأكمل الدين أوغلى ، مؤسسة الفرقان بلندن ، ط١: ٢٠٢٢م.
- ٧٠ كشكول ابن شعبان «فوائد وشوارد في تراجم وأسانيد القراء الأماجد» مصطفئ بن شعبان الفيومي الوراقي ، دار اقرأ للنشر والتوزيع .
- ٧٢ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، ت: هشام بن عبد الكريم البدراني، دار ابن حزم بيروت، ط: ١، سنة: ٢٠١٢ م.
- ٧٣ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، جلال الدين المحلي، ت: محمد مصطفى الزحيلي، دار ابن كثير دمشق، ط: ١، سنة: ٢٠١٦م.
- ٧٤ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، جلال الدين المحلي، ت: محمود صالح الحديدي، دار المنهاج جدة، ط: ١، سنة: ٢٠١١م.
- ٧٥ ـ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، لنجم الدين الغزي ، ت: خليل المنصور ، دار

- الكتب العلمية ، ط: ١ ، سنة: ١٩٩٧م.
- ٧٦ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحافظ نور الدين الهيثمي، ت: حسين سليم أسد الداراني، دار المنهاج ـ جدة، ط: ١.
- ٧٧ المجموع شرح المهذب، للإمام النووي، ويليه: فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي، ويليه: التلخيص الحبير، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تصوير دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ.
- ٧٨ المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥)، ت: شعيب الأرنؤوط، ط ١، (١٤٠٨)، مؤسسة الرسالة.
- ٧٩ المستدرك على الصحيحين، أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري (ت ٤٠٥)، ط ١، (١٤٣٥ ـ ٢٠١٤)، دار التأصيل.
- ٨ مسند أبي يعلى ، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي (ت ٣٠٧)،
   ت: حسين سليم أسد، ط ١، (١٤٠٤) ١٩٨٤)، دار المأمون.
- ٨١ مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، (ت
   ٢٤١)، ت: شعيب الأرنؤوط، ط ١، (١٤٢١ ٢٠٠١)، مؤسسة الرسالة.
- ۸۲ ـ مسند الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤)، ت: ماهر ياسين فحل، ط ١، (١٤٢٥ ـ ٢٠٠٤)، شركة غراس.
- ۸۳ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي (ت ٧٧٠)، ت: د. أيمن عبد الرزاق الشوا، ط١، (١٤٣٧ ٢٠١٦)، دار الفيحاء.
- ٨٤ مصنف ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم خواستي العبسي
   (ت ٢٣٥) ، ت: محمد عوامة ، دار القبلة .
- ٨٥ مطلب الإيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ، عبد الله بن حسين بلفقيه، ت:
   مصطفى بن سميط، دار الضياء الكويت، ط: ١، سنة: ٢٠١٧م.
- ٨٦ ـ معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مكتبة المثنى ، تصوير: دار إحياء التراث العربي .
- ٨٧ ـ معرفة السنن والآثار ، للحافظ البيهقي ، ت: عبد المعطى قلعجي ، دار قتيبة بدمشق ،

- ط: ۱، سنة: ۱۹۹۱م.
- ٨٨ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني
   (ت ٩٧٧) ، دار الفكر .
- ٨٩ ـ مقلة العيون في اصطلاحات أعز الفنون ، عمر الإِهلي الداغستاني ، نشر الإدارة الدينية
   لمسلمي داغستان ، ط: ١ ، سنة: ٢٠١٩ .
- ٩ المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ، للحافظ السيوطي ، ت: أحمد شفيق دمج ، دار ابن حزم ، ط: ١ ، سنة: ١٩٨٨م.
- ٩١ منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، للإمام النووي ، ت: محمد محمد طاهر شعبان ، دار
   المنهاج \_ جدة ، ط: ١ ، سنة: ٢٠٠٥م.
- **٩٢ -** منهج الطلاب، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ت: حسن معلم داود حاج محمد، متون، ط: ١، سنة: ٢٠٢٠ م.
  - ٩٣ ـ المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي، للحافظ السخاوي.
- **٩٤ -** موطأ ، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني (ت ١٧٩) ، ت: محمد فؤاد عبد الباقي ، ط (١٤٠٦) ، دار إحياء التراث العربي .
- . ٩ النجم الثاقب في شرح تنبيه الطالب، لشمس الدين الخطيب الشربيني، ت: سيد بن شلتوت، دار الضياء \_ الكويت، ط: ١، سنة: ٢٠٢١م.
- ٩٦ النجم الوهاج في شرح المنهاج ، كمال الدين الدميري ، ت: لجنة دار المنهاج جدة ،
   ط۲ ، ۲۰۰۷م .
- ٩٧ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان، نذير بم محمد حاج الدركيلي الداغستاني، دار سلتو داغستان، طبعة أولئ سنة ٢٠٢٢م.
- ٩٨ نهاية المحتاج إلىٰ شرح المنهاج ، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي (ت
   ١٤٠٤) ، ط أخيرة ، (١٤٠٤ ١٩٨٤) ، دار الفكر .
- ٩٩ ـ نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين الجويني، ت: عبد العظيم محمود
   الديب، دار المنهاج \_ جدة، ط: ١، سنة: ٢٠٠٧م.

- ١٠٠ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ، عبد القادر بن عبد الله العيدروس ، ت: أحمد حالو ، محمود الأرناؤوط ، أكرم البوشي ، دار صادر ، ط: ١ ، سنة: ٢٠٠١م.
- ١٠١ هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية باسطنبول، سنة: ١٩٥١ م، تصوير دار إحياء التراث العربي ـ لبنان.
- ١٠٢ الوسيط في المذهب، لحجة الإسلام الغزالي، ت: على محيى الدين القره داغي،
   شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية، ط: ١، سنة: ٢٠١٥م.

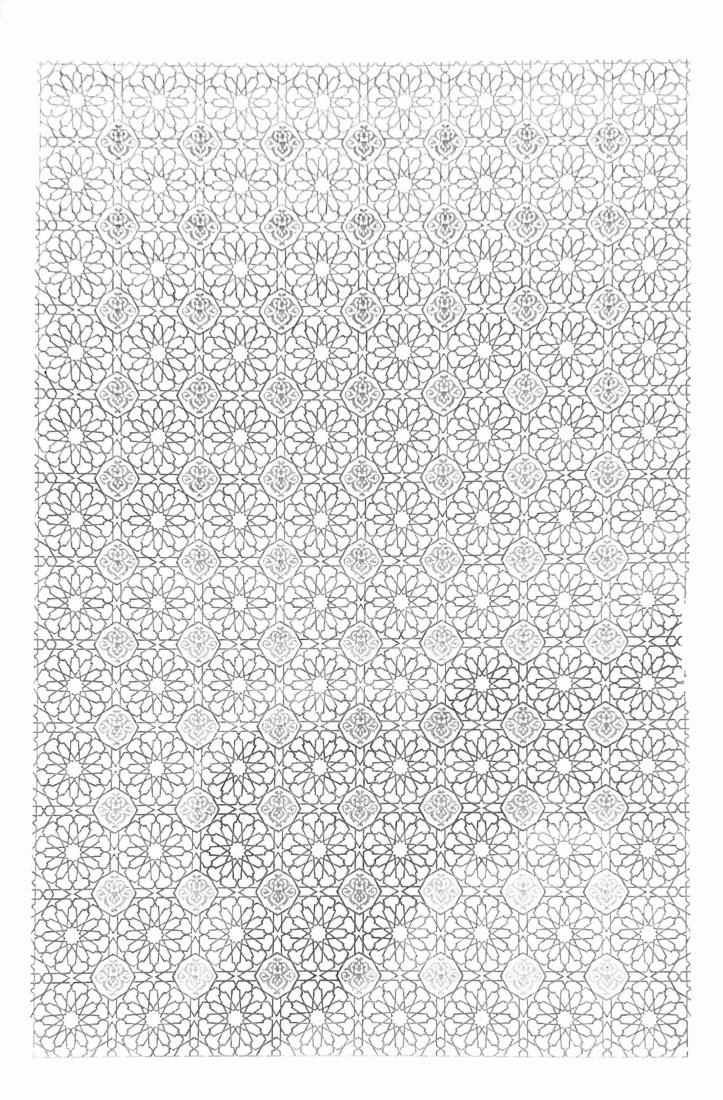

# ٨ ـ فهرس الموضوعات

| الصفحة                                   | الموضوع                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0                                        | كتَابِ البِحزيَةِ                                        |
| 17                                       | فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ الجِزْيَةِ                          |
| ۲۳                                       |                                                          |
| ٣٤                                       |                                                          |
|                                          | كتاب الصيد والذَبَائحِ                                   |
| ٥٧                                       | ii a                                                     |
|                                          | فَصْلٌ فِيما يُملَك بَه الصَّيد وما يُذكَر مع            |
|                                          | كتاب الأضحيَّة                                           |
| ۸٤                                       |                                                          |
|                                          | فَصْلٌ فِي الْعَقِيقَةِ                                  |
| 1                                        | تَنْبِيهٌ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ أَصْلُ سُنَّة العقيقة     |
| 1.1                                      | كتَابِ الأطعمَة                                          |
| 177                                      |                                                          |
| 187                                      | كتَابِ الأَيمَانِكتَابِ الأَيمَانِ                       |
| لمؤكِّدةِلمؤكِّدةِ                       | فَرْعٌ فِي عَدَمٍ كَرَاهَةِ الأَيْمَانِ الصَّادِقَةِ وَا |
| 108                                      |                                                          |
| كَنَةِ وَغَيْرِهِمَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا | فَصْلٌ في الحلِفِ عَلَىٰ السُّكْنَىٰ وَالمسَا            |
| بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلهُ١٦٧              |                                                          |

| الصفحة                                    | الموضوع                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1vv                                       | فَصْلٌ فِي مَسَائِل مَنثورة ليقاس بها غيره              |
| ١٨٨                                       | فَصْلٌ فِي الحلِفِ عَلَىٰ أَلَّا يَفْعَلَ كَذَا         |
| 198                                       | كتَابِ النَّذرِ                                         |
| Y•Y                                       | تَنْبِيهُ فِي بَيَانِ جَمْعِ اثْنَيْنِ وَإِضَافَتِهِ    |
|                                           | فَصْلٌ فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ  |
|                                           | كتَابِ القضَاء                                          |
| لِلَّهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ ٢٣٢٠٠٠٠٠    | فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ القَاضِي أَوْ عَزْ   |
| 7 8 • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فَصْلٌ في آدابِ الْقَضاءِ وَغَيْرِهَا                   |
| ۲٥٩                                       | فَصْلٌ فِي التَّسْوِيَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا ۚ            |
| 779                                       | باب القضاء علَىٰ الغائب                                 |
| YVA                                       | فَصْلٌ فِي بَيَانِ الدَّعْوَىٰ بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ       |
| وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ ٢٨٤                 | فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكُمُ عَلَيْهِ في غَيْبِتِهِ |
| 79                                        | باب القسمة                                              |
| ۳۰٥                                       | كتَابِ الشهَادات                                        |
| <b>TTV</b>                                | فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةٌ الرِّجَالِ     |
| ۳٤٥                                       | فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا          |
| ۳۵۱                                       | ,                                                       |
| rov                                       | فَصْلٌ فِي الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ                 |
| ۳٦٥ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                         |
| ۳۷۸ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ |
|                                           | فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الحَالِفِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ . |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الموضوع                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ل البَيِّنَتَيْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ      |
| ِ<br>كِ المتَدَاعِيَيْنِ فِي العُقُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| القَائِفِالقَائِفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| الْبَعْضِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فَصْلٌ فِي العِتْقِ بِـ   |
| وِ فِي مَرَضِ المؤتِ وَبَيَانِ القُرْعَةِ فِي العِتْقِ ٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| £ £ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>{ { 6 } 0 </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| نَمْلِ المدَبَّرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فَصْلٌ فِي حُكْم حَ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كتَاب الكتابة             |
| سَّيِّدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ ال |
| مِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَامِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فَصْلٌ فِي بَيَانِ لُزُو  |
| الكِتَابَةِ الفَاسِدَةِ الصَّحِيحَةقارِيَّة الصَّحِيحَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعِيمَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعِة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعِة الصَّمِيعَة الصَامِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَّمِيعَة الصَامِيعَة الصَامِعِيمَة الصَامِيعَة الصَامِعَة الصَامِعِيمَ الصَامِعِيمَ الصَامِعِيمَ الصَامِعِيمَ الصَامِعِيمَ الصَامِعِيمَ الصَامِعِيمَ الصَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِيعَ الصَامِعِيمَ السَامِيعَ الصَامِعِيمَ الصَامِعِيمَ السَامِيعَ الصَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِيعَ السَ                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>{ 9 9 </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| o•V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 0•9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفهَارس العامَّة         |
| ، القرآنية القرآنية على القرآنية | ١ _ فهرس الآيات           |
| ث النبوي الشريفث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| الصحابة والتابعينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| ٥٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| ، الواردة في المتن من المرادة في المتن المرادة في المرادة        |                           |

| الصفحة                              | الموضوع          |
|-------------------------------------|------------------|
| لد الفقهية                          | ٦ ــ فهرس القواء |
| صادر ومراجع التحقيق ٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٧ ـ فهرس بأهم ه  |
| بموعات                              | ۸ ـ فهرس الموض   |

**%**